

الناشر: مؤسسة امير كبير ۲۳۵ شارع سعدی \_ طهران \_ ایران

چاپ و صحافی: شرکت سهامی افست .. تهران اسفند . . . ۱۳۴۵



## بسمه تعالى

بعد الحمدو الصلوة \_ قرآن شريفي كه از نظر قاربان گرامي میگذرد نسخه ای است که در حدود هفتاد سال پیش از این بخط مصطفى نظيف مشهور بقدرغهلي نوشته شده و اكنون از روى نسخة چاپ برلین بعد از مقابلهٔ مجدد و شماره گذاری آیات قرآنی بهمت آقاى عبدالرحيم جعفري مدير مؤسسة انتشارات امير كبير مجددأ بچاپ میرسد. در میان چاپهای نفیسی که تاکنون بارها از قرآن مجید شده هنوز این نسخه از قرآن کریم مقام و پایگاه خاص خود را دارد. تلاشي بكار رفت كه تاحد مقدور نفاست و زيبائي آن هميعنان محفوظ ماند. در باره اسلوب خط این مصحف باید گفت در عین حال که رسم الخط اصيل و قديم قرآن در آن رعايت شده هم از نظر صحت و هم از لحاظ دقت در انطباق اعراب بـا حـروف، كـم نظير است. همچنانکه خط بسیار زیبا و قوی و پر مایهٔ آن نیز بیمانند میباشد. قراءت آن از معتبرترین قراءتهائی است که بگرامی ترین پاران پیامبر ارجمند (ص) و از ایشان به شخص نبی اکرم (صلیالله علیه وآله و سلم) میرسد. در شمارش آیات طریقهٔ کوفیان از ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمي از امام على بن ابيطالب (ع) پيروى شده كه جمع آن ۶۲۳۶ آیه میشود. همهٔ قرآن چنانکه روش قدماه بوده به سی جزء و هر جزئی به چهار حزب تقسیم شده است. در آغاز هر سوره مکی و مدنی بودن آن مشخص شده و سجدهها نیز بنوبهٔ خود طبق

> اهدائی گروهی از برادران مسلمان منعوقهستی شعاره ۲۲۴۰ ایران – کیمان

کتب معتبر فقهی جابجا تعیین گردیده است. حال پارهای از مشخصات رسم الخط این مصحف را ذکر میکنیم:

۱ - علامت سکون دایرهٔ کوچکی است که بالای حرف گذاشته شده و ترکیب دو حرکت (دو ضمه یا دو فتحه یا دو کسره) میسیسی و حرف د در ذیل بعضی از حروف بمعنی اظهار تنوین است.

 ۲ – علامت (~) نشانهٔ مد بوده و چنانکه در فن تجوید است باید حرف را کشیده تر خواند.

۳ - حروف متحرکه ای که باید بتلفظ در آیند ولی در مصاحف عثمانی متروك مانده در این مصحف به پیروی از علمای ضبط برنگ قرمز نوشته شده، از جمله: وَ اِنْ تَلُوُوا (۴۵:۲۳)، داوُود (۲۵:۲۵۱.)، ماوُوری (۲۰:۷) . . . . . و در مورد وَ الله یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ (۲۰:۷) فِی الْخَلْقِ بَصْطَةً (۴۹:۷) و الْمُصَیْطُرُونَ (۲۷:۵۲) که حرف صاد به سین تلفظ میشود، اضافه شده است: بقر ایالید:

٣ - حروف علهای که نه در وقت وصل و نه بهنگام وقف بتلفظ در میآیند هیچگونه اعرابی ندارند. مانند: یَتْلُوا صُحْفًا (۲:۹۸) لَا اذْ بَحنَّهُ (۲:۲۷) أُولَئِك، أُولوا الْمِلْمِ (۲:۱۸:۱۸) قَالُوا ...

۵ – پارهای از حروف هم که در مصاحف عثمانی نوشته شده ولی بتلفظ در نمیآیند، در این مصحف کوشته نشده است و این کار قراعت قرآنرا بسیار سهل میکند. مثلاً:

اِنَّا أَعْتَدُنَا لَلِكَافِرِينَ سَلاً سِلْمًا (9: ٧۶) و يا بَنَيْنَاهَا بِأَيْبِدِ (4: ٤٧). ع ــ امالة در زيو كلّمه مورد نظر نوشته شده، چنانُكه در آية شريفة: بِسْمَالَةِ مَجْرَبُهَا وَ مُرْسَيْهَا (٢١: ١١) در ذيل مجريها يادداشت شده است و منظـور امـالـة فتحه است بكسره و امـالـة الفب بــه يـاه .

سابقاً نویسندگان مصاحف آنرا با گذاردن دایرهٔ قرمزی نشان میدادند ۷ اشمام در زیر حرف میم قبل از نون مشدده نوشته شده مانند:

مَالَكَ لاَتَأْ مَنَّا عَلَى يُوسُفُ (١١:١٧)

۸ – ادغام در زیر دو حرف همجنس و یا قریب المخرج که اولی ساکن و دومی متحرك باشد نوشته شده است. از جمله یا بُنی ً آرگب مَمَدًا (۲۱ : ۲۲)

جز اینها، کلمات دیگری هم چون قصر (۲:۱۶۰: ۱۶۰: ۱) و قطع (۲:۱۴:۹)، و مدّ (۱۳:۹)، در ذیل حروف نوشته شده که منظور معلوم است.

## علامات وقف

م ـ علامت وقف لازم است يعنى بايد بر آن كلمه وقف كرده و وصل موجب فساد معنى ميكردد: زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيْوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ اللَّذِينَ الْمُنُوا (٢١٧: ٢)

لا ـ علامت منع وقف است. اگر ناچار از وقف بر آن كلمه شدند
بـايــد كلمه را اعاده كنند. مثل: الَّذِين تَنَوَ فَنْهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَبَّيِنَ
يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ (7: ٣٢)

ج ـ علامت وقف جایز است بعنی وقف و یا عدم آن مساوی است مثلاً: أَیْکُمْ زَادَنَهُ هَذِهِ اِیمَاناً جَ فَامًا الَّذِینَ امْنُوا ... (۹۴:۹). ر علامت جواز وقف است ولی وصل کردن آن کلمه بکلمهٔ بعدی در ایس مورد اولی است. مانند: فَإِنَّ خَیْرَ الَّزَادِ التَّقْوی و وَ اَتَّقُونِ یَا

أُولِي الْأَلْبَابِ (٢ :١٩٧) .

عد ـ علامت وقف جايز است ولى بر عكس مورد پيشين با وجود جواز وقف در اينمورد اولى است: قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اللهُ قَلِيلُ عد فلاتُمارِ فِيهِمْ (١٨: ٢٢)

سر علامت مرخص است. الحر نفس تنكى كرفت ميتوان برآن كلمه وقف كرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَ

و ـ علامت قلقیل است. گفته شده که بعضی بر آن وقف کردهاند (از جمله در آیه ۱۰۲ سورة بقره)

هم علامت وقف مطلق است و مقید بلزوم و جواز و رخصت و غیر
از آن نیست و امثلهاش بسیار.

۔ علامت تعانق وقف است بدینمعنی که اگر بر یک مورد وقف کردیدوقف بر دومی صحیح نیست مانند:

نردید وطف بر دومی صحیح نیست مانند. ذَلِكِ اُلْكِتَابَ لاَرْئِبَ فِیدهٔدیِّ لِلْمُثْقِینَ (۲: ۲ ، ۱۹۴ و ۱۷۲۰) - علامت ركوع است كه قاریان قلیم قرآنرا به ۵۵۸ و كوع تقسیم كرده بودند





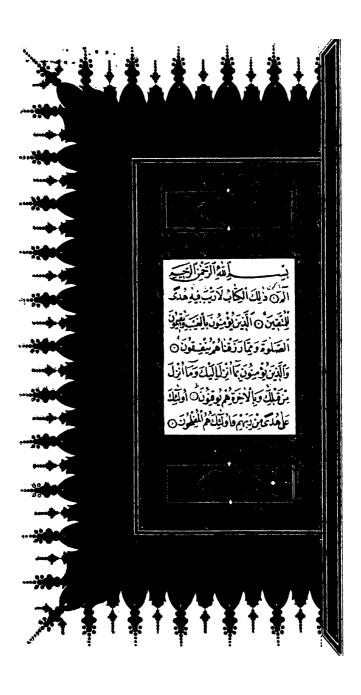

نَالَذَ مَنَ كَذَ وَاسَواءٌ عَلِيْهُمْ مَا مُذَذِينَهُمْ أَمْكُمْ مُنذِذ ﴿ يُوْمِينُونَ ۞ حَسَدَا لَهُ عَلْ فَلُومِهِ بِدُوعَا سَمَعِهُ مُوعِلًا آفسَادِهْ غِشَاٰوَهُ وَكَمُنْ عَلَابٌ عَظِيْرُهِ ۞ وَمَزَالِنَاسِ مَ بَعَوْلُ أَمَّنَا بَالِلْهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَكَاكُو يُؤْمِنِينَ ﴿ نْخَادِعُونَا لِلَّهُ وَالَّذِيزَامَنُوا وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا آغُنْسُهُمْ وَمَا يَتَغُرُونَ ۗ ۞ فَي قُلُوبِهِ غِيرَ صَ فَإِلَّا مُوا لِلَّهُ مَرَجَنَّا وَكَمُ مُعَنَاكُ إِلِيُّ مَا كَانُوا يَكُونُونَ ۞ وَاوَا مِيَاكُمُورُ لَانْفُنِيدُوا فِي لَا دَمِنْ فَا لَوْا إِغَا خَوْمُصُيلُ فَ ﴾ الْآانَةُ مُ هُ ٱلْمُنْسِدُونَ وَلَكُنْ لاَ يَسْنُعُرُونَ ۞ وَاذَا فِيلَ كُمُوامِنُوا كَمَّا مِّنَ إِنَّاسُهَا لَوْ الْنُوْمِنُ كَالْمَزَ لِلسَّفَيَّا أُولَا لِنَهُوْمُ ٱلنُسَعَفَاءُ وَلَيْحُ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَايَا كَعُوا الَّذِينَ لِمَنُوا فَا لَوْا أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوٰ إِلَّى شَيَّا لِمِنْ فُو قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمُ أَيُّمَا فَخُورُ سُنتَمْزُوْنُ ﴿ اللَّهُ يَسْنَهْزِئُ بِهِيمُ وَيُكُدُهُ مُدْسِكُ مُنْعَانِهِ مِنْ مَهُونَ ﴿ اُولَٰ إِلَّهِ مَا شُرَوُا لِنَهَ كَا اَلْمَ لَا لَهُ لَا لَهُ بِالْمُدُى فَالدَّمَتْ فِهَا رَنْهُ مُوَمَاكًا نُوامُهُ تَدِينَ ۞

الخوالأقل

يرور كهنر فاظلاي لأبضرون متم بمرغى فَهُ وْلَا يَرْجُعُونٌ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنْ لِسَمْآءِ فِيهِ وُظْلَاتُ وترق يجعلون أصابعه نهق أذا يهيدمن الصواعق حَذَرَالْوَيْتُ وَٱللَّهُ بَحِيظُ بِالْكَافِرِينَ ﴿ يَكَاذُالْبَرْقُ يَخَطَفُ انصارك كالكاآمياء كمثمنوا فيه واذا أظلاعك فرقاموا وَلَوْشَآءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِهُ وَابْصَارِهِمُ إِنَّا للهُ عَلَيْكُمْ شَيْعَ مَدِينً مَا يَهَا النَّاسُ اعْدُدُوادَ كَكُمُ الْدَى خَلَعَكُمُ وَالْدَيْنِ مِزْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَنَعُونًا ﴿ الذَّيْجَعَا لَكُمُ الإرضَ فِي شَا وَالسَّمَاءَ بَنَاةً وَإِنْ لَهِنَ السَّمَاءِ مَا مُعَادَّعًا مُعَادِّعُ بِهِ مِزَالَتُمْ إِن دِذْ فَالكَ مُ فَلا تَجْعَلُوا فِيهِ أَمْا فَا أَنْهُ تَعَكُونَ ﴿ وَانْ كُنْنُهُ فِي دَيْثِ يَمَا صَزَّ لَمَا عَلَى عَبْ دَمَا فَأْتُوا يِسُورَةٍ مِنْ مِينَا لِمُووَا دْعُوالْسْهَكَاءَ كُرْمِنْ دُونِا لَفِهِ إِنْ كُنْهُ مَادِقِينَ ﴿ فَإِنْ كُرْتَفَعْ لُوا وَكُنْ تَفَعْ لُوا فَا ثَعَوُا الْكَارَ اَلِيَ وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ أَعِنَتُ لِلْكَافِهِ فَ شُوْرُالِنَقَهُ ،

وَبَشْرَالَذِينَ لْمَنُوا وَعَكِلُوا الصَّالِكَايَا كَا كَلَهُ مُرْجَكَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخِتِهَا ٱلآنْهَا أَدُكُلُا دُزِ هَزُا مِنْهَا مِنْ كَتَرَةِ دِنْكُأُ فَالْوَاهْنَاٱلَّذِي دُرْيَاكُ مِنْ فَبَكُرُوۤا تُوَّا بِهِمُمَنَّا إِيمَا وَكُمُ مُ فِيكَ أَذُواجُ مُطَلَّهُ وَهُمُ فِيكَا غَالِدُونَ . ) انَّاللَّهُ لايسَنْ تَعَيِّي أَنْ يَضْرِبُ مَنْ لَا مَابِعُوضَ لَهُ فَمَا فَوْفَتُهَا فَأَمَا ٱلذَّيْزَ أَمَنُوا فَيَصَلَّهُ ثِنَا أَنَّهُ ٱلْحَرِيْمِ ثِي رَبِهِنْ وَأَمَّا لَذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرادَ اللهُ بهذا مَثَلًا يُضِلُّهِ كَنِيرًا وَيَهُدُى بِهِ كُنِيرًا وَمَا يُصَلُّ بَهِ الْإِ ٱلْفَا سِمْيَنُّ ﴾ ٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهٰدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهُ وَيَقْطُعُونَ مَّاأَمَرَ اللهُ بِمِازُهُوصَا وَيْفْسِدُونَ فِي الْأَدْضِ الْأَلْيَالَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كُفَ تَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَكُنْ فُواَ مَا فَاحْسَاكُمْ. رِّبُينُكُونُتُوَيَغِيكُونُرُ إِلَيْهِ نُجَعُونَ ﴿ هُوَالْذَي خَلُوَاكُ مُما فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُرُا سَتُوَى إِلَى التَمَاءِ فَسَوْيِهُنَ سَنِعَ سَمُواتِ وَهُو يَكُلِ شَيْ عَلِيمٌ سَ

وَاذِوَالَ رَبُّكَ لِلْكَيْكِ إِنْ جَاءِلْ فِي الْاَرْضَ خَلِيفَةٌ قَالُوْآ اَتَجْعُكُونِهَا مَنْ يُفِيدُ فِيهَا وَكِينَفِكُ ٱلذِيمَاءُ وَلَغَنْ مُنْ بِعَذِكَ وَنُقَدِشُ لِكَ قَالَ نِإِعَلَمْ مَا لَا مَعَنَكُونَ ﴿ وَعَلَمُ أَدُّمُ الآسماء كُلُّهَا لَهُ عَصَهُمُ مُعَلِّ لِللَّاكِكَةِ فَقَالَ الْمُؤْفِ بَاسْاءً هَوْلاَهِ أَنِكُنْ مُصَادِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٱلَّا مَاعَلُنُكَا أَنْكَ أَنْكَ لَعَالُمُ أَلْكَكُمْ مِنْ قَالْ مَالْدَمُ ٱنْدُفُهُمْ مَا مُنا نَعِمْ فَكَأَ آنَا هُوْ مِا شَهَا نَهُ فَا لَا إِنَّا أَفَا لِكُمْ انْفَاعَلَ عَن التَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ وَاعْلِهُمَا تَبْدُونَ وَمَّاكُنْ تَمَّكُمُونَ ﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْلَئِكَةِ ٱسْجُدُوالِادَرَ فَسَحَدُوالِلَا اللَّهِ لَلْهُ لَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَكْثَبَرُوكَانَمِنَالْكَافِرِينِ » وَقُلْنَالِآادَمُ ٱسْكُنْاَنَتَ وَزُوْجُكَا لِجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَعَلَّا حَنْ شَيْنَا وَلَا نَفْدُمَا هٰذِهِ النَّعَةَ وَكُونا مِنَ الظَّالِلِينَ ﴿ فَانَكُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهٌ وَفَلْنَاٱهْبِطُوْابَعْضَكُمُ لَلِعَضِ عَدُوُّ وَاكُمْ فِيأَلَا دُضِمُسْنَفَرُ وَمَنَاغُ إِلَىٰ جِينِ ﴿ فَتَكَفَّىٰ ادم مِن رَبِرِكِمِانِ مَنَاتِ عَلَيْهُ اللهُ الْمُوَالِتَوْالِ الرَّجِيمُ اللهُ

فلناأ غبطوا منهاجميكا فايتأ أرنيتكم فبني فدى فنتيع هلاي فَلاَخُونْ عَلَيْهِ وَلاَ هُرَيْمَ وَوْنَ ﴿ وَٱلْذَّيْنَ كَفَرُوا وَكُذَنُوا مَا مِنَا أُولَٰنَكَ مَعَابُ لَنَا رَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* مَا بَكَانِيَ أَيْلًا لِمُ ٱذْرُوا بِمِينَى الْبَيَّا نَعْتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُوا بِعَهْدِ كَاوُفِ بِعَهْدِكُمْ وَايَاىَ فَا رَهِبُونِ وَأُمِنُوا بِآأَ نُرَلْتُ مُصَلِيًّا لِمَا مَعَكُمُ وَلاَ تَكُونُوٓ اَوَلَكُا فِي بِهِ وَلاَ نَشْغَرُوْ إِمَا مَا خَمَّنَّا مَلِيلًا وَالْآَى فاتَّقَوْن وَلاَ لَلْهِسُواْ لَحَيَّ إِلْيَاطِلُ وَيَنْكُمُواْ لَحَيُّ وَٱخْتُدُو تَعَكَوْنَ ﴿ وَا فِيمُواْ لَصَكُوهَ وَاٰ وَٰ الْأَكُوٰةَ وَأَذَكُمُوا مَكَ الرَّاكِمِينَ ﴿ أَتَّامُرُونَا لِنَاسَ الْبَرِوَةَ شُنَوْنَا نَفُسُكُمْ وَانْتُمَ تَنْاوُزَالِكَا يُأْلَاكُ مَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَعِينُوا إِلْصَبْرَوَالصَّلْوَةُ وَإِنَّهَا لَكُبَايَوْهُ الْإِنَّوَالِنَا يَتْبِعِينٌ ... ٱلْذِينَ يُظِنُونَا لَهُ مُمْلاقُوا رَنهُ وَانَّهُ وَالَّهِ وَاجِعُونَ \* يَا بَكَ أَيْرًا إِلَّا ذَكُرُوا يِعْيَةَ إِلَيْ الْعُنْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ فَصَلْكُكُمْ عَلَالْكَ الْسَالِينَ ﴿ وَانْفَوْ إِيوْمَا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَنْ نَفْسِ ضَيًّا وَلَا يُفْبُ لُمِينَهَا

شَمَاعَةُ وَلا يُوْخِنُهُ مِنْكَاعَدُ لَ وَلا هُنُونُ فِكُونَ 🕜

(Copy)

اِذِ نَجَنِّنَا كَرْمِنْ الِهِ فِيعَوْنَ بَسُومُو بَكُرُسُوءَ الْعَلَابِ يُذَبِّخُ نَأَنَنَاءَكُمْ وَيُسْفَنُونَ بِنَيَّاءَكُمْ وَفِي ذَكُمْ مَلَآءٌ مِنْ وَيَجُمُّ عَظِيْم وَاذِ فَرَفْنَا كُوْ أَفِرُ فَالْحِنْنَا كُوْوَاغِرَفْنَا اللَّهِ وْعَوْنَ وَأَنْتُونَنْظُرُونَ ۖ وَإِذِ وَاعَذَاهُ مُوسَى إَرْبِعَينَ لَنَلَةً أَثْرَا أَغَذَنُ ثُولِ إِنْ إِمْنَ بَعَدِهِ وَآنُ مُعْلَالُونَ لَنَهَ عَفُونَا عَنْكُمُ مِنْ بَعِدُ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ نَتَثْكُمُ وُنَ ﴿ وَإِذْ أَنْمَيْنَا مُوسَى َ إِلِكَابَ وَالْفُوْقَانَ لَعَلَكُمْ نَفْ تَدُودَ ﴿ وَاذْ فَالْ مُوسَى لِفَوْمِهِ يَا قَوْمِا يَكُوْظَلَتْ مَا نَفْسَكُمْ بِالْقِيا فِي كُرْ العِمْ أَمُونُوا الْمَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْهُ سَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمُ عِنْدَيَادِ بَكُمْ فَتَا بَعَلِيْكُمُ أَنَّهُ هُوَالْقَوْ الْأَلْحِيكُم (٥٠) وَاذْ قُلْتُهُ مَا مُوسَعَ إِنْ نُوْمِ مِنَ لَكِ حَتْ مَرَى كَلْلُهُ حَهْرَةً فَآخَذَ ثَكُمُ الْصَاعِقَةُ وَانْتُونَظُرُونَ ﴿ ثُوْبَعَنْنَا كُوْ مِنْ عَدِمُوبِكُمْ لَعَلَكُمْ نَسَنَكُمُ وُنَ ﴿ وَطَلَلْنَا عَلَىٰكُمْ ۗ الغامر وأنزلنا عكينكر المن والسالوى كلوا من طييبات مَادَذُفَنَاكُرُ وَمَاظُلُونَا وَلَكِنَكَانُواانَفُسُهُ مَنْظِيلُونَ ﴿

وَاذِ فَلْنَا ٱذْخُلُوا هٰذِهِ الْفَرْيَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ سِنْدُ دَعَكَ وَأَدْخُلُواْ الِيَابَ سُجِّكًا وَقُلُوا حِطَلَةٌ نَفْغُ لِكُءُ خَطَايَاكُنْ وَسَنَزِيدُ الْحُنْسِنِينَ ﴿ فَيَذَلَ لَلَّذِينَظُلُوا قَوْلاً غَيْرَالَذِي فِيلَ لَمُ عُزَانَ أَنَا كَإِلَّاذَ مَنْ طُكُلُوا رُحُرًا مِزَالتَهَاءِ بَمَا كَانُواْ يَفْسُ قُوْنَ ۚ ﴿ وَاذَا سُنَتُ عَيْ مُوسَى لِقَوْمِهِ تَقْلُنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ أَلْحِيُّ وَأَنْفِي رَكْ مِنْهُ أنتنا عَنْهُ عَيْثًا قَدْعِلِكُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُ مُ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ دِنْ قِلَالْمُ وَلا تَعْنُوا فِي الأرفِينُ مُنْسِدِينَ . وَاذْ فَلْتُهُ مَا مُوسَى كَنْ نَصَبُرَ عَلْمَطْكَ الْمِوَاحِدِ فَادْعُ لَنَا دَمَكَ بُغِيْحُ كَنَا يَمَا ثَنْتُ الْآرضُ مِنْ بَعْدِيهَا وَفِيثًا يَسْهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبِصَلِمَّا قَالَ مَشَيِّدُوْنَا لِذَى هُوَ ٳٙڎؽۥٳڶۮؘؽۿۅ<del>ۜڂ</del>ؽ۠ۯٞٳ۫ۿؠڟٶٳڡۻڔڰٳؘڽؘڰػؙۯڡٵڛٙٳڬڂٞ وَضِرَبَ عَلَيْهُ مُ الذِّلَةُ وَالْمَتَ كُنَّةُ وَيَأْوُبُغَفَكِ مِنَا لِلَّهِ ذٰلِكَ مَا نَهُمُوكَا نُوا يَكُفُرُ وَنَ الْمَايِنَا لَلْهِ وَنَقِنُلُونَا لَيْبَ يَنَ بْعَيْرِالْحُقَّ ذَٰلِكَ بِمَاعَكُوا وَكَانُوا بَيْتُ دُونَ ۗ ٥

11

آفَالَذِينَ أَمَنُوا وَالْذَينَ حَيَادُوا وَالنَّصَيَانِي وَالصَّابِينَ مزامن بأيله واليوم الاحروع اسايكا فكهذا بزهزعن رَبَهُنْءُ وَلَاحُونَ عَلِيَهِنِهُ وَلاَهْ مُنْغِزَبُونُ ۚ وَاذِا خَذَنَا مِنَا مَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمْ ٱلطَّورُّ خُدُوْا مَّااْ مَيْنَا كُمْ بَقُوَيَ وَإِذَكُ وامَا فِيهِ لَعَلَكُمُ لَنَكُونَ لَنَ لَوَ لَيْتُ مُفِيعُهِ وَلِكُ فَلَوْلِا فَصَنْلَ لِلْهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتْهُ لَكُنْنُومَنَ لَكُنْ الْعَالِيرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْهُ الدِّينَ عَندَوْا مِنكُمْ فِي السِّيْتِ فَقُلْنا لَكُمْ كُونُوا قِرَّةً خَاسِبْيَنَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَا لَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفُهَا وَمُوْعِظَةً لِلْتَقَانَ وَاذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِيةً إِنَّا لِلَّهُ يَأْ مُرْكُرُ أَنْ لَذَ بَحُوا بَصْرَةً فَالْوَا أَعْتَذُنَّا هُزُوا أَفَاكَ آغود بأملدا فاكور مِن الجاهِ الله عَالُوا لَذُعُ لَنَا رَبَكَ يُبِينِ لَنَامَا هِي قَالَا يَهُ يَقُولُ النَّهَا بِقَدَرُةُ لاَ فَارْضُ وَلاَيْكُ وَالْمَانُونُ مِنْ ذَلِكُ فَافْعَ لَوْامَانُونُمُ وُنَ ﴿ ) فَالْوَادُهُ عُلَادَ بُكَارِبُكُ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْ خُتًّا فَا لَا يَهُ يَعَوُكُ اتِهَابَقَرَةُ صَفَرًا أُفَا فِي لَوْنَهُا سَسُزُالنَا ظِهِرَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عَالُواْدُعُ كَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِمَّا يَالْبَعْرَ مَنْنَا بَرَّعَلَيْنَا وَايَا انهَنَاءاً فَهُ كَنُهُ ذَوْنَ ﴿ قَالَائِهُ يَعِثُولَا بَكَا بَعَنَ ۚ لَاذَ لُوكُ نُنِيُ الْاَرْضَ وَلَا تَسَوِيا لِحَرَٰتَ مُسَلَّكَةٌ لَاسِنْكِةٌ فِيمُّا فَالْوَالْاتَ حِنْ بَالِحَ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَا دُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَاذْفَنَكُتُ نَفْ كَا فَا ذَا فَرْفِهَا وَأَلِلْهُ مُغِيْجٌ مَا كُنْكُ فَكُمُونَ ﴿ فَعُنْكَ رِيُوهُ بَيغِضَياكَذٰلِكَ يُحِيَا لِلهُ أَلْمَوْنَ وَيُرِيكُواْ أَلِيرِلْمَ لَكُمُ تَعَقَلُونَ ﴿ ثُرَقَيَتُ عُلُوكُمُ مِنْ بَعَدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَأَلِجَا رَةٍ آوَاسَنُدُ فَسَوَةً وَانَّ مِنْ أَيْجِهَا دَوْ كَالْآنَخِيِّرُ مِنْ لُهُ أَلَّا نَهَا لُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَتُنَّفُّنُ فَعِنْهُ مِنْهُ الْمَا فَوَانَّ مِنْهَالُمَا بَهُبُطُ مِنْ خُسُيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِعَكَا تَعُلُونَ ٠ اَفَطَمَعُونَانُ يُؤْمِنُوالَكُ مُوَالَكُمُ وَقَلْكَانَ فِرَقَ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَا مَاللَّهِ نُسْتَدُ نِجَيْرُونَهُ مِنْ بَعْدِيمَا عَقَالُوهُ وَهُمْ بَعْكُهُ نَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّهَ يَرَا مُنْوَا قَالُوا امْنَا وَإِذَا خَلَا بَعَضْهُ إِلَى بَعَضِ قَالُوا اَعْمَدُ نُوْتَهُ مِمَا فَضَوْا لَلْهُ عَلَيْكُمُ لِهُ اَبُوكُرُ بِهِ عِندَ رَبِي عُمْ اَلَا تَعَنفِلُونَ اللهُ



اَوَلاَ يَعْلُونَ ٱنَا لَلُهُ يَعِنُمُ مَا يُسِرُونَ وَكَا يُعْلِينُونَ … وَمِيْهُ اُمِنُونَ لَا بَعْلُونَالُكِ تَابَالِاً آمَانِي وَانْ مُسْمَالِاً يَطُنُونَ ﴿ فَوَنُلُ لَلَّذِينَ يَكُنُونَ الْكِمَّابِ مَا فَدِيهِ مِنْ نُنَدِّ بَعُولُونَ هَٰ فَا مِنْ عِنْ إِلَّهِ لِيَسَنْ تَرُوابِهِ ثَمَنَا قَلِي كُلُّ فَوَمْلُ لَمُنْ مِنْا كَتَبْتَا بَدِيهِ مِوْ وَوَنْلِ لَمُنْ مِّمَا يَكْسِبُونَ · وَقَالُوالَنْ مِّسَتَنَا النَّا إِلَا آيَا مِنَا مَعَنَدُودَةً فَازُ آتخَذُنُهُ عِنْدَاللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُغْلِفَ اللهُ عَهُدُهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى مَلْهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ﴿ مِا مِنْ كُمِّتَ مَسْيَنَّةً وآخاطَ فبه خطَيْدُهُ فَاوْلَيْكَ أَصْحَابُ لُنَا رَحْمُ فِيهَا خَالِدُونَ ، وَالَّذِينَ مَنُواوَعَكِهُوا لَصَّالِهُاتِ وَلَيْكَ آصَانُ الْجَنَةُ هُمُهُ مِيهَا خَالِدُونَ فَ وَإِذَا خَذَنَا مِينَا فَ بَنَا يُسْرَائِلَ لا نَعَتُ ذُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ ايغسكأنا وذيالف زني والتنائي والمسككين وقولوا لِلنَاسِ حُسُكُمُ وَآفِيمُوا الصَّالُوةَ وَأَنُوا ٱلزَّكُوةُ نُنعَ تُوَلَّنَتُ وَالْآ فَلِيكُ مِنْكُوْوَانْكُو مُغْرِمِنُونَ ﴿

وَإِذَا خَذْنَامِينَا كُكُولًا نَسْفِيكُونَ دِمَاءَ كُوْوَلًا فَيُرْجُونَ الفُسُكُومِن وَ مَا يِكُونُونَ اَفْرَدَنْهُ وَانْفُدْتَنْ لَمَا وَمَنْ ﴿ نُوْرَانُ هُوْلاً و تَعْتُلُونَ اَنْفُسَكُ مُوتَكُمْ وَتُحْرَجُنَ فَرَيْعًا مِنكُمِينَ وَمَا دِهِدُ مَظَاهَرُهُ نَ عَلَيْهِمْ الْإِنْرُواْلْعُدُوَانُّ وَانْ يَا نُوْكُ مِرْ السَّالَى مَا دُوهُ وَهُوَ مُحَدٍّ مُعَكُمُ اخِراجُهُ مُّ اَفَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْبِكَابِ وَتَكَفَرُونَ بَعَضِ فَاجَرَاءُ مَوْ بَفِعَلُ ذِلِكَ مِنْ كُمْ لِإَحْزَى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكُ وَيُوْمِ الْعَيْدَةُ ثِرَدَ وْنَ إِلَّا شَدِّ الْعَنَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِهِ لِ عَامَتُهُ إِذَ مَا وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَشَكَرُوا الْحَيْوَةَ ٱلذُّنْكِ بِالْإِخْرَةُ فَلَا يُخْفَفُ عَنْهُ وَالْعَذَا لِهُ وَلَا هُ يُضَرُّونَ أَن وَلَمَةُ أَنَّفُنَا مُوسَى أَلِكَأَتَ وَقَفَّتَ إِمِنْ يَعُدُهُ مِا لِرَبُكُ لِ وَاتَيْنَاعِيسَكَا بْنَ مَنْهَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَذَنَا مُيْرُوحِ الْقُدُينُ ٱقَكُلَاكِياً كُوْرَسُولُ عَالاَ مَنْ كَانْفُ كُوُ ٱسْتَكُرُونُو فَهُ مِناكَدَ يَنْتُدُو فِرَمِيناكَ نَفْتُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُونُينا عُلَفُ بَالْمَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَصَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَكَاكَبَاءَ هُدُكِا ثُهِن عِنْدِ ٱللهِ مُصَدِقْ لِمَا مَعْفُمُ وَكَانُوا مزفينا سينتفخه تأكا لأنتك فأوافكا جآء هنه مَاعَرَفُوا كَغَرُوا بِهِ فَلَغَتْهُ ٱللَّهِ عَلَى الْكَافِرَةِ ۞ بنت الشارّوا به الفنسه ع ان تكهُ وا يما الزك الله مَنْكَ أَنْ نُلْزَلُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهِ عَلَى مَنْ يَنِكُ أَخْرُمْ عِبَادِهِ ﴿ مَيَ إِنْ بِنَصَبَ عَلَى غَصَتُ وَلَلِكَا فِرَنَ عَلَا نُهُ مُنْ نَ وَإِذَا قِيرًا لَمُنْ وَالْمِنُوا مِّمَا آنزَلَ للهُ فَالْوَانُونُ مِنْ مِمَا أُنْكَ عَكننَا وَتَكُمُزُونَ بِمَا وَزَاءَهُ وَهُوَا لِحَثْمُصَدِّ قَالِمَا مَعَهُ: فُلْوَيْهِ نَفْتُ لُوْلَا نَبِيّاءً اللهِ مِنْ فَكُلُانْ كُنْعُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَفَذُجَّاءَكُنُمُوسَى الْكِتَاتِ نُرْاَ غَنَدُ نُهُ الْعِنْ كَانُهُ مِنْ يَعَدِهِ وَانْتُ مُ طَالِلُونَ ٠ وَإِذْ آخَذُنَا مِنَا فَكُنْ وَرَفَعَنَا فَوْفَكُمُ ٱلطَّهُ رُّ خذفا مآأنتناكم بفق وأستعفا فالؤاسيغت وعَصَيْنَا وَانْشِرُبُواكْ قُلُوبِهِ مُ الْجُلَ جِكُنْرِهِمْ النشكايًا مُركُر بِهِ إِيمَا نَكُو إِنْ كُنْ عُومُو مِبِينَ ﴿

فُوْإِنْ كَانَتْ كَكُوْ ٱلدَّا وُالْإِجْرَةُ عِنْدَا فَيُوحَالِصَدَّ مِنْ دُونَالنَّاسَ فَتَنَّوُ اللَّوَمَانِ كُنْتُهُ مَسَادِ فِينَ ﴿ وَلَنْ يَمَّنَّوْهُ أَبَاكُمُ الْفَدَّمَتْ آبَدِيهِ يُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بَالِظَالِينَ ﴿ وَلَغِدَنَهُ وَاحْرَصَ لِنَاسِ عَلِي حَيْوَةً وَمِنَ لَذِينَ الْسَرَكُوْا تَوَذُاكَذُهُ مُ لَوْنُهِ مَنْ الْفَ سَنَدُ وَمَا هُوَ يُرْزَحْ وَعِدِ مَزَالْعَنَابِ إِنْ يُعَتَّرُوا للهُ بِصَيْرِيَا يَمْلُونَ \* \* فَلُمَنْ كَانَعَدُ وَالْجِيْرِ مَلَ هَا نَهُ مَنَكَهُ عَلَى هَلِيكَ مِلَّهِ فِي لِيلِهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ مَدَ يُرِوكُ دُكَّى وَثُبِنُ زِى لِأَوْمِينِينَ 💮 مَنْكَانَ عَذْقًا لِلهِ وَمَلِنْكَنِهِ وَدُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّا لَهُ عَدُوْ لِلِكَافِرِينِ ﴿ وَلَعَدْ أَنَرَ لَنَا اِلَنِكَ أَمَا يَ بَنِنَا فِي وَمَا يَكُفُرُ بُهَا لِكَ الْعَاسِعُونَ ۞ ٱۊُكُلَّا عَاهَدُواعَهُكَا نَبَذَهُ فِوَنَ مِنْهُ ثُومَا كُنَّ هُدُهُ لأيُؤْمِنُونَ ۞ قَكَاجَآءَهُ: دَسُولٌ مِنْ عِنْدِا لَهُ مُصَيِّدٌ لِلَا مَعَنَهُ مُنَا مُؤَنَّ مِنَ لَهُ يَنِ الْوَفُوا الْهِ الْسِيعَةُ اللَّهِ كَاتِ اللهِ وَدَآءَ مَلْهُ وُدِهِ مَ كَانَهُ وَلاَ يَعَلَوْنَ اللهِ

وَانَّعَهُ امَاتَنَاهُ االنَّهَا طِينَ عَلَى مُلْكُ سُكِينَةٌ وَمَا كُنَّةً سُكِمْنُ وَلْهِكَ زَانْسُيَا لِمِينَ كَفْرُوا يُعِلِّوْنَا لِنَاسَ الْيَعْرُ ومًا أنزل عَلِ للككين بَيا بَلِهَا دُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا نُعِيكَانِ مِن اَحَدِحَىٰ يَعَوُلَا إِنَّا غَنْ مُنْكُ فَ فَلا تَكُنُو ۖ فَى تَعَلَّوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَدِّ قُونَ بِهِ بَانَ لَكُرُهِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُ مُدِيضَاً إِن يَهِ مِنْ أَحَدِ الْإِبَاذِ نِا لِلْهُ وَيَعْسَلُ لَ مَاتُ أَمْ مُورُولًا يَنْعُونُهُ وَلَعَدُ عَلُوا لَنَ أَسْتُ رَبِيهُ مَالَهُ فِالْأَخِي وَمِنْ خَلَاقٌ وَلَيْثُمُّ وَالْكُووَالِيةِ آفنسي فدكؤكا نؤابت كمؤنن وكواكف فأمنوا وَأَنْفَوْ الْمُؤْمِدُ مِنْ عِنْدِ الله خَيْزُلُوكَا نُوايِعَلَوْنَ وَالْمَعَلَوْنَ أَنْ مَآيَتُهَا ٱلَّذِينَ لَمَنُوا لَا نَكُولُوا لَا عِنَا وَقُولُوا أَنْظُ ثُونَا وَاسْتَعَوَّا وَلِيْكَ إِنْ عَنَا بُأَلِيثُم ﴿ مَا يُودُ الذين كفروا مزاحة لاسكتاب ولاالشركبن ٲڹٛۥ ۫ؠؘڒؘڶڰۼ<u>ٙڸ۬</u>ڂ؞؞ٷۼؘؠۯڂٙڋڔۣؽڶڗڹۘڴۭۅٛٲڵڎٛؠڂ۫ڹڞ مَنْ بَيْنَكَاءُ وَآلَهُ دُوْالْعَصْلُ الْعَظِيدِ ﴿



مآننسخ مزاية آؤننيكا تأن بحكير منتكاآ ومثلهاآلأ تَعُكُواَنَّا لِلْهُ عَلِيكُلُ شَيْحٌ فَلَدِينٌ ۖ اَلَمْ نَصَّلُمُ اَنَّالِلْكَ لَهُ مُلْكُ السَّمَهُ آيتَ وَالارَضْ وَمَالكَ غُرِمِنْ دُونِا مِلْهُ مِنْ وَلِيَ وَلاَ نَصَبَى الزَرُبِ دُونَ آنْ نَسَتَ لُوا رَسُولَكُمْ: كَانْ يُكَمْ وَسَي مِنْ فَبُلُ وَمَنْ يَتَدَدُ لِالْكُفْرُ وَالْابِسَانِ فَقَدْضَلَ سَوْاءَ السَّبِيلِ وَذَكَّ بَيْرُمِنَ الْمِلْاكِيَابِ لَوْرَدُ وْ يَكُرُونُ بِعَنْدِ إِمَا يَكُرُكُنَا رَّاحَكُما يَنْعِنْدِ اَنفْنِيهِ فِيمِن بَعَدِ مَاسَبَيْنَ كُمْ وَالْحَقِّ فَاعْفُوْا وَأَصْعَوْا حَتَّى أَيْ اللَّهُ مِا مَسْرِهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَلَمْ يُرْ وَاقِيهُوا الصَّلَوْةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةُ وَمَا نُقَايِمُوا لِاَنْفُسُكُمْ مِنْ خَدْتُكِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ انَّاللَّهِ انْكَالَعُمُلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوالَنَ مَذْخُلَ الْجَنَّةَ اِلْآمَنِ كَانَ هُودًا أَوْنَصَارْي للك مانيه فأفا فانها تكزان كننة صَادِفِينَ بَإِمَّوْاَسُكُمْ وَجْهَهُ لِلْهِ وَهُوَ عُنِينٌ إِنَالًا ٱجْرُهُ عِنْدَدِيْرِ وَلاَخَوْنَ عَلَيْهِ وَلاَهُرَ يَخْرَبُونَ<sup>ع</sup>َ وَقَالَيَاٰلِيَهُوْدُ لَنُسَيَا لَنْصَادَى عَلَيْنَى ۚ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَهْ عَيْنَا لِيهُو دُعَا هَنْ وَهُمْ يَتْلُونَا لِكَأْتَ كَذَٰ لَكَ فَاكَ ٱلَّذِينَ لِا يَعْلَمُ إِنَّ مِنْكَ قَوْلُمُ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيُّنَّهُ وَوَكُمُ أَلِقَيْهَ فِهٰ كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظُرُمُ مَّ مَنَعَمَسَا جَدَالله اَنْ لَذُكِّرَ فِيهَا أَشَهُ وَسَعَى فَحَرَا بَهَا اوْلَيْكَ مَاكَا تَ لَمْنِهَانْ نَدْخُلُوْهَا لِلْآخَا يُضِينَ كَلْمُ فَالذُّنْسَاخِزْتُ وَكُمْ مُو فَالْأَخِرَةِ عَلَاكِ عَظِيْمٌ ۗ وَلِلْهِ الْمُشْرَةُ وَالْمَغَرْبُ فَايْنَا نُوَلُوا فَتُخَرِّوَجُهُ ٱللهِ إِنَّاللَّهُ وَاسِتُعَ عَلِيْرُ وَقَالُواا تَخَذَا لِلهُ وَكِلَّا شَبْعَا نَدْ كِلُ لَهُ مَا فِي لَسَهُ وَابِت وَٱلاَرْضُ كُلُّهُ قَانِنُونَ لَبَدِيْعُ السَّمْوَانِ وَٱلاَرْضِ وَإِذَا فَصَنَّى آَمْرًا فَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَكُونُ وَقَالُ لَلْاَنَّ لأيعنك ولأولا يُسككنا الله أفتأ بتكااية كذلك قَالَالْاَنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ أَقَوْلُمْ مُتَنَّا بِهَتْ ثُلُولُهُ وَ ألحة بَينيداً وَلَذِيراً وَلَانْتُ أَعَنا ضَعَابِ أَلِجَهُمِ مِنَ

هدتكالله فقواله لأى ولين أشَّعَتَ هُوْاءَ هُرْتَعَدَا لَذِّي جَاءَكُ مَنَالِعِلْمُ الكَمِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَانَصِير يَنْ فَوَهُ حَقَّ فِلا وَيَرِّا وَلَيْكَ نُومِنُونَ بِبُومَنَ كُفُرْمِهُ فَا وُلَئِكَ هُمْ الْكَايِسْرُونَ \* وَإِبْنَا يُرَاعِلَ أَذَكُرُ وَانِعِبَتَكَا لَمَا يَعْتُ عَلَيْكُمْ وَا نِفَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَلِينَ وَانْفَوْا يَوْمَا لَاتَّخِرَى فُسْرَعَنَ نَفْ شَيْكَ وَلاَ يُفْتَرِأُ مِنْهَا عَذَلْ وَلا نَنْفَعُها شَفَاعَةً وَلاَ هُمْ غُمَرُونَ وَاذِابْتَالَ بِرَجِيرَدُنْهُ بِكِمَا يِنَفَاتَمَهُنَّ فَاللَّهِ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ لِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَتَى قَالَ لاَيْنَالُحَهُ لِيَ الظالمين كاذبجعكنا البيت مخابة للتكاس وآمث وَانْفِذُوا مِنْ مَقَامِ الرهِيمُ مُصَلِّي وَعَهَدُا الْمَ آبِرُهُ مِرُواسِمُهِما اَنْطَيْرًا بَيْنَى لِلظَّانِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْأَكْمُ النَّجُرُدِ وَاذِ قَالَ إِزْهِ مِنْ رَبِا خِعَا هِنَا بَلَكًا المِنَا وَأَدْذُ فَا هَلُهُ بَزَالْتَرَايِنَمْنَامَنَ مِنْهُمْ بِالْفِهِ وَأَلِوَمِ الْأَخِرُ قَالَ وَمَنْ كَعَزَ مَنْهُ وَلِيلًا ثُوْ اَضْعَلْتُهُ إِلَىٰ عَذَا بِإِلْنَارُونِيْسَ لَلْجَيْرُ

ذِينَهُمْ إِبْرُهِبُ إِلْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاشِمْ إِلْهَ أَبَيَاكُفَيَّا إَنَكَ أَنْتَ السَّمِيمُ الْعَلَيْمُ تَبْنَا وَأَجْعَ لَنَا مُسْلِمَ يُنْ وَمَوْ ذُوْرَيْتِنَا الْمَدُّ مُشِيلَةً لَكَ وَآدِهَا مَنَاسِكُمَا وَتُبْعَلَيْك انَكَأَنْتَأَلْتَوْالِمَالِحَيْمُ رَبَنَاوَابُعُتْ فِيهْرِيسُولِآمِنْ تَلْواعَكُمُهُ أَمَانُكَ وَنَعِلَهُمُ الْكِثَابِ وَأَكْثُمَةً وَيُرَكِّهُ ائِكَأَنْ الْعَزْنِيا لُكَبِيهُ ۚ وَمَنْ رَغَبُ عَنْ مِلْهَ إِبْرَهِكِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفَنَتُ لَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَينَا أُو فِي الدُّنْتِ أَوَايَهُ فِياْ لَاجْكُرُهِ كِنَ الصَّالِحِينَ اذْفَالَ لَهُ رَبُنَهُ آسُيْهُ لْأَسْكُتْ لِرَبِيْ لْعَالَمِينَ ۚ وَوَضَى بَهَا اِرْهِيْمَ بَنِيهِ عَوْثُ يَا بَنَيَ إِنَّا لِلْهُ ٱصْطَوْ إِكُمْ الدِّينَ فَلاَ تَمُو تُنَّ ۚ وَٱنْتُومُومُ الْأَنِّ ﴿ ٱلْمُكْنِيُونِيَ الْمُأْوَاذِ حَصَمَ مِعْقُونِهِ المؤنُّ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَانَعَيْدُ وْنَ مِنْ بِعَدْ مِ قَالُوْ اِمَعَـٰ دُ المتك والد أبآنك إبراهي كواشلعي واستخ المكافاجا وَتَحْوُ لِهُ مُسْبِلُونَ \* يَلْكُ أُمَّهُ قَدْ خَلَتْ لِمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُو مَاكُسَنُ مُ وَلاَنْتُ فَالْأَنْتُ فَاكُونَ وَكُولُونِ وَلَا لَيْتُ مَا لُونَ وَلاَنْتُ لَا أَن

وَقَالْوَاكُونُوا هُودًا وَنَصَارَى مَهْنَدُوا قُلْيَلُمِلَةَ الرَّهِيمَ حَبِيفًا وَمَاكَانَ مِنْ لَلْمُتْزِكِينَ ۚ فُولُوْالْمَنَا بَالِيْلِيَوَمَا أَيْزِكَ إِلَيْنَا وَمَا أَيْزُكَ إِلَّا مُرْهِبَ مُواينهُ عِيلَ وَانِعْقَ وَبَعِنْ قَوْبَ والأنكياط ومآا وني موسى وعيسي ومآا وتي النبيوت مْ: رَبَهِ مُ الْمُفَرِقُ مَنْ كَاحِدِمِنْ مُوْوَنَحُوْ لَهُ مُسْلِلُونَ وَ رُامَوا بِينُ لِمَا امَنْتُ مُرِيهِ فَقَدِ أَهْنَدُ وَا وَانِ تَوَلُوا فَاغَا هُمْ فينقاق فستكفيك فمألله وهوالتميم العلث صيفة الله ومن حسن من الله صبغة ومعن كه عَابِدُونَ فَلَ أَغَا جَوْنَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَ نَبَنَا وَرُنْبَكُمْ وَكَا اعْسَالُوا وَلِكُمْ اعْسَالُكُمْ وَنَعْ لَهُ مُعْلَمُونَ آمرتقة لؤذا ذأبزهب والشمع وانينع وبعين فؤب وَالاسْبَاطَكَانُوا هُودًا وَتَصَادَى فَنْ آنَنُهُ آعَكُم آمِ اللهُ وَمَنْ أَظُمَ مِنْ كَتَمَ شَهَادَهُ عِنْدُهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْلُونَ ﴿ مِنْكَ أَمَدُ فَلَا خَلَتْ لَمَا مَا كُسَيَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَنَيتَ فُولا شُنَالُونَ عَمَا كَا نُوابِعِ مَالُونَ أَنَّ 22

يَهُ وُلَالِمُنْفَعَاءُ مِنَ لِنَاسِ مَا وَلَهُ وْعَنْ فَعِلْهُ وْ ٱلَّهِ كانواعَلِيْهُ الْلِيْدِ الْمُشْرِقُ وَالْمَعْرِ بَهَٰدِي مَنْ سَيْنَا ۚ الْهِ صِرَاطِ مُسْتَفِيهِ ۗ وَكَذَٰلِكَ بَعَلْنَاكُمْ اٰنَهُ وَسَطَالِتَكُونُوا شُهَدَاً ءَ عَكَاكَ مِن وَيُونَا لِسَوْلِعَكِيكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا انفتكة الَّذِكِ نتَ عَلَيْهَا لِلَّالِنَعْلُمُ مَنْ يَتَّمُ الْرَسُولَ مِنَ ثُ يَنْقَلُ عَلْيَهِمُ مُا وَانِكَاتَ لَكَ يَنْ الْكَايَّةُ الْإِعَلَىٰ لَلْهَ يَنَ هَدَىٰ لَلهُ وَمَا كَانَ لِللّهِ لِيضِيعَ إِيَا كُمُ إِنَّا لِلّهَ مَا لِكَاسِ لَوَوْنْ رَجِنْم قَدْرَىٰ تَقَلُّ وَجَهْكَ فِالسَّكَاءِ فَكُوْلِيَنَكَ فِبْلَةً رَضِيهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْمَ الْسَجُوالْحَدَامِ وَحَنْ مَاكُنْ فُوْلُوا وْجُوهَ كَوْمَتُكُمْ وَإِنَّا لِذَينَ اوْنُواالْكِتَابَ لَعِنَا لَوْنَا أَنْهُ الْحَقِّ مِنْ دَبْهِيْمُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِهَ عَمَا يُعَلُونَ ﴿ وَلَوْنَا نَيْنَا لَذِينَا وُنُوا الْكِئَا بَ بكلأبة مانيفوا فبكتك وماائت بتنابع فبكته كمذوما بعضه في إيع فيها معض وكنن أبعث هواء هذ ين عَدِمَا جَاءَ لَذَ مِنَ لَعِنْ لِمَ إِنَّكَ اذْكُلُونَ لَظُكُ لِمِنْ ﴿

لَذِينَ لَنَيْنَا هُوُ الْيَكَابَ يَعِرُونَهُ كَا يَعْرُونَا نَنَاءَ هُـنُدُوا لَنَ فِرَيقاً مِنْهُ وَكَيْكُمُونَا لَكِنَّ وَهُونِكِمُ لُونَا فَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَالْكُمْ تَرَيَّ ۚ وَلِصِحْلُونِجُهُ ۚ هُومُولِيكُ فَاسْتَيقُواْ الْخَنْرَايْتَ أَيْنَ مَا تَكُوْنُواْ يَأْنِتِ بِكُمُ ٱللهُ جَهِي إِنَّاللَّهُ عَلَيْكُلِ شَيْعُ فَلَدِيْرٌ ۚ وَمِنْ حَيْثُ فَرَجُكُ فُولِ وَجُمَكُ شَطْ الْسَغَيْدِ الْحُرَاثِهِ وَايَدُ لَلْحَ ثَمِنْ دَبِكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَاكَتَهُلُونَ وَمُنْحُنُ خُرَجْتَ فَوَلُ وَجُمَكَ سُطُرَ المستعدا كرآء وكثيث ماكنته فوتؤا وجوهت ننظرة لِنَالَا يَكُونَ لِكَ اس عَلِيْ كُنْ خَجَهُ لِلَّا الَّذِينَ ظَلُوا مُنْهُ فلانخشتوهن واخشون ولأبتة يغتبى عكيك وَلَعَلَكُمْ مَٰتَدُونَ كَااَدَسَلْنَا فِيكُ رُسُولًا مِنْكُ يَتَلُوا عَلَيْكُوْ الْمَاتِنَا وَزُرَكِيكُوْ وَمُعِلِّكُوْ الْكِكَابُ وَالْحِكَدَ وَنُعِلِكُمْ مَا لَزَكُونُوا تَعَلَوْنً فَاذَكُ وُفَا آذَكُ كُ وَاسْتُكُو وَالِي وَلَا تَكُ غُرُونًا ﴿ مَا آيُهَا الَّذِينَ الْمَسْفُوا اَسْتَجَينُوا بَالِصَّبْرِ وَالصَّلُوةُ إِنَّاللَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿

وَلاَ يَعْوَلُوا لِمَ نَفِقَتَ إَنْ فَسَبِيكُ لِلَّهِ الْمُواثُ بَلْ حَيْاءٌ وَلَكِنَ لِانْتَشْغُرُونَ ۗ وَلَنَبْلُوَ كَكُوٰ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُرْعِ وَنَقَصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْإِنْفَيْدِ وَالنَّرْ الذُّوكِيتْرَالْصَابِرِينَ · الَّذِينَ إِذَّا اَصَابَنَهُ مُ مُصِيكُةٌ قَالُوْا أَيْالِلُهُ وَالْمَا إِلَىٰ مِ رَاجِعُونَ ۗ اُولَٰئِكَ عَلِيَهِنِهِ صَكُوا نُنْ مِنْ رَبِتِهِنُو وَرُحَهُ وَاوُلِيْكَ ثَمُ الْهُنْدُونَ إِنَّالَطَهَا وَالْمَرُودَ مِنْ شَغَائِرَاللَّهُ \* فَرْجَجُ الْبِيْتَ وَاعْتَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُوْفَ بِهِتُ وَمَنْ تَطُوَّءَ خَيْراً فَانَا لَلْهَ شَاكِرْعَلِيْهِ أَنَا لَذِينَ كُنُونَ مَآآ نُزَلْنَامِزَ لِبَيْنَابِ وَالْمُدْى مِنْ بَعْدِتُمَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِر فَأَلِكًا يُا وَلِنَّكَ يَلْعَنْهُ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُ وَاللَّاعِنُونَ لِلَّا ٱلْذِينَ نَابُوا وَاصْلَوْا وَبَيْنُوا فَا يُولَيْكَ ٱ تَوْنِ عَلَيْهُمْ وَانَا ٱللَوَابُ الرَّحِيثُم إَنَا لَذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُ مَكْنَا رُ اُولَيْكَ عَلِيْهِ لِمُعْنَدُ ٱللَّهِ وَالْمَلِّيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٌ \* خَالِدِينَ فِيهَأَلا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ وَالْمُنْكُو الله وَاجْدُ لا الله الله هُوَ الزَّمْنُ الرَّجِيمُ "

إنَّ هِ خَلْوًا لَسَمُوَاتِ وَأَلْاَرَضِ وَأَخِيلًا فِأَلْبَلُوا لَهُادِ وَالفُلْكِ الْبَيْ يَجُرِي فِ الْعِرْجَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَأَازَ لَاللَّهُ مِ النَّهَاءِ مِنْ مَاءٍ فَآخِيا بِهِ أَلاَ رَضَ بَعْدَمُونَهَا وَبَنَّ فِيهَا مِنْ كُلُّواْ بَهَ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْخَيِبَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَأَلاَ رَضِ لَإِيابِ لِقَوْ مِ تَعْقِلُونَ ﴿ وَمَزَالْنَاسِ مَنْ يَغَذْ مِنْ دُوناً مِنْهِ آنْنا دَا يُعِينُونَهُ مَكَنِياً مِنْهُ وَالَّذِينَ امَنْ اَاسَتَدْ حُتَ لِلْهُ وَلَوْ يَرَى لَلْاَمْ ظَلَمُ آادُ بَرَوْنَ العَذَائِكَانَ الْفُوَةَ بِلَهِ جَيعًا وَآنَ اللّهَ سَبَدِيدُ العَذَابِ إِذْ تَبَوَّا ٱلَّذِينَ أَتُّعُوا مِنْ لَذِينَ أَتُّعُوا وَرَا وَالْعَنَابَ وَتَقَطَّعَتْ يَهُمُ الْآسَبَابُ وَقَالَ الْذِيزَانَبَعُوا لَوْ أَنْكَا كَيَّ أَنْكَيْرًا مِنْهُ ذُكًّا تَبَرَّؤُا مِنَاكَذَلِكَ يُرِيهِ وَاللهُ أغالمن خسراب عليف وكما فزيخارجين مزالتار 'يْآيَهُاٱلنَّاسُ كُلُوا يِمَا فِي لَارْضِ جَلَالِاً طَيْبًا وَلاَنْتُعُوا خُطُوا بِالشَّيْطَانَا يَهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ أَغَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسَّهِ وَوَالْغَنَيُّاءَ وَأَنْتَعَوْلُوا عَكَى اللهِ مَا الْاَتَعْلَوْنَ رِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُما تَتَعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَا لُوْا بَلُ مَنْيَعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَنهِ أَلَاءَ نَاا وَلُوْكَ أَنَا إِزْهُمْ لِا يَعْفِيلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ وَمَنَا ۚ إِلَّا مَنَكُمْ وَاكْمَنَا إِلَاَّى يَنِعِقُ بَمَالاَيَسُمُمْ إِلَّا ذُعَاءً وَنَيِّناءً ضُمَّ الْمُرْعَنِي فَهُمْ لاَيَعْفِلُونَ @ يَااَنْهَا ٱلدَّيْنَ مَنُواكُلُوا مِنْطَيْهَا بِي مَا رَزَفْكَ أَكُرُ . وَاسْنَكُوْ وْاللَّهِ انْكُنْتُوْ إِيَّاهْ تَعَنَّدُ وَنَ ۚ الَّيْفَاحَرُّمَ عَلَىٰ ۚ اٰلَمُنَةَ وَالدِّمْ وَلَحْهُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ الْهِلْ لِهَيْرِ للهِ فَنَاصْطَرَ غَيْرُباغِ وَلا عَادِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّاللَّهُ غَفُوْزْرُجَيْمُ ۚ أَنَالَّذَنَ يَكُمُّونَ مَا أَنْزَ لَكَ اللَّهُ مِنَ الكابِوَيْنَنَرُونَ بِهِ مُنَا قَلِيلًا اوْلَنْكَ مَا يُأْكُلُونَ في بطوسه مراكة النار ولا يُجَلَّهُ مَا للهُ يَوْمَ الْفِيكَية وَلاَيْزَكِهِ مُولَكُمُ عَذَا ئِياً لِينُهِ ۗ اوْلَنْكَا لَهُ يَنَ شَرَوْااَلِصَلاكَةَ بِالْهٰذِي وَالْعَذَاتِ بِالْمَغَنْفِرَةِ فَمَااصَٰبَرَهْمِ عَلَى لَنَادِ ذَلِكَ بَانَاْللَّهَ نَرَّ لَالْكِكَابَ بِأَلِحَقَّ وَأَنْالَذَينَ أَخْتَكُفُوا فِالْكِكَابِ لَغِيثِهَا فِي بَعِيدٍ ، ٧٠

لِيْدَ إِلِيزَانَ ثُوَلُوا وُجُوهً كُمْ فِيكَا لَكُثْرِقَ وَالْغَيْبِ وَلَكِنَ البرّمنامن إيله واليؤم ألاخروا لمكنيكة واليكابروالبّين وَأَقَالُمْالَ عَلَيْجِهِ ذَوِي الفُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْسَكَ كِينَ وَابْزَالْسَبِيلُ وَالسَّآيْلِينَ وَفِياً لِرَقَابِ وَاقَامَ الصَّلُوهَ وَانَّى ٱلزُّكُوةُ وَالْمُوْفُونَ بِعَمَا دِهِمُ إِذَا عَاهَدُواْ وَٱلْعَسَابِرِينَ فِي ألبانساء والفتراء وجيزالباس وتفك الذين صدقوا وَاوْلَيْكَ مُوْ الْمُتَعَوْنَ إِلَا يُمَا الْإِيْنَ امْنُواكِتِ عَلَيْكُوْ الفِصاصُ فِي الْفَتْلَ الْحُرُوا الْحُرُو الْعَيْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمُ نَعْلَ مِالْانَيْ فَنَ عُفِي كَهُ مِنْ إَجِيهِ شَيْ فَاتِياعُ مِالْفَرُوفِ وَآمَاءُ إلَيْهِ بِإِجْسَانٌ ذٰلِكَ تَخْفِيفُ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحَمَ ۖ فَزَاعْنَدَى بَعْدَذُلِكَ فَلَهُ عَلَا كِأَلِيثٌ وَلَكُمْنِهِ الْقِصَامِ كَيْنُ لآاوليا لآلياب كعَلِّكُمُ نَفْعَوْنَ كُنْتَ عَلَيْكُ اذَاحَضَرَ اَعَدُكُوْ الْوَثَانِ زَكَ حَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْغَرُوفِ حَفًّا عَكِالْمُتَعَيِنَّ فَمَنْ بِذَلَهُ بِعُدُمَا سِمَعَهُ

فَإِنْمَا اغْنُهُ عَلَى لَذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ إِنَّا لَلْهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ



فَهُ بِنَا فَ مِنْ مُوصِ جَنِفًا أَوْا ثِمًّا فَاصَلِهَ بَيْنَهُ مُولَا إِنْعَ عَلَيْهُ إِنَّا لِللَّهُ غَفُورٌ رَجَيْدٌ ۚ إِلَا ثُهَا ٱلْذِينَ الْمَنْوَاكُيْتِ عَلَنُكُوْ ٱلْصَيَامُ كَا كُنِيَ عَلَى لَذَينَ مِنْ فَيَلِكُمُ لَعَلَكُمُ مُ تَتَعَوْنَ \* آيَامًا مَعَذُودَايِّ فَنَكَانَ مِنْكُمْ مِرْضًا اَوْعَا سَغَرِفِعَدَّ ةَيْمِنْ إِنَّا مِرْاخِرُوعَا لِلَّذِينَ يُطِيعُوْنَهُ<sup>هُ</sup> فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَنَ نَطَوعَ خَيْرًا فَهُوَ خَبْرُلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُكُمُ إِنْ كُنْ مَنْمُ نَعْلُونَ سَهُرُ دَمَضَانَا لَذَبَى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْعَثْدُ أَنْ هُدَّى لِلنَّاسِ وَمَيْنَاكِمُ الْمُدَّى وَالْفُرْوَانِ فَمَنَّ شَهَدَ مِنْكُرْمُ ٱلسَّيْرُ فَلْيَضَهُ وَمَنْ كَانَ مِرْبِضاً أَوْعَلِيَهَ فَعِيدَةً مِنْ أَيَّا مِرْاَحَةً بِرُمِيْداً لِلذِي بِكُرُ الْكِينِيرَ وَلا يُرِيدُ بِكُرُ ا العُنسُرُ وَلِيُحَكُوا الْعِيَنَ وَلِيُّكَثَرُوا اللَّهَ عَلَىٰها هَذِيكُمُ ۗ وَلَمَالُكُمْ نَسَنْكُ رُونَ وَاذِاسَالَكَ عِبَادِى عَنى فَيابِي فَكُرِبُّ الْجِيبُ دَعُوةَ ٱلمَّاعِ اذَا دَعَانُ للسنجيبوالي وليؤمنوا بي كعلكه يرسندون

۳.

أحاكك نيكة العسارا لآمثنا لايسان كأفؤن لياش ككز وَٱنتُهُ لِيَاشُ لَهُنَّ عِلَمَ ٱللهُ ٱنَّكُمُ كُنْنُهُ خَنَانُونَا نَفْسُكُمْ: فَنَاتَ عَلَنَكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ فَالْأِنَ إِيشِرُوهُنَّ وَٱبْنَعُوا مَاكَنِيَا لَهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَنَ كُمُ ٱلْحَيْطُ الأبنيض متزانحيط الآسود متزا لغؤنتة آغوا الصيام إِلَىٰ لَيَا وَلاَ تُبَايِتْرُوهُنَّ وَأَنْهُمْ عَاكِمُوْنَ فِالْمَسَّاجِيْدِ لِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَرُبُوهَا كَذَٰ لِكَ يُكِينُ اللَّهُ أَيَّا يَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُنَيَّقُونَ ۖ وَلَا نَأْكُلُوا آمُوا أَكُورُ بَيْنَكُوْ الْإِلَاطِلُ وَنُدُلُوا بَهَا إِلَىٰ لَكُكُامِ لِيَأْكُوُ ا أَوْمِياً مِنْ آمُوالَ لِنَايِسِ بِالْإِنْرُ وَٱنْكُمْ تَعْكُونَ لِيَسْكُونِكَ ا عَنْ لَا حِلَةِ ثُولُ حِي مُوَاجِبُ لِلنَّاسِ وَأَلِجَ وَكَيْسَ أَلِرُ ا بآن أَوْاالْبُيُوْتَ مِنْظُهُوْدِهَا وَلْحَيِّنَ لِيرَّمِينَ ٱنَّىٰ وَأُنَّوٰ الْبُيوْتَ مِنْ إِنَّوا بِهَا وَانَّقَوُ اللَّهُ كَتَلَكُمُ ﴿ تْمَنْيِكُوْنَ ﴿ وَقَايِنَانُوا سِنْ سَكِيلًا مِنَّهِ ٱلَّذَبِينَ يْقَا بِلُوْ يَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّا لَهُ لَا يُحِنِّ الْعُنتَدِينَ

وَأَقْلُهُ هُ حَتْ تَقِفْهُ وَهُ وَآخِرُو هُ مُزْجِينًا خُرُوكُو وَالْفِينَةُ اَشَدُمَ (لَقَتْأُ وَلَا نُقَالِهُ فُوعِنْدَأُلْسَعِداً لِحَامِحَةٌ بْقَا مُلُوكُمُ فِيهِ فَإِنْ قَانَكُوْكُمْ فَاقْتُلُو هُرِّكَذَ لِكَجَرًاءُ الكَافِرَينَ فَإِنَّا نَهُوَا فَإِنَّا لِلْهَ غَفُورٌ رَجَيْهُ ﴿ وَقَائِلُوهُ رَحَتَّى لِا تَكُونَ فِئَنَّةٌ وَكَوْنَ ٱلدِّنْ بِلَّهِ فَازَانَهُواْ فَلاغْدُواْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ الشُّهُواْ لَحُرَامُ بَالِنَّهُوْ الْحَامِ وَالْحُرْمِا نُ قِصَاصُ فَنَ اعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُواعَكَيْهِ عِنْلِمَا أَغَنَدْى عَكِنُمْ وَأَنْقَوْا اللهُ وَأَعْلُوْا أَنَّا للهُ مَعَ الْمُقَينَ وَٱنفِعَوْ افِيسَبَيلَ مَلْهِ وَلَا نُلْفُوا بَا يُدِيكُمُ إِلَىٓ لَتَهُ لَكُوا وَآخِسنُواْ إَنَا لِلْهَ يُحِبُ الْحَيْسِنِينَ وَاعَوْاا لَجَّ وَالْعُثَّرَةَ لِلَّهِ فَإِنَا حَضِرْمٌ فَكَا سْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيَ وَلاَ تَعْلِقُوا (وْسَكُمْ حَنَّى بَلْهَ الْهَدْ يَجَلَهْ فَنَ كَانَمِنْكُمْ مِهِضاً أُوْبِ اَذْكُمْنَ رَأْسِهِ فَفِدْيَةُ مُنْصِيَا مِ ٱوْصَدَفَوْ آؤنشك فاذآآمنن فَنْ مَنْعَ بإلْعْمُرُهُ الْمَالِحَ فَأَ ٱسْتَنْسُرَ مِنَالْهَدْي فَنَ لَمْ يَعِدْ فَصِيّا مُنَلْنَةَ ايْامِرِفِي لِجّ وَسَبَعَةٍ إذا رَجَعْتُهُ لِلْكَ عَشَرَة كامِلَهُ ذلِكَ لِنَكُمْ يَكُنَ الْفَلْهُ حَاضِي المتبعدا كخالروا تقواا لله وآغكوا آنالله سنديدا ليقاب

وَأَنْفُهُ رُمَعُ لُومًا نُنَّ فَنَ فَرَضَ فِيهِنَا لَجَ فَكُلا دَفَنَ وَلَا مُسُوقَ وَلَاجِيكَالَ فِي الْجِزُّ وَمَا تَعَفَىٰ لُوا ِن حَيْرِ بَعِنكَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَنْرَا لَزَادِ عَلَيْكُ مُوزِجَنَاحُ أَنْ تَبَنْعَوْ الْمَصْلُا مِنْ رَبُّكُمْ فَايْذًا أفَضَتْ فِي مِنْ عَرَفَاتِ فَا ذَكُرُوااً لِلْهَ عِنْدَ الْمَتَعْتُر الحرَامِ وَأَذَكُرُوهُ كَمَا هَا لَكُو ُ وَإِنَّاكُنُكُو مِنْ قَبَلِهِ لَمَوْ الصَّالِينَ الْنُوَّ الْمِيضُوا مِنْ حَيَثُ الْمَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْنَغُعْرُوا اللهُ إِنَّاللهُ عَفُوْ ذُرْجَعَهُ فاذا فَصَنتُ مُنَاسِكَكُ وَاللّهُ كَذَكُوكُمْ الْمَاءَكُمْ آوَاسَنَدَ يِ كُوكُمُ لِمَنَا لِنَاسِ مَنْ يَعَوْلُ رَبَّنَّا الِّينَا فِي الدُّنيا وَكَالَهُ لِسِفِ الْالْحِرَةُ مِنْ خَلا فِي وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا ابْنَا فِأَلَّهُ نُكَا حَسَنَةً وَفَالْأَخِرَةَ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَابَالْتَادِي اوْلَيْكَ كمنه نضيب مِمَّا كسَّبُوا وَاللهُ سَرِيْمِ الْحِسَابِ ن



وَآذُكُوُوااَللَّهُ فِإِنَّا مِمَعُذُودَانِ فَنَ نَعْجَا لِفِيوَمَنْن فَلَا اِنْتُرَعَلِيْهِ وَمَنْ مَا خَرَ فَلَا اِنْهُ عَلَيْهِ لِلْنَا نَتْفَى وَٱنَّفُوْاٱللَّهُ وَٱعْلَوْاٱنَّكُمْ النَّهِ تُحْشَرُونَ ۗ وَمَزَلْنَاسِ مَنْ يُغِيْكَ قَوْلُهُ فِي لَكُمُو ذِ ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي مَلْبِهِ وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ وَاذِا تُوَلِّي الْسَعْمِيةِ الآدَ ضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرَبَ وَٱلْسَنَا وَاللَّهُ لأبجِبُ النسَادَ وَإِذَا فِيرَاكُهُ أَنَّى أَمُّهُ آخَذَنُّهُ العِزَةُ بِالْإِنْ فِي مُنْ الْمُعَنِّدُ وَلَيْدُ الْمِهَا وُ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ يَنْرِي نَفْسُهُ ٱبْنِيّاءَ مَهْاتِ أَلْهِ وَٱللَّهُ رَوْنُ بِالْعِيَادِ إِلَاَّتُهَا ٱلَّذَيْنَ أَمَنُوااً ذُخُلُوا فِٱلبِسَلَاكَا فَرَّ وَلاَ سَنَبغُوا خُطُوٰ إِنِا لَشَيْطا بِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُ مُرْمِنْ بَعِنْدِ مَاجَآءَ نَكُرُ الْبَيْنَانَ فَاعْلَوْاآَ فَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيْمُ هَلْ بَظْرُونَ إِلَّا ٱنْ يَأْنِيهُ مُواللَّهُ فَطُلَلِ مِنَ الْعَكَامِ وَالْمُكْنِكُهُ ۚ وَقَضِيَ الْآمْرُوَاِلَىٰاللَّهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ

سَلَ عَاسِرًا مُلَكُو اللَّيْنَا هُمْ مِنْ إِيَّةَ بَدِينَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلِ فِيمُ ٱللَّهِ مِنْهَدِ مَاجَاءَ ثُمْ فَإِنَّا لِلْهُ سَنَهِ يُداليِقَابِ ۚ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوٰاالْكِيوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَبْضَرُونَ مِنَا لَّذِينَ أَمَنُوا وَٱلَّذِينَ أَتَعُوا فَوْقَهُ مُوْمَالِقِمَةِ وَاللَّهُ يَرَدُ فَمَن بَيِّنَاءُ بِعَيْرِيابِ كَانَ اكنَاسُ أَمَةً واحِدَةً فَعَتَ اللهُ النِّيسَ مُعَيِّرِينَ وَمُنْذِبِينَ وَانْزَلَهَعَهُ وْالْكِتَابَ بِالْحَقِلْعِيْكُرَ بْنَ النَّايسِ فِهَا اَخْتَكُفُوا فِيهُ وَمَا ٱخْلَفَ فِيهِ لِإِ الدِّيزَا وُلُورُهُ مِن يَعِدْ مَاجَّاء تَهْدُ البيتنات بغيا بينهنز فهدى للذا لذين امتواليا اختلفوا فيه مِنَا كُونَ بِاذِ نِهُ وَاللَّهُ يَعْدِي مَنْ مَنْكَ أَوْلِي مِرَاطِ مستقيم المحينت آن لذخلوا الجنكة وكنا يأيكن مَنَا لَلْاَ بَنَ خَلُوا مِنْ قَبِلِكُمْ مَسَنَعُهُمُ اليَّاسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وُزُلُولُوْ احَتَى يَعُولَ ٱلرِيسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوْ امْعَهُ مَيْ يَضُرَّا لِلَّهُ ٱلْأَاذَ نَصْرَا لِلَّهِ قَرَيْكُ ﴿ كَيْنَكُ لُوْ لَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلْمَا ۗ آنفقتُ مُن حَيْرِ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْآفَرَ بَينَ وَالْيَتَا عَى وَالْسَاكِينِ وَأَنِيْ السَّبِينُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَا زَّا لَلْهُ يَهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ ٠ ٣

كُنَّ عَلَنْكُمْ الْقِيَالُ وَهُو كُنَّ لَكُمْ وَعَهٰ إِنَّ كُمْ هُو شَنِنًا وَهُوَحَيْزُكُمْ وَعَسَهُ إِنْ يَحْيُواسَنُنَّا وَهُوَشَّرُ لَكُمْ: وَٱللَّهُ بِعَنَا ۚ وَآنتُ مِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَنْكُلُونَكُ عَنَالِشَهُو كزامرفنال فيه فأفنا ل فيه كميز وَصَدُّ عَنْ سَبَيلَ للهِ وَكُفُرْيِهِ وَالْمَنْجِدِ أَكُمَ لِ وَاخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ وَالفِئنَةُ ٱكْبِرُمُنَ الْقَتْلَ وَلَا يَزَالُونَ يْفَايْلُو الْكُرُ حَتَّىٰ يَرُوۡ وُكُمْ عَن دِينُكُوا نَاسْنَطَا غُوا وَمَنْ يَزِلْاِهُ منك معن دينه فَمَن وَهُوكافٌ فَالْوَلْنَكَ حَبَطَتُ آعًا كُمُ وَالدُنيَا وَالْإِخِرَةِ وَاوْلَيْكَ آصَعَا بُأَلنّا دِهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ ﴿ إِنَّالَا يَرَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ الْوَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْتَ أَلَّهُ وَاللَّهُ غَنُوْ زُرِجَتُهُ لَيْنَكُونِكَ عَنَا لَحَرُوا لَلْيَسِرُ فُلْ فِيهَا إِنْ ثُمُ كِيدٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّا إِسْ وَا يَمْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِيهُا وَيَنْتَالُوٰ مَكَ مَا ذَا يُنفِ عَوْنَ قُلِ الْعَفُوكَذَٰ لِكَ يُبِينُ اللهُ لَكُمُ الإياكِ لَعَلَّكُ مَنْكَكُرُونَ ﴿

47

فألذنبا والإخرة وتبشكؤمك عزالتكامحة لصلاح خَنْرُوَانْ تُخَالِطُو هُمْ فَاخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَّوْ الْمُسْتَعِلُوْ الْمُسْدَمِنَا لِمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَتُكُمُ أَنَّا لِلَّهُ عَذِيْزُ حَكَّ المنتركا ينحتي نؤمن وكآمكة مؤمكة تخبؤ منضتركا وَلَوْاَغِيَّتُكُمْ وَلاْ نُنِيحُ االْمُشْرَكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُدْمُ وْمِنْ خَذُ مَ مُنْهِ لِدُ وَكُوا عِسَكُمُ الْوَلِيْكَ يَدْعُونَا لِمَا لَتَارِ وَٱمَّلُهُ مِذَعُوا إِلَىٰٓ أَجَنَآ ۗ وَالْمَغَيْرَةِ مِا ذِينِهِ وَيُبَيِّنُ مَا يَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُٰذَ يَكَذَكُونَ ۖ وَيَنْكُلُونَكَ عَنَا لَجِيضَ فَالْهُوَ آذكى فاغتز لؤاآ لينسآء فيالمجيض ولانفر كؤهن تحتيا تَظِيهُ نَ فَاذَا تَطَيِّهُ نَ فَا تُوْهِنَ مِنْ جَنْنَا مَرَّكُوْ اللَّهُ لِي آناً مَلْهُ يُعِينُ التَّوَّا بِمِنَ وَيُعِنِ الْمُنْطَهَرِينَ مِنكَا وُكُوْرُ حَنْ كَكُمْ فَاتْوُاحَرَ كُكُمْ اَ فَانِينَ غُمْرُ وَقَدِمُوا لِإَنْفُسِيكُمْ وَٱنَّقُوٰا لَلٰهُ وَآعَكُوٰااً تَنكُمْ مُلا قُوْهُ وَلَيَتْرِالْمُؤْمِنِينَ وَلا تَعْمَلُ اللَّهُ عُرْضَةً لِآيُمَا فِكُ مُ اَنْ تَسَبَّرُوا وَتَتَعَوُا وَتَصْيِلُهُ ابَيْنَ لِنَاسِ وَاللَّهُ سَمَيْعُ عَلِيكُ

لأبؤاخ ذكرا ملذ بالكغوفيا يماينكم وكيئ نوا قُلُونَكُمْ وَأَلَّهُ عَفُوْ زَجَلَكُم لِلْذَيْنَ وَلُونَ مَنْ بِنِيا أَبُهُمْ رَبَضُ ا زَبِعَةِ أَشْهُرِ فَانِ فَأَوْ فَا زَنَا لِلَّهُ عَلَى وَرُرْجِينُهُ ٱلطَلاقَ فَايَنَا لَلْهَ سَمِيْهُ عَلِيْهِ ۗ وَالْمُطَلِّفَاكَ يَتَرَفَضَوَا نِفْسِهِينَ تَلَنَّهُ وَوْءِ وَلا يَحْلَمُنَّ أَنْكُنْ مَا خَلَوَّ اللَّهُ فِي رَحَامِهَ إِنَّانَ لَا يُؤْمِنَ بايلهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَنُعُولُنُهُنَّ آحَةُ بَرَدِ هِنَكَ ذَلِكَ إِ آذا دُواايضلاكاً وَلَهٰ تَمْنُلَ لَذَي عَلَيْهُنَّ بِالْغَرُوْفِ وَلِلرَجَالِ عَلَهٰنَّ دَيَجُنَّا وَٱللَّهُ عَزُنْ تَكِينُهُ الطَّلَاقِ مَنْ إِنْ فَامِنَكُ كُ بَمْمُ وَفِيَا وْتَسْرِيْحُ بِاخِيسَا نِ وَلَا يَحَلُّكُمْ أَنْ نَاخْذُوا يَمَا انْيَتْمَوْهُنَّ تَنِيُّا اِلَا اَنْ يَهَا فَاللَا بِفِيمَا حُدُودَ اللهِ فَانْ خِفْتُمْ اَكْ يُقِيمًا خُذُودَا للهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِهَا افْلَدَكْ بِرِيْلِكَ حُذُودَاً للهِ فَلا تَعْنَدُوهَا وَمَنْ سَعَدَ حَدُودَاللهِ فَاوْلَيْكَ هُوْ الظَّالِوْتَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا يَعِلُ لَهُ مِن بَعِدُ حَتَىٰ تَنْكُمُ ذَوْجًا غَيْرَهُ فإن طلقها فلاجناح عكنهاان يتزاجعا إن ظناآن فيتيما حُدُودَاً للهِ وَبَلْكَ حُدُودُا للهِ يُنَيِّنُهَ الْفَوْمِ يَعْلَوْنَ

وَاذِاطَلَقْتُوالْنِسَاءَ فَبَكَغَرَ إَجَلَهُنَ فَامْنِسَكُوهُنَّ بَعَرُوهُ أوَسَرْ وَهُنَّ بَعْرُونِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَلُوا وَمَنْ يَفَعَا ذٰلِكَ فَقَدْظُكُمْ نَفْسُهُ وَلا تَعَيَّذُوْا أَيانِ اللهُ هُزُوا وَأَذَكُوا بِمُتَالِدُ عَلَيْكُمُ وَمَا أَرْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْكِحُهُ يَعِظُكُمْ وَٱنَّفُواْٱللَّهُ وَٱعْلَوْآآنَاۚ للهَ بِكُلِّشَيْعٌ عَلِيْمٌ \* وَإِذَا طَلَّفَهُمْ اَلِنَسَاءَ فَبَلَغُزَ أَجَلَهُمَ فَلا تَعْضَلُوهُ أَنْ يَكُوزَ أَرْوا جَمْنَ اِذَا رَّاصَوا بَيْنَهُمْ بِالْعَرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِمِ مَنْكَانَ مَنِكُمْ نُوْمِنُ بأمله واليوم الاجرد لكرازي لكواطم والمدينا وأنث لاتَعْكُوْنَ ۗ وَأَلُوالِذَاتُ يُرْضِعُ ۖ وَلَادَهُنَّ خُلِّينِكَا مِلَيْنَ لِذَا وَاذْ يُنِوَالْ مَنَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤَلِّو وَلَهُ دِزْقُنْ وَكُنُونَ وَكُنُونَ بإلَعَ فِي لا تَكَلَّفْ نَفْشُ لَإِ وْسُعَهَا لا نُصَّادَ وَالِدَ ۚ بَوَكِيهَا وَلاَمَوْلُوْذَلَهْ بُولَكِ وَعَلَىٰ لُوا دِثِ مِثْلُهْ لِكُ فَإِنْ أَذَا وَاغِمَالًا عَنْ رَاضِ مِنْهَا وَتَنَا وُرِ فَلا جُنَاحَ عَكِيْهًا وَانِا رَدْ نُرْ أَنْ تَسَنَرْضِغُوا ٱوْلادَكُرُ فَلاْجَنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذِاسَلَمْ مَا انْيَتْهُ بالْمُغَرُوفِ وَٱتَّقُواٱللَّهُ وَٱعْلَوْآ اَنَّاللَّهُ بَمَاتَعَلُونَ بَصِيلٌ :



أَلَدُ بَنْ سُوْ فَوْ زَمِنَكُمْ وَبَدْرُونَا ذُواجًا يُتَرْبَعِبُوا اَ دَبَعَةَ اَسَهْ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْزَ آجَلَهْ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْزَ فِي الفَيْهِ مِنَ بِالْمُغُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعَلُونَ حَبِيرٌ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا عَضَنْهُ بِيرِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسْاءِ آفاً كَنَنْ ذِفِياَ فَفُسِكُمْ عَلِمُ اللَّهُ ٱنَّكُمْ سَتَذَكُمْ وَنَهَنَّ وَلِكِنْ لِاتُوا عِدُوهُنَ سِرَّا لِلَّا اَنْ تَقَوْلُواْ قَوْلاً مَغْرُهِ فَكَا وَلا تَعْنِمُوا عُفَانَ ٱلنِّكاحِ حَنَّى يَلْغُ الْحِكَا الْمَاجَلَهُ وَأَعْلَوْااَنَا لِلَّهُ يَعَكُرُما فِي لَفُنْ كُمْ فَأَخَذُرُونُهُ وَأَعْلَوْااَنَّ ألله عَفُونَ جَلِيْهُ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْطَلَفْتُمْ اليِّسْاءَ مَاكُمْ غَسَنُوْهُنَ ۚ وَتَفِرْمِنُوآ لَهُنَ فَرَيضَةٌ وَمَتِعُوٰهُنَ عَلَالُوسِمِ قَدَرُهُ وَعَإِ لِلْفَتْرَقَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْغَرُونَ حَقًّا عَلِالْفِينِينَ ؞ؚۅٙٳڹ۬ڟڵۘڡٙؿؙٚۯؗۿؾؘؠۯؘڡٙ<u>ڹڷ</u>ٳ۫ڹ۫ۛػٙٮؾۅٛۿڹٙۅؘڡٙۮڡؘۻٛؾۄ۫ۿؖ*ڬ* وَيَضِهُ مَيْضُفُ مَا فَرَضِتْ إِيَّا اَنْ يَعْفُونَا وَيَعْفُوا الَّذِي بَيدِهِ عُفَدَهُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعَنْفُوا آفُرَ اللِّنَعْوٰك وَلاَ نَسْنُوا الفَصْلَ بَنِيكُمْ انَّاللَّهُ بِمَا تَمُّلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُهُ اعَا آلِصَكُوا بِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطِ وَقُومُوا يلية وَاللَّهُ مَا لَا خِنْتُمْ وَجَالًا أَوْرُكُمَا مَّا فَاذَا آمنتُهُ فَاذَكُو وُاللَّهُ كَاعَلَكُمْ مَالَوْتَكُو نُواتَّعْلَهُ نَ وَالدِّنَ اللَّهِ وَفَوْنَ منكُم وَمَدَّرُونَا ذَوْاجًا وَصَيَّةً لأذواجه يممتاعا إكمأ كخول عكير اخراج فاي خرجن فَلاجْنَاحَ عَكَيْكُمُ فِي الْعَدَلْنَ فِي الْفَيْسِهِ فَي مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْزِ حَكِيْرٌ وَلِلْطُلَّقَابِ مَتَاعٌ بِالْمُغَرُّونِ حَقًّا عَلَىٰ لَنَجَينَ كَذَلِكَ بْبَيْنَ آللهُ لَكُمْ اْمَا يَهِ كَعَلَكُمُ مَعْضِلُونَ ۚ ٱلْمُرْتَرَالَيَا لَهُ مَنْ خَرَجُوا ۗ مِنْ دِيَادِهِنْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَا لُمُونِ فَعَالَ كُمْ إَلَيْهُ مُوتِوْانْتُوَ آخِيَاهُمُ إِنَّاللَّهُ لَدُوفَصَلْ عَلَى النَّاسِ وَلِكُوَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَنْكُرُونَ وَقَالِلُواهِ سبيل لله واعكواآنا لله سمية عليه مزذا الذى يُفْرِضُ إللهُ وَرَضِكَ حَسَناً فَيَضَّاعِثُ لَهُ اصْمَعَافًا كَنْيَرَةً وَٱللَّهُ يَعَبِضُ وَيَجْمُطُ وَالَّهُ وَتُجْمَوْنَ

اَلَمْ تَدَالَيْ لَلْكَوْ مِنْ بَنِي النِسْرَا يُلَمِنْ بَعْدِمُوسَى إِذِ قَالُوا لِنَهَ لَكُمُ أَيْعَتَ لَنَا مَلِكًا نَعَا يُلْ فَصِيدًا مِنْهِ قَالَ مَا عِسَنَةُ إِنْ كُنَّ عَلَيْكُمْ الْعِتَالُ الْآنْفَا لِللَّا لَهُ عَلَى لِلْوَا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا مُعَالِمُكُ مُعَالِكُ فَ سَبَيلًا لَهُ وَفَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآنِنَا فَكَنَاكِتِ عَلِيْهِ أَلِقَتَ الْأَوْلُوا إِلاَّ قَلِيكًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بَالظَّالِلِينَ وَقَالَ لَمْنْ نَيْنُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُ مِطَالُو نَعَلِكًا فَالْوَا آنَىٰ تَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَنْ إِنَّوْ الْمُلْكِ مِنهُ وَكَرِنُوْنَ سَعَةً مِنْ لِلْإِل قَالَانَ اللهُ أَصْطَعَتْ عَلَىٰ وَزَادَهُ بَسُطَهُ كَيْ الْعِلْمُ وَالْجِيسِيمِ وَٱللَّهُ يُونُ فِي مُلكِمُهُ مَنْ بَيَثَّاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّمَ عَلِيْكُم وَقَالَ لَمُنْهُ نَبِينُهُ مَ إِنَّا لَيْهَ مُلْكِيهِ أَنْ يَأْمِينُ ۗ ٱلنَّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَة رُمُنُ دَنِكُمْ وَبَقْتَة رُمَا تَسَرَكَ الْمُوسَى وَالْمُلْرُونَ نَعَنِّمِلُهُ الْمُلْئِكُ فَ إِنَّكَ ذَلِكَ لَا يَدُّ لَكُمْ إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ

فَلَمَا فَصَلَطَالُونَ بِالْجُنُودِ قَالَانَيَا لِلْهُ مُنِتَلِيكُمْ بنهرَ فَنْ شَرَتَ مِنْ فَ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ كَرْيَطُعَمْ فُ فَإِنَّهُ مِنْ لِلْأَمِنَ عُتَرَفَ عُزَفَةً بِينِ فِسَرَبُوا مِنْ أَهُ إِلاَ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَكَنَاجًا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ الْمُنْوَا مَعَهُ فَالْوَالْاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ لَذَينَ يَظِئْنُونَ آتَهُمْ مُلا قُوْاللَّهِ كَنُمنَ فِئَةٍ فَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَبْيَرَةً بِإِذْ نِٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّايِرِينَ ﴿ وَلَمَا بَسُورُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودُو فَالْوَارَبِّنَاآ فَرِغُ عَلَيْنَاصَبْراً وَنَبَيْتِ آفذامتنا وأنضن ماعكا لقوم الكافرين فَهَزَمُوهُمُ مِاذِنَا لِلَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَالَّيْهُ ألله الملك والحنكة وعَلَمُهُ عِمَا يَيْنَاءُ وَلَوْلادَفُمُ آلله التاس بعضه فربعض كفسك ديا لآرض وَلَكِنَ اللَّهَ ذُوْ فَصَلْكَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ يَلْكَأْيَاكُ اللَّهِ تَشْلُوهَ اعْلَيْكَ بِأَلِحَقَ وَآنِكَ كِنَ الْمُرْسَلِينَ

بْلُكَا لْزُسْ أَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ جَضِ مِنْهُمْ مَنَّكُمْ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَابِ وَأَتَيْنَا عِيسَمَا بِنَحْرَمُ الْبَيْنَابِ وَايَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلقَدْسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاٱقْنَتَلَ لَذَينَ مِنْهَدِ فِهِمِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُ وَالْبَيْنَانُ وَلِكُوْ أَخْلَفُوا مَنْهُمْ مَنْ إِمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْشًاءً اللهُ مَا أَفَتَ لُوا وَلَكِنَ اللهُ يَفْعَلُ مِالْرِيدُ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذَيْنَ أَمَنُوا آنَفِيقُوا مِّمَا دَزَقْنَاكُمْ: <u>ؠ</u>ؚڒؘڣٙڸٳؘۮ۫ؠٙٳ۬ؽٙۑؘۅٛۯ۠ڵۥٙؽۼٚ؋ۑؚ؞ؚۅڵٳٚڂڷؖڎؗۅٙڵٳۺؘڡؘٵڠٛڎ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا الْهَ كِلاَهُوَالْحَ الْفَيْوَمُ لأنَاخُذَ ﴿ سِنَةٌ وَلَا نَوْثُرُلَهُ مَا فِي السَّمَا يَتَوَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْفَعُ عِنْدَ وَ الْإِبادُ نِهِ يَعْلَمُ مَا يَنِنَآ يَدِيهِ مِ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بَنْنَيْ مِنْ عِلْيهِ إِلاِّ يَمَاشًّا ۚ وَسِيمَ كُنْ نِيهُ ٱلسَّمُواكِ وَالْآرضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُو ٓ العِلْىٰ لُعَظِيْمُ لَا إِكْرَاءً فِي لَذِينَ فَدَتَبَكِنَا ٱلرَّشْدُمِنَ ٱلْغَيْ فَنَ كَنْفُرُ بَالِطَاعُونِ وَلَوْمِنَ بَالِلَّهِ فَقَدَا سُمَّسَكَ بالغرو فالوثق لآا نفيصا مكأ والله سميغ عليمه

٤.

اللهُ وَلَيَّا لَذَيْنَا مَنُوا يُخْرَجُهُ وَمِنَ الظُّلَاحِ اَكِيَّا لِنَوْدِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وُلْمُهُ ٱلطَّاعُونَ يُخِرْجُونَهُ مِزَالنَّو دَالَىٰ لَظَلْمًا مِنَا وُلَيْكَ آصَابُ النَّادِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٱلۡمُنۡدَالِكَا لَٰذِی خَاجَ إِبْرَاهِتَ مِنْ دَبِهِ آنَانيهُ ٱللهُ ٱلمُلْكَ اذْ قَالَ الْإِجْهُمُ رَبِّكَ لَهُ يَخِينُ وَيُمِيتُ فَالَ نَا أَخِي وَأَمِيتُ فَالَا بَرْهِيْدَ فَإِنَّا لَهُ يَأْتِي بَالِسْمَيْدِ مِنَ لِلتَّذِقِ فَأَدِيبَهُ امِنَ لِلَغِرِبِ فَهُمِتًا لَذَى كَفَّتَرَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ ٱوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ اللَّهِ عَرَّعَلَىٰ اللَّهِ فَرَبِهِ وَهَيَخَاوِيَةٌ عَلْيُحْ وِشَهَا فَالَ نَيْ نِمِنِي هَٰذِي اللَّهُ مَعْدَمُونِهُ مَا فَامَا نَهُ آلِلْهُ مِا لَهُ عَا مِنْ مَا فَا مَا مُعَنَّهُ قَالَ كَمْ لَنْتَ فَالْ لَبِنْتُ يَوْمًا أَوْبَعِضَ بَوْمِ قَالَ بِلْكِيثَ مِانَةَ عَامِرُهَا نُظُرُا لِيُ طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَهُ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُ الْحِيمَادِكَ وَلَغَغَلَكَ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُنْ الَى العِطَامِ كَيْفَ أَمْنِينُ مَا أَنْتُمَ نَكُسُوهَا كُمَّا فَكُنَّا نَبَيْنَ لَهُ قَالَ عَنَا أَنَا لَلْهُ عَلِي كُلِّ فَعَلِي فَعَلِي مُعَالِثُنَى فَعَدِيرٌ

وَاذِ قَالَا إِزْهِيْهِ رَبِيَا رِنْ كَيْفَ تَخْالْمُونَىٰ فَالَا وَكَرْتُونُ الكافية لكن ليطب بأفاته فالكفذ ادنعك من الظكر فَصْرُهُنَ إِلَيْكَ أَوْ أَجْعَلُ عَلِيكُلْ جَبَيلِ مِنْهُنَ جُزّاً أَوْ أَدْعُهُنّ مَا مُنكَ سَغِياً وَأَعَلَا أَنَّا مِلْهُ عَزِيْزُ تَعِيكُمْ لِمَثْلُ لَمُناتِ ينفيغؤن آموا كمئر فيسكيل المه كمناك جكة أنتكتسب سَنَا بِلَافِ كُلِّ سُنْبُلَةِ مِا ثَهُ حَيَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَنْ بَيْنَآءُ وَاللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيُّهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَا مَوْا لَهُمُ ۖ فسبيراً للهُ ثَرَ لَا يُشْعُونَ مَا آفَفَةُ امَّنَّا وَلَا آذُكُمُ فَ جُرُهُ عِنْدَ دَنِهِ وَالْاَخُونَ عَلِيَهُ وَالْهُ يَعْ اَوْلَا وَلْمُعْرُونٌ وَمَغْفِرةٌ خَرْمُنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهُ الَّذِيُّ وَاللَّهُ عَنَّى كُلُّهُ إِلَّهُ مَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لَانْتُطِلُواصَدَفَا كُمْ: بإلمَنَ وَالآذْي كَالَدَى يَنْفُقُ مَالَهُ رَبَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤمِن باللهِ وَاليومِ الأخِرِهَ الْمُ كَتَاكِمَ هُوَان عَلَيْهِ تُزابُ فَاصَابَهُ وَإِبْلَ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَعَتُدِ دُونَعَلَ ا تَنيح بِمَا كَسَبُوا وَأَلِلْهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الكَافِرِ.

مَنَا الذَينَ يُنفِقُونَا مَوْالَمُ لَيْنِينَا وَمَنْ اللهِ وَتَنْبِيتًا مِنْ الْفُنْيِهِ وَكُنَّا جَنَّا يُرَبُووَ وَاصَا بَكَ ا وإبْلَ فَأَنَّكُ ٱكُلَمُا صِعْفَيْنِ فَإِنْ كَمْ يُضِيْهَا وَا بْلَ فَطَلْ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ بَصِيرٌ ۚ اَيُودُ ٱحَدُكُوا أَنَّكُونَ لَهُ ۗ جَنَهُ يُمنْ نَجَيلُ وَآغَنَا مِيتَجَرِي مِنْ فَيْهَا أَلَا فِهَا لَلهُ فِهَا مِنْ كُلِ ٱلنَّمَرَ آتِ وَآصًا بَهُ ٱلكِكِرُ وَلَهُ ذُرْتَيَةُ صُعَفَى أَوْ فَاصَابَهَا اغِصَارُ فِيهِ نَازٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُسَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ۗ الأياتِ لَعَـ لَكُمْ تَنَفَكَّمَ وُنَ ﴿ يَا اَنَّهُا ٱلَّذَٰكِ اَ أمنوا آنفيقوا منطيباي ماكسينة وتما آخريخنا ككم مِنَالاَ رَضِ وَلاَ يَمِنَهُ وَالْكَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَكَنْهُمُ باخديراكا آن تُغِضُوا فِيهِ وَأَعْلَوْ اآنَا لَهُ عَيْنَ حَبَيْدٌ الشنطان بعذكز الف فروكأ مركزنا لغشاء والله يَعِيْدُ كُرْمَغْ فِرَةً مِنْ لُوَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيكُر يُؤْ فَالْحِنْكَةَ مَنْهَيْنَآ ۚ وَمَنْ يُوهُ نَا لِحِنْكَةَ فَعَدَ الْوِيْنَ خَيْرًا كَ بْهِا وَمَا يَدَ كُرُ كُمَّ إِوْلُوا الْآلِبَابِ ٠٠

وَمَا اَنْفَقَتُ مُ مِنْ نَفَقَهَ إِ وَنَذَ زُنْرَمِنْ نَذَ ذِ فَا ِّنَا لَلَّهُ بَعْنَكُهُ وَمَا لِلظَّ الِمِينَ مِنْ آنْصَادِ إِنْ تُنْبِدُوا الصَّدَ فان فَنعِمَا هِي وَإِن تَخْفُوْهَا وَنَوْ تُوْهَا الْفَعَرْآءَ فَهُوَ خَيْرَكُمْ وَلَيْكِنْ عَنَكُمْ مِنْسَيّاً بِكُوْ وَاللَّهُ مَا تَعَنَّمُهُ وَخَيَيْرٌ لَيْسَ عَكَنْكُ هُدْيُهُمْ وَلِكِوَا لِللَّهُ يَهُدِيمَنْ يَيْنَاءُ وَمَا نَنْفِ قُوا مِنْخَيْر فَلاَ نَفْسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْنِيغَاءَ وَجُهِ ٱللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِيَّاكُ خُوا مِنْ خَيْر لأنظكؤن للف قرآء الذينا كخصروا في سبيل ألله لايسنطيعون صربا فالأرض يحسك بهم الإهارآغناء مرزالكعفف تغرفه فربب لميهم لأيسنشاؤنا لنكاس أنخافا ومَانْنفِ فؤا مِن حَبْرِ فَإِنَّا لِلْهُ بِهِ عَلِيكُ ﴿ \* الَّذِينَ لِينَا خِيلًا مَوْا لَمُكُمِّ بآلينل وَالنَّهَا دِسِنًا وَعَلاينَيةٌ فَكَهُ وَآخُرُهُ وَعُذِيدَ دَيْهِ غُرُولًا خَوْفِ عَلِيهُ عُولًا هُ مُرْتَخِلُونَ رَبِيَّ

الَّذِينَ يَاكُلُونَ إِلِرَبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَا كَاٰ يَقُومُ ٱلْذَى يَغَيَطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ لَلِيَرِ وَلِكَ مِا ثَهُمْ قَالُوالِغَا الْبَيْمُ مِنْلَالِهِ إِوَا وَاحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيوا فَنَ خَاءَهُ مَوْعَظِنَّة مزرَّته فَانْتُعِي فَلَهُ مَاسَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّاللَّهُ وَمَزَعَادَ فَا وَلَيْكَ آخِنَا بِٱلنَّادِ هُمُ فِيكَ أَخَالِدُونَ كَفَحْ إللهُ \* ٱلِرَبِوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ هَنَّا رِاَئِم إِنَّا لَذَ مَنَا مَنُوا وَعَيَهِ لُوا الصَّاكِ الدِّوا فَامُوا الصَّاوْمَ وَأَوْاالِ كُوٰةَ لَهُ مُ اَجْرِهُ مُعِنْدُ دَبِعِبْدُولَا خَوْفَ عَلِيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَبُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُ مْ مُؤْمِنِينَ فَانِكُمْ فَغَلُوا فَأَذَ نُواْ بَعَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانِ ثَنْبُ ثُو فَكَكُمُ رْوْنُوْ مَوْالِكُمُ لِا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ ۗ وَاذِيكَانَ ذوغسَرة فَظَرَةُ الْمَدْسَرة وَآنْ تَصَدَّقُواْ خَيْرُكُمُ ﴿ نُكُنتُ مَعْلَمُ أَنَّ وَاتَّقُوا بَوْمًا رُّجُعُونَ فِيهِ إِلَّالَٰهِ لَهُ نُوَفَى كُونِهِ مَا كَتَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلُونَ

ماآنها الذيزا منوااذا تذا يتنثغ بدين إلماجل ستنى فَأَكُنُونُ وَلَيْكُنُكُ بَيْكُمْ كَايِبٌ بِإِلْعَدْلَ وَلَا يَأْتَ كَايِبٌ آن يَكُنُ كَمَا عَلَهُ اللهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِ الْذَى عَلَيْهُ أكحقُ وَلَيْنَوْ اللهُ رَبُّهُ وَلا يَغْنَزُ مِنْهُ شَيْكًا فَإِنْكَ أَنْ ٱلَذِيعَلِيهِ ٱلْحَتَّى بَنِهِا ٱوْضَعِيفًا ٱوْلاَ بَسْنَطِيعَ ٱنْهُ لِلَّ هُوَ فَلِيْمُلاْ وَلِيُهُ بِإِلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهَيدَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجْلَيْنَ فَرَجْلٌ وَأَمْرَأَنْانِ مِتَنْ ترضون مزالشه كآء أن تصَارًا خِدْنها فَتُدَكِّرُ إِخِدْنُهُما الأخزى ولايأتيا لشهكآ وإذا مادعوا ولاتستموا أنْ كُنُونُ مَعِندًا أَوْكِيرًا الْمَاجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطْعِندَ ٱللهِ وَٱقْوَمُ لِلنَّهَادَةِ وَآدَ فِي أَلَا رَثَالُوالِا أَنَّكُونَ نِحَارَةً حَاضِرَةً نُديرُونَهُ ابْنِيَكُمْ فَلَيْسَ عَلَنُكُمْ خُنَاثُ آلأ يَكُنُهُ مَا وَآخُهِ دُواإِذَا تَيَا يَعَنُهُ وَلاَ يُضَاَّرُ كَايِنْكُ وَلا شَهِيدٌ وَانْ تَمْعَلُوا فَايَّهُ فُنُوقٌ بِكُعْهُ وَاتَّقَةُ اللَّهُ وَلَيْمَاكُمُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَانْكُنْ الْمُ عَالِسَفَرَ وَكُرْ يَجَدُوا كَايَبًا فِرَهَا الْمُمَا وُصَدُ فَانِ آمِنَ بَعِضْكُمْ بَعَضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي فَوْيَنَ آمَا نَتَهُ وَلٰيَنَوَا لِلٰهُ رَكِهُ وَلا يَخْلُوا ٱلشَّهَا دَةَ وَمَنْ يَجُمُهَا فَايَهُ أَيْثُمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهِ ۚ يَنْهِ مَا فِي السَّمُوايِكُ وَمَا فِأَلاَ رَضِ وَانْ نُتَدُوا مَا فِأَهُمْ كُمُ أَوْتُخْفُومُ يْحَاسِنِكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغَنِيْ لِمَنْ مِنْ أَهُ وَيُعِدِّنِ مَنْ مَيْنًا } وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّى عَدِيْرٌ أَمَزَ ٱلرَّسُولُ بَمَا ٱنْزِلَا لِيَهِ من رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّا مَنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَيْهِ وَكُنِّهِ وَدْسْلِهِ لانْفَرْقَ بَيْنَ آحَدِ مِنْ دُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَاغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَالَيْكَ الْمُصَيْرُ الْأَيْكَلْفُ اللَّهُ نَفْكَ الْأُونِينِ كَالْهَا مَا كَيْبَيْتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكُنْبَيْتُ رَبِّنَا لَا تَوْاخِدُ نَآاِ ذُنسَبِينَّا آوْآخَطَأْنَا رَبِّنَا وَلَا تَخْلُ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا خَلْنَهُ عَلَى لَذِينَ مَنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَلَا تَعَلَّنَا مَالاطا قَدَ لَنابِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغِفْ لِنَا وَأَرْحَنَا آنْ مَوْليْنَا فَانْضُرْنَا عَلَىٰ لْفَوْمِ الْكَافِرِينَ

۱۵

لَمْ مَلْهِ ٱلْآخِرْ ٱلرِّحْبِ لَهُ اللَّهُ لَا الْهَ كُلُّ هُوَالْحُنُّ الْقَيَوْمُ ۖ كَزَّلَعَلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَةُ مُصَدَقًا كَمَا يَنْ يَدُهُ وَأَنْزَلَأَ لَتُوزِيَّهُ وَالْأَخِيلَ مِنْجُلُ هُدِّى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ لَفْرُوانَ إِنَّا لَّذَنَّ كَفَرُوا مِا مَا تِلْمُ لَمُمْ عَنَابٌ شَدِيْدَوَاللَّهُ عَزِيْزُ ذُواَيْنِقَامِ ۚ أَنَالِلُهُ لَا يَعْنِ عَلَيْهِ شَيْ فِي الاَرْضِ وَلا فِي السَّهُ و مُوالدِّي فَي وَرُكُمْ فِي الاَرْضَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لا اِلْهَ إِيَّاهُ وَالْعَرْبِزَالْكَكُهُ هُوَالَّهُ عَالَٰزُكَ عَلِيْكَ لِيكَادِ مِنْهُ ايَاتُ عَكَاتُ هَنَ أَوْ لِيكَابِ وَاحْوُمُ مَسَابَهَا تُت فَامَا ٱلْإِينَ فَ قُلُوبِهِمَ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ الفِنْنَةِ وَابْنِعَآءَ فَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ اَوْرِكُهُ إِنَّا اللَّهُ وَٱلْزَاحِنُونَ فِي الْعِدْ يَقُولُونَا مُنَا بِهِ كُل مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ الَّا اولواالأنباب رتبنالايزغ فلوتنابغدادهد يتنا وَهَبْ لَنَامِ لَانْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَالُ كَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِأُرْبُ فِيهِ إِنَّا لَهُ لَا يُخِلْفُ الْمِعَادَ

• 4

ٳؖڹٳؙڷۜڐ؆ؘڰڣۜۯٳڶڹؿۼۼؘۼۘڹۿؠٚۯٲڡۏٳۿؙؽۄۛۅڵٳٲۅٙڵٳۮ**ڿ** مِنَاللَّهِ مَنْ يُكَاوَا وُكَيْكَ هُنْ وَقُوْدُ النَّارِ كَدَأْبِيال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ فَبَيلِهِ خُكَّذَ بُوا بِا يَا يَنَا فَاخَذُهُ ٱللَّهُ بذُنوْبهِ رَوَاللهُ شَدِيدُ العِقَابِ فُوْ لِلْذَنَّ كَفَرُوا سَتُعْلَوْنَ وَيَحْسَرُونَالِي حَنْمَوَ بْسَالِهَادُ فَذَكَانَكُمُ أَيَدُ فِي فِئَكِينَ لَلْفَتَا فِئَهُ تَعْتَا مِلْ لَهُ سبيلاً للهِ وَأُخرَى كَا فِرَةٍ يُرَوَنَهُ فُومِثَ كَيْهُ وَزُأَى العَيْنِ وَاللَّهُ يُوْ يَدُبِكُرُهِ مَنْ بَيْنَا ءُ إِنَّهُ فَ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإِنْ لِحَالاً بَصَار زُيْنَ لِلنَّاسِ حُنَّا لِشَهُوا بِ مِزَالِنِكَاءِ وَٱلِهَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَعَلَمَ قِيمِزَا لَذَهِبِ وَالفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَا مِوَالْحَمَّةِ دَلِكَ مَنَاغُ الْكِيَوْ وْٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْكَ حُسَنُ إِلَمَا لِي فَلْ ٱۏؙؠؘۘڹؙڬؙۯٚۼؘؽڔڡؙۮ۬ڸػٛۯڶڵڋؘۑۜۯٙڷڠۘۊۘٵۼۣڹۮٙۮؠۺڿ جَنَاتُ تَجَرِي مِن تَحِيمَ الْإَنهَا وُخَالِدِينَ فِهَا وَأَذُواجُ مُطَهَّرَةُ وَرَضِوْانُ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ



الَّذِينَ بَقُولُونُ رَكْنَا إِنَّنَا الْمَنَّا فَاغْيِعْ لِكَا ذُنْوَيْنَا وَقِينَا عَنَابَ لِنَارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ فِينَ وَأَلْعَانِ بِينَ وَالْمُنْفِعِينَ وَالْمُسْنَغْفِرِنَ بِالْإَسْفَارِ ﴿ شَهِمَاللَّهُ أَنَّهُ ۗ لاالدَ إِذْ هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَا وَلُوْا أَلِمُ الْأَكْمَا إِلْقِينَظِ لاالة إِنَّا مُوَالْمَ مِنْ الْحَكِيْمِ أَنَالِةِ يَنْ عِنْدَاللَّهِ الإنلازوما أخنكف الذينا ونؤا البكاب الآدمن بَعَدِمَاجَآءَ هُنُوا لِعِكْ بَغَيَّا بَيْنَهُ وْوَمَنْ كَكُفُرُوا لِإِنَّا لِلَّهِ فَانِاللَّهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ فَانْحَاجُولَ فَقُلَاسَكُ وَجْعِ يله ومَن اللَّهُ مَن وَفُل للَّهُ مِن اوْتُوا الكِيَّابَ وَالْامِسَينَ ءَاسَكَ يُنْ فَإِنْ آسَكُوا فَعَدِ أَخْتَدَ وَا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَا يُمَتَا عَلَيْكَ الْبَلاعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِيَادِ الْإِلَا بَنِكَ الْهِ بَنِ يَكُفُرُونَ بِايَا حِاللَّهِ وَيَغْتُ لُوْزَا لَنِهَ بِيَنَ بِعَكَ يُرْجِقَ وَيَقْتُلُونَا لَذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِيسُطِ مِنَا لِنَاسِ فَبَيْتُرْهُمُ وُ بعَذَابِيَ إِبِيهِ ﴿ اوْلَيْكَا لَهُ بَنْ عَبِطَتْ آعَمَا لَمُنْعُ فالذنبا والاخرو وماكم فيمن الصرب

ٱلَهُزَالِكَالَّذِينَ وُنُوا نَصَيبًا مِنَا لَكِيًّا بِ مُدْعَوْنَا لِيَكَّا بِكُلْمِ لِيَكُرُبَيْنَهُ مُو نُرِيِّكُولَ فِي أَنْ مِنْهُمُ وَهُـ مُمْعِهِ وَنَ ذٰلِكَ بَانَهُ مُعْ فَالْوَاكُنْ غَسَنَنَا ٱلنَّازُ الْآايَا مَا مَعْدُودَابِ وَعَرَهُمْ فِهِ بِنهِيْدِمَاكَانُوايَفْتَرُونَ ۖ فَكُفَّاذَاجَمَّفْنَاهُمْ لِيَوْيُلادَيْبَ فِيهِ وَوْفَيَتْ كُلْ فَمَنْيِ كَاكْتَكَتْ وَهُمْ لايُظلَوْنَ فُلِ لَهُ مَ مَا لِكَا لَمُلْكِ ثُونِ فِي الْمُلْكُ مَنْ مَنْكَاهُ وَمَيْنِ عَالْمُلْكَ مِمَنْ تَسَكَّاءُ وَنِعِزْ مَنْ مَسَنَّاءُ وَنَذِلُ مُنْ مَسَنَّاءُ بَيدِكَ الْخَيْرُ انِكَ عَلِيكُلْ شَيْعُ فَهِيرٌ فَوْ لِجُ الْيَلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَنُوبِ إِلنَّهَا رَفِيا لَيْكِ وَنَغِيجُ الْحَيْمَ الْلَيْكِ وَنَغِيجُ المَيْتَ مِزَاْكُحَى وَزَزْقُ مَنْ بَسَنَا ٓ وْبِغَيْرِجِيسَابٍ لاَيَغَيذِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِينَ اَ وَلِيّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِدِينَ وَمَنْ مَفِعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ۚ إِيَّا اَنْ نَنْفَوْا مِنْهُمْ ثْنَـَّةً وَنُحَذِّزُكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَالْمَا لِلْهِ ٱلْمَصِيرُ ۖ قُلْإِنْ تخفؤا مَا فِي صُدُورَكُمْ أَوَنْيُدُوهُ يَعِنكُهُ ٱللَّهُ وَيَعِنكُمُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ فَهَ يُرْ `

وَمَصْدُكُمُ الْفَيْسُ مَاعِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَلَتْ مِنْ خَيْر نَوَدُ لَوَا نَ بَيْنَهَا وَيَنْنَهُ امَكَا بِعَيِكًا وَيُعَذِّزُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَؤُفْ بِالْعِيَادِ ۚ فُلْ إِنَّ كُنُّ نُونِيَ لِلَّهُ وَاللَّهُ فَاسَّعُونِ يُحِيثُكُمُ ٱللهُ وَيَغِيفِرُ أَكُمُ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَجِيكُمْ فُلْ اَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالرِّسَوُلَ فَانْ تَوَلُّوا فَا زَلْلَهُ لَا يُحِتُّا لَكَا فِينَ إنَّاللَّهُ أَصْطَفُوا دُمَّ وَنُوحًا وَالَا بِرْهِيمُ وَالَّعِيرَانَ عَلَى العَاكِينَ ﴿ ذَرَّبَرَّ بَعْضُهٰ إِمِنْ بَعِضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم إِذْ قَالَيْ أَمْرَانُ عِيْزَانَ رَبِّ إِنِّ نَذَرُتْ لَكَ مَا فِيطَنِي مَعَرَّدًا فَفَقَيَّا مِنْ إِنَّكَ أَنْكَ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ فَلْمَا وَضَعَهُ الْقَالَتُ رَبِّإِنِّ وَصَغْنُهُا أُنْنَى وَاللَّهُ آعَلْ عَا خِاوَضَعَتْ وَكَيْسَ إِلَّهُ كُنَّ كَالْانِیٰ وَإِنِّ سَمَّیٰتُهٰ امُّرَهُ وَإِنَّا عِیدُهَا مِكَ وَدُرَّیَّهَ کِنَ الشيطاناليجيم فنقبكها زنهابقبول يحسن وأنبتها نَكَانًا حَسَنًا وَكُفَلَهَا ذَكُرَاً كُلَّا دَخَاعَلَهَا ذَكُرَا لِلْحَرَابُ وَجَدَعِنْدَ هَارِزْقًا قَالَ لِمَا مَرْيُرُ آنَىٰ لَكِ هِنَّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ إِنَّا لَلْهُ يَرُزُقُ مَنْ لِيَنَّا أَنِعَ يَرْجِسَابِ ﴿

هُنَالِكَ دَعَا ذَكُرَيَا رَبُّهُ قَالَ رَبِّهُ مَنَا لِكُ ذُرًّا طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدِّعَآءِ فَنَا دَنْهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَفَّا لِمُرْ بْصَلِحْ الْحَرَابِ اَنَالْمَدُ يُسَتَّرُكُ بِيَعْنَى مُصَدِّقًا بَكِلَمَ فِي مِنَ أَمَّهِ وَسَنِيداً وَحَصُوراً وَنَبَيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَلَدَةِ آنْ يَكُونُ لِي غُلانُ وَقَدْ بَلَعَنَىٰ لِكِيرُ وَامْرَ إِنْ عَاقِرُ قَالَ كَذِلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَنَاءُ قَالَ رَبِّ الْجَعَلَ لِهَ ابَّهُ فَالَا يَنْكَ آلُا مُعَلِمُ النَّاسَ لَلْكَةَ آيَا مِ الْأَرَفِيُ وَأَذَكُو. رَبَكَ كَبْيُرًا وَسِنِمُ بِالْعَيْشَىٰ وَالْإِبْكَارِ وَاذِ فَالَتِ الكيكة فامركز إياللة أضطفيك وطهرك وأضطفيك عَلْمِنِيآ وَالْعَالَمِينَ ۚ يَامَرُهُواْ قَنْتِي لِرَمَكِ وَٱسْجِبْ دِي وَازْكُمْ مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴿ ذِلِكَ مِنْ انْبَآءِ الْغَيْبُ نُوْجِيهِ الِّنَكُ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَا قُلْا مَهُمُ الَّهِ مُنْ يَكُفُواْ مَنِيَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِ فِي إِذْ يَخْتِصِمُونَ إِذْ قَالَتِ لِلْكَلْكِكُهُ لامَرَهُ إِنَّا لِلْهَ يَعْبَشَرْكِ بِكُلِّيةً مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمِسَيْمُ عِيسَى أَنْ مُرَدَوَجِها فِي الْدُنيا وَالأَخِرُ وْوَمِنْ لَلْفُتُوبِينَ

رُبِكُمُ النَّاسَ فِي الْمَدِ وَكَهٰ لا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتُ نْ يَكُونْ لِي وَلَدْ وَلَرْ يَسْسَنِي بَيْرٌ فَالْكَذَٰ لِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يُعْلُومَايَشًا ﴿ إِذَا قَصْيَا مُرَّا فَايَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونِ ۗ وُيْعَلُهُ الْكُابُ وَالْحُكَّةَ وَالنَّوَرْبِيةَ وَالْانْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَهٰ اِسْرا بُلَ إِنَّ فَلَاجِنْكُمْ مِا يَدِينُ رَبُّكُمْ ٱێۣؖٲڂٛڵۏؙڲڴڒؙؙڡڒؘٲڶڟؚۑڹڪۿؽؽٞۊٱڶڟؽڕڡۜٲڡٛٛٷٛڣ فيكون كمنزا بإذنا لمه وأنرئ الأكتمة وآلأرض وَأَخِيْ لَلُونَيْ بِادْ نِا لِلَّهِ وَأَنَبْكُمْ نِمَا تَأْكُلُونَ وَمَالَدَ خِرُونَ فِي وَيُكُونِكُونِ إِنَّكَ فَالِكَ لَا يَهُ لَكُوْ إِنْ كُنْ فُومُونِينَ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرِيةِ وَالْإِجِلَّاكُمْ بَعْضَ لِلدِّيُ مُعْرِمَ عَلَيْكُمْ وَجُنْكُمْ مِا يَهْ مِنْ رَبِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاجْلِعُونِ إِنَّا لللَّهُ دَنَّ وَدَكُمْ فَاعْدُوهُ هٰ فَاصِرَاطُ مُسْنَقِيْرُ فَلَااحَسَ عِبِسَى مِنْهُ مُ الكُنْرَ قَالَ مَنْ آنصًا رِعالَيا ملهِ قَالَ الْحَوَادِيوُنَ نَعَنْ آنصاراً لله المنايالله وَاشْهَدْ مِا فَا مُسْلِوْنَ



دَيِّنَاامَنَا عَااَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنَاٱلرَسُولَ فَاكْتُبُكَامَعَ ألشاهدتن ومكرواومك أللهوالله كخنز الْمَاكِرِينَ أَ اذْ قَالَ لَنَّهُ يَا عِيسَمَى إِنَّهُ مَوْفِيكَ وَرَافِعِكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ لِلْإِينَ كَفَرُوا وَجَاعُلِ لَذَينَ الْبَعَوْكَ فَوْقَالِدَينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِلْيَكُمَةِ ثُرُّا إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُوٰ فَأَخُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيَأَكُنُنُهُ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَأُعَذِنِهُ مُ عَنَابًا شَدِيكًا فِأَلَدُنْنَا وَالْاَخْرَةِ وَمَاكُوٰ مِنْ نَاصِرِتَ وَآمَا الَّذِينَ الْمَنْوا وَعَيَمَاوُا ٱلصَّاكِاكِ فَيُوفِهِ عِلَا جُورَهُ وَٱللَّهُ لَا يَعْنَا لِظَّالِمِينَ ذٰلِكَ تَتْلُومُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَيَاكِ وَالْذِكْرِ الْجَكِيمِ إِنَّ مَتَلَ عيله غِندا للهِ كَتَلَ دَمَ حَلَقَهُ مِنْ رَابِ لُوْ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْكَوْمُنُ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَا لَمُنَّرِّينَ فَمَنْ ا حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ لِعِدْ فَقُلْ بَعَا لُوالَدُعْ أننآء مَا وَأَنِنَاءَ كُرُ وَينِنَاءَ مَا وَيننَاءَ كُمُ وَأَنفُسَنَا وَانْفُنْكُ أَنْزُ نَبْهَ لَغَبَّ لَعْنَكَ لَلْهُ عَلَى لَكَا دِبِينَ

إِنَّ هٰ لَمَ أَهُواْلُقَصَحُ إِلَيْ وَمَامِنَ الْدِيلَا ٱللَّهُ وَإِنَّاللَّهُ كُولَ العَرَوْ الْحَبِكُ مُ اللَّهِ كَانَ تَوَلَّوْا فَإِنَّا لَلْهُ عَلِيْمُ وَالْفُنِيدِينَ ﴿ فُلْإِآهَلَاكِكَا بِنَعْالُوا إِلْكِلَةِ سَوْآءِ بَنِيْنَا وَبَيْنَكُمْ: الأنعَنْدَ إِلَّا اللَّهَ وَلانشَدْ إِلَّهِ مِنْ يَكَّا وَلا يَعْنِدُ الْمِضْنَا بَعَضًا آزْبَا يَا مِنْ دُونِ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا ٱسْتُهَدُوا بَانَا مُسْلِوُنَ إِلاَ هَلَ إِلْكِيَّابِ إِنْ كُلَّا مِنْ لِهِ أَنْ مُنْ الْمُؤْمِدُ وَمَاأُ زُلِتَ النَّوْرُيْرُ وَالْإِجْيُلُ لِإَرْنَ مَنِهِ فِي آفَلَا تَعْفِلُونَ هَاانَتُهُ هُوْلاً وَمَا بَعِنْهُ فِيهَا لَكُوْ نِبِرِعِلاً فِلَ غَلَا تَعُونَ فِمَا لَيْتُ لَكُوْنِهِ عِلْمُ وَاللهُ نَيْنَا لُوْ أَنْكُمُ لا تَعْلَوْنَ مَاكَانَ ا زهير مَهُوديًا وَلانصَرانيًا وَلَكِن كَانَ جَنِفًا مُسْيِلًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَا وَلَمَ النَّاسِ الراهِ مِرَالَا يَنَ تَّبَعُونُ وَخِذَا ٱلْبَيْنِ وَٱلْدَيْنَ إِمَنُوا وَٱللهُ وَلَيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِ وَدَّنْ طَآلِفَةٌ مِنْ آهُلْ لِكِمَّا بِلْوَيْضِلُونِكُمْ وَمَا يُضِلُونَ لِهَ آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِا آهْلَ الْكِيَابِ لِرَّتَكُفُنُرُونَ بِالْمَاطِأَلِلْهِ وَآنْتُمْ نَسَنْهَا لُونَ ﴿

يْاآخَوْ لِكِيَّا بِهِ ثَلْبِسُونَ الْحَقَى إِلْبَا طِلْ وَتَكْمُوْ فَالْحُوَّ وَانْهُرْ تَعَلَوْنَ وَقَالَتَ لَمَا يُقَدُّ مِنْ آهِلِ الكِيَّابِ الْمِنُوا لِمَا يُذَى أُذِلَكَكَأَ لَذَيْزَأُ مَنُوا وَجُهَ النِّيارِوَاكُفُرُ وَالْحَرَهُ لَعَكَفُهُمْ هُدَى أَنْهِ أَنْ يُؤْنِ أَخَذُّ مِنْ لَمَا أُونِيتُ مَا وَيُواَ بَوْكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ فَالِيَّا لَفَصْلَ سِيكًا للهِ يُؤنيهِ مَنْ يَثَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِيُّع عَلِيْهِ كَيَخْصُ رَحْمَنِهِ مَنْ يَنَآءُ وَٱللهُ ذُوْالعَصْ لِأَلْعَظِيم وَمِزَاهِ ( لَكُابَ مَن إِنْ مَا مَنْ لُهُ بِقِنْطَا رِبُودَهِ وِ الَّيْكَ وَمِنْهُ وَمَنْ إِنْ فَأَمَنْهُ مِدِينَا لِلْأَيُودَةِ وِلَلْيِكَ إِلَا مَاهُ مُتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذٰلِكَ مَا نَهُمْ وَالْوَالْيَشْ عَكِنَا فِياْ لَأُمِّبِينَ سُا وَيَعَوُلُونَ عَا لَهُ الْكُذَبَ وَهُوْ يَعِلُونَ ﴿ بَالْمِنْ وَفَ بِهَهِ عِ وَاتَّتَىٰ فَإِنَّا لِلَّهُ يُحِبُّ لِلْتَقِينَ إِنَّا لَذَينَ يَنْ تَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ كَانِهِ مُ ثَمَّنَّا فَكِيدًا اوْلِيْكَ لاَخَلاَقَكُمُ وَالْاِجْرَةِ وَلا يُجَلِّيْنَ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْعِ يؤم العِيكة ولائركته بنوة كمنزعذا كالثر

وَانَّ مِنْهُ وَلَهَا يَكُو نَ ٱلْبِسَنَهُ وَمِلْكِمَّا بِلِخَسَوُهُ مِنَ لَكِكَابِوَمَا هُوَمِنَ الْكِكَابِ وَيَعْوُلُونَ هُوَمِن عِنْدِاللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِا لِلَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى لِلَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَكَانَ لِبَشَرَانُ يُؤْنِيهُ ٱللَّهُ البَكَّابَ وَأَلَحُكُمُ وَالْنُوْوَةُ ثُرِيَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَادًا لِمِن دُونِ اللهِ وَلِيَنَ كُونُوا رَبَّا نِعَينَ بِمَا كُنْ مُ نُعِيِّلُونَا لِكِمَّا بَ وَبَيا كُنْ لَهُ دُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَكُمُ آنَ تَعَنَّدُ وَالْكَلِّكَةَ وَالنِّينَ ازْيَاكًا أَيَا مُرْكُرُ بِالكَفْرَيَعِٰ دَاذِ ٱنْتُمْ مُسْلِلُونَ واذآخذالله ميئاقالنكنكا نتيكم ينكتاب وَحَكَةَ نُوْجَاءً كُوْرُسُو لِأَمْصَدَ قُلِمَا مَعَكُمْ كَنُو مِنْنَ به وَلَنَصْهُ نَهُ قَالَ أَ قَرَبْتُ وَآخَذُ ثُرَعُ فَ لَكُمُ اصْرِي قَالُوْ الْفَرَنْ فَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ لَشَا هِدِينَ فَنُ بَوَلَىٰ بَعَدُ ذَلِكَ فَا وُلِيْكَ هُـ مُ الْفَاسِعَوْنَ آفَعَيْرَدِينَ لَلْهِ يَبْغُونَ وَكَهُ آسُكُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالاَرْضَ مَلَوْعًا وَكِنْ هَا وَالَّذِي مُوالِّكُ وُرْجَعُونَ

قُوْ (مَنَا بِأَهَٰهِ وَمَّا أَنْزِ لَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِ لَ عَلَّا بْرَاهِي وَاشِهٰ بِيلَ وَاشِعْ وَمَيَ عَوْبَ وَالْإَسْسَاطِ وَمَّاا وُبْ مُوسٰى وَعِيسَى وَالنِّنَيْونَ مِن دَبْهِيْهُ لأنْفَرَقُ بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُ وَقَعُوٰ كَهُ مُسْيِلُونَ ۗ وَمَنْ يَبْتَعُ غَيْرَاٰ لايسْلامِ ديكا فَلَنْ يَقُبُ لَ مَيْنُهُ وَهُوَ فِي لَا خَرَةٍ مِنَ الْخَاسِرَنَ كَفَ بَهْدِي كُللهُ فَوَمَّا كُفَرُوا بَعْدَا عَانِهِ وَشَهَدُ وَاآتَ ٱلرَّسَهُ لَحَقُ وَيَحَآءَ هُمْ الْكَنَانَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْوَلَّذِكَ جَرَّا وُهُمْ مَرَانَ عَلِيَهُمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَالْمَلْيُكُهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعُنَ خَالِدِينَ فِهَا لَأَيْخَفَّفُ عَنْهُ مُوالْعَنَاكُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ۚ كِلَّا ٱلَّذِينَ لَا بُوامِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَٱصْلَوٰ إِنَّا لِلَّهُ عَافُورٌ رَجَيْدٌ ۖ أَنَا لَذَينَ كَمْرَ وُابَعْدَا عَانِهِيْمُ ثُوَّ أَذْذَا دُواكُفُراً لَنَهُمُّ إِنَّوْسَنُهُمْ وَاوْلَيْكَ هُمُ الصَّالُونَ ﴿ إِنَّا لَذَنَّ كَفَرُوا وَمَا وَا وَهُمْ كْفَازْفَكَنْ يُفْتِكَ مِنَ حَدِهِ مِنْ أَلَارَضِ وَهَبَّا وَلَوَافَكَ كُ بدُ اوْ لَيْكَ كَمُدْعَنَا كِيَا لِيسْرُومَ الْمُدْمِنْ فَاصِرِيٌّ ﴿

સું

74

زَّهَا لُواالْلِرَحَةُ ثُنْفِعُوا لِمَا يَحْبُونَ وَمَالْنُفِعُوا مِنْ شَوْعِ فَأَنَّا لَهُ بِهِ عَلِيْهِ كُلُّ الطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِغَايُسَ إِيكُ لَكُ ا مَاحَرَ وَانِرَا يُلْ عَلْ فَسْدِونِ قَبْلَ نُ نُزَّلَ لَتُوذِيُّهُ فُلْ فَأَتُوا مِالِنُوَ رِبِيهِ فَاللَّوْهَ ۚ الذُّكُنُّ لَهُ صَادِ فِينَ ﴿ فَرَافَرَكُ عَلَى مَدُ الكَيْرَبِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ مُمْ الْظَالِوْنَ فأصكرقا للذفا تيعوا ميكة إبره بسرحنيفا ومكاكا نكين ٱلْمُثْرِكِينَ ۚ اِنَّا قَلَ بَيْثٍ وُضِعَ الِنَّاسِ ٱلْآءَى بَبَّكُهُ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ أَبَاكُ بَيَّاكُ مَقَامُ اللَّهِ مَمَّا وَمَنْ ذَخَلَهُ كَانَا مِنْكُ وَيَعْ عَلَى لِنَاسِ حَجُ الْبَيْئِ فِي اَسْتَطَاعَ لَيْهِ سِبَيلًا وَمَنْ كُفَّةُ فَإِنَّالُلَهُ عَنِي كُنَّ الْعَالَمِينَ فُلْهَا اَهُلَا لِيكَا بِهِمْ مُكُمْرُونَ مِايَا كِاللَّهِ وَاللَّهُ شَهَيْدٌ عَلَىٰ مَاتَعَكُونَ ۚ قُوْلِا ٓ هُلَالِكِمَا بِدِرَتَهُ لَدُونَ عَنْ سَبَيلُ لَهُ مَوْ إِمْرَ بَنِعُوْ نَهَا عِوْجًا وَأَنْ وُنْهُ لَكَّاءُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِمِل عَاَتَعْلَوْنَ ۚ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فِرَيْقًا مِنَ ٱلَّذِينَ ا اوْتُواْ الْكِمَاكِيرُدُ وَكُوْنِهِ مُدَايِمَا يَكُوْكَ افِينَ

74

يف يَكُمُرُونَ وَأَنْهُمْ تُنْلِي عَلَيْكُمْ أَيَاكًا مَهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ نعضرما لله فقذ همدي الميراط مستهير لَذَىزَ إِمَنُواا نَفَوُاا لِلْهَ كَنَّ تُعَايِدَ وَلِا غَوْزُنَ إِلَّا وَآنتُهُ بِلُونَ وَأَعْنَصِمُوا بِحَبْلَ اللَّهِ جَدِيعًا وَلَانَعَرَّ وَإِوَا ذَكُولُ ا نَعْتَ اللهُ عَلَنَكُ إِذِكُنْ أَعْلَا عَلَا اللَّهَ مَا لَعْتَ مِنْ مُلُوكُمُ فَأَحْتُمُ مُ بِنِمَيْدَ إِنْ الْأَكْنُهُ عَلِي شَفَا حُفَرَةٍ مِنَ لِنَارِ فَانْقَلَا كُمُ مِنهَاكَدُ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْ الماية لَعَلَكُ مُتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَلْمَ مِنْ أَمُرُونَ بِالْعَرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ لَلْنَكُرُ وَالْوَلَيْكَ مُواللَّفِيلُ نَ كَالْذَنَّ بَعَرُ وَأُوا وَأَخْذَلُهُ وَامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُوْ الْهِيَسَانَ وَاوْلَئِكَ كُمُ عَلَابٌ عَظِيرٌ يُومُرَبِيضٌ وَجُومُ وُجُونُهُ فَامَّا الَّذِينَ اُسُودَتْ وُجُوهُهُ مُ أَكْثَرُتُمْ بَعُدَا يَمَازُ مَذُوْفُواْ الْعَذَابَ بَمَاكُنْ نُوْتَكُمْ أُونَ وَامَا ٱلَّذِينَ الْبِيَنِيَّ هُهُمْ فَإِنَ تَحْدِا لِلَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَيْلَا أَيَا لَهُ إِنَّا لَيْهِ نَنْلُوْهَا عَلَيْكَ بِأَكِيُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَالِمِينَ ﴿

وَلِلْهِ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْارْضِ وَ إِلَىٰ اللَّهِ رُجُّعُ الامور كنن خيراً مَة أخِرِجَت لِلنَّاسَ مَا مُرُونَ بألِعَرُوفِ وَنَهُوَنَ عَنَا لَمُنْكِرَ وَتُؤْمِنُونَ بَايِلْهُ وَلَوْاْمَنَ آهُ الْكِيَّابِكَكَانَ خَيْرًا لَمْ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ ۚ كَنْ يَضِرُ وَكُمْ إِنَّا آدَكُى وَانْ يُقَا يَلْوُكُمْ يُوَلُوكُوْ الاَدْ بِالرَّائِرَ لا يُنْصَرُونَ فَرَبِّ عَلَيْهُمُ الذِّلَّهُ آئِنَ مَا تُفْيَعُوْ الِأَبِيَحِبُلِ مِنَ لَلْهِ وَحَبْلِ مِنَ لَنَاسِ وَبَاَّوْ بِغَصَبِ مِنَا لِلْهِ وَصُرَبَتْ عَلِيهُ مِ الْمَسَكَنَةُ ذَٰلِكَ بِإِنَّهُمْ كانؤا يَكْفُرُونَ باياحاً للهُ وَيَقْنُلُوْنَا لاَ نَبْكِاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَغْتَ ذُونَ ۖ كَيْسُوا سَوَاءً مِنْ آخِلُ الكِيكَابِ أُمَةُ قَالِمُهُ يَتَلُونَا مَاتِ اللَّهِ اللَّهَ الْيَل وَهُ مُ يَنْعِجُ دُونَ ﴿ يُونُ مِنُونَ بِإِيلَٰهِ وَالْبِيوَ مِ الْأَخِر وَيَا مُرُونَ بِالْمُفْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَيْنِ لَلْنَكِرُ وَيُسْارِعُونَ فِي الْحَيْزَاتِ وَاوْلَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَغْعَلُوا ا مِنْ خَيْرَ فَكُنْ يُكُفُّدُوهُ وَاللهُ عَلِيْهِ مِالْمِتَّقِينَ ﴿ ﴾

إَنَّالَذِينَ كَعَرُوْا لَنْ نُغِيْجَ عَنْهُ وَامْوَا لَهُمْ وَلَا ٱ وْلا دُهُمُ مِزَاللهُ نَسَنَا وَاوْلَئِكَ آصَائِلُكَ اللَّهِ فِيهَا خَالِدُونَ مَنْلَمَايُنْفِعَوُنَ فِى لِمِينِهِ الْحَيَوْةِ الدُّنْسِيَا كَمَثْلِ دِيمِ فِهَاحِرْثُ صَابَنْ حَرْثَ قَوْمُ ظَلَوُاا نَفْسُ فُرْفَا خَلَكُنْهُ وَمَا ظَلَهُ مُ اللَّهُ مُا لَعُهُ وَلَكُوْ إَنْفُسَهُ مُذَيْظِلُونَ إِلَا تَهَا ٱلَّذِينَ لَمَنُوا لَا تَعْيَنَا وَا بطانَةً مِن دُو بِكُمْ لا يَالُوْ تَكُمُ نُحَيّا لَا وَدَوُوا مَا عَينَتُمُ ا فَذَبَدَينَالْبَغَضَآءُ مِنْ أَفْراهِهِمْ وَمَا يَجْوَجُهُ وُرُحُوا كُنُورُ فَدَبَنَنَاكُمُ ٱلأَيَا بِنَانَكُنْ يُغَفِّلُونَ ﴿ هَا آنَٰكُمُ اوْلِآءٍ ۗ يُحِيُونَهُ مُ وَلا يُحْبُونَكُمْ وَتُوْمِينُونَ مِلْكِكَابِ كُلِهِ وَاذَا لَعَوْكُ قَالُوْاامَنَا وَإِذَا خَلُواعَصَوْإِ عَلَيْكُوْ الْآفَا مِلْ مِنَ العَيْظ فَلْمُوتُوا بَعَيْظِكُمُ إِنَّا لَلْهُ عَلِيْدِ مِنَايَا لَصُدُودٍ اِنْ غَسَسْنُ كُرْحَسَنَاتُ مَسْؤُهُ وَانْ نَصِٰنِكُمْ سَيَئَةُ يَفْرَخُواَ ﴾ اوَإِن تَصَيِبُرُوا وَتَنْقَوُا لاَ يَضْرُكُ كَيْذُ هُ وَسَنِيكًا إِنَّا لِلَّهُ عَمَا يَعْلُونَ مُحِيظً ﴿ وَإِذْ غَدُونَ مِنْ إَهْ لِكُ نَبَوْئُ اْلُوْ مِبِينَ مَفَاعِدَ لِلْعِبَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيكُم ،

اذهَتَ طَآنِفَنَان مِنكُمُ آنَ مَنتَ لا وَٱللهُ وَلِهُمُ ا وَعَلَىٰ للهِ فَلِيَنُوكُمُ لِلْوُمْنُونَ وَلَقَدْنَضَرُكُمُ الله بَبَدْرِ وَانْتُدْا ذِلَةٌ فَاتَّقُوْااَلِلَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتُنَّكُمْ وْنَ الْدِتَّقُوْلُ لْلُؤُمْنِ مَنَ لَكُ يَعْيَكُ أَنْ يُدَكُّرُ زُنْكُ بِتَلْتَهَ لِلْإِنْ مِنَ لَلَّئِكَةِ مُنْزَلِينًا بَاٰ إِن تَصَبِرُوا وَتَنَاقُوا وَيَاْ تُؤَكِّرُ مِن فَوْرِهُ رِهٰذَا يُمْدِ ذُكُمُ ۗ رَبُكُمْ نِعَسَةِ لَا فِي مِنَ الْمُلْئِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُنتُهُ كَاكُمُ وَلِنطَنِينَ قُلُو كُيرُنْهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ لَإَينَ غِندِ اللهِ العِزَرِ إِلْحَكِمِهِ لِيَفْطَعَ طَوَّا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱۅؙڲؙڹؙۿؙۄؘٚڡؙؽؙڡؘٚڷؚڵۅٳڂؖٳؿ۫ؠؾڹ ڵؿڲڹۿۄؙڡؽؙڡٚڷڵۅٳڂؖٳؿ۫ؠؾڹ ٙ آوَيَتُوْبَ عَلَيْهِيْرا وُبْعَذِ بَهُ مُواَنَّهُمُ طَالِمُونَ وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضَ مَغِيزُ لِنَ لَيَنَّا ۚ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَنِياً وَٱللَّهُ عَفُودُ رَجِيتُم اللَّهُ اللَّهِ مَا الَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ لأنَّا كُلُواً لِرَبُوا آصَعُافًا مُضاعَفَةً وَانْفَوْا اللَّهَ لَعَسَلَكُرُ تَمْنِلُونَ وَاتَّقَوْا النَّارَأَلِّيَّ أُعِيَّتُ لِلْكَافِرِينَ وَاطِيمُوااللهُ وَالرَّسُول لَعَلَكُمُ نُرْحَوُنَ



وَسَادِغُواالْمَغْفَرَ فِي مِنْ رَبِّكُ وَحَبَّهُ عَرْفُهُمْ اَلْسَمُواَتُ وَالْاَرْضُ إَعِدَّتُ لِلْتَقَيِّنَ الْذِينَ مُنْفِقُونَ فألسَرا ووالضَراء والكاظهن الغيظ والعا فيزعن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِنُّ الْحُيْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذَٰ ثَاٰذَا فَعَسَالُوا ۗ فاحِسَةً أَوْظَكُوْاالَفْسَهُ وَكُرُوااللَّهُ فَاسْتَغْفُرُوا لذُنوْبهُمْ وَمَوْبَعْفِرْ الذِّنوْ سَالَا اللَّهُ وَلَوْ يُصِيرُ واعَلِ ماَفَعَلُوا وَهُمْ يَعِلُونَ ﴾ اوْلِنْكَ جَزَّآ وْهُوْمَغُ فَرَةٌ ﴿ مِزَرَةٍ مُ وَجَنَاكُ بَحْرِي مِن يَخِهَا أَلاَ نَهَا رُحَالِدِينَ فِهَا وَنِعُمَ آخِرُالْعَامِلِينَ ۚ وَلَهَٰكَتَهِنَ قَيْلِكُ مِسْكَنْ فبيزوا فيألآرض فأنظ واكف كانعاقبة المنكذبين هٰ لَابَيَا ثُنَالِنَاسِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةٌ لِلْنَعَينَ عَولا تَهَنُوا وَلاَ يَحْزُنُوا وَأَنْتُواْ لاَ عَلَوْ ذَا نَكُنْنُومُوْ مِنِينَ ﴿ مُ إِن يَسْنَكُمْ قَرْحٌ فَعَدْمَسَ الْقَوْرَ قَرْحٌ مِثْلَهُ وَيَلْكَ الاَيَامُ نُدَا وَلِمَا يَيْنَ لِنَا يُس وَلِيَعَكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَمَنُوا وَيُعَدِّدُ مِنكُمُ نُسْهَكَّاءً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِلينَ ﴿

وينجيك ألذنآ أبنوا ويمتح ألكافريت أمحسبت آنُ لَذُخُلُواْ الْجِئَةَ وَكَاٰ يَعْبُلُوا لَذُ الْذِينَجَا هَدُوا مِنْ كُوْ وَيَعِكُمُ الصَّابِرِينَ ۗ وَلَقَدُكُنْ مُنْكُونَكُ فِأَلُونَ مِنْ فَجُلِ أَنْ ا لَلْقَوْ وْفَقَدْ زَايْتُمْ وْوَآنْ فَا نَظْرُونَ وَمَا فَقَدَّ إِلَّا ركهُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ ٱلرَّهُ ۚ لَ آَفَا ثِنْ مَا كَا وَقَيْلَ أنقلَبَتُهُ عَلَاعَقا بُكُرُ وَمَنْ مُنْقِلَبَ عَلَى عَمِينِهِ فَلَنْ يَهِمْرَ ٱللهَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّاكِينَ وَمَاكَا لَا لِنَفْسِ آَنْ تَمُوْكَ إِلَّا بِإِذْ نِأَ لِلَّهِ كِتَا بَّا مُؤَجِّلًا وَمَنْ يُرِهُ ثُوَّا بَ ٱلدُّنيٰانُوْرِيَهِ مِنِهَا وَمَن يْرِدُ ثُوَامًا لَاحِرَة نُوْنَةٍ مِنْهَــُا وَسَنَهْزِيَ الشَّاكِرِينَ ۗ وَكَايَنْ مِنْ يَنِي قَالَلَهُ عَالِمِينِوْنَ ۗ كَنْژُفَّا وَهَنُوالِنَا اصَابَهُمْ فِيسَبَيْلُ للهِ وَمَاضَعْفُوا وَمَاٱسۡتَكَانُواوَاللَّهُ بُحِبُ الصَّابِينَ ۗ وَمَاكَانَ قُوٓ الْمُرْ الأآن فالوارتيناً أغفزكنا ذنوتينا واشرافنا فحامزها وتنبث آفلامناً وَأَنْضُرُنَا عَلَى لَقَوْمِ الكَافِرِينَ ۖ فَانَهْمُ اللَّهُ ثُوَّابَ ألذنيا وَحُسْرَ فِوَاسِا لَاحِرَةِ وَاللَّهُ غِينًا لَحُسْبِينَ

سَوْمُ لِلْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يْأَيّْهَا ٱلَّذِيزَا مَـنُوَّا إِنْ تُطْبِعُوا ٱلَّذِينَ كَعَرُوا يرُدُ وكُنعَا عَلَاعَقًا بِكُرُ فَنَعْتَلِبُوا حَاسِرِينَ بَلَالَهُ مُوْلِيكُمْ وَهُوَحَيْدُالنَّاصِرِينَ سَنْجُولِ فِقُ لُوْسِا لَٰذِينَ كَفَرُ وَالْزُغْبَ بِمَا ٱسْمُ رَكُوا بِاللَّهِ مَاكَرْبُنَذِنْ بِهِ سُلُطَانًا وَمَأْوْبُهُمُ ٱلْسَادُ وَبِئْسَ مَنْوَكَمُ الظَّالِلِينَ ۗ وَلَقَدْصَدَ فَكُمُ اللَّهُ ۗ وَعَدَهُ إِذْ نَحْسُوبَهُمْ بِإِذْ يِهِ حَتَّى إِذَا فَيَسْلَتُمْ وتنكاذكنن فحالاكروع كتين ثرين بكنيد مَا اَدْيُكُوْ مَا يَخْتُونَ مِنْكُ مُمَن يُريدُ الذُّنْكِ وَمِنِكُوْمَنْ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ لُنُوَمَرَ فَكَ مُعَنَّهُمْ لِنَنَلِكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُ مُواللَّهُ ذُوفَهَنْ ل عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ اذْ تَضْعِيدُونَ وَلَامَنَاوُ نُعَلَىٰ احَدِوَالرَسُولُ مَدْعُوكُمْ فَ أَخُرِكُمْ فَأَنْا بَكْ غَناً بِنَيْرِ لِكَيْلا نَحْنَزُ نُوا عَلْمَا فَا نَكْمُ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَسَنُهُ عَا تَعَنَّمُ لَوْ نَ

نْزَا نَزَلَ عَلِيكُمْ مِن بَعَدِ الْعَنْمَ امَّنَا كَنْعَاكُ ايَعْنَتْ عِلَّا لِفَكَّا مِنْكُمْ وَطَآنِفَةٌ قَذَا هَمَنَهُ وَأَنفُ لَهُ مُنْكُمْ وَطُآنِفَةٌ وَيَالِلُهُ عَكُرًا ٱكَوَّظَنَ الْحَامِلَيَةِ بِعَوْلُونَ هَلْكَا مِنَ الْاَمْرِينَ شَوْحٌ قُوْلِاً الأمرككة يذيخفون فانفيسه مالايندونكك يعولون لَوْكَانَ لَنَا مِنَ إِلاَ مُرْهَنَيْ مَا فَيِلْنَا هُمُنَا قُوْلُوَكُنْنُونِكُ الونك كرزالذن كتعكيه القنال ليصاحمه وَلِيَنِتَا } مِنْهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيَلْمُعَ صَافِي فُلُوْ بَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مِلْمَاتِ الصُّدُودِ ۚ أَنِا لَلَّهِ مِنَ وَلَوَا مِنْكُمْ نُوْمَ الكةَ إَنِمَعَان إَغَا اَسْتَرَكُمُ وُالشَّيْطَانُ بِعِضَ كَلَسَهُوا وَلَقَدْعَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّا لِللَّهُ غَفُونُ كَلِيمٌ إِلَّهُا ٱلَّذِينَ أمتوالانكونوكالدينكفرواوقالوا لإخوايهم إذاضربوا فِالْاَرْضَ وَكَانُوا عَرَبِي لَوَكَانُوا عِندَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قَيْدُوا لِيَعْمَلُ اللهُ ذَلِكَ حَسَرةً فِي قُلُوبِهِيْرُوَا للهُ يَغِيى وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ وَكَيْنَ فَيْكُ غُرْفِ سَجَيَيْلَ لِلَّهِ آوُمَةِ ذِهِ لَغَيْرِهُ مِنْ اللهُ وَرَحْمَةٌ خَذِرٌ مَمَا يَجْعُونَ آوُمَةِ ذِلْعَيْمِهُ مِنْ اللهُ وَرَحْمَةٌ خَذِرٌ مَمَا يَجْعُونَ

وَلَنْهُ غَنْهُ أَوْفِنْكُ مُلَاكًا للهِ تَخْتَرُونَ فَهَا رَحَمْ مِنَالِلهِ لِنْ كَمْزُ وَكُوْكُنْ فَظَا عَلِيظَ الْعَلْبِ لَا نَفَضَوُ ا مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَهُمْ وَأَسْتَغُيزِكُمُ وَشَا وِدُهُ فِي لَامْرُهُ إِذَا كَامُرُهُ إِذَا حَهَتَ فَتُوكُّا عَا لِللهِ الْمَالِمَةُ يَجِتُ الْمُتَوَكِّلِينَ انْ يَضْرُكُمُ اللهُ فَلاغَالِتَكُمْ وَإِنْ يَعِنْدُ لَكُمْ فَرَ ذَاالَدَى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَىٰ لَلْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ لَمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَاكَانَ لِيَجَى آذَيَغُلَ وَمَنَ يَغُلُلُ فَاكِ بَمَاعَلَ نُوْمَ الْفِيهَةِ ثُنَّمَ تُوكُول كُانِفَيْهِ مَاكَسَبَتَ وَحُـُولَا يُظْلَوُنَ ۗ ٱ فَمَنَا تَبْبَعَ رضوانا مندكمن آباء يستحيط منأمنه وتماوير بحميث وَبِثُورَ لِلْمِكِيْرِ فَهُرُدَرَجَاتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بِمِكِيرِيمًا يُمَلُونَ كَقَدْمَنَ لَنْهُ عَلِى لُمُؤْمِنِينَ اِذْبِعَتَ فِيهُم رَسُولًا مِنْ اَنْفُيْسِهِ وَيَتْلُوْا عَلِيَهِ مِنْ اَيْايِدِ وَيُرْبِيكِهِ مِنْ وَيُعِلِّهُمُ الكاب والحنكة واذكا فؤامن فبألغ صلالهبين آوَكَا آصَابَتَكُمْ مُعْمِدُةً فَذَاصَيْتُ مِثْلَمُا فَلُتُمْ الْمُعْلَلُ فْرْهُوَ مِنْ عِنْدِ انْفُنْكُمْ أَنَا لِلْدَعَلِ كُلِّ شَيْخٌ قَدِيْرُ

وَمَااصَابُكُمْ نُومَ الْنَوْ آبُكُمُانِ مَبِاذِنِ اللَّهِ وَلِيعُ لِٱلْوَٰئِينِ أَ وليعتكرا لذين فافتوا وقيلكم تعاكوا فاللوا فيسبيل ٱللهِ آوَادُ فَعُوا قَالُوالُوٰ يَعَالُمْ فِتَالَّا لَا نَتَغَنَّا كُرُهُمْ لِلْكُفْر يَوْمِيْدِ آفَرَ يُمِنْهُمْ لِلْاِيمَانِ يَعُوْلُونَ بَآفُوا هِمْدِمَ الْيُسَ فِهُلُوبِهِ مُواللَّهُ أَعُلَيْهَا يَكُمُونَ الْدَيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَا مَا فَيْلُواْ فَلْ فَادْ رَوُّا عَنْ آنَفُنْ بِكُمْ المؤيَّانُكُنْ عُصَادِ فِينَ وَلا تَحْسَكُنَّ الْدَيْنَ فَيْلُواكِ سَبِيلَ اللهِ آمُواتًا بَلْ اَخْيَا الْمُعِنْدَ رَبِهُو يُرْدُقُونُ فَرَجِيز بماانيه والله ومن وكالمناه وكالمنتثرون بالدين كالمحقوايهم مُنْ كَلِفُهُ أَلَا حَنْ عَلِيْهُ وَلَا هُوْ أَيْحِ أَوْنَ سَنَّ مُشْرُونَ بنِمَةِ مِنَالِلَهِ وَفَصْلُ وَأَنَّالِلَهُ لَا يُضِيعُ آجُرَالُوْمِنِينَ الَّذِينَ أَسَيِّهَا بُوا مِنْهِ وَالرِّيسَوُلِ مِنْ بَعِيْدِ مَا أَصَا بَهُمُ أَلْقَرْحُ لِلَّذِينَ خَسَنُوا مِنْهُ وَأَنَّقُوا آجْرَ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ كمنزالناس ألانكاس فذجمعوا كمضنو فأخشوهم فَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواحَتُ بُنَا ٱللهُ وَنَعِمَ الوَكِلْ ..



V S

يُوَفَأُ وَلَيَّاءَهُ مَلاَغَنَا فُوهُمْ وَخَافُونِا نِكُنْهُمُ وَلا يُعَزِّنُكَ ٱلَّذِينَ بِسُارِعُونَ فِي أَكُمُ انَّهُ وَأَنْ خَيْرُ وَإِلَّالِيهُ ۖ فَنَا يُرِيْدَا لَلْهُ آلَا يَجْعَلَ لَمَهُ وَخَلَّا فِالْأَخِرَةُ وَلَهُ وَعَلَاكِ آنالَدينَ الشَّتَرَوُا ٱلكُفْرَ مِالْإِيمَانِ كَنْ يَضِرُّوا ٱللهَ نَنَا وَلَمُنْهُ عَذَا كِأَلِيْهُ ۗ وَلَا يَعْسَتُوا لِذَينَ كُفَرُوا آثَمَا نُمْلِكُمْ خَيْرً لِإَنْفُيْسِهِ مِرْاغًا نَمْلِكُمْ لِيَزْدَا دُوا اِثْمَا وَكُمْهُ مَكَانَا للهُ لِيَدَرَا لَوْمِنِينَ عَلِمَا ٱنْمُعَكِ بيزا كخبيت مَنَ لَطَنب وَمَا كَانَا لِلهُ لِفِلْعَكُمْ عَلِيَ الغنَب وَلَكِنَ ٱللهُ يَجْنِيمِ مِنْ دُسُلِهِ مَنْ يَنَّآءُ فَأَمِنُوا مِأْللهُ وَرُسُلِهِ وَانْ نَوْمُنُوا وَيَنَّقُوْا فَلَكُ الْحُوعَظِيرُ وَلَا يَحْسَنُواْ لَذَنَّ يَعِلُوْ نَ عَاالَتُهُ وَاللَّهُ مُنْ فَصَلْهِ هُوَ خَدًّا كَمْ بَلْهُ وَتَنْزُكُمُ مُسْيَطَوَ وَنَ مَا يَخِلُوا بِيؤَمَ ٱلِعَيْمَةِ وَلِيْهِ ميرائنا لشموات وألازمز وألله تمانعنكلون خسكن

لَقَدْسِهُمُ اللهُ فَوْلَالَةِ بِنَ قَالُوااَ يَاللَّهُ فَقِيْرٌ وَنَحْزًا غِيْكِ سَنَكُ نُنُ مَا قَالُوا وَقَنْكُهُ وَالْأَنْبِيَّاءُ مِنْ يُرِيَّى وَنَقُوْلُ ذَوْقُوا عَذَا سِتَ الْحَرَبَقِ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَا قَذَمَتَ آيِدِيُّ وَأَنَّالُهُ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعَبَيْدِ الَّذِينَ الْوَا إِنَا لِللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَمْ نُونِمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى أَيْنِينَا بِقُرْبًا بِنِ تُكُلُهُ ٱلنَارُ فَلْ فَدَخِاء كُمْرُ رُسُ أَمِنْ قَبَلِي الْبِيَتَ الِهِ وَمَا لَذَى فَلْتُهُ فَلَمُّ فَأَمَّتُكُمُو هُمُوانَ كُنْنُهُ صَادِ قِينَ فَانِكُذَبُولِ فَقَدَكُذِبَ رُسُلُمْ فَبَلِكَ جَاؤُ مِالْبَيْنَاكِ وَٱلزُّيْرُوَالِكَابِالْمُنِيرِ كُلُ نَفْسِ ذَّائِفَهُ ٱلمَوَتِ وَآيْمَا نُوْفُونَ الْجُورَكُ مُرْفَرُ الْفِيهُ فِي أَجْرُ عَنْ لِنَا دِوَا دُخِلًا لِحَنَّةَ فَعَد فَا ذَوَمَا أَحَدُوهُ ٱلدُّنْيَالِكَامَتَاعُ الْعُنْرُورِ كَنْبَكُوْنَ فَامَوْالِكُمُّ وَٱنْفُسُكُمْ وَكُنَّتُ مُعْنَ مِنَ لَلَّا يَنَا وُتُواا ٱلْكِيَّابَ بِنَقِبْلِكُ مُومِنَ لَذَينَ آتْ رَكُوا أَدَى كُتُ رَا وَانْ تَصَيْرُوا وَتَتَعَوُّا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ

وَاذَاخَذَا لِلهُ مِنَا قَا لَذِينَ وَتُواْ لِكُنَّا بَاكُنْتِنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُنُونَهُ فَنِكَذُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِهِ وَاشْتَوَابِهِ ثَمَتُكُ مَلِيكًا مَنْهُ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لِانْتَخْسَاتِنَا لَذَىنَ يَفْرَجُونَ بَمَا إِنَوَا وَيُحِيُّوْنَ أَنْ يُحِنَّكُ وَا بِمَا لَمُنْفِعَلُوا فَلَا تَخْسَبَنَكُمُ بَمَا ذَوْمِينَ الْعَنَا بِ وَلَهُ مُعَنّا نِهِ اللَّهِ مَلْكُ ٱلسَّمُوَايِنُ وَاٰلاَدُضْ وَامَّدُ عَلَيُكُلُّ شَيْحٌ فَلَدَرٌ ۚ إِنَّ هَ خَلْق السَمْوَابِ وَالأرضِ وَآخيلافِ لَيْكِ وَالنَهْ اركا يات لأولح الآلياب الكِنِينَ بَذَكُونَا مِنْهَ وَعَامًا وَقَعُودًا وَعَلْجُنُوبِهِ مِرْوَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْوُا لِشَمْوا بِدَوَا لاَرْضَ رتناما خلفت هذا باطلأ شخانك فقياعذا بالناد رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدُخِلُ لِنَا رَفَعَذَ آخَرَبْيَهُ وَمَا لِلظَّالِلِينَ مُزاَفْهَادِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَاسِمَفَنَا مُنَادُماً مُنَادِى لَلهِ مَانَ آنا مِنُوابِرَيْكُمْ فَامَنَا رَبِّنَا فَاغِفِرْلِنَا ذُنُوبِينَا وَكَفِرْعَتَ سَتُأنِنَا وَتَوَفَّنَامَعَ الْاَزْارِ ﴿ كَبْنَا وَاٰتِنَامَا وَعَذَنَنَا عَلْ السُلِكَ وَلَا تَغِزَا يَوْمَا لِعَنِهَةً إِنَّكَ لَا تَعْلِفُ لَلِيكَادَ عِنْهِ

فاستغاب كمنذ كبهنؤ إنى لاانهيغ عَلَعَامِلِمِن كُمُ مِنْ ذَكَرا وَانْنَىٰ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخِرْجُوا مِنْ إِيهِ وَاوْدُوا فِيسَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفِيرَكَ عنفنوستالته وكأذ خِلنَه وْجَنَا يِنْغِي مِنْ يَحِنُهُا الأنهاد ثوا بأمِن عنِيداً ملهِ وَاللَّهُ عِنْكُ حُسُرُ } لنَّوَّاب لأَيْغُرَّفَكَ تَقَلُّ كِالَّهِ يَنَكُفَرُوا فِي إِبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ نْزِمَا وَيْهُمْ بَصَيْدُو بِينْسَ لِلْهَادْ.. لِكِنَ الْدِينَ الْقَوْارَةُهُمْ لمئز بخناث تغيى من تغينها الأنسكادُ خالدينَ فيكا نُزُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ بِلْا بِزَانِ إِنْ وَإِنَّ مِن آهنِل أحِيا كَنْ يُؤْمِنُ مِالِلَّهِ وَمَنَّا أَنْزَلَ لِكُنَّكُمُ وَ وَمَا أَنْزِلَالِيَنْهِ مِنْ اللَّهِ الْإِنْ الْمَانِ اللَّهِ الْأَيْفَ لَرُونَ اللَّهِ إِنَّا إِلَّ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَٰ لِلْكَ كَمُنْ الْجُرُهُ مُنْ عَنْدَ رَبِنَهِ مِ إِنَّاللَّهُ سَرِيْمُ أَيُحِسَابِ ﴿ إِلَّا أَيَّا ٱلْذِينَ آمَنُوا أَصْبُرُوا وكا يرواورا بطوا والتواالله كعلك وتغلون

ىٰٱنْهَاٱلنَّاسُ اَتَّوْارَيُّكُمُ ٱلَّذِي َ كَلَّاكُمُ مِنْهَيْسِ وَاحِنَّةٍ وَخَلَقَ مِنهَازَوْجَهَا وَيَتَ مِنْهَا رِجَالًا كَيْرًا وَسَيَّاءٌ وَٱتَّعَوْاٱللَّهُ ٱلَّذَي تَسَاءَلُونَ بِوَالْاَنْحَامَ الْأَلْمُكَانَ عَلَيْكُرُ وَفِيًّا وَالْوَالْيَتَالَى آمُواكُمْرُ وَلاَ مُنَّادً لُوا الْحَبَيْتَ بَالِطَيْبَ وَلاَ تَأْكُلُوا آمُوا كَمْ إلى آمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُومًا كِيَرًا وَانْضِعْمُ ٱلْأَنْفَيْطُوا فِي البِّنَامِ فَانِكُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ الدِّسَاءِ مَنْنَى وَنْلْكَ وَزْبَاعَ فَانْ خِفْتُمْ ٱلأَنفُدِلُوافَواحِكَ أَوْمَامَلَكُ فَأَيُكُمُ ذِٰلِكَ أَدْني ٱلْأَمَوْلُوا وانوااليساء صدقاتين فيلة فإنطين للزعن تتغفينه تفسا مَكُلُوهُ مَنِينًا مَرَيًّا وَلا تُؤْتُوا الشَّفَاءَ امْواكْمُ الْهَجَمَالُهُ لَكُمْ فِيَامًا وَأَدْدُ وَهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَ وَلُوا لَمُ وَلُا مَعْ وَفَا وَأَبْتَلُوااْلِيَتَا مُحَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواالِيكَاحَ فَإِنْ الْشَكْرُمِيْهُ وْرُسْكًا فَادَفَعُوا لِيَهُمُ آمُوٰ اَلَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَمَلِارًا أَنْ يَكْيَرُوا وَمَنْكَانَ غِنَيَا كَلَيْسَنَعَفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً قَلْيَاكُلُ بِالْمَخُ وِفِ فاذاد معنزاكنهم أمواكمز فاشهذوا عكيفر وكفي الله حسي

لِلرَجَالِ نَصَيَكَ مِّمَا تُرَكَ الْوَالِمَا يِنَ وَالْأَفْرِ بَوْنَ وَلِلِمَنِكَ وَ نَصِتُ بِمَا تَرَكَ الْوَالْدَانَ وَالْإِنْ وَبَوْنَ مَا قَامَنْهُ آ وَكُنْرَ نَجَيِيًّا مَفْرُوضًا ۗ وَاذَا حَضَرَا لِقِينَكُهُ اوْلُوا الْفَرْ بِي وَالسَّالٰمِي وَالْمُسَاكِينَ فَازُذُو ﴿ هَٰمَ مِنٰهُ وَوَٰ وَالْمُهُمْ فَوَلَّا مَعْرُوفًا وَلَيْحَنَّزُ إِلَّذَيْنَ لَوْتَرَكُوا مِرْجَلُفِهُ ذُرْبَتُهُ صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ مِنْ فَلَيْنَقُوْ اللَّهُ وَلَيْقُوْلُوا فَوْلِاسَدِيكًا إَنَّالَٰذَنَّ ثَاكُمُ فِي آمُوٰ إِلَّالِيَّا مُحْطَلُما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطَوْنِهِمْ فَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمْ ٱللهُ في وَلادِكُمْ لِلدُّكُرِ مِثْلُ جَظِ الْأَنْشَيْنَ فَإِنْ كُنَّ مِنْكَاءً فَوَكَ نْنَكِينْ فَلَهُنَّ ثُلْتًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِيَّنَّ فَلَمَا ٱليَصْفُ وَلِإَبِوَنِهِ لِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا السَّدْسُ مَا تَرَكَ إِن كَا نَ لَهُ وَلَدُ فَانَامُ ثِيْكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَنَهُ آبِوَا هُ فَلِاْ بِمِهِ النَّلْثُ فَانْ كأنكة اخِرَة فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسْ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي كَا ٱۅؘڍڹڹٲؠۧٳۉػؙۯۊٱب<del>ٮ</del>ۜٙٵٷػٛۯڵٲۮۮۅۮؘٳؾۿ؞ٛڗٲۊٙؠٛٵػؖۄؙ٠ تَفَعًا فِرَيضَةً مِنَ اللهِ إِنَا اللهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا سْفُة لِلَّذِيْكَةُ ،

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آ ذُوَا جُكُمْ إِنْ لَمُ تَكُنَّ كُنَّ وَلَهُ ۗ فَانْكَا نَكُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمْ ٱلدُّنْهُ مِنَا تَرَكَ عَلَى مَا تَرَكَ مَنْ مِنْ بَعَدِ وَصِيَةٍ يَوْصِينَ بِمَا أَوْدَيْنِ وَكُنَّ الرُّبْعُ مَا تَرَكَ ذَانَ لَا تَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَ النَّهُنُ مِمَا تَرَكَتُهُ مِنْ بِعَنْدِ وَصِيبَةٍ تَوْصُونَ بَهِ الْوَدِيْنَ وَانْ كَانَ رَجُلُ ثُورَتْ كَلاَلَةً أوَأَمْرَاةُ وَلَّهُ آخُ أَوْأَخْتُ فَلِكُ لَوْاحِدِمِنْهُمَا النُّهُ وْسْ فَان حَانَوْ الْكُتْرَمِن وْلِكَ فَهُمْ نُنْرِكَا ۚ فِالنَّلْتِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ بُوضَى إِمَّا آؤدَيْنْ غَيْرَمُ صَارَةٌ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيْد حَلِيْتُ عَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ لِطِيعَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ يْدْ خِلَهُ جَنَّا سِتِ تَجْرِي مِنْ يَخِيهَا ٱلْأَنْهَا لَا خَالِدِينَ فِيكُا وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ﴿ وَمَنْ يَعْضِرَ لِلَّهُ وَرَسَوْلَهُ وَيَنْعَدَّ خُدُودَ مُ يُدْخِلُهُ مَا رَا خَالِكَا فِيهُا وَلَهُ عَلَاكِ مُهِدِينًا ﴿

وَاللَّانِ مَا نِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ بِنَا يُكُمُ فَاسْتَتْهُدُوا عَلِيْهَ ﴿ اَرْبَعَهُ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسُكُو هُ إَنْ فَأَلْبُهِ ﴿ حَيْ الْوَالْمُ وَالْمُوالْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْسِكِيلًا وَاللَّذَانَ إِنَّا بَهَا مِنْكُمْ فَأَذْ وُهُمَا فَأَنْ تَامَا وَٱصْكِمَا فأغرضوا غنهما إنالله كادتوا مارتجيما إِنَّمَا ٱلذَّوْتُهُ عَلَىٰ لِلَّهِ لِلَّذِينَ يَعْتَمَا وْزَالِسُوءَ بِحِيَّمَا لَهِ لْدُ يَتُونُونَ مِنْ قِرَيبِ فَا وَلَيْكَ يَتُونِ اللهُ عَلَيْهِيمُ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَلَيْسَتَ النَّوَيَهُ لِلدِّينَ يَعِكُونَ السَّنيُّ الدِّحَتَّا فِي احْضَر آحَدُهُ مُ المُؤْنُ قَالَ إِنَّىٰ نُبْنَالًانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُ كُفَّالُ ا وُلَيْكَ آغَنَدُنَا لَمْ عَنَاكًا إِلَيَّا إِيامًا أَلَا مَنُ الْدَيْنَ مِنُوا لَا يَعِلُ الْكُوْ آن تَرَيْوُ الْمِنْكَ اءَ كُرُهُا وَلَا تَعَضُلُوهُمَّ لِتَذَهَبُوا ببغض ماً المُنتُوفِينَ إِلا أَنْ يَأْنِينَ بِفَاحِتَ وَمُبَيِّكُةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْلِعَرُوفِ فَإِنْ كُرَهُمُوهُنَّ فَعَسَنَّيَ ٱن ۚ تَكُوهُوْ النَّنِيُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَنِيرًا ·

وَانْادَهُ نُهُ السِينِكَالَ ذَوْجٍ مَكَانَ ذَوْجٍ وَالْمَيْتُ اخِذِيهُنَ قِبْطَادًا فَلاَ فَأَخُذُوا مِنْ لِهُ تَنْفِيُّا ٱ تَأْخُذُوْ مَ بُهْنَانًا وَانِمًا مُبِيكً وَكَيْفَ نَاخُذُ وَنَهُ وَقَدْ أفضى بَغِضُكُمْ إِلَى بَعَضِ وَاخَذْنَ مِنْكُمْ مِينًا قَا عَلَظًا وَلاَ تَنِكُوا مَا نَكُوا أَبَّا وُكُ مُن النِّكَاءِ الآماقذ سَكف إنَّهُ كَانَ فَاحِنَّةً وَمَقْنًا وَسَاءً سبيلا فحرمت عكينكزا متها تنكز وتبنا نتصنم وَآخُوا نَكُمْ وَعَا نَكُمْ وَخَالا نَكُمْ وَبَنَاحًا لاَيْح وَيَنَاكُ الْأُخْتِ وَانْهَا نَكُمْ ٱللَّهِ فِي أَرْضَعَنَكُمْ وَآخُوا تُكُمُ مِنَ لِرَضَاعَةِ وَأُمَّهَا نُهِ يِنَكَأَ يُكُمُ وَرَبَايْنِكُمُ ٱللَّهِ بِي فَحْجُورِكُ مِينَ لِيَاكُمُ ۗ ٱللابي دَخَلْتُ مُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُو بِوُا دَخَلْتُ مُ بِهِنَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُ مُوحَلَّا يُكَا بَنَّا فِكُ مُ الْذِينَ مِنْ إَصْلا بِكُمْ وَآنَ نَجِتَ مَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَ بْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفًا نَاللهُ كَانَ عَنْوُرًا رَجِيمٌ ﴿ بِ

وَالْحُصِّنَانُ مِنَ البِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُنَّا مُمَّا كُمُّ كِأَلَّا لَهُ عَكَنُكُ وَالْحِلَّاكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ نَبُغُوا بِأَمُوا لِكُمْ فيبنين غيرمسكا فينأفكأ ستمنعث بوينهن مَا نُوْهُ زَاجُورُهُ فَي فِرَيْهِ فَهُ وَلَاجُنَاءً عَلَيْكُمْ فِيهَا تراصَيْتُ بِين بَعِيدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيّا حَكِيماً وَمَنْ أَنِسَنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَسْكِمُ ٱلْمُضَكَاتِ الْمُؤْمِنَاكِ فِينَ مَا مَلَكُنَا يُمَا نُكُمْ وَيُنْ فَتَا يَكُوْ الْوْمِيَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَا يَكُمْ بِعَصْكُمْ مِنْ بَعَضِرَ فَانِكُوْهُنَّ بِادْ نِاهَيْلِهِنَّ وَانْوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمُعْرُونِ لمخصِّنَاكِ غَيْرُمُسَا فِحَاكِ وَلا مُتَّحِنَاكَ بِسَاخُكَانِ فَإِذَا الْحُصِينَ فَإِنَّا نَبْنَ بِفَاحِتُ فِي فَعَلَيْهَنَّ بِضَفْ مَاعَكُ الْمُخْصَنَا بِدِينَ الْعَلَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَيْنِيمُ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ نَصَبْرُوا خَيْرًاكُمْ وَأَلَدُ عَفُورٌ رَجِيهُ بُرِيدُاللهُ لِيُبَيِّنَ لَكْ مُوجَهُدِ يَكُمُ نُكُنَا لَذِينَ بنقبلكز وتيوب عكيف والله عك حكثم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُا لَذِينَ يَتَبَّعُونَ ٱلشُّهَوَائِكَانْ بَمَيلُوامَيْلًا عَظِيمًا يُرِيْدَاللهُ ٱنْ يُحَفِّينَ عَنُكُمْ وَخُلُوَ لَا يِنْسَانُ صَعِفًا ﴿ أَا يَهُا ٱلَّذِينَ أمَنُوالأنَاكُ لَوَامُواكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْيَاطِل إِلَّاآنَ تكوْنَ تَجَارَةً عَنْ تَراصِ مِنْكُمْ وَلاَنَقْتُلُوٓ ٱنفُسَكُمْ إِنَّا لَهُ كَانَ كُمْ رَجِيمًا وَمَزْ يَفِعَلْ ذِلِكَ عُدُوانًا وَظُلًا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَسَا اللهُ يسيرا ان تَعْنَيْنُواكِيّانُومَانُنْهُونَ عَنْهُ لَكُغْرَ عَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَدْ خِلْكُمْ مُذْخَلاً كُرِّيكًا وَلاَ تَمُّنُّوا مَا فَضَلَا للهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَى جَفِيلُ لِلرِّجَالِ نَصِيكُ مِمَّا أَكُنتَ بُوا وَلِلْهَنِيِّاءِ نَصِيبٌ مِمَا أَكُنتَ بْنُّ وَ سْئَلُوااً مِنْهُ مَنْ فَصَلَّهُ إِنَّا مِنْهُ كَانَ بِكُلَّهُمْ عَلِمًا .. وَلِكُلْجَعَلْنَا مَوْالِي مِيَا سَرَكَ ٱلوالِدَانِ وَالاَ فَرَبُونَ وَالدِّنَ عَقدَتْ آيَمَا كُمُ فَالوُهُ نَصِيبَهُ فُوانَا لَهُ كَانَ عَلِكُلُ شَيْ شَهِيلًا أَنَ

اَلِيَجَالُقُواْمُونَ عَلَالِينَا ۚ وَيَمَا فَصَّلَ لَهُ بَعَضُهُ عَلْجَفِنَ وَكَمَّا اَنْفَ تَوُا مِنْ آمُوا لِمِيدُ فَالصَّا لِحَاسَتُ قَايِتَاتُ حَافِظَاتَ لِلْغَيْبَ بِمَاحَفِظَالَهُ وَٱللَّهِ فِي تخاف نَنْنُوْرَهْنَ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْرُوهُنَّ فِأَوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِيوُ هُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهُنَّ سَبَيلًا إِنَّا لِلْهُ كَانَ عِلِيًّا كَبِيرًا ۗ وَانْخِفْتُمْ لِيْفًا قَبَيْنِهِيمًا فابْعَنُوْاحَكُمُ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَّا مِنْ أَهْلَا إِنْ رُبِّياً اصْلاحًا يُونِ فَاللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا لَلْهُ كَانَ عَلِيمًا جَيِّرً وأغبذواآللة ولانشنكؤا بوشنيئا وبإلوالدين اخسكاماً وَبِذِي لَفُ رِنْ وَالْيَسَا مِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِدِ عَالِمَتْ زِنْ وَاثْجَارِاْ بَجُنْ وَالصَّاحِياْ لِجَنْ وَأَبْنِ السَّكِيلُ وَمَا مَلَكُنَا يُمَا نَكُمْ إِنَّا لَلْهُ لَا يَخِبُ مَنْ كَانَّ نَحْنَا لَا فَوْزًا الدَّنَّ يَخْسُلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ إِلْخُلُو كَيْكُمُونَ مَا اللَّهِ مُ اللَّهُ مِنْ فَصَيْلِهُ وَآعَتَذُنَّا لِلكَّا فِهِنَ عَذَا بَّا مُهِيتًا ﴿

وَالَّذَنَ يُنفِعُونَا مَوْالَكُ مُرِثًا وَالنَّاسِ وَلاَيُوْمِنُونَ بايلَّهِ وَلاباليوَ مِلٰاخِرُوَمَن كَئِنا لَشَيْطَانُ لَهُ فِرَينًا فَسَاءَ وَرَبَكُ وَمَاذَا عَلِيَهُ مُ لَوَا مَنُوا مِا لِلَّهِ وَالْبِوَمِ الْاحِرُواَ نَفْقُوا مِنَا رَزَقَهُ أَنَّهُ وَكَانَا مَّهُ بِهِمَ عِلِيمًا لِنَا لِلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْعَتَالَ ذَرَةٍ وَانْ لَكْ حَسَنَةً يُضَاعِمْهَا وَنُوْنِمِنَ لَدُ نَمْ آجُرًا عَظمًا فَكَفَاذَاجِنَامِنْكُلْأُمَةِ بِنَهَيدٍ وَجِنَا لِلَّ عَاْهُوْلاَءِ شَهِيداً يَوْمَنْدِيَوَذُ الدِّينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَسَوُلَ لَوْتُسْتَوَى يَهِمُ الارْضُ وَلا يَكُمُوْنَ اللهُ حَدِيثًا اِللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَالْا نَعَدْرَ بُواْ الصَّلُوةَ وَانْتُمْ سُكَارَى حَةَ بَعَكُوٰ إِمَا نَقُوْلُونَ وَلاَجْنِياً لِلْآغَابِرِي سَبَيلِحَيْ تَغْتَيَسَانُوا وَاذِكُنْنُدُمْ مَضَىٰ وَعَلْى َ خَرِا وَإِذَاءَا حَدُ مِنْكُمْ إ مِزَالِغَانِطِ وَلْسَنْ ثُوالِيَسَاءَ فَلَهُ تَجِدُ وَامَّاءً فَيَمَتَّمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَمُوا بِوْجُوهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِنَّا لِلْهَ كَانَ عَفُوًا عَنُوْرًا ﴿ ٱلْمَرْكَ إِلَىٰ لَذِينَا وْتُوانِصَيْكَ مِنَ لَكِنَّابِ يَنْ تَرُونَا لِضَلالَةَ وَيُرِيدُ وَنَا نَ يَضِلُوا السِّيلَ إِنَّ

وَاللَّهُ آغَالُ مَا عَلَا يُكُرُونَكُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَكُونِ إِللَّهِ نَصِيلًا مِزَالَّذِينَ هَادُ والْيَحَ فُولَا لَكِلَ عَنْ مَوَاصِعِهِ وَيَقُولُونَ بَيَغَنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُسْهَعِ وَدَاعِنَاكِنَا بِٱلْسِنَيْفِرُ وَطَغْنَا فِي آلدّنُ وَلَوْاَنَّهُمْ فَالْوُاسَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَأَضَمُّ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَدْراَ كَمُنْ وَأَقْوَمَ وَلِكُنْ لِعَنَهُ مَا لِلَّهُ بِكُفُرِهُمْ فَلا يُوْمِنُونَ إِلَّا فَكِيلًا اللَّهُ الَّذِينَ اوْتُواالِكَمَا بَالْمِنُوا عَانَزُنْا مُصَدِّقًا ڸٵمَعَكُمْ مِنْقَبُلَآنِ نَطَيْسَر**َ وَجُوهًا فَنَرْدَ هَاعَلِاَ ذَبَارِهَا** اوَيَلْعَنَهُ وَكَالِعَنَا آصَامًا مَا لَسَكُتْ وَكَانَا مُرْاللَّهُ مَفَعُولًا إِنَّا لِلَّهُ لَا يَغَفِرُ إِنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَ مُنَّا } وَمَنْ مُنْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى الْقُلَّا عَظِيًّا الْمُرَّا لِكَالَّذِينَ يُرَّكُوْنَا نَفْ سَهُمْ بَلْ مَنْ يُرَكِي مَنْ مَيْكًا ، وَلا يُظْلُونَ فَتِيلاً ﴿ انْظُرُكُيْكَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ ٱلْكَذَبَ وَكَفَى لِهِ يُومْ مِنْوُنَ بِأَلِحِيْثِ وَالطَّاعُوْسِتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرَ وُا هَوْ لَآءِ آهَدى مِنَ الَّذِيزَ أَمَنُوا سَبَيلًا

وَ اللَّهُ الْدِينَ عَنِهُ وَاللَّهُ وَمِنْ الْمِعْزِ اللَّهُ فَكُنَّ فِيكُولُهُ نِصِيلًا أمُ كَمُنْ مُنْصِدُ مِنَ لَلْكِ فَإِذًا لاَيُوْ يُوْلَأِكُ النَّاسَ بَصِّيرًا أمِعَنْ ذُونَا لِنَا سَعَا مِّا أَتَّهُ مُاللُّهُ مُنْ فَصِيلُهُ فَقَدْاً لَكِينَا الكايرهم الكات والحكرة والمناه ملكاعظما فيفخ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكَيْ يَهَمَّرُسُعِيرًا إِنَّالَٰذِينَ كَمْرُوْ اباياتِ مَا سَوْفَ نَصْلِيهِ مِنَا ثَاكُلُنَا يَضِيَ عَجْلُودُ مُ مَذَلْنَا هُوْجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَاتُ أَنَّا لَلَّهُ كَانَ عَرْسِزًا تجكياً وَالَّذِينَا مَنُوا وَعِلُوا الصِّالِحَانِ سَنَدُخِلُهُ جَنَّاتٍ نُويِنَ فِهِ الْآنِهَ الْحَالِدِينَ فِيهَا اَبِكَاكُمُ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهِّرَةٌ وَنْدَخِلْهُ طِلِاً ظَلِيلًا ۚ انِّنَا لِلَّهُ يَأْمُرُكُمُ ٱنْ ثُوَّدَ وَاالْاَمَانَاتِ الْيَاهُلُهُ الْوَاذِا حَكَمَتُهُ بِبَنِ النَّاسِ أَنْ خَكُوا مِا لَعَذَلُ إِنَّا لَلْهُ نِعَا يَعِظُمُ نِهُ إِنَّا لَلْهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ أمنوااطبيئواالله وكالبعثوا المتسؤل واؤليا لآممينكن فَانْتَنَا زَعْنُهُ فَيْنَى فَرْدُ وَمِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْهُ تُؤْمِنُونَ بَالِيْهِ وَأَلِيوَمِ الْأَجْرِةُ لِكَ خَبْرُ وَأَحْسَنَا وِمِلاً رَهَ ﴾



ُ ذِرًا لِهَا لَذَ مَنَ مَوْعُهُ وَلَا نَهِ فَا أَمَنُوا يَمَا أَيْزِلَ لِكِنِكَ وَمَثَا ؙؽؚ*ۯ*ؘڮؠڹ۬ڡٙۻؚڸػؠٝڔۑڋۅؘۮؘٲۮؘؾۼٵڲٛۄٛؗٳٳڮٲڶڟٵۼۅٛؾ وَقَدْ أُمِرُوااَنَ يَكُفُنُرُوا بِهِ وَيْرِبُدُالنَّفَيْطَا ْنَاكَ يُضِلُّهُ مُ طَلالًا بَعَيِدًا ۗ وَإِذَا قِدَا كُمُ مُرْتَعَا لَوْا إِلَىٰ مَاانَ لَاهُ وَالِّهَ لَوَكُولِ رَايْتَ لَكُ افِقِينَ بَصُدُونَ عَنكَ صِٰذُودًا ۚ عَنكَفَ إِذَا اَصِالَ فَهُوْمُ صِيكُةً بِمَا قَدَّمَنَا يَدِيهِ فِهُ لِمُ يَجَا ذُكْ يَحَكُمِهُ فِنَ مِاللَّهِ إِنَّا لَا ذَنَّا إِنَّا يَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا الْوَلَّئِكَ لَلَّهُ يَنَ يَعِنكُمُ اللَّهُ مَا فِي قَلُوبِهِ مِنْ فَآغُرِضَ عَنْهُ مُو وَعِظْهُ مُو وَعُلَّهُ مُو وَأَقَلَ كَمُ مُ فَإِنَفْسِهِ مِ فَوْلاً بَلِيعًا وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِلَاللَّهِ وَكُوْاَ مَنْهُ وَإِذْ ظَكُمُ النَّفْسَهُ وَ خَاوُكَ فَآسَنَغُ غُرُوااللّهُ وَأَسْنَغُغَ كُمُ مُ الْرَسُوكُ لَوَ حَدُواا مَلْهَ تَوْامًا رَجِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا نُؤْمِنُونَ عَيْنُ يُحَتِّ مُولَا فِيهَا شَيْرَ بَيْنَهُ مُؤْنِثَةً لَا يُصَدُّوا فَيَانَفُيسِهِ مُرَجًا مِمَا فَضَيْتَ وَنُسِيلُو السَّلِمَا ١٠٠٠

سْفَةُ لِلنِّبْنَاءُ ،

وَلُوْا نَاكُنُنَا عَلَيْهُ إِذَا قُنُلُوْا انْفُسُكُمْ ٱوَاخْرُجُوا مِزْدَيَا رَكُمْ مَافَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيْ الْمِنْهُذُ وَلَوْانَهُنْ فَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بِيرِ لتكانَخِيرًا كَمُندَوَاشَدَ لَنَبِينًا وَاذِا لَانَيْنَا فَمِ مِنَ لَدُنَّا آجُرًا عَظِيمًا وَلَمَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يطيع آللة وآلرسنول فالوكيك متع الذين أنعرآ لله عكيفر مِزَالنِكَةَ وَالصِّدِيفِينَ وَٱلشُّهُ مَا وَالصَّالِحِينَ وَحَدْمَ إِنْ لِكُنْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلفَصَنْلُ مَنَ كَاللَّهُ وَكُونَى بأَمْنُهُ عَلِيمًا ﴿ يَا آيَهُا ٱلَّهُ مِنَا مَنُواخُذُوا جِذُرَّكُمْ فَأَنِفُوا نْبَاحِا وَانْفِدُواجَبِيعًا ۖ وَإِنَّ مِنْكُمْ لِمَنْكُلِكُ لِمُعَلِّمُ ثُنَّ فَإِنَاصَابَتَكُومُصِينَة قَالَ فَذَا نَعَدَاللهُ عَلَا ذَكَرًا كُنْ مَعَهٰذِنْهَدِيًّا ۗ وَكَنْ إَصَابَكُمْ فَضَوْرَا لَهُ كِيقُوْكَ كَانَهُ تَكُن بَيْكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَهُ يَالَيْتَنَكُنُ مَعَهُمُ فَأَفُوٰزَ فَوَذَا عَظِيمًا ﴿ فَلَيْقَا إِلْهِ فَ سَبِيلِ لِلْهُ إِلَّهِ مِنْ يَنْهُ وَنَاكِمُوهَ ٱلدُّنْيَا بِأَلِاخِرَةً وَمَنْ لِهَا لِلَا خَرَةً وَمَنْ لِهَا لِلْ فَسَبَيلِ اَ للهِ فَيُفْتَلُ وَيَغِيلِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ آجُراعَ فِلهَا

وَمَالُّكُو لاَتُفَالِلُونَ فَ سَبَيلَ للْهِ وَالْمُسْنَضَعَهْ بِنَ مِنَ الرِّجَاكِ وَالنِّسَاءُ وَالولْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا آخَرْجَنَا مِنْ هُذِهِ إِلْقَايَةِ اَلظَا لِمَا هَلُهَا وَأَجْعَا لِهَا مِنْ لَذَنْكَ وَلَيَّا وَأَجْعَا كِنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا للَّهَ يَنَا مَنُوا يُقَالِلُونَ فِي سَيِلُ لَهُ وَالَّذِينَ كَ غَرُوا بُقَائِلُونَ فِيسِيلُ لِطَّاعُونِ فَقَائِلُواْ أَوْلَيْاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِكُانَ صَعِيفًا الْمَرْزَاكِلُ لَذَينَ قِيلَ كَمُوكُفُوا آيُدِيكُمْ وَأَقِيهُوا الصَّلُوةَ وَأَنُّوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَا كُنَّتَ عَلَيْهُمُ الْقِنَا لَإِذَا فَرَبُّكُ منهر يَغْنَهُ وَالنَّاسِ كَنَنَّهُ وَاللَّهِ آوَاشَدَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَكَبَنَ عَلَيْنَا الْعِنَالُ لَوْلَا اَخَرَتْنَا الْاَجَلِحْ, َيَهُ فَامَنَا عُالْدَنْيَا مَلِيْ وَالْإِخِرْهَ خَيْرُلِنَ أَفَيْ وَلا تُظْلَمُونَ مَنِيلًا ۚ ۚ اَئِنَ ٓ اَتَّكُونُوا يُذرِكَكُمُ الْمُؤَكُّ وَلَوْكُنْكُمْ فِي أَرُوجٍ مُسَيَّدَةً وَانِهْ صِنْهُمْ حَسَنَّةً يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ يُصِنَّاهُمْ سَيَّنَا ۚ يُتَوْلُوا هٰذِهِ مِنْ عِندِ أَنْ قَلَكُلُ مِنْ عِنداً مَنْةً فَالْهَ وَلَا عَالَهُ وَلِا يَكَا دُونَا يَفْتَهُ وْنَ حَدِيثًا مُااصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَزَالْلَهُ وَمَّااَ صَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَنْ فَنْ مِنْ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لِلَّهُ اللَّهِ مُنْهَدًا وَاللَّهِ مُنْهَدًا

9 7

وبطيع التكنول فقذا طآع آللة وكن توكى فما ارتسكناك عَلَمْهُ حَضِيظًا ۗ وَيَعُولُونَ طَاعَهُ فَاذِا بَكُرْدُوامِنْ عِنْدِلَدَ بَيْكَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرًا لَذِي مَقُولُ وَاللَّهُ كَيْنُكُ مَايْسَنُونَ فَاعْضَ عَنْهُ وَتُوكَّلَعَكَا للهِ وَكَفِي إِللهِ وَكِلاً آفلا يَنَدَ يَرُونَالْفُرْانَّ وَكُوكَانَ مِنْعِيْدِ عَيْرِاً للْهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخِيلافًا كَنِيرًا وَايَاجَاءَ هُوَامُرُمِزَ إِلاَمْنِ وَالْخَفِ آذَاعُوا بِهِ وَكُوْرَةَ وُهُ إِلَىٰٓ لَرْسَوُلِ وَالْحَاوُلِيا لُولِيَا لِآخَمُ سُهُمْ لَعَلِكُ ٱلذِينَ يَنِتَنْبِطُوْيَهُ مِنْهُمْ وَكُولًا فَضْلَ لَهُ عَلَيْكُمُ وَدُحَتُهُ لَا تَنْعُتُمُ ٱلشَّيَطَا ثَالُا ظَلِيلًا فَقَالُهِ فَسِيل آملة لالتككف الآنفسك وحض المؤميب يتن عسما لله آن َ كُفَ مَا مَرَ لَذَ مَنْ كَفَ رُوا وَاللَّهُ ٱلسَّنْدُ مَا اللَّهِ وَٱلسَّدُ تَنْكِلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً خَسَنَةً يَكُنَّاهُ سَجَيْكِ مِنْهَا وَمَنْ يَنِفَعَ شَفَاعَةً سَيَئَةً كَكُنُ لَا كَفِلْ فَيَهَّا وَكَا رَالِكُ عَلَيُكُلِثَنَعُ مُقِيتًا ﴿ وَإِذَا خُينُتُ بِغَيْنَةٍ كَخَيَوْا بَاحْسَنَ يَنَيْآاَوْرُدُوْهِمَا إِنَّالِلَهُ كَانَ عَلِكُلَّ شَيْعٌ حَسَبِبًا ۞

للْدِلْآالْدَ إِلَا هُوْ لِمُعَمَّكُمْ إِلَى تَوْمِ ٱلْمِتَى لِهَ لِأَرْبُ فِيهِ وَمَنْ اَصْدَقُهُنَ الله حَدِيثًا ۖ فَالْكُمْ فَالْمُنْ اَفِعِينَ فِئْتَ يُن وَاللَّهُ آزَكَتُهُمْ عَاكَتَهُوا اَتُرِيدُونَا نَ مَهْ دُوامَنْ اَصَالًا لَلَّهُ وَمَ نِصْلِلَاللَّهُ فَكَنْ تَجَدَلَهُ سَبَيلًا ۗ وَدُواَلُوَ كَكُمْ رُونَكُا كُمْ وَافْتُكُوْ وْنَ سَوْاءً فَلا نَعَدُوْا مِنْهُمْ اوْلِيَاءَ حَيْهُمْ اجْرُوا فْسِيَالَالَهُ فَإِنْ تُوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَأَقْبُلُوهُ حَيْثٌ وَجَدْ تَمُوهُمْ وَلاَ يَغِدُ وَامِنْهُمْ وَلَيَّا وَلا بَصِيرًا ۚ إِلَّا ٱلدُّنَّ بِصَانُونَا لِك وم بَيْنَكُمْ وَبَدْ هَدُمِينَا فَأُوْجَا وْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْ هُمْ آن يقالِلُوكُ أَوْنِقا لِلْوَاقَ مَهَا مُ وَلَوْتَ آءًا لِلَّهُ لَسَلُطَهُمُ عَلَنُ فَلَقَالُلُوكُ فَانَاعَتَنِ لَوَكُمْ فَلَهُ بِقَالِلُوكُمْ وَالْفَوْ الَّذِيكُمُ \* ٱلسَّا كَمَا جَعَلَا لَهُ لَكُمْ عَلِيهِ غِيرِسَكِيلًا ﴿ سَجَيدُ وَلَا جَرِينَ يُرِيدُ وِنَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُ مُ كُلَّمَا زُدُ وَٱلِكَ اَلِفِنْنَةُ الْكِينُوافِهٰا فَإِنْ لَمْ نَعِيْرَ لُوْكُمْ وَكُلِفُوْ الْكِيْكُمْ ٱلسَّسَكَمَ وَيَكُفُواْ الَّذِيهُ مُ فَخُذُوهُمْ وَأَفْنُا وُهُرِّ حَيْثُ ثَقْيَفُهُ مُوْهُ واوليكز بجعكنا لكنه عكنه نسلطا كالمسكأ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِرَ إِنْ يَفْتُ لَهُوْ مِنَّا لِلْأَخَطَأُ وَمَنْفَتَكَ مُؤْمِنًا خَطَا فَعَرَّ بُرُرَقِيَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّحَةٌ إِلَّا هَٰلِهِ الِّا أَنْ يَصَدَّدُواْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَذُوَلَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنْ فَعَنَدِ بُرَدَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَانْ كَانَ مِنْ قُوْمِ بَيْنَكُ مُو وَبَيْنَهُ مُوْمِيكًا فَكُ فَدِيَةُ مُسْلَكُةٌ إَلَىٰ هَسْلِهِ وَتَحْبَرِ مُرَزَّفِيةٍ مُؤْمِنَةٍ فَى لَهِ يَجَذُ فَصِيكًا مُرْشَهُ مِن مُتَتَابِعَيْن تَوْتُدُّمِنَ الله وكانالله عليما حكيما ومزبفنا أفومك مُتَعَكَمًا كَفِئَ وَوْ مُحَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِهَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَذُكُهُ عَنَا بَّاعَظِيمٌ ﴿ يُاآتُهَا ٱلَّذَينَ أمنوااذا ضرنبنغ في سبيل لله فتبينوا ولانقولوا لِمُ ٱلْوَٰ النَّكُ مُ ٱلسَّلاَءَ لَسْتَ مُؤْمِكًا مَنْ تَعَوْنَ عَرَضَ الْحَيْوِ وَٱلذُنْيَا فِعِنْدَ ٱللَّهِ مَعْنَا يِنُوكَ بَيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُعْمِنْ فَبَنْلُفَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيِّنُوا إِنَّا لَلْهُ كَانِّهَا تَمْلُونَ خَيِيرًا ﴿

لايَسْنَوعَالْمَاعِدُونَ مِنْ لَفُوْمِنِينَ غَيْرَا فِلْ الضَّرَدِ وَالْجُاهِدُ ونَ فهبيلا فليرا نوالم وآفش فأفضا لله الخاهدين باموالهيم وَٱنْفِيْهِمْ عَكَالْقَاعِدِينَ دَيَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْنَى وَصَلَالًا لَهُ الْجَاهِدِينَ عَلَالْعَاعِدِينَ الْجُرَاعَظِيما ﴿ دَرَجَادٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَ ۗ وَرَحَةً وَكَانَا لَهُ عَفُورًا رَجِيمًا إِنَّا لَذِينَ وَفَهُ وَاللَّهُ كُونَا لِلْكَكُهُ ظَالِحَ أنفسه فرقالوا فيمكننه وقالوأككا مستضعفين فيألارض فالوا ٱڒؙؾؙؙڴؙٳۯڞٛٳؠڵڍؗۅٳڛػڎۜڡؙؠؗٚٳڿۯۅٳڣؠٵڡ۬ٲۉڵؽڬٙڡٵۅؽؠؗۿڄڝؖۮۯ وَسَاءَتُ مَصِيرًا لِآهَ اللهُ نَضَعَهِ يَنَ مِنَ الدِّجَالِ وَالنِّيكَ ا وَالْوَلْدَانِ لَا يَسْنَطِيعُونَ جِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبَيلًا فَاوْلَيْكَ عَسَى لَهٰ أَنْ يَعَ فُوعَنْهُ وَكَانَا لَهُ عَفْوًا غَنُورًا " وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سِيلَا مِنْهِ يَعِدْ فِلْلاَرْضِ مَا عَمَّا كَثِيرًا وَسَعَهُ ۗ وَمَنْ يَغِنْ جُنِ مِنْ بَيْنِهِ مِهَا جِرًا إِلَىٰ لَلْهِ وَرَسُولِهِ ثُوَيْدُ بِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُوتَعَ آجُرُهُ عَكَالُلْهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَفُورًا رَجِيًّا ۗ وَا ذَا ضَرَّبُهُمْ فيألارض فكنس عكيكم بخناخ آن تقضروا مِنَ الصَّلوفوان خِفتُمْ ٱنْيَفَتِكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّالْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

وَاذَاكُنْتَ فِيهِ وَكَا فَكَ لَهُ مُؤَالِصَالُوةَ فَلْنَصْمُ طَآيُفَ ثُو نفذمك وكناخذ واآسلينه فاذاسك وافلتكونوا نَ وَزَائِكُمْ وَلَتَأْبِ طَآلِفَةُ أَخْرِي لَوْنِصَلَّهُ ا فَلْصُلَّهُ ا مَعَكَ وَلَيَا خُذُوا حِذْرَكُمْ وَآسِلُمَ ثُنَّ وَذَا لَذَنَّ كُفَرُوا لَوْ تَغَفُّلُوْنَ عَزْ أَسْلِيَكُ وَآمْنِعَتُكُ فَمَا لُوْنَعَلَكُ: مَيْكَةً واحِدً أُ وَلاجْنَاحَ عَلِيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ آذكمن مطرا وكننذم فهنان تصفوا آسيلككند وَخُذُواحِذَرُّكُو ٰ إِنَّالَٰةَ ٱعَدَّ لِلْكَافِينَ عَنَا بَالْهِبِياً فَاذَا فَضَيْتُ ذَالْصَلْوَةِ فَاذَكُوْ وَااللَّهُ قِكَ مَا وَقَعُوُدًا وَعَلْ حِنْوِيكُمْ فَإِذَا أَظُمَ أَنَتْ مُوَا قِمْهُ وَالصَّلْوَةُ إِنَّا لَصَلْوَةً كاتنا كالمؤمينين كجاما مؤفؤيا ولانهنوا فابنيآر اْلْقَوْمِ اِنْ كُوْنُواْ مَاٰلَوْنَ فَانِنَهُ مُوَيَّا لَمُوْنَ كَا مَاٰلَوْنَ ` وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَا لَنْهُ عَلِيماً حَكِيماً إِنَّا أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِأْكُنَّ لِعَكْمَ مُنِيَّا لِنَاسِ بمآآريك آمله ولاتك زلجآتين خجيماً

وَأَسْتَغَفِرَا لِلَّهُ إِنَّا لَلْهُ كَانَ غَغُورًا رَجِيمًا ۗ وَلاَ تِجَادِلْ عَلَالَدَينَ يَغِنَا نُونَا نَفْسَهُ وَإِنَّا لَلَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْكَانَ خَوَانًا آبِيمًا يَسْتَخَفُونَ مِنَ لِنَاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱللهِ وَهُوَمَعَهُمُ اذِ يُبَيِّنُونَ مَا لا يَرْضَى مَنَ الْعَوْلَ وَكَانَ أتله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطًا مَا أَنْتُمْ هُؤُلاَ وَجَادَ لَنْهُ عَنْهُ مَا فَالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَنَ يْخَادِ لَا لِلْهُ عَنْهُمْ يُوْمَ الِفِيَهُ وَامْمَنْ بَكُونُ عَلِيَهِ مُ وَكِلاً وَمَنْ يُعَلِّسُومٌ أَوْيَظِلْمُ نَصْنَهُ لَوْ يَيْسَغُفِرَا لِلْهَ يَجِدُا لِلْهُ عَفُولًا رَحِياً وَمَنْ يَكِسْنَا ثِمَّا فَإِنَّا بَكُسِيْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَا للهُ عَلِيًا حَكِيًا وَمَنْ يَكِين خَطَيْئَةً أَوَا نِمَا نُرْ يَرَمُهِ بِهِ بَرَيْكَا فَقَدَا خُمَّلَ نَهْمَانًا وَانْفَأَمْدِينًا ۗ وَكُولًا فَصَنْكُ اَ للْهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ كُمَّتَ ظَائِفَةٌ مِنْهُمُ اَنْ يُضِلُوكُ وَكَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا الفُّنْسَهُ وَكَمَا يَصْلُرُ وَبَكَ مِنْ شَيْحِ ا وَأَنْزَلَ لِللهُ عَلَيْكُ الصِحْتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّكَ مَا لَمَ تَكُنْ نَعْنَالُ وَكَانَ فَصَلْلُ لَهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ﴾

ا وَاصِلاج بَنِنَ لِنَاسِ وَمَنْ يَغْعَلُ ذَٰ لِكَانِ بَغِنَاءَ مَضَاكِ أمله فكسوف نؤنب إنجرا عظيما ومزانيا ف الرَسَوُلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيِّنَ لَهُ الْمُدْى وَيَتَيِعْ غَيْرَ سكيل المؤمينين نؤله مانوكي وتضيله يجتم وكآءن مَصِيرًا إِنَّالُهُ لَايَعْنِهِ ﴿ آنَ نُينْدُ لِكَ بِهِ وَيَعْنِهِ رُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَ مَيَكًا ۚ وَمَنْ نَيْشُرِكُ بِأَيِلَهِ فَقَدْ صَلَ صَلَالًابعَيلًا اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُو بِنِرِالِاً إِنَّاكًا وَانْ يَدْعُونَ الْإِشْنِطَانًا مِهِمَّا لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَاَتَغِدَنَ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَاضِلَنَهُمْ وَلَاْ مَنِينَهُ فَوَلَا مُرَبَّهُ فَالْكِنَّاكُ فَأَلْمُ لَالْمُ الْمُعْامِر وَلَا مُرَبُّهُ مُنْ فَلَيْغَيْنُ نَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَغَنَّذِ ٱلنَّفَيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِا للهِ فَعَنَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيكًا ﴿ بَعِدُهُ وَكُمِّنِهِ وَمَا يَعِدُهُ إِللَّهُ مَا لَا عُرُورًا ١٠ ولنك مَأْونِهُ رُجَعَنَمُ وَلا يَحِدُ وَنَ عَنْهَا جَيِصاً ١٠

وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعِلْوااً لِصَّالِحًا بِهِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا أَلَانُهَا (خَالِد مِن فِهَا أَمِدًا وَعْدَاللهُ حَفَّا وَمَزْاَصْدَقَ مِنَالِلَّهِ قِيلًا كَيْسَرَ كِإِمَانِتِكُمْ وَلَا آمَانِتِ أهْ إِلْكِتَا بُمِنْ مَعْنَمُ لِسَوَّةً لِمُخْرَبِهِ وَلَا يَجَدُلُهُ مِنْ ذُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرً ۗ وَمَنْ نَعَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرا وْأَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا وَلَيْكَ يَدْخُلُونَ أَجَنَهُ وَلا يُظْكُونَ نَهَيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْأَ وَجُهَاهُ لِلَّهِ وَهُوَ هَنْ يُنْ وَأُلَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَاهِهِمَ حَسْفًا وَانْحَاذَ اللهُ إِبْرُاهِيَ مَخْلِيلًا وَلَيْهِ مَا فِي السَّمُوانِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَكَانَا لِلَّهُ بِكُلِّسَيُّ نَجِيطًا ﴿ وَيَسْنَفُنُونَكَ فِأَلِيَسَاءُ قُلِ لِللهُ يُفْنِي كُمْ فِيهِ تَنْ وَمَا يُنْإِ عَلَىٰكُمْ ۚ فِأَلِكَابِ فِي بَنَا مَمَا لِينِينَا وَاللَّهِ بِينَ لانؤنونهن مَاكنت كمُن وَرَغَبُونَا نُ سَنِيحُ هُنَ وَالْمُنْ تَضْعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ وَآنَ نَقُومُوالْلِيَتَامَى بالقيسط وكماتفع لوامن خيرفاك الله كان برعلمان

وَانَا مُرَاةً خَافَتْ مِنْ بَعَيْلِهَا نُشُوذًا آوَاغِ رَصَّا فَلَا بحناح عكيفهكاآن يضيطا بنبته كماضلحا وألضارخين والخضرب لآنفش كالشخ واين تخسينوا وتتعقوا فات ألله كان بَمَا تَعَلَمُ لُونَ خِيرًا ۗ وَكُنْ تُسَكِّطِ عِمُوا أَنْ تعَدلُوْ ابْنَ لِلنِّسَاءِ وَكُوْ حَرَصْتُهُ فَلَا تَمَالُوْ أَكُلِّ لَكُ فَنَذَرُوْهَا كَانُعُ لَقَاةٍ وَإِنْ تَصْلِيهُ اوَ تَتَعَوْا فَإِنَّا لِلَّهِ كَانَغَـٰفُورًا رَجِيمًا ۗ وَانْ يَنْفَـٰزَقَا لِغِزَا مَٰهُ كُلاًّ مِن سَعَنِهِ وَكَانَا مَنْهُ وَاسِعًا حَجَيِمًا ۗ وَلَيْهِمَا فِيَالْسَمُواَكِ وَمَا فِأَلاَ رَضِ وَكَقَدُ وَصِّيْنَا ٱلَّذِينَ أُونُواْ الصِّحَابَ مِنْ فَبِلِكُمْ وَاتَّاكُمْ آيَا تُعَوَّا ٱللَّهُ وَإِنْ تَكَفُ رُوافَانَ يَلِيهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَكَا زَا لَهُ غَنيًا حَمِيكًا وَلِيْهِ مَا فِي السِّمُواكِ وَمَا فِي الآزَمِن وَكُونًا لِلَّهِ وَكِيلًا ٳڹڛؘٛٲٚؽۮ۬ڡؚڹؙڴۯؠٞؠٵؙڶٵڛٛۅٙؽٳٝؽؠٵڿٙؽڹۛۅڮٲڶٲڡ۬ۮڠڮ ذْلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَّا جَالُدُ نَيْا فَعَيْنَدَ ٱللَّهِ تُوابُالذُنْبَا وَالْأِخِرَةِ وَكَانَا لَلهُ سَمِيعًا بِعَهِيرً رِجَ

بْايَتْهَا ٱلَّذِينَ مَنْوَاكُوْ نُوْاقَوْامِينَ بِالْقِيسْطِ ثُنْهَكَّاءَ يِنْهِ وَكُوعَلَ آنفسكزاوالوالدين والآفربهن إنتكئ غينيا أوفقيرا فَاللَّهُ أَوْلِي بَهَا فَلا تَلتَّبعُوا أَلْمَوْعَ أَنْ تَعَتْ لِوْا وَإِنْ لَلُوْا ٱ**وْنْعَرْضُوا فَٱنْأُللَّهُ كَانَ عَالَقْلُوْنَ خَبَيْلُ الْمَالَيْمَا ٱلْهَ**ٰينَ أمنوا أمنوا بابله وركسوله واليكاب لذي تزك على كسوله وَالْكِمَا بِالَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبُ إِنَّهُ كَيُمْ وَاللَّهُ وَمَلْكِكُنَّهِ وَكُنبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَلِيوَمِ الْأِخِرَفَقَدْصَلَ الْكَابِيكَ أَنَالَاَ مَزَاْمَنُواْ يَٰ كُفَرَ وَانْغَمَّا مَنُوا لَيْرَكُفَرُ وَانْغَمَّا ذَٰذَا دُوا كْفُرَّا لَمْ يَكُنَ لِمَهْ لِيَغْفِرَ لَمْ مُوَلاّ لِيهَدِينَهُمْ سَبِيلًا لِمَبْشِر ٱلمُنَافِقِينَ بَانَكُمْ عَلَابًا آلِيمًا الدَّيْنَ يَغَيِّذُوْنَا لَكَافِرِينَ اَ وَلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ مِنَ ايَبْ تَعَوْنَ عِنْدَهُمْ الْعِيزَةَ فَإِنَّالْهِـ زَّهَ لِلْهِ جَهِيعًا ۗ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَنُكُمْ فِي الكَّابِ آذاذا سَمِفْ عْ أَمَا لِنَا لِلَّهِ نَكُفَرْ بَهَا وَنُسْتَهُزُ أَنَّهَا فَلَا نَفْعُهُ وُوا مَعَهُ أَحَتَّى يَوْصُوا فِحَديثِ غَيْرِهِ الْكُوْ إِذَّا مِثْ لَهُ مُوْ إِنَّا لَلْهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهُنَهُ بَعِيمًا ﴿ ﴾

ٱلَّذِينَ يَرْبَصُونَ بِكُمْ فَانْكَانَكُمْ فَعَمِّنَا لَلْهِ قَالُواۤ ٱلْمِنْكُنْ مَعَكُمُ وَانِكَانَ لِلْكَافِينَ نَصَيَدُكَ قَالُواْ ٱلْمُسْتَحَوْدُ عَلَيْكُمْ وَغَنْعَكُمْ مِنْ لَلُوْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعِكُمْ بَيْنَكُمْ بُوْمَا لِقِيمَةٍ وَكُنَّ يَجْمَلُ لِلْهُ لِلْكَا فِينَ عَلَى لَلْوُمِنِينَ سَبَيَلًا ﴿ ﴿ الْأَلْمُنَا فِمِينَ ﴿ نخادغونالله وهوخادعهم واذاقا موااكالصلوقامو كَيْالْ رَآ فَيْ أَلِنَا سَرُولًا مَذَكُو وَنَا فَهُمَا لَا قَلْمُلَّا مْذَ بْذَبِينَ بَنْنَ وْ لْكَ لْإِلِي هُوُلاَءِ وَلَا إِلَى هُولاَءِ وَمَنْ يْضِلِلُ لِلهُ فَكُنْ يَجِدُ لَهُ سَبَيلًا ﴿ يَا آيُهُا ٱلَّذِينَ الْمَنْوُا لاَ يَعَيِّدُوا ٱلكَافِرِينَ أَوْلِيّاءَ مِنْ أُولِالْفُوْمِنِ مِنَ أَرُيدُونَ آنْ عَنِعَلُواللهُ عَكَنُمُ مُنْ لَطَامًا مُعْمِينًا ﴿ إِنَّا لِمُنْ الْمُنَّا فِصِينَ فِالدَّرُكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَكُنْ تَجَدَ لَمُنْ مُنْصِيرٌ ﴿ إكآ ألَّذِينَ ثَا بُوا وَآصَكُوا وَأَعْنَصَهُوا بَّا يِنْهِ وَآخَلَصُوا دِينَهُ ولِيْهِ فَا وُلَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْمِنا لَهُ المؤمنينَ أَجُرًا عَظِيمًا . مَا يَفْعَتُ ﴿ اللَّهُ بِعَكَا أَيْكُمُ ۗ اللَّهُ بِعَكَا يَكُمُ ۗ إِنْ سَنِكُونَ مُنْ وَأَمَنْتُ وْوَكَا زَالْمُهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ آَنِهُ اللَّهُ مُنَّاكِمًا عَلِيمًا

( يُعِنَّا لِلهُ الْجَهْرَ بَالسُّوءِ مِنَا لَقُولَ لِإَ مَنْ ظِيرُ وَكَا زَأَ لِلْهُ \* سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ إِنْ تُبَدُّ وَاخَيْرًا ٱوْتِخْفُوهُ ٱوْتَعْفُواْ عَنْ سُوَوْفَاَّنَا لِلهُ كَانَ عَنْفَا قَدِيرًا ۚ إِنَّالَٰدِينَ يَكُفُنُوْوَنَ بألله وَدْسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَكِنَا للهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُونُومِنْ بَبَغِضِ وَ بَكُفُرْ بِبَعِضٍ وَيِرِيدُونَا نَ يَغَدُوْا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبَيلًا ٥، اُوَلَٰئُكُ هُمُ الْكَانِوْ وِنَحَقًّا وَاعْنَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَلْنَا يَا مُهِينًا وَالَّذِينَ امْنُوا بَايِلْهِ وَرْسُلِدُوكُمْ نِفَرَقُواْ بَيْنَا حَدِمْنِهُمْ اوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ الجُورَهُمْ وَكَانَا لِمَا عَفُورًا رَجِيًّا يَشَكُلُكَا هُلُ إِلْكُمَّابِ أَنْ لَهَزَّلَ عَلَيْهِ وَكَا لَا مِنْ أَلْسَهَاءِ فَقَدْسَكُوا مُوسَى كَثَرَمِنْ ذلك فَقَالُوا آرِنا ٱلله جَهُرَةُ فَاحَذَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْهُمْ نُرَأَتُخَذُوا لِعِمَا مِنْ مَبْدِ مَاجَاءً وَتُهْدُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونَاعَنَ دْلِكَوْاْمَنِيَا مُوسَى سُلْطَانًا لَبِينًا . وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطور بمينا فهيرو تلنا كمنواد خلوا الباب سيكا وقلن أَوْلاَتَعُدُوا فِي السَّبُنِ وَاخَذْنَا مِنْهُ مُرِينًا قَاعَلِيظًا ١٥٠

مدمينا قفنز وكفرخ بايا يأمله وقفله يرا لأنبياء مَيْرِحَيِّ وَقُولِمِينِهُ قُلُوبُنَا غُلْثُ بَلْطَبَعَ اللهُ عَلِيْهَا بِكُفِرْهِيمُ مَلايُوْمِنُونَ الْأَهَلِيلَا ﴿ وَيَخْرِهِ وَقَوْلِمْ عَلَى مَرْبَيَمُ بُهَتَامًا عَظِيمً وَقَوْلِمِيهِ الْمَاقَتَلْنَا الْهِيمَ عِيسَىٰ ابْنَهُمْ بَهُ رَسُولَ ٱللهِ وَمَاقَتُكُوهُ وَمَاصَكُوهُ وَلَكِيْ شِيْعَةُ كَمُنْهُ وَانَّالُذَينَ آخنكفوا فيوكئ تكيمينه ماكمثر بيرمن علمإلآ أتباع الظن وَمَاقَنَانُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَالُلَّهُ عَزِيزًا حَبِيكًا ، وَانْهُنَ اَ هُلُ الْكِتَّا لِهِ لِيَوْمِنَ لِهِ مَنْ لِمَوْتِهِ وَيُومَ الْعَيْهَةِ يَكُونْ عَلِنَهُ مِنْهَيِكًا ﴿ فَبِظْلِمِينَ الذِّينَ هَادُ وَاحْرَمْنَا عَلَيْهِ طَيِبَا يِا حِلْتَ كَمِنْ وَيِصَدِهِ وَنَسْبَيلُ لِلْهِ كَبْيرٌ ﴿ وَأَخْذِهِمْ الزنوا وَعَدْثُهُواعَنهُ وَآكِلِه لَمْ مُوالِ لِنَاسِ الْبَاطِلِ وَاعْدُنَا لِكَا فِهِنَ مِنهُمْ عَنَا بَالِيَّا لَكِنَ الرَّا يَعِنُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِينُونَ عِمَا أُنْزِلَا لَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمَقِيمِينَ الصَّلَوْءَ وَالْمُؤْنُونَ أَلَّ كُوْءَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُونِوالْأَخِرَاوُلِيْكَ سَنْوْتِهِوْرَاجُراعَظِيماً ()

إنَّاآ وْحَيْنَا لِلَّذِكُّ كَا ٱوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوْجٍ وَٱلنَّكِمِيِّنَ بغذه وأونحينا إلى برهيء واشمعيا وانيخة وتغفوب وَالْاَسْمَاطِ وَعِيسَى وَايَوْبَ وَيُونُن وَهُ وَكُو وَلَا مُسْكِّمُنَّ وَأَتَهْنَا ذَاوُ دَزَنُوْرًا ۗ وَرْسُلًا قَذَقَهَضَنَا هُمْ عَلَيْكَ مزقبل ورسكا كم نقضضه عكنك وكأمالله موسى تَكْلِيماً دُسُلاً مُبَيْنِهِنَ وَمُنْذِدِينَ لِئَلاَ يَكُونُ للتَاسِ عَلَىٰ لِلْهُ حَمَّنُهُ بِعُدَ الرُّسُلِ وَكَانَ لِللهُ عَبِرُاً حَيْكًا لِكُنُ لِلَّهُ يَنْهَادُ بِمَا آنُرَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلَّيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلَّيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلَّيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلَّيْكَ أَنْ يَشْهَدُونَ وَكَفِ بِأَيْنِهِ شَهِيكًا إِنَالَدِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيكِ اللَّهِ وَلَهُ صَلَّوا صَلاً لا بَعَبِ لا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَا وَظَلَوْالَوْ يَكُنَّالِلَهُ لِيَغْفِرَكُمْ مُولَا لِهَدْ يَهَمْ مُطَرِبِقًا لِلَّا طَرِبَقِ جَهَنَّهُ مَا لِدِينَ فِيهَا اَبَدًّا وَكَا نَ دُلِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ىسَدًا الْمَالِنَا سُ عَذَبِّهَاءَكُوْ ٱلرَّسَوُكِ بِأَكْوَلَ مِنْ رَبِكُمْ فَامِنُوا حَيْرًا كُكُمْ وَانْ تَكْفُ رُوا فَانَ بِلَٰهِ مَا فِي السَّمُواكِ وَالاَ دُضِ وَكا لَا للهُ عَلِما حَكِماً

المفكالك تابيلا تغناؤا فدينكر ولات فولوا عَلَاللَّهِ إِلَّا الْحَتَّا نِمَّا الْمُسَهِيرُ عِيسَمَا بْنُ مَنْ لِمَرْرَسُولُ اللَّهِ وَكَلِتُهُ ٱلْقَيْهَا الْحَرْبَ وَدُوثِ مِنْهُ فَا مِنُوا بِإِلَّهِ وَرْسُلِهِ وَلا تَقَوْلُوا نَلْتَهُ انْهَوْ آخَيْرًا كُكُمْ أَيْمَا اللهُ إِلَّهُ وَاجْدُ سُبِعًا نَمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَكَذَّلَهُ مَا فِي السَّمُوَاكِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَكَنَّى اللَّهِ وَكِلاًّ لَنْهَيْنَا يُكِفَ الْمَسْيَعُ آفْكِوْنَ عَندٌ للهُ وَلاَ الْمَلِيكَةُ الْلُقَرَاوُنَ وَمَنْ بِيَنَا نَكِفُ عَنْ عَبَا دَيْهِ وَيَسْتَكُبْرُ فَسَيَحُسْرٌ هُوْ اِلَيْهِ جَبِيكَ فآمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيَكُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَرَيْدِ مُنْمِنْ فَضَلِهِ وَامَا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا مَنْعَدَنِهِ مَا عَنَا مِا آلِيمًا وَلا يَحِدُونَ لَمْ مُرْمِنْ دُونَا للهِ وَلِيَّا وَلانصَبِيرًا لِمَا أَيْمَا النَّاسُ وَدُجَّاءً كُم بَرْهَا أَنْ مِنْ رَبَكُمْ وَٱنْزَلْنَا لِلْيَكُمْ نُوْرًا مُبِيكًا ﴿ فَامَا ٱلْهَ بِنَ أمَنُوا بَايِنَّهِ وَاعْلَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْيَ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِ غِوالَيْهِ صِرَاطًا مُسْنَفِيمًا

جرمنه جرمنعونظ

يَسْنَفْنُونَكَ قُلِلَنَّهُ نِفْتِيكُمْ فِي لَكَلَالَةٌ لِإِنَامُرُقُ اهَلَكَ لَدُوْ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ رَبُّ أَإِنْ لَمُ بَكُنَ لَمَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَ ٱثْنَتَيْنَ فَلَهُمَ ٱلْثَلْثَانِ مِمَا تَرَكَ وَانْكَانُواانِخَوَةً يَجَالُاوَيَسَاءٌ فَلِلدُّكُمِنُ أَجَظِ الْأَنْشَيْنِ يُبَيِّنَ إِنَّهُ لَكُمْ أَنْ نَصَيْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّشَيْ عَلِيكُم لأيثه أأخذ ألبحت يَا يَهُا ٱلَّذِينَ امْنُواا وَفُوا بِالْعُقُودِ أَجِلَتْ كُمْ بَهَمُ ٱلْآنَعْ امِ لِهَمَا يُنْاعَلَيُكُمْ غَيْرَجُ لِمَالْصَيْدِ وَٱنْتُمْ خُرُمْ إِنَّالْمَهُ يَحْنُكُمْ ۗ مَايُرِمْدِ ۚ إِلَاَّهُ اللَّهِ يَزَامَنُوا لا يُحِلُّوا شَعَارُ اللَّهُ وَلَا النَّهُرَ أنحركم وكالمذى وكالقلابد ولآ آبين لينت لحسرام يَبْغَوْنَ فَصْلاً مِنْ رَبِّهِ وَرَضُوانًا وَاذَا كَلَلْتُوفَاصْطَادُوا وَلاَ يَخِرَمُنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ آنُ صَدُو كُمُ عَنَا لَسَعِيدِ الْحَسَامِ ٱۮ۫ٮؘڠؘۮۮۅٞٳۅٙؾۼٳۅٮۏؗٳۼۘڮٲڸؠڔۜۅٙٲڶٮؘٛڡٙۏؠؙۅڵٳٮۼٮٵۅٮۏٛٳۼڸٙ الإنْمُ وَالْعُلُوانُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّا لللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَتْ عَلَكُمْ الْلَيْهُ وَالْذَمْ وَكُمْ الْحِيْدُ مِ وَمَااُهِمَا لِعَامُ الله بروَالْخُنِفَةُ وَالْمُؤْوِدَةُ وَالْمُرَّدَيِّةُ وَالْبَلِيمَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّنْهُ لِإَمَادُكُنِّنْهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النَّصْبِ وَٱنْ مَسْلَقْسِمُو بالآز لامرد ليكز فينتوأ ليؤمر ميش كذين كفروام فدبينكم لَا يَعْنُونُو لَوْ أَخْتُونِ لَيُوْمَ أَكُلُكُمُ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ مُنَى وَرَصَيْنَكُمُ الْاسِنِلامَ دِيناً فَنَاصُطُهَ فَ عَمْصَهُ غَرَمُجَانِفِ لِإِنْدِوَانِا للْمُعَنُورُ رَجِيْد يَسْكُونَكُ مَاذَا عِلَهُ وَالْعِلَاكُوا لَظَيْبَاكُ وَمَاعَلَتْ مُوَالْجُوَارِجِ مُكَلِّينَ تَعِلْوْنَهُنَّ مِمَا عَكُثُمُ أَلَّهُ فَكُلُوا مِيَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُولُ أسْمَاللَّهِ عَلِيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّاللَّهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ ﴿ الْمُوْمَ أُحِلَّكُمُ الظَّنيَاكُ وَطَعامُ الذِينَاوُوثُواٱلِكِيَّابِ حِلُّكُمُ. وطعامكم خالمئزوا لخصناك يزانؤمنا يدوالخصنان مَا لَذَيَا وِتُواالِكِيَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا الْتَبْتُوْفُوزَا جُورَهُنَ غيصنان غَيْرَمُسَا فِينَ وَلا نُبِقُّ ذِي أَخْلَانِ وَمَنْ يَكُفُرُهُ بألايمان فَقَدْجِطَ عَلَهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيُّ ﴿ ﴾

باأتيها الذيزا منواإذا فشنه إلى المتساوة فاغيساوا وْجُوِيَكُمْ وَآنِد يَكُمْ إِلَىٰ لَمْرَافِيْ وَأَمْسَمُوا بِرُوْسِكُمْ ۗ وَا دَجِلَكُمْ الْكَالْكَغَبَيْنِ وَانْ كُنْنُوْجُنُيًّا فَاظَلَهَرُ وَاوَانِ كُنْنُهُ مَهْ إِي وَعَلَى مَنْ إِنْ وَجَاءَ آحَدُ مِنْكُمُ مِنْ الْغَالِطِ أوللسننز النيساء فكزنجيذ واتماء فنيتم واصعب أ طَيْبًا فَامْسَوْ الوْجُوهِ كُمْ وَآنِد بِكُمْ مِنْهُ مَا يُريدُ اللهُ لِبَعَكَ عَلَيْكُ مِنْ مَرَجِ وَلَكِنْ نُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِمَ بِغُمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُ مُنْتَكُرُ وُنَ وَاذِكُو وَانِعَمَّ اللهُ عَلَىٰ وَمِنَّا قَهُ الَّذِي وَانْفَكُمْ يَهِ اذْ فَلْتُ رَسَمُعِنَا وَآطَعْنَا وَأَنْقُوْ اللَّهُ الْكَالَةُ عَلِيهُمْ بِنَائِ الصِّدُودِ . يَا آيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ يله سُهَلَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخِهَنَّكُمْ شَنَاْنَ قَوْمِ عَلَىٰ الأنتشد لؤاآغد لؤاخوآ فرك للنَفوى وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّا لِللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَنَّمُ لُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱللَّهِ مِنْ اَصَنُوا وَعَيَهُ إِنَّ الْصَالِحُانِ كُمُ مُعْفِرَةٌ وَٱجْزُعَظِيٌّ ﴿ ﴿ وَالْجُرْعَظِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّدَ أَبُوا بِأَيَا يَنَا الْوَلْئِكَ آحْمَا بُ أنجيبه أآيهاالدينامنوا ذكروا بنمتا للوعليكن إذ هَمَ قَوْمُ ٱنْ يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُ مُا يَدِيَهُمْ قَكَفَ آمدته وعنك مرقأ تقواآلله وعلى لله فليتوكل المؤمنون وَلقَدَاخَذَاللهُ مِناقَ بِنَى اِسْرَا بَلُ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَنْنَ عَشَرَنَقِيبًا وَقَالًا لِللَّهُ إِنِّى مَعَكُمَّ لَئِنْ أقَنْ الصَّلُوةَ وَالْمَيْثُوالرَّكُوةَ وَالْمَنْ يُوسُلِّي وَعَزَدْ تُوْهُدُ وَأَفْرَضُتُ اللهُ قَرْضُا حَسَنًا لَا كَفِيرَنَ عَنْكُ سَيْا يَكُو وَلَا دُخِلَكَ مُ جَنَا فِي جَنَانِ مْزَعَنْ الْأَنْهَا رُفَقَ كَفَرَيْعُدُ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدُ صَلَسَوْاءَ ٱلسَبِيل فَبُمَانَفَضِهِ مِنَ اقَهُمْ لَعَنَا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبِهِمْ وَأَسِيَّةٌ يُعَرِّفُوْلَالْكَلِّمَ عَنْ مَوَاصِيهِ وَتَسُواحَظُا مَا ذُكِرُوابِهِ وَلا تَسَزَاكُ تَطَلِعُ عَلْ خَانِيَةٍ مِنْهُمْ لِأَ قَلِي لَا مِنْهُمْ فَاعْثُ عَنْهَنْ وَأَصْنَعُ إِنَّاللَّهُ يُمِينُ الْمُنْسِبْينَ نَ

وَمِزَالَّذَنَ قَالُواا يَا نَصَا زَعَا خَذْنَا مِيثًا فَهُ وْفَنْسُوا حَظًّا عِمَا ذُكِرُوا بِهِ فَآغَ نَهَا بَيْنَهَهُ وَالْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الْيُوْمِ الْقِيْمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَثُّهُ مُاللَّهُ يَمَاكَ انْوَايِكَ نَعَوْنَ الْمَاكَالِكِ تَابِ قَدْجَاءَ كُنْ دَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَجُبْرًا مِنَا كُنْتُهُ تَخْفُوْنَ مِنَالُكِتَابِ وَيَغِفُوا عَنْ كَتِنبِيرٍ قَدْجَاءَ كُنْدِينَ لِلهِ نَوْرٌ وَكِتَا بُ مُبِينَ يَهَدِى بِهِ أَلَهُ مَنِ أَتَّبَعَ رَضُوَا نَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلَابِ إِلَى النَّوْرِ باذنيه ويهديه في الي صراط مستقيم ١٠ لَعَدْ كَعَرَالَدَينَ قَالُوا أَنَّالَهُ هُواللَّهِ عَرَابَنُ مَرْبَءَ قُلْ فَنَ يَسْلِكُ مِنَ لِللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ آنَ يُهْلِكَ المسكيم أبن مربير والمته ومن في الأدين جبيكا وبنه ملك التكموات والأرض ومابنيهك يَخْلُوْمَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّنَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَقَالَتَ لِبَهُودُ وَالنَّصَارُى خَنْ إَنَّا أَاللَّهِ وَآحِبًّا وَمُ فَلْهَ لِمَ يْعَدَ بَكُمْ بِذُنُو بَكُرُ بَلْ اَسْتُهُ بَسَنْرُ مَنَ خَلَقَ مَغِيْرُ لَمَ مَيَثًا ءُ وَنِعَذَبُ مَنْ لَيَنَآءُ وَلِيْهِ مُلْكُ السَّمْوَابِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُا وَالَّيْهِ الْمُصِيرُ الْمَاكَلُوكِما بِعَدْجَاءً كُورَسُولُنَا يُتِنْ كُنْ عَلَى فَتْرَهِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقَوْلُوا مَا جَيّاءَ كَا مِنْ بَسْيرَوَلانَذِيرِفَقَدَ جَاءَكُرْنَيْنِيرُونَذِيرْ وَٱللَّهُ عَلِيكُلِّ شَيْ فَدِيْرٌ وَاذِ فَالَهُوسَى لِقَوْمِهِ إِلَّا فَوَمِ اذْ كُرُوا نِعْتُ أَ اللي عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلُ فِيكُمُ الْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُؤِكًا وَالْتِيكُمْ مَاكُونُونَا حَدًا مِنَ الْعَاكِينَ كَا فَوْمِ أَدْخُلُوا الْإَرْضَ ٱلْمَعَدَسَةَ ٱلَّذِيكَ أَلَهُ ٱلْكُرُ وَلا تَرْفَدُ وُاعَلِ إَذْ بَارِكُمْ فَنُقَلِنُواخَايِبِرِنَ قَالُوانِا مُوسَى انَ فِهَا قَوْمًا جَيَّا دِينَ والناكن تذخكها حتى يخذر فوامنها فإن يخرفوا مننها فَانَا دَاخِلُونَ فَالَدَجِلَانِ مِنْ لَذِينَ يَخَافُونَ آفَتَ ٱلله عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُوا عَلِيهُ مِ الْبَاتِ فَإِذَا دَخُلْمُوْهُ فَايُّكُمْ غَالِبُونَ وَعَكَاللَّهِ فَنُوتَكُلُوا انْكُنْ فُوْمِنِينَ



فَالْوَا يَامُوسَى لِنَاكُنَ لَذُ خَلَهَا ابَكًا مَا دَامُوافِهَا فَا ذَهَبَ آنْتَ وَرَثُكَ فَعَا لِلا إِنَّا لَهُمُنَا قَاعِدُونَ ﴿ فَالَرْسِالِيَ لاامَيْكُ إِلَّانَفُسِي وَاَجِي فَافْرُقْ بَدِّينَا وَبَكُنَ الْقَوْمِ الفايسفين قال فانها بحركة عكفرا ذعن سكأ بَيَهُونَ فِيالاَ رَضِ فَلاَ نَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۖ وَٱلْمُلْ عَلَيْهِ رَبَّا أَبَيْ ذُمَو بِالْحَقِّ إِذْ فَرَّا فَرْمَا نَّا فَنْفَتْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ نِيفَتَا مِنَ الْاَحْرَالُ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ لْتُقَيِّنَ لَيْنْ بِسَطْنَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْتُلَبَى مَا آنَا بِبَاسِطٍ يدكاكنك لآفتلك إفاحاف للهركة ألمكاكمين إِنَّا ( مِذْ أَنْ تَبُوءَ مِا ثَمْي وَاغْيِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ لِكَ أَدِ وَذَٰ لِكَ جَزَا وَا ٱلظَالِلِينَ ۚ فَطَوَعَتْ لَهُ نَفَسُكُهُ قَلْ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْحَ مِنْ كَالِيهِ نَ فَبَعَثَ لَلَّهُ غُرَامًا يَغِتُ فِي الْآرْضِ لِيْ رَبُرُكُنِفَ يُوارِي سَوْاَةً آخية قالَ إِلَا وَمُلَمَّ إَعَوَنُهَا نَأَكُونَ مِثْلَ هِذَا الْغِرَابِ فَإُوارِي سُوْاَةً أَخِي فَأَصْبَعَ مِنَ لَكَ ادِمِينَ ﴿ إِ مِنْ اَجْلُ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَجَالِيْكَ آيْ لِمَا لَهُ مُنْ هَـٰنَكَ نَفْسًا بِعَيْرِنَفْسِ آوْمَكَ إِدِ فِيالْا رَضِ مَكَا غَافَتَلَ ألناس تميعاً ومَزاخياها فَنُكَا كَمَا أَخْسَا النَّاسَ جَبِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتُهُمُ دُسُلُنَا بِالْبَيْنَ ابِ نُسْمَ إِنَّ كَبْرًا مِنْهُ مُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآرَضِ كَمْشُرُونُ لَيْمَا جَزَاوْاالدَينَ نِحَارِبُونَا للهَ وَرَسَوْلَهُ وَسَعَوْنَ فِ الآزض فسكاداك بفت لواكون كي ليواكو فقط م آيديه مروا دنجله مرمن خلافيا ونينفوا ميزا لارض ذلك كمن خزى في الذنب وكمن في الأخرا عا اب عَظيْم لَآالَذِينَ مَا بُوامِنْ فَبْلَ نَصَيْدِ زُوا عَلَيْهِنِم فَاعْلُوْاآنَالِللهُ عَـعُوْزُرِيجِتُمْ لِالنِّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا أتَّعُواا للهُ وَأَبْنَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُهُ لِلهُ سَبَيلهِ لَعَلَكُمْ تُعْلِمُونَ ۚ إِنَّالَةِ مَنَّكُمْ رُوالَوْانَ لَمَٰتُمْ مَا فَأَلْاَ رَضِ جَمِيعًا وَمُثِلَهُ مَعَهُ لِيَغَنْدُ والبرِ مِنْ عَذَاب يَوْمِ الْفِينَهُ وَمَا تُفْتِبَلَ مِنْهُ مُوَكِّفُ مُوعَلَاكِنَّا لِينْمُ ﴿ ﴿ ﴿

يُومِدُونَانَ يَغْرُجُوامِنَالْنَا دِوَكَمَا هُوْيَخَارِجِينَ مِنْسَهَا وَكَمُ نُوعَنَاكُ مُعِيدُ وَالسَّادِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيديها أَجَرَآءً بَمَاكَسَبا نَكَالاً مِنَ لَلْهِ وَاللَّهُ عَبْرُتُ كَيْمُ فَزَيْاكِ مِن بِعَدْظُلِمه وَاصْلَا فَإِنَّا لِلَّهُ يَتُونِ عَلَيْهِ إِنَّالِللهُ عَنَفُوْدُ رَجَبُ لَلْمِنْ فَعَنَا إِنَّاللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأرض بعِيدَ بْ مَن مَنْكَا و وَيَغْفِرُ لَنَّ يَنَّا ؛ وَاللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ لأيَخْنْكَ الْهَ يَن بِيُسْارِ عُونَ فِيالْكُفْتُ رِمِنَا لَهَ يَنَ قَا لُوُا امّنا يا فواجهند وَلَمْ تُوْمِن قُلُونُهُمْ وَمَنَ لَذَينَ مَا دُوا سَمَاعُونَ لِلْكَدِبِ سَمَاعُونَ لِفَوْمِ أُخَرِينَ لَرْمَا فَوْكَ يُعِرِّوْنَا لْكِلْمِنْ بَعَدِ مَوَاصِعِهِ يَقْوُلُوْنَا يَا وْتَبِيتُمْ هٰ مَا كَفُنُذُو ۥ وَإِن كَرْنُو ٰ وَمُ وَاحْدَرُوا وَمَنْ بُيرِدٍ آلله فِنْنَهُ فَكُنْ مَنَكَ لَهُ مِنَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْفِيًّا اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَرْبُودِ اللهُ آنْ يُطَهَرَ قُلُوبَهُمْ لَمُسْمَرَ عُلُوبَهُمْ لَمُسْمَرِكُ ٱلذُنْيَا خِرْنِي وَكَمُنْدِ فِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيمٌ

سَمَّا عُونَ لِلْكَدِيرَ كِي الْوُنَ لِلْتُغَيِّنُ فَانْجَا وُلِهَ فَاحْكُمُ بينه وأغض عنه وان تعرض عنه وكأن يضروك تَنِيُّأُ وَانِ حَكَمْتَ فَاحَكُمْ بَيْنَهُ مُوالْقِسْطُ الَّالْلَهُ لِحُيْثُ الْمُقْسِطِينَ ۗ وَكَيْفَ بُعَيِّكُوٰ بَكَ وَعِنْدَ هُـُمُ ٱلْتَوْرُيْنُ فِهَا خُكُمُ اللهِ نُخْدَنِيَوَ لَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اوْلَيْكَ بْالْمُوْمِنِينَ أَيَّاا نُزَلْنَا النَّوْرِيةِ فِهَا هُدِّي وَنُوزُدُ يَخَكُرُ بُهَا لَنَبِيُونَ الَّذِينَ آسَكُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالزَّانِيُونَ وَالْآخَبَارْ بَمَاأُسْتَغْفِظُوا مِنْ كِتَابِأُللَّهِ وَكَانُوا عَكنه سنهم لآء فلا تَحْنَفُوا النَّاسَ وَاخْتُونِ وَلانَشْتَرُوا با يَا نِي ثَمَنَا فَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعِنَكُمْ رَجَّمًا اَنُزَلَا للهُ فَاوْلَيْكَ هُـُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَذَا لِنَفْسَ بِٱلِنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْحَيْنَ وَالْآنْفَ بألِاَ نَفِ وَالْادُنُ مَالِلُاذُ نِ وَالبِيَتِينَ بِالِيَبِينُ وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِرِفَهُوٓكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بَمَا آنْزَلَ اللهُ فَالُولَيْكَ هُمُ وَالظَّا لِمُونَ ﴿ }

وَقَفَيْنَا عَلِ فَأُرِهِ بِعِيسَى أَبْنَ ثَمَّ مُصَدِقًا كِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ اَلنَّوْرٰيَرُوٰانَيۡنَا ۗ الاِنْجِيرَ إِنِيهِ هٰدَى وَنُوْزُ وَمُصَدِّفَ لِمَا بَنَّ مَدَيْدُ مِنَ لِلْوَرْيةِ وَهُدِّئِي وَمُوعِظُدٌ لِلْنُقِينَ وَلِيَكُوْ اَهُلُا لِإِنْجِيلِ مَا آنزَ لَأَلِلَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَهُ جَنَّكُمُ ۗ عَاآنَزَ لَاللَّهُ فَا وُلَيْكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ۗ وَٱنْزَلْنَا لِلَيْكَ ألِكَابَ بِالْحَقِّ مْصَدِ قَالِيا بَيْنَ مَدَ يْدِ مِنَ الْكِكَابِ وَمُهَيْمِياً عَلَيْهِ فَاحُكُوْ بِنُينَهُ فُوْعِمَا أَنْزَلُ لِللَّهُ وَلا نَتَّبِعُ آهُوْ آحَهُمُ عَاجَاءَ كَ مِنَا كُتَى لِيكُاجِعَ كُنَا مِنْكُمْ نِينْرَعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْشَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَنْ لِوَكُنْ فِيمَّا التأخ فاستيقوا الخيزا بداكمأ للدتن بخائج بميعا فينتشكر وَلاَنَتَغَا هُوَا ثَهُمْ وَٱحْدَرُهُمْ آنَ يَفْنِنُوكَ عَنْ يَغِضِمَا أَرْلَ الله إليك فان تولوا فاغل أغاير بذالله أن يُصِيدُ في بعض ۮؙٮۏٛؠؠڿٙۅٙٳؘڒۘڰؘڹؿؚڴؘۄؘڗؘڵؾٳڛڵڣٵڛڡۏۘڒؘ۩ؘۼڬۘۄؙڵڮٳ<u>ڡ</u>ؚڸؾٙ؋ يَغُونَ وَمَنْ آخْسَنُ مِنَ اللهِ حُكَّا لِقُومِ نُوفِيوْنَ



بْاآتِهَاالَّذِيزَامَنُوالاَنْفَذُواالِهَوْدَوَالنَّصَادَكَاوُلِيَّاء بَعَضْهُ ٱۅ۫ڸؽٳٛۥؠۘڣڝؙ۫ۊؠڽ۫ڽۘٷؘڷؠؙٛ؞ڣڬؙۄٚڡؘٳؽٙ؞ڣۿؙۄ۫ٳۜؽؙڶڨٙڵٳؠۜۮڮڵڡۜۅ۫ۄٙ الظَالِينَ أَنْرَكَالَّذِنَ فِي لُونِهِ مِنْ أَنْ الْمُعْرِدُهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوالُونَ تَغَنَّى إَنْ تَصِيَبُنَا وَأَرْهُ فَعَسَىٰ لِلَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَيْحُ الْوَامْرِمِنْ عِنْدِي فَيُضِعُوا عَلَى ٓالسَّرُوا فِي اَنْفُي مِينَ اللَّهِ مِينَ ۗ وَتَقَوْلَ لَذَينَ أمنواآهؤلآءالذيناً فستموا بألية جمهداً يمانهم أنهم كمعتكر حَبطت آغَاكُمُ وَفَاصْبَعُوا خَاسِرَينِ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ لَمَنَوْا مَنْ مُرَّدُّ مِنْ كُمْرُ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ ثَانِيَا لَلْهُ بِقَوْمِ يُحْتِهُ مُرَوَجْتُومَ ۚ اذِّلَٰةٍ عَلَىٰ الْمُوْمِيلَ ۚ آعِزَهِ عَلَىٰ لَكَا فِرِيَ يُعَاهِدُونَ فِي سِيكِلَ لللهِ وَلاَيْفَا فَوُنَ لَوْمَةً لآبر ذلك فَضْلَ للهُ نُوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسُّعُ عَلِيْهِ إِنَّا وَلِنَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَّنُواْ الَّذَينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَنْوَنُوْنَا لَزَكُوْةً وَهْ زَاكِمُونَ ۚ وَمُنْهَ وَلَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ۗ أمَنُوا فَإِن َ خِرْبَا لِلَّهِ مُهُمُ الْعَالِمُونَ ۚ كَا آيَٰهَا ٱلَّذِينَ لَمَنُوا لَأَنْجِيْذُو الَّذِينَ اَعَنَدُوا دِينَكُمُ هُزُوا وَلِعِيامِنَ لِلَّائِنَ وَوْالْكِمَّابِ مِنْ فَبِلِكُمْ وَالْكُفَارَا وَلَيَاءَ وَاتَّقَوْا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمُو مُومِنِينَ ١٠٠

وَإِذَا نَا دَيْتُ ذَا لَمُ لَا يَسَلُومًا تَخَذُوهَا مُزْوًا وَلَعِيّا ذَٰ لِكَ بَالَّهُ مُوْفَ قُلْ إِلَّا الْكُلِيكُ إِلَيْكُابِ هُلْ الْمُعْدُنَ مِنَّا الْمُ الْأُلْفِ اللهِ وَمَا انْزِلَ إِنِينًا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَآنَ أَكُذُكُمْ فَاسِقُونَ فَاهَلَ أبَنَكُ إِبْشَرِينَ ذٰلِكَ مَنُوبَةً عِنْكَ اللَّهِ مَنْ إَحَنَّهُ ٱللَّهُ وَعَصِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَهُ وَالْعَرَوْءَ وَالْحَنَا زِرَوَعَ بَدَالَطَاعُوبِنَا وَلَيْكَ شَرْ مَكَانًا وَاصَلْعَنْ سَوَاءً السّبَيل وَاذِاجَا وَكُوْفَا لُواامَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلكَفِرْ وَهُرْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ ٱعَلَا عَلَمْ مَا كَا فُوا يَكْمُوْرَ وَرَى كَبْرُ مِنْهُ مْنِيارِعُونَ فِي لَا يَرْوَالْهُ مُوانِوَا كِالْهُ السَّحْتُ لَبَيْنَهُ مَاكَا نُوالِيَّعَكُونَ لَوْلاَ يَنْفَهُ مُوالْزَيَّانِيَوْنَ وَالاَحْكِارُ عَنْ قُولِمِيهُ الْإِنْرُوَا كِلْهِ وَلَيْعَتْ لِكَنْدَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَكَ أَلْهُوْ دُمَّا مُّلُهِ مَعْلُولَةٌ غُلَتَ أَيْدِيهُم وَلْعِنُوا عِمَا قَالُوا مَلْهَا هُ مَبْسُوطَتَانْ نِنْفُوْكَيْفَ يَيْشَاءُ وَلَهَزَمَدَنَّ كَثِرًا مِنْهُ وَمَا أَنْزِلَ النك مزرتك ظغما فأوكفرا والقنا يتنفذا لعذاوة والبغضاء الى يوفرالقيكة كتآا وَقَدُوانَا لَا لِلْمُ مِبَاطْفَا هَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي لَا رَضِ مَسْاداً وَاللَّهُ لَا يَحِبُ لَفُسْدِينَ

وَلَوْاَنَا هَلَا لِيكَابِ الْمَنُوا وَانْفَوْ الكَّفَرْنَا عَنْهُ مُسَبَا يَهِمِ وَلاَذَخَلْنَا هُرْجَنَا بِنَالْنَعِيَدِ وَلُوْاَنَهُمْ اَقَامُوااللَّوَ رُبَّةِ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَالِنَهَيْدُ مِنْ دَبَعِنْدَلَا كَلُوا مِنْ فَوْقَعِيدٌ وَمِنْ يَكُ أَدُهُ لِهِ مِنْهُ وَأَمَّةُ مُقْتِصِدَةً وَكَيْرُ مِنْهُ وَسَاءً مَايُعْلُونَ إِنَّا أَبُهَا ٱلرَسُولَ بَلَغِ مَّا أَنْزِكَ إِيِّكَ مِن رَبِّكَ وَانَامُ تَفْعَلُ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِزَلِكَ إِسَالَتُهُ وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِزَلِكَ إِسَا إِنَّاللَهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ فَلْهَ إِلَهُ لَا لِكَتَابِ لتنتزغل تنئ حتى تبيمواالقورية والإنجي وماأنزل اِلَيْكُوْمِنْ دَبِكُمْ وَلَيْزَيْدَ فَكَيْنِيرًا مِنْهُ فَرَمَا أَنِوْ لَالِيَكَ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّالَاَ مَنْ الْمَنُوا وَالْهَيْنَ هَا دُوا وَالصَّا بِعُونَ وَالنَّصَالَى مَنْأَمَنَ بَاللَّهِ وَأَلِيوَمِ الْأَخِرُ وَعَيْمَلُ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهُ مُولَاهُمْ يَعْرَبُونُ الْقَدْاَخَذَنَامِينًا قَابَنَى إِيْرَا ثِلَ وَادْسَلْنَا إِلِيَهُ مِدْرُسُلَا كُلَّا جَاءَ هُمْرُسُونٌ بِمَا لاَ تَهُوْكَانَفُسُهُمْ فِرَيْقِاً كُذَّبُوا وَفِرَيْقِاً يَقَتْلُونَ ,

وَحَسُنُوا لَا يَكُونَ فِلْنَاتُهُ فَهَوا وَصَمَوْا لُسُعَةُ الْبِيالَالُهُ عَلِيَهُ مِنْ مُنْ عَكُوا وَصَمُّوا كَبَيْرٌ مِنْ فُمْ وَاللَّهُ بَصِيْرِيَا يَعْلُونَ لَقَدُكُفَ رَالَدِينَ فَالْوَاإِنَّا لِلْهُ هُوَالْسَبِيمُ أَبْنُ مَنْ يَهُ وَفَا كَالْمُسْكِمُ مَا بَنْهَا سِنْ آبْنِلَ غَبُدُ واللَّهُ دَبِّ وَرَيَّكُ مُا يَهُ مَنْ يُنْفِرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَا لَلْهُ عَلَيْهِ ألجتنكة ومأثونيه التساد وما للظكللين منافضايه لَقَدَكُفُرْ ٱلَّذِينَ فَكَالُواانَا لِللَّهَ فَالِثُ ثَلَثَ فَكَانَتُ وَمَامِنْ الهِ إِلاَّ الْهُ وَاحِـهُ وَانْ لَمْ يَنْهُوْا عَبَّا يَقُولُوْنَ لَمَتَ الذَينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَا جُالِثُم آفَلا يَوْبُونَاكِا لِلَّهِ وَلَيَسْنَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُوزُرَجِيمٌ مَا ٱلْسَكِيمُ ٱبنُ مَرْبَ كِلاَ رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِنْ قَالْلِهِ ُلْنُ لُ وَامْدُ صِدِيقَةٌ كَانَا يُلْكُلُانِ الطَّعَامَ انظْرُ كَتُ نَبَيْنُ لَهُ وَالْإِيَاتِ نُتَعَ ٱنْظُرْ آيَٰ يُوْ فَكُونَ قُلْ اَتَعَنْ دُونَ مِنْ دُونِاً لللهِ مَا لاَ ، مَنْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلانَفَعُ أَوَاللَّهُ هُوَالسَّبَيْعُ الْعَلِيْمِ نَ

عُلَيْهَا مَعْلَ الصِحَنَابِ لاتَعْنَا فُوهِ بِيَكُمْ عَيْرًا كُوَّا ولاتنكبغوا أهواء فؤم فذصكوا من قبل واصلوا كَثِيرًا وَصَالُوا عَنْ سَوْآءِ ٱلنَّهَ بَيْلُ ﴿ لَمِنَ ٱلٰذِينَكَ فَرُوا مِنْ بَنَّا لِيكُوا بُكُوا مُلِكَانِ دَاوُرُدَ وَعِيسَى إِن مَرْبَيرُ ذَلِكَ يَمَا عَصَوْا وَكَا نُوْ ابَعْتَ دُونَ كَانُوالاَبِنَكَ هَوْنَ عَنْ مُنْكِرِ مَعَكُونُ لَبَشْرَهَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرْى كَبْيِرا مِنْهُمْ يَوَكُونَ الذِينَ كَفَرُوا لِينْسَ مَا قَدَّمَتَ كَمُنْمَ الْفُسُهُمْ آن سِخَطَ اللهُ عَلِيَهِ مِرَوفِ العَذَابِ مِنْ خَالِدُونَ وَكُوَكَا نُوا يُؤْ مِنُونَ فِي لِلَّهِ وَٱلنَّبَىٰ وَكَمَا أُنْزِ لَا لِيَهِ مَاٱتَّخِنَدُوْهُ مَا وَلِيَّاءَ وَلِيْكُنَّ كِنَامُ مِنْهُمْ وَاسِفُونَ ﴿ لْغَيَدَنَ اَشَدَ ٱلنَّاسِ عَسَمَا وَهُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْهَوُدَ وَالْذِينَ اَشْرَكُوْ اِوَكَتِبَ لَنَ الْوَبَهَا مُؤْمُوذَ وَكُلَّانِنَ أَمَنُواالْلَاَيْنَ فَالْوَاايَّا نَصَالْكُ ذَلِكَ بَالَّامِينَهُمْ مَّتْ سِينَ وَدُهْكَانًا وَانَهُ مُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ ١٠



وَاذِاسِمَعُوامَّا أُنْزِلَا لَيَ لَرِسُولَ لَرَى أَعْيِنَهُمْ تَقْبَصْرُ مِنَ لَدَمْعِ مِمَاعَرُفُوا مِنَ الْحَقَّ فِيقُولُونَ رَبِّنَا امِّنَا فَاكْذُبُ ا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنْ بِأَلِلْهِ وَمَاجَّاءَ نَامِنَ التخ وَتَطْهَمُ أَنْ يُذْخِلُنَا رَبْنَامَعُ الْقُوْمِ الضَّالِحِينَ فَانَا يَهْمُوا للهُ بِمَا قَالُو اجَنَابِ تَغَرِي مِنْ تَجْهُا أَلَا نَهٰا ذُ خَالِدِينَ فِيهُا وَذَٰ لِكَجَرَاءُ الْمُسْنِينَ ۗ وَالَّذِينَكُمَ وَا وَكَذَبُوا مِا مِا يَنَا اوْلَهُكَ أَصْحَا لِمُأْلِحِكُمُ ۚ مِا أَيْهَا ٱلَّهُ مِنَ أمنوالانج بمواطنياب مااحا اللذكك ولاتعتدوا إِنَّالِلَّهُ لَا يُحِنَّ لَلْغُنَّدِينَ ۗ وَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَاكًا طَيِّكًا وَانَّقُوااللَّهُ ٱلذِّي اَنْهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَايُؤاخِذُكُمُ ۗ الله واللَّغُوفي يَا يَكُرُولِكِن تُواخِدُكُر مَا عَقَدْتُ وَالاَمْمَانَ مَكَفَا رَنَٰهُ الْطِعَا مُعَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَزَ أَوْسَطُ مَا تَطْعِمُونَ آهلكُ أَوَكِنُونَهُ وَأُوتَعُ لِرَقَهُ قُلُ لَهُ عَالَمُ عُونَا لَمُ عَلِيهُ فَصَالُمُ نَلْنَهَ آيَا يُرِدْلِكَ كَفَا رَوْا يَمَا يَكُمُ ايْزَا حَلَفْتُهُ وَأَحْفَظُوْا آيَا تُكُوكُذُ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الْإِيرَاعَلَكُمْ سَتَكُوونَ

مَا آمَيا ٱلَّذِيزَ إِمَنْهُ أَا غَمَا ٱلْحَذُ وَالْمَسْهُ وَالْإَنْصَابُ وَالْإِذْلِامُ يْجْنُومُنْ عَا الشَّيْطَانِ فَاجْنَنُو ُ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُ نَ اَلشَيْطَانَآنَ نِوْقِمَ بَنِيَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَالْخَرُوالْلِيَهُ وَيَصْدُكُمُ عَنْ ذِكُوا لَيْهِ وَعَنْ الصَّالُوةِ فَعَلَّا نَتْمُنْ نَهُوْنَ وَٱجْلِيغُواْٱللَّهُ وَاَجْلِيغُواٱلرَّسَوْلَ وَٱحْذَذُواْ فَإِنْ لَوَكُنْهُ فَأَغُلُوْ آغاغلى رَسُولِيَا الْبِكُلاغُ الْمِيْنُ لَيْسَ عَلَى لَذَنَا مَنُوا وَعَكُو ألصَالِحَاكِ جُنَاحُ فِمَا طَعِمُ الذَا مَا أَقَوَا وَأَمَنُوا وَعَلُوا اَلْصَاكِانِ ثُمَّ أَنَّقَوْا وَأَمَنُوا ثِرَّا نَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يَحِبُ الْمُعْسِيْنَ إِلَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَالَيْنُكُونَكُواللَّهُ اللَّهُ بَيْنَا مُ الصَّلْد تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَرِمَا كُمُ لِيقًا لَمَ ٱللهُ مَنْ يَكَافُهُ بِالْعَيْفُ فَنَا عَنْكُ بُعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَنَا كِبَالِيْرِ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلْذِينَ لِمَنْوالْأَنْفُتُ لُوا الصَّيْدَ وَانْنُو حُرِدُو وَمَنْ فَلَكُ مِنْكُو مُتَعَمِّلًا فِيزَانِهِ مِنْا مِاقِئًا مِنَ النَّعَرَ يَخُمُ بِرِدَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ٱوْكَفَارَةٌ طَعْامُ سَكِينَا وْعَدْلْ ذِلِكِ مِسَامًا لَّكَذُوقَ وَبَالَامُرهِ عَفَاٱللَّهُ عَلَّا لَلْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا سكف ومنعاد فينتقد الله منه والمدعز بزد وأنفام

أجَلَاكُوْمَهُ ذَالِمُ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا كُمُ وَللِسَيَارَةِ وَجْرَمَ عَكِنُكُمْ صَيْدُالْبَرِمَادُمْتُ مُرْمًا وَأَقَوْااللَّهُ ٱلَّذِّي إكَيْدِ تَخْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ مِنْدُالْكَخْبَةَ الْبِيْنَاكُمُ لِمَ فِيَامًا لِلتَايِسَ وَالشَّهُواْ لِحَزْامَ وَالْمَدِّي وَالْقَلَّائِدَ ذَٰلِكَ لِنَعْلَمُوا آنَا مَلْهُ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا مَلْهُ بِكُلِّ سَنَعُ عَلِيكُم اعْكُواْ أَنَّا لَهُ سَنَدِيْد الْعِقَابِ وَأَنَّا لَلْهُ غَفُورُ رَجِيْكُم ﴿ مَاعَلَ لُرَسَوُ لِل ۗ إِلَا الْبَلاَعُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَانْنِدُونَ وَمَا تَكْمُونَ ﴿ قُلْلاَيَسْنَوِيَا كَيْبَيْتُ وَالطَّيْبُ وَلَوْاَ غِمَّكَ كُنْرَهُ الْحَبَيَثِ فَانْقُوْا اللهُ يَا إِوْلِيا لَا لِبَا بِ لَعَلَكُمْ تُعْلِمُ نَا ﴿ يَالَيْهُا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَالِانَسْكُواعَ أَشْيَاءَ انْ تُنْدَلِّكُوْ نَسَنُوْكُمْ وَانْ تَسْتَكُوْاعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْأَنْ تُندَكُمُ عُفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُونِ حَلِيثُم قَدْسَا لَمَا بَعِيرَةِ وَلاسْائِبَةِ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا خاعٌ وَلَكِنَ أَلْذَيْنَ كُفَرُواْ يَفْنَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْنِةُ وَاكْتَرَهُمْ الايَعْقِلُونَ "

وَاذَا مِلْ كُمُنُهُ تَعَالُوا الْمُمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَالْمَا لَوْسُولُ فَالُوا منسئالما وَحَذْنَا عَلَنْهِ أَمَاءَ مَا اوَكُوكَانَا لَآوُنُهُ لاَ يَعْلَمُونَ نَنْنَا وَلاَيَهٰتَادُونَ ۚ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفَيْتَ يُضْرُكُونُ مَنْ صَمَّا لَاذَا هَنْدَتَتُ مُرَاكِماً لِلَّهِ مَرْجِعُ كُمُرْجَبِيهِ فَيْنَكُمْ غِلَانُهُ مَعْلُونَ ۚ يَالَيْهَا الْذَىٰ الْمَنُواشَهَا دَهُ بَيْنِكُمْ إذاحَضَرَاحَدَكُواللَوْن جينَ الوَصِيَةِ ٱثنانِ ذَوَاعَدُلِينَ كُمُ آؤاخران مزغيركم اذاكث ضربت فالارض فأصابتنكم مُصِيَيَّةِ الْمُؤَنِّ تَحَبْسُونَهَا مِنْ يَعْدِا لِصَلَّوْةٍ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّا زَنْبَتُ وَلَانَتُنَ بَرِي إِنْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قَرْنِي وَلَانَكُوٰ مِنْهَا دَةً ٱللهِ ايَّا اِذَّا لِمَا لَا يُمِينَ ۚ فَإِنْ عُبْرَعٌ لِمَّا نَهُمَّا ٱسْتَحَقَّا ايْمًا فأخرانٍ يَقوْمَانِ مَقَامُهُا مِنَ لَذِينَ أَسَتَعَقَّ عَلَيْهِمْ الْاَوْلَيانِ فَيْقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَنَّهَا دَنَّنَّا آحَيُّ مِنْ شَهَادَيْهَا وَمَا أَعْنَدُنِنَا اِنَّآاذِيَّا لِمَا لِلْمِنَ ذَلِكَ أَذَ فَإِنَّ مَا تُوا مِالنَّهَا وَيُ عَيْ وَجَهَمَا اَ وَيَخَافَوُ الزُّ ثُرَدَا يَمَانُ بَعَدَ اِيمَا يُحْرُواْ فَعُوا ٱللهُ وَٱسْكُمُوْا وَٱللهُ لأَيْهُ لِي عَلَيْهِ وَلَا لَقُوْمَ الْفَاسِفِينَ مِنَ



يَوْمَ يَجْعُمُ اللهُ الرَّسْلَ فَيقُولُ مَا ذَآ اجِبُتُمْ قَالُوا لَاعِلَمُكَا أَ اِنَّكَ آنْتَ عَلَّا مُرْ الْغَيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَا لِلَّهُ يَاعِيسَكُمْ إِنَّ مَرْبَرًا ذَكُرْ نِعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَ يَكَ اٰذِا كَذَٰكُ بِرُوحٍ الفَّدْسِ ٰ عَكِمُ النَّاسَ فِي الْمُدِ وَكَهَ لَا ثُواذِ عَلَيْكُ البكاب واليخكة والتورية والانجب واذتخاو مَنَ لَطِينَ كَهَنِّئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذِنِي فَنُنْغُ فِيهَا فَتَكُونِ طَيْرًا بإذني وننرنى الأكسكمة والأبرص بإذني وادتخرج المؤتى بإذ في وَاذِ كُفَفَتْ بَهَا مِيزًا يُلَ عَنْكَ اذِ جِئْكَ هُمُ بِالْبَيْنَادِ فَقَالَ لَلَّا يَنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هِلْ أَلِلَّا سِعْهُ بِينَ وَإِذِ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْكُوَّادِيِّينَآنَا مِنْوَا بِ وَيِرَسُولِيٰ قَالُوٓا اَمَنَا وَأُشْهَذَ بَانَنَا مُسْلِمُونَ اذْفَالَ التواريون ياعيسكان مرركة لنسنطيع رأبك أن يتزك عَلَيْنَا مِّنَائِكَةً مِنْ لِلسِّمَاءُ قَالَ لَقُوْلِاللَّهَ انْ كُنْ فُومُو مُبِينَ قَالُوا بِرُيدُانَ نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْسَأِنَ قُلُونِنَا وَتَعْلَمُ إِنَّ قُلُونِنَا وَتَعْلَمُ آن قَدْصَدَ قَلَنَا وَنَكُونَ عَلَيْسَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ٠٠٠

V A

قَالَ عِسَدُ أَنْ مُرَدُواً لَلْفَ رَبِّنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَا يُدُوُّ مِنْ لِسَمَاءِ تكون كناعيكا لاقكنا وأخرما وايتكينك وأذرفنا وآشك خير ٱلزَّازِقِينَ ۚ قَالَاللَّهُ إِنْ مُنَرَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَزَّكُمُ مُسَدُّمُ مُنْكُمُ فَأَنَّى كُنَّا عُذَهُ عَنَّا كَالَّا عَيْدُهُ احَكَّا مِنَ الْعَالِمَينَ وَاذْفَالُكُفَّهُ يَاعِيسَةِ أَنْ مَرْ لَمَ وَأَنْ فُلْتَ لِلنَّاسِ أَيِّخَذُونِ وَأَيَّى لِلْمَيْنِ مَرْ وُونَا مِنْهُ قَالَ شِغَانِكَ مَا يَكُوْنُ لِمَا نَاقُوْلُ مَا لَيْسَرَ لِلِي بَحَقَ انْكُنْ قُلْنُهُ فَقَدْ عَلِنَّهُ تَعَلَّمُ مَا فِي هَسْيَ وَلَا ٱعْلَمُ مَا فِي نَفْنِيكَ أَنْكَ اَنْتُ عَلَا مُ الْغَيُوبِ ، مَا قُلْكُ فُمْ إِلَّا مَا أَمْرَيَّخِ بِهِ إِنَا عَبُدُوااللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْ عَلَيْهُ شَهِدًا مَا دُمْتُ فِهُ فَكَالَوَ فَنُتَدَكُنُ أَنْكَ أَنْكَ أَلَوْ مَتِ عَلَىْ عَرَانَتُ عَلِي كُلَّ شَيْعُ تْهَكُدُ إِنْ تُعَذِّنُهُ مُعَالَّهُ مُعَادُكَ وَإِنْ تَغِفْرُ لَمُنْ مَا فَالَكُ نَنَالَعِهُ إِلْحِيكُمُ قَالَاللهُ هٰذَا يُؤُمُ يَنْفُهُ الصَّادِةِ فِي صَدْقُهُمْ لمُنزَجَنَان تَغَرِي مِنْ تَعِنهَا أَلاَ ثَهْا انْ خَالِدِينَ فِيهَا الْكِلَّارَضِيَ عَنْهُ مُوَرَصَنُواعَنْهُ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ لِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواكِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِ نَ وَهُوَعَٰ كُلُ شَيْءٌ فَدِيرٌ

ا ' أَدُّ قَصَٰهُ إِحَلَّا وَآجَا مُسَمَّعَ عِنْدَهُ ۚ ثَرَ اَسْهُمْ مَاتَكُسُونَ وَمَانَأْتِهْمِيْزَايَةً مِنْإِياكِ رَبِهِمْ إِلاَكَانُو تُقَدِّدُوا مالْحَ كَاحًاءَ هُمُ فَسَوْفَا مَاكَانُوا بِهِ بَيْنَتَهُزُوْنَ ۖ ٱلْمِيرَوْاكُمْ اَهْلُكُمَّا مِنْ قَبْلُهُ زَوْزِمُكَا لَمْ فِالأَرْضِ كَالَّهُ نُكُّ أَكُمُ وَأَرْسَ عَكِيْكَ كِنَّا بِأَفِيهِ ظِلَاسٍ فَلَسَنْوُهِ بَا يُدِيهُ عَلَمَا لَأَلَٰذِينَ كَفَنُرُوا نْ هُذَا لِكَارِسُمْ مُبِينٌ ۚ وَقَا لُوا لَوْلَا أَنِزَلَ عَلِيهُ مَلَكُ وَلَوْا نُزَلْنَا مَلَكًا لَعَضِى الْآمُرُكْ مَلْأَنْظُرُونَ

وَلَوْ يَعَلْنَا وْمَلَكُ الْجَعَلْنَا وْرَخُلَا وَلَلْمَسْنَا عَلَىٰ مَايَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِاً سُنْتُهْزِئَ بِرُسُـلِمِ فَهَبُلِكَ كَحَافَ فِيْ لِاَرْضُ مُنْعَرَا نَظُرُ وِاكْيَفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُكَذِيبِينَ المِلنَ مَا فِي السَّمَوَ بِهِ وَالْإَرْضُ فَا بِلَهِ كَتَعَلَىٰ نَفَسِهِ لأَمَةَ لِعَنَقَتُ عُنَاكُ وَالْمُؤْمِ الْفَيْمَةِ لَارَبُ فِيهِ الْذَرَ حَيِّهُ وَالنَّفْسَهُ مُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِأَلِنَا وَالنَّهٰ إِرْوَهُوَ السَّبِيهُ الْعَلِيْمِ فَلْ آغَيْرَاللَّهِ آنجَنذُ وَلِيَّا فَاطِرَالسَّمُوا بِ وَالْإَرْضِ وَهُونُظِيمُ وَلا يُطْعَرُ قُلْ أَيْا مِنْهَا فَأَكُوٰ يَا وَكُمَّ اسْنَا وَلا تَكُوْ مَنَ رَ لِلْنُهُ كِينَ ۚ ثُوْلِ أَيْ لِخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَبِّي عَلَا بَ لْفَوْزُ الْمُكِنُ وَانْ تَمْسَكُ كَاللَّهُ يُضُمُّ فَلَا كَاشْفَ ڵؖؖۮؙٳڒؘ<sup>ٛ</sup>ۿۊٙۊٳڹؘڲڹڝٮڮۼؽڕڣؘۿۅؘۼڮؙڬڟؿڿۊؘڋؽؖۯ

لْمِنَا الْقُرْإِنْ لِأَنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ لِلْهَ آئِينَكُمْ ٱلله إلهايُّةُ أَخْرَى قُلْلاً آشَهُ دُقُولًا ثَمَا هُوَ الْهُ وَاحْدُوا نَهْجُ وَكُولًا نَعْجُ وَك نْشَكُونَ الْدَيْنَانَيْنَا هُوْ الْكَالَ عِيْمُونَدُكَا يَعْرِفُونَا بَنَاءَ هُدُ لَّذَنَ خَيْهُ وَالْمُفْسِيمُ فَهُمْ لِأَيْوَ مِنُونَ ۗ وَمَنْ أَظْلَمْ مِنْ أَفْرُي عَاْلِلْهُ كَذَمَا أَوْكَذَت بِإِنَا تِبِإِنَّهُ لَا يُفْلِدُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ وَتَوْمَ نْهُ هُرَجُمُعًا نُوْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ٱلرَّبَشْرِكَا وَكُوْ ٱلَّذِينَ كُنْهُ تَرْغُونَ \* ثُوَّالُونَكُو: فَنَنَفُ مُهَا لَا أَنْ قَالُوا وَأَمَّلُهُ وَمَنَّا مَاكُنَّا انْظُوْكُفُكُذُنُواعَلْى اَفْسُ هِ وَصَاعَهُ مُرْمَاكَانُوا يَفْقُهُ وْ وَقَاذَا نِهِنُووْ وَأُوانِ رَوْاكُالِيَالِا يَّخَ إِذَا كَيَا وَلُوْ يُكَ يَقُولُ لَذَيْنَكُمَ وَالْهُ هَالِكُمْ الْمُلْكُمُ وَالْهُ هَلِّ الْكَالْمُ الله وَهُ يَنْهُونَ عَدْ وَيَنَا وَنَ عَنْهُ وَانْ بَهْلِكُوْنَ إِلَّا نْسَغُووَمَا يَسْنُعُرُونَ ۗ وَلَوْ تَرْكَاذُ وُقِيغُوا عَلَى لِنَارِهَمَا لُوا اَلْيَتَأَنَّرَةُ وَلا نُكَذَّبَ إِلَاكِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ الْوَمْنِينَ

مَا مَكَا لَهُ مُمَاكَا نُوالْيُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ زُدُّ وُالْعَادُ والْمَانُوا عَنْهُ وَانَّهُ مُذَكَّا ذِبُونَ ۗ وَقَالُوا إِنْ هِيَ لِإَحْيَا لُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَاغَوْ بَمِغُونَينَ ۗ وَلَوْتَرْعَاذِ وُقِينُوا عَلَى دَيْمِ قَالَالَيْسَ هٰذَا بِالْحَةِ قَالُوْا بَإِ وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوْ قَوْا ٱلْعَذَا تَعَاكُمُنْ مُعَ تَكُونُونَ فَدُخِسَرُالدِّينَّكَذِّبُوا بِلِقَآءَ اللهِ حَتَىٰ ذِاجَاءَ تُهُرُ الساعة بغتة قالؤايا حسرتناعا مافقنا فهاوه يجلون اَوْذَا رَهْمَ عَلِمُلْهُودِهِمَ الْاسْنَاءَ مَا يَزِدُونَ وَمَاٱلْحِيْقُ ٱلْذَنيا كِوَّ لِعِثَ وَكُوْوَ لَلْمَا زُالْاِجَرُةِ خَنْزُ لِلَّذِينَ يَتَعَوْنَ لايكَذِنُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِإِيَاتِنَا لَلْهِ يَجَلَّدُونَ وَلَقَدُ كُذَّتَ رُسُا مِنَ قِبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلْمَا كُذِ بُوا وَا وُدُ وُا حَتَىٰ آيثه وكفرنا ولائميذ كالحكايا للهو وكقذ تجاءك مزنباي المُرْسَلِينَ وَانْكَانَ كُرُعَكِنْكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِنَّاسُنَطَعْكَ آن ْبَنِيَى نَفَقاً فِي الآرضِ أَوْسُكَا فِي السِّمَاءِ فَكَأْتِيهُ مُوالِكَةٍ وَلَوْشَاءَ اللهُ إِلَيْهُ مُعَالِمُهُ لُمُ فَالْأَكُونَ مَنْ لِهَا عِلْمَنْ



سَخِيرًا لَذَينَ سَمُعُونَ وَإِلْوَ فَيَسَعَنُو مُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ جَعُونَ وَهَالُوْالُوْلَانِزَلَ عَلِيْهِ أَيَهُ مِنْ رَبِّهِ قُلْإِنَّالِلَّهُ قَادِرْعَا إِنْ يُنَزَلَا يَهُ وَلِكُوَّ أَكُوَّ أَكُوزُهُ لاَيْعَلَوْنَ وَمَا مِزْ ذَا بَدِّ فِي لَا رَضِ وَلَا طَآرُ رَبِطِيْرِ جَنَا حَيْدِ إِلَّا أَثْمُ آمَنَا لَكُمْ " مَافَعَنَا فِالْكِتَابِ مِن شَيْ نُعَمِّ الْهَرِيهِ مِعْتُمُ وَنَ وَالَّذِينَ كَذَنُوا مِا مَا يِنَا صُرُّو كُمْ فِي الظَّلَاكِ مَنْ يَشَا إِلَّهُ مُ يضلِلهٰ وَمَنْ يَشَا يَجَعَلٰهُ عَلْصِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ۖ فُلْ إَذَا نِيكُمْ إِنَا لِنَكُمْ عَلَا كِأَمَٰهِ ۚ وَآتَ كُمُ ۚ السَّاعَةُ آعَيْرًا مِنْهِ مَدْعُونَ ٳڹؙڬڹ۬ؽ۫ۄ۬ڝ<u>ٙٳ</u>ڍ؋ؠڹؘ ڔٙڶٳٙٳؗۮؠۮٷ<u>ڹۜڣ</u>ۘػؽؾ۬ڡؗٛڡٙٲڶۮٷڹٙ إلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَمْسَوْنِ مَانْتُمْ كُوْنَ وَلَقَدْ ٱرْسَالِنَا الائمر مِن فَيَلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ مِالْبَانُسَاءِ وَالضِّرَا وَلَحَلُّهُمْ يكضرعون فكولاإذجاء كهزأنسا تضرعوا ولاين سَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ كُهُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُو ٱنْعُلُونَ فكنانسواماذكروا بيرفقنا عكيفيدا بؤاب كلتنغ حتى إِذَا فِهُوا بِمَا اوْتُوا اَخَذُنَا هُنْرَنَعِنَا ۗ فَاذَا هُرْمُبْلِسُونَ

فَفَطِعَ دَابُراْلُقَوْ مِٱلَّذِينَ ظَكُواْ وَأَكُذُ يَلْهِ رَبِّإِلْعَالِمَينَ فَلِآرًا يَتُمْ إِنَّا خَذَا لَنَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَحَسَّمَا أَلُومُ مَوْالِهُ غَيْرًا مِنْهِ يَأْمِيكُمْ بِدِانْظُرُكَيْفَ نَصَرَفْ ٱلْأَيَانِ ثُمَّهُ المُلَازَانِيَكُمُ إِنَا شَكُمُ عَنَا بُأَلِيهُ بَعِنَتَ ْلْرُسُلِينَ لِمَّا مُبَيِّتِهِ بِنَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ أَمَزُ وَاصْلَوْفَلْخُونْ عَلَىٰ هُرُولًا ﴿ يَخْرَبُونَ ۗ وَالْدَنَّ كَذَّبُواْمَا مَايْنَا يَسَتُكُهُمُ ألعَذَابُ بَمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ ۚ وَالْإِ اَفِحْ لَا كُمُ عِنْدِى خَزَانُ أَمِنُهُ وَلِا اَعَلَمُ الْعَنْ وَلِا اَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ انأتبغ ألآمايو حجاتي فأجأ بستوي الآغز والبصبه آفلا وَٱنْدِرْبِيرُ الْذِينَ عَافُونَانَ غِنْتُرُ وَالِكُ رَيْحُ لَيْسَ لَهُ مِنْ وُنِهِ وَلِي وَلِاسْبَفِيمُ لَعَلَهُ مِنْفَوْنَ وَلَاتَطُرُواَلَذَينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْعَنَدُوةِ وَالْعَيْنِي يُدُولَا وجهة ماعكنك منجسا بهيرمن شغ ومامر جسابك نَشَيْعُ مَنْظُرُ وَ هُمُ فَاتَكُوْنَ مِنَ لِظَالِلِينَ

14

وَكَذَ لِكَ فَنَنَا بِعَضَهُ مُ بَبِعِضِ لِيَقُولُوا آهُو ۚ لِآءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن بَيْنَ الْهِيْرَ (للهُ مَا عَلَمَ بَالشَّا كِدِينَ وَايَا جَآءَكَ الدِّينَ يُونُمِنُونَ بِا فِاتِنَا فَقُلْ سَلانْ عَلَيْكُمْ كُنِّ زُنُكُمْ عَلْيَفْسِهِ ٱلرِّغُنَّةِ ٱنَّهُ مَنْ عِمَا مِنْكُوسُوءٌ بِحَهَالَةٍ لْهُ نَاكِمِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَالَهُ عَفُوزُ رَجِيكُ وَكَذَٰلِكَ نْفَصَـُ لَالْايَاكِ وَلِمَتَـٰتَّبِينَ سَبَيْلُ الْخِرْمِينَ, قُلْ يَيْ نَهْنِتَا نَاعَبُ دَالَهُ يَنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ قُلِلاَ اتَّبِعُ آخوا وكزفذ ضكلت إذا وماا فامو المفندين قُلْ اِنْ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِنْ دَنِي وَكَذَبْتُهُ بِهِمْ اعِنْدِي مَا تَسَنَعْفِوْنَ بِدِإِنَا كُنْ ۚ إِلَّا يِلَّهِ يَقُصُ ۚ إِلَّا يَقِهِ مَا لَكُ ۗ وَهُوَ حَيْنُ ألفاصِلينَ كُوْلُوَانَ عِنْدِي مَانْسَنَعْفِلُونَ بِلَمَيْنِي ٱلاَمْرُ بَينِي وَبَيْتُكُمْ وَٱللَّهُ ٱعَلَىٰ بِٱلظَّالِمِينَ وَغَيْنَكُ مَفَاتِخُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَهُ الْإِهْوَوَيَغِكُمْ الْفِالْبَرُوْ الْبَحْنِ وَمَا نَسْقُطْ مِنْ وَرَفَةِ إِلاَّ يَعْلَهُا وَلاْحَبَّةِ فِظُلَّاتِ ألاَرضِ وَلارَطبِ وَلا إِسِ الإَحْدِيكَ إِن سِبنِ

وَهُوَالَذَى يَتَوَقُّكُمْ مِا لَيُل وَيَعَلَمُ مَاجَرَحُكُمْ فَإِلَهُا رِنْشَهَ يَبَعَنْكُمْ فِيهِ لِيُفَصَيٰ كَاكُمُ سَمَّى لِنَوْ لِلْهِ مَرْجُعُكُمْ لُوْ يَكَنَّكُمُ <u>ؠ</u>ٙٱڬؙڹٛۮؘۛٮؘۼۘڵۅؙڹ ۅۿۅٙڶڷٵۿؚۿؘۊؘۘۼؠٳڍۅۅٙؽۯۺٟڮۼؖڵؽڬۯ حَفَظَةٌ حَتَّا ذَاجَآءَ آحَدُكُمْ الْوَنْ تَوَفَّتُهُ دُسُكْنَا وَهُمْ لأيفَرَطُونَ ' تُرَرَّدُ وَالِكَا مَلْهِ مَوْلُيُعُواْلِحَوَّا لَآلَهُ الْحُكُمُ ا وَهُوَآسَرُعُ الْحَاسِبِينَ فَلْمَنْ يُغِيِّكُمْ مِنْ ظُلَّاكِ الْبَرِّ وَالِخَرَةُ وْغُونَهُ نَضَرُ عَا وَخَفْيَةً لَئُنْ اَغِلْنَا مِزْهِنِ لَنَكُوْ نَرَ ۖ مِنَالشَّاكِرِينَ فَلاَللَهُ يُغَيِّمُ مِنْهَا وَمِنْ كُلْكِرَ بَيْثُمُ اَنْكُوْ تُنْفِرُونَ فُلْهُوالقادِ رَعْلِ أَنْ يَبْعَتْ عَلِيكُمْ عَذَا بَامِن فَوْ فِكُمْ اَوْمَنْ تَحَنَّا رُجُلُكُمْ اَوْمَلِدِيكُمْ نَشْيَعًا وَمُذِيَّوَ بَضِكُمْ بَأْسَ بَعِفِر إنْظُرُكَهِفَ نَصَرَفَ الْأَيَابِ كَعَلَّهُ رَعَفْقَهُونَ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالِحَىٰ فَالْسَنْ عَلِيْكُمْ يُوكِل لِكُلِّبَأَ مُسْلَمَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَاذِارَا يَسَالَا بَرَيَحُوضُونَ فِ أَمَا لِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَى كَيْخُصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرُ وَالْمَا يُنْسِيَّكَ الشكطان فلاتفغذ بعدالدكرى مع القوم الظالمين

وكماعًا الَّذِينَ سَقَةُ نَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْحُ وَلَكُو وَكُوْ لَعَلَهُ مُ يَتَعَوْنَ وَذَرا لَذَنَ أَخَذُوا دِيَنْهُ رَلَعَكُ وَكُوا وَعَ بَهُ وَالْحَيْوَةِ ٱلدُّنيا وَذَكِرْبِهِ ٱنْ نَبْسَكَ فَشْرَ يَكَكَسَبَتْ لَيْسَكَهَا مِنْ دُونِاً لللهِ وَلِئْ وَلَا شَهْبُعُ وَاذِ تَعَادِ لَكُلَ عَدْلِلا يُوْخَذُ مِنْهَا اوْلَيْكَ الَّذِينَ إِنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُ مْشَرَائِ مِنْ جَيَهِ وَعَنَا نِبَالِيْهُ بَيَاكَانُوا يَكُفُرُونَ عُلَا نَدْعُوا مِزْهِ وَإِلَا مِنْهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضَرُّنَّا وَثُرَّدٌ ۗ عَلَى عَفَا بِنَا بِعَدُ اِذْ هَدْ يِنَا ٱللهُ كَالَّذِي سَهُو يَتْ اَلنَسْنَاطِينَ فِي الْأَرْضَ خَيْرًانَ لَهُ اصْحَابٌ يَذَعُونَهُ إلىالهٰدَى أَنْيَنَا قُلْإِنَّ هُـدَى اللَّهِ هُوَالْهُـهُ دَى وَأَغِرَا لِنُسْلِمَ لِرِبَالِكَ الْمِينَ وَأَنا فَيَهُوا الصَّالُوةَ وَاتَّقَوْهُ وَهُوَالَدَى إِلَيْهِ تَخْسَرُونَ وَهُوَالَدَى كَلَّوَ السَّمْوَاكِ وَالْارْضَ الْحِقَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ فَكُوْلُهُ أَلْكُنَّ وَكَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُسْخَرُ فِي أَلْصُورَ عَالُواْلْعَنَ وَالشَّهَا دَةِ وَهُوَ الْحَكِي مُ الْحَبَيْدُ "



وَاذِ فَالَابُرُ جِهِهُ لِآبِيهِ أَذَرَا تَعَيَّذُ آصَنَامًا أَلِمَهُ ۖ إِنّ آدٰیک وَفَوْمَكَ فِی صَلا لِمُبِینِ ۖ وَكَذٰلِكَ نُرْعَا بِرَاحِیمَ مَلَكُونَ السَّمُوا بِـ وَالآرْضِ وَليَّكُونَ مِزَ الْمُوفِينِ فَلْأَجْزَعَلِيهِ الْيُلْرَأُكُونَكِيّاً قَالَ هٰذَا رَبِّي فَكُنّا أَفَلَ فَالَااْحِنُ الْأَفِلِينَ فَلِمَا رَاالْقَمْ َ بَازِعًا قَالَهُ لَمَا رَبِّ فَلَيَا أَفَا قِالَ لَيْنَ لَمْ يَهَا فِي نَدِي لَا كُونَنَ مِنَ الْفَوْمِ الضَّالِينَ فَكَارَا ٱلشَّمُسَرَى رَعَكَةً قَالَ هُ فَا رَجِ هٰذَاكَ بَرُفُكُا أَفَلَتْ قَالَ الْمِقْوَرِ إِنَّى ثُنَّ فِي أَنْشِرُ كُونَ إِنْ وَجَهُتْ وَجُهِيَ لِلَّهُ كِفَطَرُ ٱلتَّهُوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ فَوْمُهُ قَالَ أنخآجُوني فيألله وَقَدْ هَذِين وَلا اَخَافُ مَا نُتْثِرُكُونَ بِيرِ الإَانَائِيَنَآءَ دَنِي تَسْنُأُ وَسِعَ رَبِي كُلَّاكُلْ تَنَدُكُونَ وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَكُ عَزُولا تَعَافُونَ أنكز أشركت وأيله ماكز يكزل بير عكي فرسلطانا فَأَيُ الْفَرِيقِينِ اَحَيْ إِلَّا مِن إِنَّ كُنْ يُمْ نَعُكُونَ

بَيْنَا مَنُوا وَكُرْ مَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلِّمِ أُولَئِكَ كُمُ ٱلْ وبلك بخنكا انتكاما ابر ونرفغ درتجاب من سَنَآه اِن رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَوَهَنِيَا لَهُ اسِطَى وَيَعْفُوتِ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوجًا هَدَنَنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَئِهِ ذَا وُ دَوْسُكِيْمْ ﴿ وَٱيَوْبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي أَلْمُسْبِينَ ۗ وَدَكَّرَبَا وَيَخِيْ وَعِيسَى وَالْيَاسَ كُلْمِنَ الصَّالِحِينَ وَاشِهِيرَ وَالْيَسَعُ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَلَنَا عَلَالْعَالَمِينَ ومِنْ إِنَّا مِهْمُ وَذُرِّ يَا يَهِمْ وَاخْوا نِهِنِّهُ وَاجْبَلَيْنَا هُرُوهَكَ يُنَاهُمْ الي صراط مُسْبَقِيمِ ذلِكَ مُدَى اللهِ بَهْدِي مِنْ مَنْ اللهُ مزعِيَادِه وَلَوْاَشْرَكُوْ الْحَيْطَ عَنْهُ مْمَاكَانُوا يَعْلَوْنَ اوُلْنُكَ ٱلذَّيْنَ إِنَّيْنَا هُوُ الْبِكَابَ وَالْحُنْكُ وَٱلْنُبُوَّةَ فَإِنْ يَكُمُرُ بِهَاهُؤُ لِآءِ فَقَدُوكَلَنابِهَا فَوَمَّا لَيَنْهُ ابَهَا بِكَافِينَ اوُلَيْكَالَدِينَ هَدَى لِللَّهِ فِيهُ ذِيهُ وَأَفْذَ وَقُلْا أَشُكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِنْ هُوَالَآ ذِ كُرْى الْعُسَالَمِينَ

وَمَاقَدَرُوااَللَّهَ حَوَّ فَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا آنَزَلَاللَّهُ عَلَيْهَ مَرْيَنَ فَيْ *ۯؠۧۯٳؖۯٚڵڰۣػٳۺٳڵۮؘؠڿؖٳٙ؞ؠڋؠٝۅڛؖؽۏۯٵۘۅۿۮڰ*ڸڶؚٵڛ بَعَادُ نَهُ وَاطِيسَ بَنِدُوبَهَا وَيُغِفُونَ كَبُثُرا وَعُلَيْهُ مَا كُمُنُوا ٱنْكُهْ وَلَا أَبِآ وُكُرْ قُلُ لِلَّهُ نُشَرَّدُ رُهُمْ فِي خَوْضِهُ مِلْعَبُونَ وَهِنَا كَانَا نَا نَزَلُنَا وْمُنَا دَكُمْ صَدُقًا لَذَى بَيْنَ مَدُّهُ وَلِنُنْذَرَ أمَّالُقُرْى وَمَنْ حَوْلِهَا وَالَّذِينَ نُوْمِنُونَ بِٱلْاحِرَةِ يُوْمِنُونَ بِهِ وَهُ عَاصَلاتِهِ مُعَافِظُونَ وَمَ أَظْلُومَ أَفْرَى عَلَى ٱلله كَذِيًّا أَوْقَالَا وْجِيالِيَّ وَكُمْ يُوْحَ الَّيْهِ شَنَّى وَمَنْ قَالَسَانِولَ مِنْكَامِااَنْزَلَالِمَهُ وَلُوْتَرِي اذَا لِظَالُونَ فِي عَنَيْمَ الْإِلْمُونِيةِ وَالْمُلَئِكَةُ بِالسِطُوا يَذِيهِ مِرْاحْ خِوا نَفْسُكُ لِلْوَمَ تُغِزُونَ عَنَابَالْهُونِ بِمَاكُنْ ثُغَتَّمُولُونَ عَكَاللَّهِ عَنْزَاكُونَ وَكُنْنُهُ عَنْ أَيَا يَرْتَنْ تَنْكُمْرُونَ ۗ وَلَقَدُجُنُّهُ فَأَفْرَادُى كَمَا خَلَفْنَاكُوْ اَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكُنُهُ مَا خَوَلِنَاكُمْ وَزَآءَ ظُهُو رَكُوْ. وَمَازَىٰ مَهَا كُوْنُ اللَّهُ مِنْ أَكُوا الَّذِينَ لَا عَنْ أَنَّهُ وَفُكُوا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ لَقَدُ تَفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمُ مَاكَنْنُهُ وَنَ عَنُونَ

اَنَا لَلْهُ فَالْوَالْحَتِ وَالنَّوٰى يُغِيْحُ الْعَيَّ مِنَالْمِينِ وَمُغِيجُ الَكَ مَنَاكِمَ ۚ الكُمْ ٱللَّهُ فَآنَىٰ تُوْفَكُونَ ۚ فَالْوَالْاضِيَمَ وَحَمَا ٱلْنَاسَكَا وَالشَّمَدَ وَالْعَرَ خُسَبَانًا ذَلِكَ تَفَادِيرُ المَرْزِ الْعَلِيدِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْغَوْرُ لَهُ تَدُوابَهَا فيظلما ينالبزوا ليخزقذ فصكنا الأياب ليقوم كعنكؤن وَهُوَالَّذِي أَنْثَا كُرِٰمِنْ نَفَيْسِ وَلِيكَ فَمُسْلَقَرُ وَمُسْتَوْدَ ثَا فَدْفَصَلْنَاٱلْأَيَاكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۗ وَهُوَالَّذِيَ أَنْزَكَ مِزَ السَّهَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّتُنَّ فَاخْرَجْنَا مِنِهُ حَضِرًا نُخِيْجُ مِنْهُ حَبَّامُتُراكِكًا وَمَزَالْفُوا مِنْ لَلْهُمَا فِيوَا أَنْ دانية وَجَنَّا بِدِينَ عَنَابِ وَالزَّينُونَ وَالْوَمَا لَهُ شُنِّهِ الْحَقَارَ مُتَتَابِدِانظُ وَالِيٰ مِّرَهِ لِذَا أَمَّرَ وَيَغِيدِ إِنَّ فِهُ ذَٰكِكُمُ لَأَمَاكِ لِقَوْمِرُوْمِينُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اللَّهِ الْكُوَّا وَأَجْرَ وَخَلْقَهُمْ وَخَرَقُوالَهُ بَنِينَ وَبَنَاكِ بِغَيْرِعِلْ سِنِعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا بَدِيْعِ ٱلسَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ أَنَّى كُوْنُ لَهُ وَكُذُّ وَلَمْ يَكُ لَهُ صَاحِبُهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بَكُلِ شَيْءً عَلِيمٌ

ذِلْكُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لا الْهَ الْآهُوَ خَالَةً كُمَّا بَسْعٌ فَاعْدُوهُ هُوَعَلَىٰ كُلَّ شَيْحُ وَكِلْ لَانْذَرُكُهُ الْآيضَارُ وَهُوَيْدُرِكُ الإنصادَ وُحُوَاللَطِ مِنْ الْحَيْرُ وَلَدْجَاءَ كُوْبِهَا الْرُمِنَ رَبِكُوْفُزَانِصُرَ فِلْنَفْسِيهِ وَمَنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَّاا فَا عَلَيْكُوْ وَكَذَلِكَ نَصَرَفُ الأيابِ وَلِيَعُولُوا دَرَسُتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلُمُونَ النَّبْعِ مَا اوْجَالِيَكَ مِنْ رَبِّكَ لآالة اِرَاهُ هُوَوَا غِضَعَنَا لمُشْئِرِكِينَ ۖ وَلَوْثَآءَا للهُ ماانشركوا وماجعكنا لأعليغ حفيظا وممااتك علينهيز بِوَكِلِ وَلاتَسْبُواالَإِينَ بَدْعُونَ مِنْ دُونِاً للْهِ فَيَسْبُوا أتله عَدْواً بَغَيْرِ عِلْمُ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُأْ أُمَّةً عَكَمْ مُنْتُمَّ الح رَيْحِ مَرْجِعُهُ مُفْنَبَنَّهُ مُنِيّاكًا نُواتِعَتَ كُونَ ۖ وَأَفْتَمُوا بالله جهذا يمانه يتركئن خاء نهذاته ليؤمنن بهنا فلأنما ألأياك غندالله ومَا يُشْغَرُكُوا مَنْهَا إِذَا خِلَاءَ تَ لَا يُؤْمِنُونَ وُنْقَلِكَ الْمُؤْمَنُونَ وَانِصَارَهُ مُزَكًّا لَهُ نُوفِينُوا بِير

الخزة أكتنامِن

114

وكواتنا نزكنا النه والملككة وككمة بالمؤنى وكنذن عَلَيْهِ مُكُلِّفً غُنُلًا مَا كَانُوالْيُؤْمِنُواالِّوَانَدِينَاءَ اللهُ وَلِكُوَ ۚ كُذُوهُمْ يَجْهَلُونَ ۗ وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا لِكُلِّ بَيَعَدُوًّا شَياطِينَ لاِنْسِ وَأَلِحِنْ يُوجِي بَعْضُهُمْ الِي بَعْضِ نُخْرُفَ القَّ لِغُ وَرِاً وَلَوْ سَأَءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِيَضْغَى الَّيْهِ آفِئَدُهُ ٱللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ إلاجرَهْ وَلِيرَصَوْهُ وَلِيَقْتَرَفُوْا مَا هُوْمُقْتَرَفُوْنَ ۖ ٱفَغَيْرَالَهِ بنج كأوهوالذي أزكاك إكامكاي فقلاوالذي اْتَنَاهُمُ الْكِثَابَ يَعْلَوْنَ آنَهُ مُنَزَلُمْنَ رَبِّكَ بِأَلْحَقَّ فَلَا نَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُنْهَزِينَ ۚ وَتُمَّكَ كُلِتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَلْلًا لامْبَدِلَ لِكِلَّالِيهِ وَهُوَالسَّمَيْعُ الْعَلِيهُ ۗ وَانِتْفُكُمْ أَكُثُرُ نَ فِي ٱلاَ رَضِ يُضِيلُوْكَ عَنْ سَكِيلًا للهِ إِنْ يَنْبَعُونَ الْأَ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُـُمُواكًّا يَحُـُرُصُونَ ﴿ إِنَّانَاكُ هُوَآعَكُمُ ۗ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَكُمْ الْمُنْدَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا كذكر أنسنوا لله عكيه وإن كنف فالا يدم فومها

. . .

وَمَالُكُ لَا ثَاكُوا مِمَا ذِكُرانِ مُا أَنْكُمْ اللَّهِ عَلِينَهِ وَقَدْ فَصَالِكُمْ مُاحَمَ عَكَنُكُ إِلَّا مَا أَضِطُ دُنَّهِ إِلَيْهِ وَانَّكَثِيرً لِيُضِلُونَ بآهْوَآئِهِيْرِبِكَيْرِعْلِرِانَ رَبِّكَ هُوَاعُكُمْ الْمُعْتَدِينَ وَذَرُواطَا هِمَ إِلاِنْرُ وَبَاطِنَهُ إِنَّا لَذَنَّ كَلِّسُونَا لَانْزُ سَيْغِ َوْنَ يَمَاكُا نُوْايَفُيرَ فُونَ ۖ وَلَا نَأْكُوْا غَاكُ نُذَكِّهِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَايَهُ لَفِينَ فَي وَانَّا لَشَياطِينَ لَمُوحُولَالِيا . اَ وَلَيَّا نِهِمُ لِيُهَا دِلُوَكُمْ وَانِ اَطَعْتُمْ وْهُ ايَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ا اَ وَمَرْ كِانَ مَيْناً فَأَخِينِنا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَنْجُهِ بِهِ فالناس كمز متكذفا لظلايت ليست بجادج منها كَذَٰ لِكَ ُزِينَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْسَلُونَ ۗ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِكُ أَوْنَيَةِ أَكَا رَجْمُ مِهَا لِمَكُمُ وَافِهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلاَ بَانْفُنْسِهِ مُومَانِينْنُمُ وُنَ ۖ وَاذَاجَاءَتُهُمْ امَّةٌ قَالُوالَنْ نُوْمِنَ حَتَىٰ نُوْعَ فِي مِنْكُمَا اوْتِي رَسُلُ لِلهِ الله أغلاحيت يجعل رساكته ستيصيب البين أجرموا صَغَا ذَعِنْدَ اللهِ وَعَنَا بُ شَدِيْدِ يَمَا كَانُوا يَنْكُونَ

فَهُ جُرِدٍ ٱللهُ ٱنْ يَهُذِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلاسِّلامِ وَمَنْ يُرِدُ اَنْ يُضِلَّهُ يَغِيَعُ أَصِدُ زَهُ صَيِّقًا حَجَّا كَأَغَا يَضَعُدُ فِيَالسَّمَاءَكُذَٰلِكَ يَغِعُلُما لِلهُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهٰنَا صِرَاظُ رَبِّكُ مُسْتَقِيكُما قَدْ فَصَلْنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمَ لَيُذَكِّرُونَ لَهُ مُؤَدَادُا لَسَلَا مِعِنْدَ ذَبْهُمُ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بَمَاكَانُوابَعُ مَلُونَ ۗ وَتَوْمَكِيْ شَرْهُمْ جَبِيعًا يَامَعُ شَرَاجِنَ فَدَانَتَكُرُّ ثُرُيْنَ لَايْسَ وَقَالَ وَلَيَّا وَهُرُمِنَ لَايْسِ رَبَّنَا أستمنع بغضنا ببغض وكلغنا أجكنا ألذى تجلتكنا قاك ٱلنَّازَمَنُوٰكُمْ خَالِدِينَ فِيهَالِلَامَاشَآءَ ٱللهْ إِنَّ رَمَكَ حَكِيمُ عَلِيْهِ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِى بَعْضَ الظَّالِلِينَ بَعْضًا يَمَا كَا نُوا يكيب بور المعَشَرُ الجِن وَالْاِنْسُ اَلْمُوَاْتِكُوْرُ الْ مِنْكُمْ نَقِصُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَتَّاءَ يَوْمِيكُمْ هٰذَا قَالُوانَهُمِيذُ نَاعَلَى أَفْنِهُ مَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ ٱلدُنيا وَشَهَدُواعَلَ نَفْي فِمَا نَهُمَكَا نُواكَا فِرِيَ فَلِكَ أَنَّهُ يَكُنْ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْيُ فِظْلِمَ وَاحْلُمُا عَافِلُونَ

وَلِكُمْ إِذِي كُمَاتُ مِمَّا عَكُمَا وُمَا رَثُكَ بِكَا فِلْ عَمَايَعِكُمُلُونَ وَرَبُكَ العَكَنَىٰ ذِوْ ٱلرَّحْكُمَةِ إِنْ يَتَا يُذَ هِنِكُمْ وَيَسْتَخْلُفُ مِنْ يَعَدُكُمُ مَا لَسَاءُ كَمَاانَشَاكُمْ مِنْ ذِيَّةِ قَوْمِ الْجَرَىٰ إِنَّهَا تُوعَلُّونَ لَاتِ وَمَا اَنْتُ ذِيْغِي زِينَ ۚ فَإِلَا قُوْمِ اَعْكُلُوا عَلَى مَكَانَيْكُ مُانَى عَالِمَ لَهُ مَسَوْفَ تَعَسَّلُونَ كُ مَنْ كَوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِايَّةُ لاَيْفِيلُو الظَّالِمُونَ وَجَعَكُوا للهِ مِنَاذَرًا مِنَ أَكِرُفُ وَأَلاَنْفُامِ نَصَمَا فَقَالُوا هٰنَا بِلَّهِ بِزَعَمُهُمْ وَهُ فَالِيْشَرِكَا يُثَا فَا كَانَ لِنُرَكَا يُعْدِ فَلَا يَصِيلُ لِكَ اللهِ وَمَاكَانَ لِللهُ فَهُوَ يَصِيلُ إِلْى شُرِكَ آينهِ مِسَاءً مَايَحْكُمُونَ وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِكَبْير مِنَالْمُنْزِكِينَ قَنْلَ وَلاهِ مِنْهُ شُرَكَا وُلْهِ مِنْهُ ليزد وخنرولينبسواعليهير دينه ووكؤساء آملهُ مَا فَعَكُوهُ فَ ذَوْهُ مُعَايَفُ مَا فَعَكُوهُ فَ ذَوْهُ مُعَايِفُ مَرَّوُكَ مِن

وَقَالُوا لَمَذِهِ آنَعُنا مُرْوَحَ نِنْ حِنْ لِا يَطْعَمُهَا الْآ مَنْ بَشَا ۚ إِبْرَعِهِ مِهُ وَٱنْكَا وُجِرَمَكُ ظُهُورُهَا وَٱنْعَامُ لأبَذُكُرُ وَنَاسُكُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْيِرَآءً عَلَيْهِ سَبَعْ بِهِمْ يَمَاكَانُوْ إِيَفْتَرُوْنَ ۗ وَقَالُوا مَا فِي طُوُنِ هُذِي ٱلْأَنْفَامِ حَالِصَةُ لِذُكُورِمَا وَمُحَكَزُرُعَا إِزَواجِكَا وَانِ بَكُنُ \* مَنِكَةً فَهُمْ فِيهِ شَرَكَاءُ سَيَخِ بِهِيْرُوضِفَهُمْ إِنَّهُ حَكُمُ عَلَيْمِ ۚ فَدْخِسَمُ ٱلَّذِينَ فَتَاوْا ٱوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا دَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْصَلَوْا وَمَاكَا نُوامُهَتَدِينٌ ۗ وَهُوَالَذَى أَنشَا جَنَايِ مَعْرُوسَاتِ وَغَيْرَ مَعَنْ وْسَايِ وَالْغَلْوَالْزَعَ تختيفاً أَكُلُهُ وَٱلزَّيْوُنَ وَٱلرُّمَانَ مَتَسَابِهَا وَغَيْرَ مُتَتَ بِهِ كُلُوْامِنَ غُكِرِهِ إِذَّا آتُ مَرَوَا تُوْاحَقُهُ يُوْمَ حَصَادِ وَوَلانتُنرِفُواايَّهُ لا يُحِبُّ لْكُنرِفِينَ ۗ وَمَنَ لَا نُعْامِ حَمُولَةً وَفَكُرْشًا كُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلا نَتَبَعُوا خُطُوٰإِ إِللَّهُ يَعِكَانُ اِنَّهُ لِكَعُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾



غَانِيَةَ اَذْوَاجِ مِنَ الْعَبَ أَيْنَا ثَنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَيْزِ الْشَيْنِ فُلْ لَذَكَ عَرَبُن حَرِّمَ آمِ الْأَنْفَيْ يْزَامَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ٱنِحَامُالُانْنَتَ بِنُ نَبَوَّىٰ بِعِيْلِانْ كُنْتُوْكَا وِبِينَ ۚ وَمِنَ الإِبِلِ أَنْهَن وَمِنَ الْبَعَرَانَنْهُن قُلْ الْدَحَكَرُن حَمَّمَ آمِ الْأُنْتُ عِنْ الْمَا أَشْتَكُمُ لَتُ عَلَيْهِ أَنْكَا مُ الْأُنْتُ يَنْ آهُ كُنْتُوسُ هِكَآءَ إِذْ وَمَهْ كُلُمُ لِللَّهُ بِهِذَا فَزَاطُكُمْ ۗ مِمَزَا فَتَرَىٰعَكَا لَلْهِ كَذِبَّا لِيُضِدَّ النَّاسَ مِعَكَدُ عِلْمِ إِنَّا لَلْهُ لابهندى ألقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ قُلْلِا ٱجِيدُ فِيمَا ٱوْجِيَاكِنَّ نُحَزَمًا عَلَى طَاعِبِهِ يَظِعَهُ لَهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَنْدَةً اَوْدَمُا مَسْفُوحًا ٱوْلَحْتَمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجِنْ [وَفِسْقًا أَهِلَ لِعَكُوا للهِ بِهِ فَنَ اصْطُرَ عَيْرَ بَاغِ وَلاَعَادِ فَإِنَّادَيُّكَ غَفُوْزُرَجَيْثُم ۚ وَعَلَىٰ لَذَٰ مَنَ هَا دُواحَ مَنَاكُلَ ﴿ بِي ظفرومن القروالغ كبرخرتمنا عكيفيذ شكومهما إلآمَاحَكَ غُلُهُ وُرِيْكَا أَوْالْحُرَايَا أَوْمَا ٱخْتَكُطَ بِعَظيدِ ذٰلِكَ جَزَنْينَا هُنُمْ بِبَغِيهِ مِرُوَانَّا لَصَادِ قُوْتَ ، ٠٠

فَانْكَذَهُ بُوكَ مَنْ أَرْبُكُمْ ذَ وُرَحْسَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَائِمَ أَ بَأَسُهُ عَنِ الْعَوْمِ الْمُحْدِمِينَ سَيَعَوْلِكَ أَذِينَ كَشَرُوا لَهُ سُنَاءًا للهُ مَا اَشْهُ كَا وَلَا الْإِفْوَا وَلاَحْرَمُنَا مِنْ شَحْعُ كَذَلِكَ كَذَبَالَذِينَ مِنْ قَبِيلِهِ مُرَحِينَ ذَا فَوْ إِبَا سَكَا قُوْهَ اعِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَقُرْجُوهُ لَنَا اِنْ تَعْتَبِعُونَ الْإِ ٱلظَّنَّ فُلْفِيلِهِ الْجِيَّةُ الْسَالِكَ مُ عُلْهِمُلْمِ اللَّهِ مِنْ بَدُونَانَا لَهُ حَـرَمُهُ نَا فَإِنْ شُهِيدُوا فَلَا شَثْهَادُ مَعَهُ وَلاَ نَتَبُّعُ ٱ هُوٓاءً ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بايا تِسَا وَٱلَّذِينَ لاَيْوَ مِنُونَ بِٱلِاٰخِـكُرُهِ وَهُمْ بِرَبِهِيْهِ يَعَدُلُونَ ۖ فَلَ نَعَالُوٰلِٱنْلُ مَاحَرُرَ نَكُمْ عَلَيْكُ مُاكَانِشِكُوا بِيهِ شَنَّا وَبِالْوَالِدَ بْنَاخِكَ أَنَّا وَلَا تَعَنَّلُوْ الْوَلَا مَكُمْ مِنْ إِمْلَا قِ يَحْنُ نَزُنُ فَكُمْ وَايَّا هُمْ وَلَا نَفْرَنُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهُرَمُهُا وَكُمَا بَطُنَ وَلا تَقْنُلُواٱلنَّفْسَ (لِنَيْحَرَمَ ٱللهُ الآبالِيَّ ذَلِكُمْ وَصَيْحَمْ بِلَعَلَكُمْ نَعْفِتُ لُوْنَ

وَلاَ مَنْ رَبُوا مَالَا لِيَتِبِدِالْاَ مِالِنَّى مِحَاحَتُ زَجَيْرَ ٱشٰذَهُ وَٱوْفُواالْكِكُلُ وَالْبِيرَانَ بِالْعِيسُطِ لَا يُتَكِلِّفُ مَنْكَ الْإَوْسُكُمُ اوَاذَا فُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكُوْكَا نَ ذَا فَرْفِى وَبِعِهَ إِنَّا لِلَّهِ اَوْفُوا ذَٰ لِكُمْ وَصَائِكُمْ بِهِ لَعَكُمُ لَذَكُونَ وَانَ حِناَ صِرَاطِ مُسْنَعَدِيمًا فَاتَّبَعُوا وَلَانَتَبَعُوا ٱلشُبْرَافَهُ فَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبَيلِهِ ذَٰ لِكُمْ وَصَاٰبُكُمْ بِهِ لَعَلَكُمُ تَتَقَوْنَ ﴿ كُنَّا لَتَنَامُوسَ إِلَكَّاتَ ثَمَا مَا عَإِ لِلَّا يَ سَنَ وَتَعَضِيلًا لِكَلَشَيْءُ وَهُدَى وَدُحَةً لَعَلَهُ مِلْقَاءِ بِهُ يُؤْمِنُونَ وَحْنَا كِتَابُنَا نُزَلْنَا أُمْبَارَكُ فَاتَّبَعُوهُ وَٱنَّفَوْالَعَلَكُمْ نُرْحَوْنَ ۖ ٱنْتَفَوْلُوا إِنَّمَا أَنْزَلَا لَكُمَّا بُ غاظا يْفَكَيْن مِنْ قَبْلِنَا وَانْ كُلَاعَوْ وَرَاسِنِهُ لَعَا فِلْيِنَ آ وْتَقَوُلُوْ ٱلْوَانَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِمَّا ثُلَاكُمَا أَنْ الْحَذَى ننفغ فقدُ جَاءَ كُرُبَيَكُ مِن رَبِكُ وَهُدًى وَرُحَمُ فَنَ ٱڟؘڮؙ مِمِّنَ كَذَّبَ بِايا بِنَا مِنْهِ وَصَدَفَعَنْهَا سَجْعِيَا لَهُ مِنَ يَصَدِ فُوْنَ عَنْ أَيَاتِنَا سُوءَ الْعَلَىٰ بِبَاكَا نُواتِصَدِ فُوْنَ

إِنَالَدِينَ فَرَقِوا دِينَهُ وَكَانُواسْمَعَاكَتُ عَهُمْ الحسيئة فكذعشذ أمناكما وتمزجآء مالستشة فلأنحز فالآصيلاتي ونسكي وكعناى وكماني يورتيالغاآ لاَشَرِمَكَ لَهُ وَمِذَٰلِكَ الْمُرْثُ وَآنَا ٱوَٓ لَ الْمُسْلِينَ فَااَ فيمانيكران رتبك سربع العقابية

المَصَ كَانِمُ أَنِزَلَا لَيْكَ فَلَا يَكُونِنهُ صَدْدِلَ حَرَجُ مِنْهُ لِنْنَذِرَبِهِ وَذِكْرُى لِلْوُمْبِنِينَ التَّبَعُوامَا ٱنْزِلَالَيْنَكُمْرِينَ رَبُكُرُ وَلاَ نَبَعُوا مِنْ وَنِيراً وَلِيّاءً فَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ وَكُونِ أَنِهَ مَا هَلَكُاهَا غَامَهَا نَا مُعَالِمُ لَمُنَابِيًا لَكَا وَهُمْ فَآلِلُونَ كَاكَانَ دَعُونِهُ مَا ذِنْجَاءَ هُوْ بَأْسُنَا الِإَ ٱنْ قَالْواانَّا كُنَّا ظالِمِينَ كَلَنَسُنَكُزَالَةِ يَزَا دُسِكَا لِيَهِ يُعَوَّلُنَسُنَكُنَّ الْمُرْسُكِلِينَ فَلْنَقَصْنَ عَلَيْهِمْ بِعِيمٌ وَكُمَا كُمَّا غَآيْبِينَ وَالْوَزُنُ يُومَينِ إِنْ عُنَّ أَخَذُ لَكُ مُوا رِينَهُ فَالْوَلْيُكَ هُمْ المنيلون وَمَنْحَفَّتْ مَوَادِينِهُ فَاوْلَيْكَ ٱلْهَينَ حَيِيرُوا اَنَفْتُهُ هُمُ يَاكَانُوا بِإِيَّا اِيَنَا يَظْلِوْنَ وَلَعَدْ سَكَنَا كُرْفِي الأدض وبجعكنا لكؤفيها معايس فليلاما تشنكون وَلَقَذَخَلُفَنَا كُمُ نُنَةً صَوَّ زَنَّا كُمُ نُغَةً فَلْنَا لُلَّكُ كُلِّكُ أَنْ أَنْكُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَكُ وَالِؤَ إِبْلِيسَ لَمَ بَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ



فاكمامنعك آلأ تنعذا فأمزك قال اَخَرْمِنهُ خَلَقْبَنِ وَحَلَقْنَهُ مِنْ عِلِينَ ۚ قَالَ فَاهْبِ فِلْمِنْهَا فَا يَكُونَ لَكَا ذَبُّكُمْ رَفِيهَا فاخرج إَنكَ مِنْ الصَّاعِرِينَ ۖ قَالَ أَنْظِمُ فِي إِلَى يُوْرِينُ عَنْوْنَ وَالَاتِكَ مِنَ لَمُنْظِينَ ۗ وَالَهُمَا آغُونِينَى كَاقَعْدُنَّ كَمُرْمِيرًا طَكَ المُسْتَعَدَ أَوْ كَانِيَنَاهُ مِنْ بَانَا مَدِيهِ مِوَمِنْ خَلْفِهِ مِرُوعَنْ منهامذؤما مذخولا كمؤتبعك منهؤلا مكئن بحثرمينكز اَجْمَعِينَ وَمَااٰدَهُ ٱسْكُوْ إَسْكَ وَزَوْجُكَاٰلِحَنَّةَ فَكُلاْمِرْجَتْ فِينْهُمْ أُولَا نَقْرَهَا هِنِهِ ٱلنَّبِيِّرَ وَفَكُونَا مِنَ الظَّالِلِينَ ۗ فُوسَوْرَ كَمُاٱلشَّنْطَانُ لِيبْدِيَ لِمُامَادُ رِيَعَنْهَا مِنْسُواْ يَهِمَا وَقَاكَ مَانَهٰ كُمَا رُبُكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّيْحِ وَإِلَّا اَنْكُوْنَا مَلَكَيْنَا وَتَكُونَا مِزَاْ كَالِدِينَ وَقَاسَمُهُمَا إِنَّاكُمْ لِلْزَالْنَاصِينَ فَدَلِّيهُمَا بغرو وفكنا ذاقا أنشيء كالكث كماسؤانها وطفيقا يخيمفان عَلِيْهَا مِنْ وَدَقِا لِجَنَّةِ وَمَا دُيْهَا رَبُّهُمَا ٱلْزَانَهُكَا عَنْ لِلْكُمَّا اَلنَّوَ وَكَافُولُكُمُا إِنَّالَسْنَيْطَانَكُكُمْا عَدُوْمُبُيْنِ

قالادَتَنَاظَكَنَا آخُسُنَا وَانِ لَمِنْعَ ذِلِنَا وَوَجَعْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ لِكَايِبِرِينَ ۚ قَالَا هِبِطُوا بَعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ وَكُمُ فِي الآدفين مُسْنَفَزُ وَمَتَاعُ إِلْجِينِ ۚ قَالَ فِهَا غَيْوَنَ وَفِهَا غَوْوْنَ وَمِنْهَا تَخَهُوْنَ الْجَاْدَرَقَذَا نَزَلْنَا عَلَيْنَخْ لِيَاكًا يُوادىكَ وَالْبِخُرُورَبِينًا وَلِبَاسُ النَّعَوٰي ذٰلِكَ خَيْرُ ذٰلِكَ مِزْ إِفَا مِنَا لَقُهِ لَعَـٰ لَهُمْ مَلَٰذَكُرُونَ ﴿ يَا بِّنَّا ذُمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ۗ آلشَيْطَانُ كَاآخُرَحَ ٱبْوَيْكُمْ مِنَ الْجِنَةِ يَنْزِعُ عَنْهُ إِلِبَاسَهُمَا لِيْرَيْهُا سَوَاٰتِهَا اِنَّهُ مِنْكُمْ هُوَوَقَبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَرَّ وَنَهُمْ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَّاطِينَ أَوْلِيَّاءً لِللَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ وَاذَا فَعَلُوا فَاحِتُ لَا قَالُوا وَجُذُنَا عَلَيْهَا أَيْآءَ نَا وَٱللَّهُ آمَرُهَا بِهَا فَا إِنَّا لِلَّهُ لَا يَأْمُرُا لِغَيْثًا ءِا نَقُوْ لُونَ عَلَّا للهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ فلأمرك فيالقينيط وآفيؤا ونجوهن غيند كل سنجد وَٱدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَابَدَا كُرْتَعُودُونٌ فَرِيقًا كَمُنْ وَفِرِيقًا حَقَّ عَلِنَهُ وَالضَّلَالَةَ إِنَّهُ وَأَتَّخَذُ وَاٱلشَّيَا طِينَ ٱۏڸؾٓٵءۧڝ۬ۮ۬ۅؽؚٳڶؿٚۄۊ<u>ؘؼۻ</u>ۘڹۅؘؽٵؽٙۿۯ۬ۿڗۮۏؽٙ<sup>۞</sup>

يايَغادَ مَخْذُوا دِبِيَنَكُمْ عِنْدَكُلِ سَجْدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَشْنِرِفُواانِّهُ لاَيْحِبُ الْمُشْرِفِينَ ۚ فَلْمَنْحَرَّمَ دَبِيَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَاخُرُ ﴾ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيَبَاكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْهِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا ۗ فِالْحِوْدَ الدُّنيَا خَالِصَةً بِوَمَرَا لِتِكَةِ كَذَٰلِكَ نُفْصَ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ ال لِعَوْمَ نَعْكُونَ فَوْ إِنَّهَا حَرَّمَ لَكَا لَعُواحِثُومَ اظْهَرَمَنْهَا وَمَا بكن والانرو البغي منبرالت وأن تشركوا مايشه مآلم أينزلير سُلطًانًا وَانَ نَقَوْلُوا عَلَى لَهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ۗ وَلَيْحُلَّ امْتُهَا جَلْ فَاذَا كِيَاءَ اَيَلْهُ وُلَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَلَقُهُ مُونَ بَايَخَادَمَامَا يَأْتِيَكُمْ زُسْامِنَكُمْ نِعَصُونَ عَلَيْكُمُ الْمَافِي فَنَ اَنَّةَ وَاصْلَوْ فَلَاخَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخِزُنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ۗ كَذَبْوا بالْإِيْنَا وَٱسْتَكُمْ وْاعَنْهَا اوْكَيْكَ أَحْعَا بْكَالْنَا دِهْرِفْهَا خَالِدُونَ ﴿ فَمَنَّاظُلَمُ مِمِّنَآ فَلَرَّىٰ عَلَىٰ لِلْدِكَذِبَّا ٱوَّكَذَبِّ بِالْمِاتِيرِ اولنك يَنالُهُ وْضِيدُ وْمِنْ لِكِمَّا بِحَتَّى إِنَّاجَاءَ تَهُمْ دُسُلْنَا سَوَفِوْ نَهُمْ وَالْوُلائِنَ مَا كَنْتُ وْمَدْعُونَ مِن دُونِ لَلَّهِ قَالُول صَلُواعَنَا وَمَنْهَدُواعُلِ أَفْسِهِ إِنَّهُمْ كَانُواكَا فِهِنَ ر

107

فالكأذ كخلؤامة أمكرة ذككت بن فالكؤنم ألج والإنس فألنَّارِكُلَّادَخَلَتْأَمَةُ لَعَنَنْ خَتَمَّاحَغَ إِذَا ذَارَكُوا فِيهَا جَمَّا قَالَتْأُخْرِ بُهُ ذِلا وَلِيغُورَتِنَا هُؤُلآ وِاصَلَوْنَا فَا بِعَيْد عَلَامًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِّ قَالَ لِكُلْ مِنِعْثَ وَلَكِنْ لا تَعْلَوْنَ وَقَالَنَا وُلِيهُ مُرْلِأُخُرِيهُمْ وَفَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنَّ فَذُوقُواْ الْمَانَاتِ بَمَاكُنْ فُمَ تَكْمِهُ مِنْ وَإِنَّا لَاَنَّاكُمْ لَوْا باياتناوانستككر واغنها لأنفق كمنز بوايا للتماء ولآ ىَدْخُلُونَاْ كِئَنَةَ حَتَّى لِلْمَ الْمُعَلَّلِ فَي سَيَوَالِحِيَا طِ وَكَذَ لِكَ مَا يُعْلَمُونَا لِمُكَنَّةً حَتَّى لِلْمُ الْمُعَلِّلِ فَي سَيَوَالِحِيَا طِ وَكَذَ لِكَ نَحْزِيَ الْمِخْمِينَ كُمُنْ مِنْ جَمَنَةُ مَهَا ذُومِنْ فُوفِةٍ فِي عَوَاشِ وَكَذَٰلِكَ نَجَزِيَ الظَّالِلِينَ ۗ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواوَعَلُوا الصَّالِخَاتِ لانتكلف كفسكالآ ونتعهاا وكفك أضالي الجنأة فمزفيها خَالِدُونَ ۗ وَنَزَعْنَامَافِصُدُودِهِ مِنْعِلَ تَجْرِي نِخَيَتِهِ مُ الآنها ُ وَقَالُوا الْخَذِينِهِ الْذَى هَدِينَا لِمِنا وَمَأَكَّا لِنَهْ نَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدْيِكَ اللَّهُ لَعَدْجَاءَتُ رْسُلُ رَبِّكَ إِيْكُونَ وَنُوْدُ وَالَنْ لِلْكُمْ الْكِنَّةُ الْوِيتَمُوْهِا لِمَاكُنُنُورَتَمُلُونَ ﴿

وَادْىَ اصْحَالُ الْجُنَّةِ آصْحَابُ النَّارِ اَنْ قَذْ وَجُذْنَا مَا وَعَدَنَا رَنْنَا حَقًّا فَهُلُ وَجَذْنُهُمَا وَعَدَرُنَكُمْ حَقًّا قَالْوَانَفَهُ فَاذَنَّ مُؤَذَنْ بَنْهُمْ أَنْ لَغَنَاهُ أَللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ هَبْدُونَ عَنْ سِيَا أَينُهُ وَيَبْغُوْنَهُ أَعُوجًا وَهُوْ الْإِخْرَةَ كَأُ فِرُونَ وَمَيْنَهٰ]حِجَاثِ وَعَلَالاَعْرَافِ رَجَالْ يَعْرَفُونَ كُلاً بِسِمْيهُمْ وَنَادُوْااَصْحَابِ أَلِحَكَةِ آنْ سَلاَهُ عَلَيْكُمْ لَهُ خُلُوْهَا وَكُمْ يَظِعُونَ وَإِذَا صَرَفَنَا بُصَارُهُمْ نَلِقًاءً أَضَامِ النَّادِقَالُوا رَبَنَالاَتَجْعَلْنَامَعُ لْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَمَاذَى آَصُوا بِالْآغَافِ رِجَالاً يَعْ فِوْ نَهَنْزِ بِسِيهُ هُوقًا لُوْا مَا اعْنَى عَنْكُوْ جَمْعُكُمْ وَمَأْكُنْمُ تَسْتَكُمُ وَنَ ۚ اَهُوْلِاءِ الَّذِينَ الْعَامَٰ لَهُ لِإِنَّا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْلِكِيَّةُ لِأَخُونُ عَلَيْكُمْ وَلِا اَنْفُرْخُونُونَ ۗ وَمَا ذَى اصابالناراضكابالجنّةإنا بضواعكننا مزألمآءاؤميّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواانَ لَلْهُ حَرَّبُهُما عَلَىٰ لَكَافِرِينَ الَّذِينَ فَقَدُوا دسنه وكموا وكعبا وغرته فهؤالجيا والذنبا فاليؤم تنسيهم كَانْسُوالِقَاءَ يَوْمِهِ مِعْذَا وَمَاكَا نُوا إِلَا يَنَا يَجُدُونَ

وَلَقَدْ خِنَا هُمْ بِكِا بِي فَصَلْنَا هُ عَلِيهِ لُمُدَى وَدَحَمَّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مَلْ الْمُظْرُونَ الْإِنَا وِيلَهُ يَوْرَيَا بِيَنَا وِيلَهُ يَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبُلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ يَبَنَا يِالْحَ فَعُلْهَا مِنْ شَفَعًا وَ فَيَشَفَعُوا لِنَا اؤْنُرَةُ فَغَنِكَ غَيْرًا لَذَى كُنَّا نَعَلُقِدَ خَيِيرُوا اَنفُن يُعْرُوصَلَ عَنْهُ مُمَا كَانُوا مَفْرَوْنَ إِنَّ رَبُّ أُللهُ الْذَي خَلَقَ السَّمُوا بِكُواْ لاَ رُضَ دِ فَي تَهِ آيَام نْرَأْسُنُوى عَكَالْمُنْ فَعِنْ عِي كَالْكُالَةُ ارْيَطُلُلْهُ حَبْياتًا وَالشَّمْدَ وَالْقَرَوَالْجُوْمَ مُسَخَّرَانِ بِامْرِهِ إِلَالَهُ الْخَلْقُ وَأَلاَمْ إِسَارَكَ اللهُ رَنْ الْعَسَاكِينَ ادْعُوارَ بَكُوْ تَضَرَّعُا وَخَفْيَةُ ايَّذُ لايُحِنِّ الْمُتَكِينَ وَلانْفُنْسِدُوا فألأرْض بَعُندَا ضِلاحِهَا وَآذَعُوهُ خَوْفًا وَطَهَعًا إِنَّا رَحْمَكَا لِلْهِ وَكِيُّ مِنَالِحُنِيبِ بِينَ ۗ وَهُوَالَٰذِي رِسِل ٱلِرَمَاحَ بْنُرُكُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَيْهِ حَتَى إِذَا قَلَتَ سَحَا بَايْقَ الْآ سُقنَاهُ لِيلَدِمَيَتِ فَأَنْزَلْنَا بِدِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْكُلِ ٱلشَّمَرَاكِ كَذَلِكَ نُغِيجُ المُوَلِى لَعَلَكُمْ مَدَّكُ رُونَ

وَالْبَلَوْٱلْطَيْنُ يَغِرُجُ نَبَاتُهُ بِاذِ نِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَيْنَا لِمُغَنِّ إِنَّا نَكِمًا كَذَٰلِكَ نَصَرَفُ الْآيَابِ لِقَوْمُ رَبَيْنَكُمْ وُنَّ لَتَذَا زَسَلْنَا نُوْحًا إِلْ فَوْمِهِ فَعَالَ إِلَّا فَوْمِ إَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِزَ الْدِغَنْرُوا فَإِخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَاكِ لَوَمِعَظِم قَالَالْكُذْينِ قَوَيهِ إِنَّالَهُ لِيكَ فِي صَلا لِيبُينِ ، قَالَ يَا قَوْمُ لَيْنِهَ بِيهِ حَبُلَالَةٌ وَلَكِينَى رَسُولُهُمْ رَمِنَ الْعَالَمِينَ بلغكخ دسكالات رتي وأنصر كثخ وأغكر ميزا ملايمالا لننذركُرُوَلِيَتَعَوْا وَلَعَلَكُ عُرْمُعُوْنَ فَكَذَيْوُهُ فَاَغِينًا ۚ وَالْذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَ فِهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ وُا بالماتِنَاانَبَهُزُكَانُواقَوْمًاعَيَنَ ۖ وَالْيَعَادِ آخَاهُمْ هُودًا فَالَ يَافَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللهُ مَالَكُمْ مِنْ الدِّعَيْرُهُ افَلَا تَتَـَقُوْنَ قَالَالْمَلَوْ ٱللَّهُ يَنَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِيْهِ إِنَّا لَهَزَا مِكَ فِي مَا مَدِ وَانَا لَنَظُنْكَ مِزَالِكَ اذِبِينَ ۚ قُالَاا فَوْمِ لَيْسُ بِي سَفَاهُمُةَ وَلَكِنَى رَسُولُ مُنْ رَبِيالُعِكَ الْمِينَ 🕝

أبَلِغَكُمْ دِسَالاَدِ دَبِهِ وَإِنَا لَكُمْ فَاصِمُ إَمِينَ ﴿ اَوَعِجَبْتُهُ ٲڹٚۼؖٲۥٛػؙٛ<u>ۏ</u>ػٛۯٛٞڡڹڗؽڬۯۼڵۯۻٚڷؠ۬ڝڂۏڸؽڹڍڗڴڗ۫ وَأُذُكُرُ وَالدِ جَعَلَكُ مُخَلَفًا وَمِن بَعَدِ فَوَمِ نُوجَ وَذَا دَكُمْ فِي أَكُنُو يَضِطَةً فَا ذُكُرُوا الآوَاللهِ لَعَلَكُمْ تُفيلُونَ قَالُوْلَا جَيْنَتَنَا لِنَعَنْ كَأَلَلُهُ وَحَدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعَنْدُا لِمَا وَنَا فَأَيْنَا عَاتَمِيدُ ثَا إِنْ كُنْنَ مِنَ الصّادِفِينَ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ رَجْدُ وَغَضَكَ آنَا ولُونَني فَ أَسْكَما وَسَمَيْنِهُ وَمَا آنَتُمُ وَأَمَا وَكُمْ مَا نَزَكَا مَلْهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْفِطِينَ فَانْجِنَنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرْحَمَةً مِنَا وَقَطَعَنَا ذَا بِرَا لَذِينَكَ ذَبُوا بِالْمَاتِنَا وَمَاكَا نُوا مُؤْمِنِينَ وَالْمُنْهُودَ آخَا هُنُوصَالِكًا قَالَ بِيَا قَوْمِر أغبذوااللة مَاكُمْ مِنْ إِلْهِ عَنْيُ فَلَاجَاءَ كُمْ بَعَيْتَ قُرْمِنْ رَبَكُمْ هٰذِهِ نَاقَهُ ٱللَّهِ لِكُمُ أَيَّةً فَذَرُوهَا تَأَكُلُ فِي ارْضِ الله وَلا نَمْسَوُهَا بِسُومٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَلَاكًا لَكُم

وَإِذِكُ وَاإِذِ جَعَلَكُ خُلَفًا ، مِنْ يَعَدُ عَادِ وَتَوَاكُ فِالاَرْضِزَ يَغَيُدُونَ مِنْ سِلْهُ لِمَاقَصُهُ وَكَا وَيَغِيَّهُ لِنَ َلِيَ الَهُونَا فَاذَكُرُواالْآءَ ٱللَّهِ وَلاَ تَعَنُوا فِي الأَرْضِ مْفْسِدِينَ قَالَالْمُكُو الْدَيْزَانْسُكُ مُوامِنْ قَوْمُهِ للَّذِينَ أَسْتُضْعِ فُوالنَّ أَمِّنَ مِنْهُمُ ٱتَّعَلُّونَاً نَّصَالِحًا مْ يَهُ أَمِنْ رَبِيهِ قَالُوا إِنَّا يَمَا الْرَسِيلَ بِهِ مُؤْمِينُونَ فَالَالَّذِينَ السَّكُكْبَرُ وَالنَّا مِالَّذِي أَمَنْتُ مِيرِكَا فِرْفِكَ فَعَ قَرُواْلِكَا قَذَ وَعَنَوْاعَنَ آمِرْ إَبْعِيْدُوَ قَالُوْا بَاصَالِحُ آثبتنا يما تَعِدُ نَا إِنْ كُنْكَ مِنَ الْمُرْسَكِ لِينَ ۖ فَاخَذَ نَهُ مُ ٱلتَّخِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِ مُرَجَا غِينَ لَ فَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَفَالَ بِمَا فَوَ مِلَقَدُا بُلَغَنْ كُمْ ذِسَالَةً ذَبِّي وَنَضَعَتُ المُ وَلِكِ اللَّهِ عَنُونَاكَ اصِمِينَ وَلَوْطًا اذْ قَالَ لِقَوْمِيهِ إِنَّا نُونَالْفَ احِثَ مَاسَكِمَ كُمْ بَهَا مِنَا كُد مِزَالِمَالِمِينَ الْكَانُونَ الرَّحَالَ الْسَعُونَ مِنْ دُونِاللِّكَاءُ بَلَائَتْ مُوَنَّرُ مُنْ فُونَ

وَمَاكَا نَجَوَاتِ فَوَمِهِ إِلَّا أَنْ قَالَوْاآخِرْجُوهُ مُرْمِنْ وَنَيْكُوْ إِنَّهُ وَأَنَاسٌ مَنَطَهَرُونَ كَانْجَنَّا وُوَاهُكُهُ لِهَ أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ لَعَسَايِرِينَ وَامْطُزُا عَلَيْهُمْ مَطَرًا فَانْظُرُكُفْ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلْجُسْرِمِينَ وَالِيْ مَذَيَنَ خَاهُنهُ شَعَيْكَ قَالَ يٰاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِزَ اللهِ غَنْرُوْ فَكَذَبِهَاءً مَنْ كَذِيكُمْ أَنْ مُنْ دَبِّكُمْ فَ فَأُوفُواْ الْكَيْمَا وَالْهِيزَانَ وَلَا تَغَنَّمُوا النَّاسَ آشيآء هشترولانفنسذوا فيألارجز بعندايضلاجها ولانقَغُدُوا بِكُلِمِيكُوا لِمِنْ الْمُؤْعِدُونَ وَتَصَلْدُونَ عَنْسَبِيلِ للهِ مَنْ الْمَنْ بِهِ وَتَبْغُوْنَهُا عِوَجًا وَأَذَكُمُوْا إِذَكُنْتُمْ قَلِيكًا فَكُنَّ كُنَّ حُنْدُ وَأَنْظُرُ وَأَكُفَ كَانَ عَافِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَائِنَ كَانَ ظَآيْفَةٌ مِنْكُمْ أَمَنُوا بَالَذَى ادُنسِلْتُ بِهِ وَطَآيَفُ ثُهُ لَرَبُو مِنُوا فَاصْبِرُوا حَتْي بَحِكُمُ اللَّهُ بَنِينَ الْوَهُوَ خَيْرُا لِمَا كِمِينَ ر



فَالَالْمَلَةُ ٱلَّذِينَ إِنسَتَكُمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ كَفُرْجَنَّكَ يَاشُعَتُكُ وَالْذَيْنَ الْمَنْوالِمَعَكَ مِنْ قَرْنَتْنَا ٱوْلِنَعَوْ ذُنَّ كِفُو مِلْنَنَا قَالَ اَوَلَوْكِمَا كَا رِهِينَ قَدَا فَتَرَيْنَا عَلِيَا لِللَّهُ كَذَمَّا اِنْ عَلَمَا كُ مِلَتِكُمْ نَعُدَاذِ نَعَنَا اللهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لِنَّا اَنْ نَعُودَ فِيكًا إِلاَّ اَنْ بِيَنِيَّاءَ اَهٰذَ رَبْنَا وَسِعَ رُبْنَا كُلَّ شَيْ عِلْمُا عَلِيَا هَٰذَوَكِّكُنْا رَبِّنَاٱ فَعَ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِينَا بِأَلِيِّ وَٱنْكَ غَيْرَالْفَالِحِينَ وَفَالَالْمُلَاذَالَذِينَ كُفَرُ وَامِنْ قِوَمِهِ لِأَنْ أَتَّبَعَنْ مُنْعَيْبًا أَيْكُمْ إذاكنا سنرون فائخذ نفيذا لريخفة فأضخوا في دارهم جَائِمِينَ لَذِينَكَذَبُواشَعَنِياً كَانَهُ يَعْنُوا فِيكَا الّْذِينَ كَذَبُواشْعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْحَاسِبِرِينَ ۖ فَنُوِّلُاعَنْهُمْ وَقَالَ ياق َ مِلْقَدُا لِلْغُنْكُمْ رُسَالاً بِدُرِي وَنَصَعُنْ كُلِّمَ فَكَيْفَ أَسْي عَلْقُوْمِكَا فِرِينَ وَمَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِنْ بَيْ إِلَّا ٱخَذْنَّا ٱهٰكِهٰا بِالْيَّالِسَّاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ثُرُّ تَذَلْنَا مَكَانَالْسَيَنَةِ الْحُسَنَةَ حَتَىٰعَفُوا وَقَالُوا فَدْمَتَمَ أَبَاءَنَا الضرّاء والسّراء فاحذناهم تغتة وهمرلايشعرا

وَلَوْاَنَاهَ لِمَا لَفُرْعَامُنُوا وَانَّعَوْا لَفَعَنَا عَلَيْهُمْ رَكَّابٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآرضِ وَلَكِنَ كَذَّ بِوْ ا فَاحَذْنَا هُو بَمَا كَا نِوْ ا يَكْسِبُونَ أَفَامِنَ آهُ لُ الْفُرْعَ آنَ أَنْهُمُ فَأَسْنَا بَسَاتًا وَهْرُنَا يُمُونُ أَوْكُونُ الْعُنْ الْفُنْ رِعَانُ يَأْتِيهُ وَأَلْسَنَا صُعَى وَهُنُو يَلْعَبُونَ ۖ آفَا مِنُوا مَكُرُ ٱللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَالله الإَ العَوْمُ الخَاسِدُونَ اللَّهُ يَهُدُ لِللَّهُ يِنَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعِنْدِ أَهْلِهَا أَنْ لُونَنَنَاءُ أَصَنَا أَمْ بِذُنوْنِهِنِهِ وَنَطْبَعُ عَلَى مُلُونِهِ مِنْ فَهُمْ لِاسْمَعُونَ لِلْكَ القرى كفض عكيك مِن انبائها وكعَذجاء تهم دسكه مر بالبيكاب فكاكانواليؤ منوابما كذبوا من فبنل كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى فُلُوْبِ إِلْكَافِرِينَ وَمَا وَجَادُنَا لِأَكْثِرَهْ مِنْ عَهُدٍ وَانْ وَجَدْنَا أَكْتَرَهُ رُلَفًا سِفِينَ نربعَنْنَامِنَ بَعْدِهِمُ مُوسَى إِيَّا يِنَا إِلَىٰ فِيْعَوْنَ وَمَلَاثِيرِ فَظَلَوْابَهَا فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى بَافِرْعَوْنَا تِهْ رَسُولْ مِنْ رَبِيْ إِلْعَالِمَينَ

حَبِينَ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُوٰ لَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ فَلَدْجِيْكُ كُمْ بَيِّنَا مِنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مِعِي بَعِ السِّرَا يُلُّ قَالَانِ كُنْ جَنِيْ بِالبَيْ فَأْنِهُ الْأَكْنُ مِنْ الصَّادِ فِينَ فَالْقِي عَصَاهُ فَاذَاهِي تْعْبَانْ مُبِيْنَ وَنَزَعَ يَنُ فَإِذَا هِيَ بَضِنَا وَلِلتَا ظِينَ قَالَالْمَلَا كُينِ قَوْمِرِ فِي عَوْنَ إِنَّ هِ فَالسِّيَاحِرُ عَلِكُمْ يريدان فيزجك منارض كأفاذا فأمرون قَالُوْاارَجُهُ وَاخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُكَّانِّنِ حَاشِرِينَ يَأْنُوكَ بِكُلْسَاحِ عَلِيهِ وَجَاءَ السَّحَةُ فِيعُونَ كَنَ الْمُقَرِّبِينَ ۚ قَالُواْ مَا مُوسَٰى إِمَّا ٱنْ مُلْقِي وَايِّمَا ٱنْ بَكُوٰنَ ۗ نَخِ ۚ إَلَىٰ لَقِينَ ۚ قَالَ لَقُوا فَكَنَّا ٱلْقَوَاسَحَ وِالْغَيْزَالْنَاسِ وآسترهبوهنه وكباؤبير عظيير وأوخيناال مُوسِكَى إَنْ الْقِعَصَاكَ فَإِذَا هِيَ الْمَعَنُ مَا يَأْ فِكُوْنَ أَ فَوَقَمَ أَكُوُّ وَبَطَلَ مَا كَا نُوا يَعْلَوُنَ فَعَيْلِمُوا هُنَا لِكَ وَأَنْقَلَنُوا صَاغِرِينَ وَالْفَيَ السَّرَةُ سَاجِدِينَ

قَالُوااْمَنَا رَبَيَالْعَالَمِينُ رَيَهِمُوسَى وَهُونَ قَالَ فِرْعَوْنَا مَنْتُهُ بِرِقَبْلَ اَنَا ذَنَاكُمُ اِنَّ هٰلَاكُمُ كُمُ تُوْهُ فِي المدَّسَةِ لِنَا مُوامِنَهُ الْعُلُهَا فَسَوْفَ مُعَكُونَ الْأَقَطِعَنَ آيْدِيْكُمْ وَآدْجُلِكُمْ مِنْجِلا فِي نُتَمَ لَأَصَلَيَنَكُمْ آجْجَيَنَ فَالْوَا انَّا الْحَدَبَنَا مُنْقِلِنُونَ وَمَالَنْفِهُمِنَّا الِيَّا اَنْامَتَا بِالْإِيتِ رَبِّنَاكُنَاجَاءَ ثُنَّا دَبِّنَا ٱفْرِغَ عَلَيْنَاصَيْرُ وَقَوْفَنَا مُسْيِلِينَ وَمَا لَالْكُلَا أَمِنْ فَوَهِمِ فِرْعَوْنَا صَدَّدُهُ مُوسَى وَقُومَهُ لفسيذوا فيألأ دبض وَمَذَرك وَالْمُتَكَ قَالَ سَنْقَتِلْ ابناء هنرونستي بيتاء فزوانا فوقه فافرون فالمؤسك لقوميوا ستعينوا بالله واضبروا إذا لارض يلة نورتها من منتاء من عباد ووالعاقبة للتقيين قَالُواا ودبيَنا مِنْ هَالَ نَأْيَتِينَا وَمِنْ بَعِينَا مِ مَاجِئِنَكُ أَ فَالْعَسَمَ دُيْكُ أَنْ ثَهْلُكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَعْلُفَكُمْ فَالْأَرْضِ فَيَنْظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَذَا خَذَا الْ فِرْجُونَ بالتبنين وَنَعْضِ مِزَالَثُكُرُانِ لَعَلَهُ وَيَذَكُّرُونَ

فَا ذَكَوْا ءَ تَهُ وُالْحَسَّنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ وَانِ يَضِيْهُ وَسَيْمًا يَطَّبَرُوا بَوُسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّاطًا نِوْهُ عِنْدَاللهُ وَلَكُوَّ ٱكَرَٰهُوٰ لِاَيَعْلَمُونَ ۗ وَقَالُوا مَهُمَا نَأْتِنَا بِمِنْ الْبَرَلِيَّنِ حَرَابُهَا فَانْحُوْ لِكَ بِمُؤْمِبِينَ ۖ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمْ ٱلطَّوْفَا كَ والجزاد والفتكروالضفادع والذم اياب مفصكلات فَاسْنَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا مُخِرِمِينَ ۚ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِ ٱلرِّجِنُ وَالْوَايَامُوسَى وَعُلَنَا رَبِّكَ بَاعَهَ دَعِنْ لَكَ مَنْ كَنَفَتَ عَنَا ٱلرِّجْ رَكَّنُوْمِينَ لَكَ وَكَذُسْ كِنَ مَعَكَ بَحَايْرَائِلُ فَلَكَكَمْتَفْنَا عَنْهُ وْٱلرِّجْزَ الْاَجَلْهُمْ وْالْغُومُ اذَا هُنُهُ مَنْكُوْنَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ مُوَاغَمَ فَأَغُ مَنَّا هُمُ فِالْيَرِ مَا نَهُ مُرَكَّذَ بُوا إِلَا يَنَا وَكَانُواعَنُهَا عَا فِلِينَ وَاوْ رَبْنَا الْقُوْمُ الْذَينَ كَابِوْ انْمِثْ نَضْعَفُونَ مَثَادِفَ الآرضوَمَغَادِيَهَا ٱلِمَيْ إِرْكَا فِيهَا وَتَمَنَّ كَلِكُ وَتِلْ ألحشنى عَلْيَبِ السِّرَا بْلَ مِمَاصَبِرُوا وَدَمَّزُا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُوا يَعُرْشُونَ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَا يُلِ الْحِنْدَ فَاتَوْا عَلَى فَوْرِيَعْكُمُوْلَ عَلَى أَصْنَا مِكْمُ وَالْوُامَا مُوسَى أَجْعَا لَنَا الْمُأْكَا لَكُو أَلِكُ الْمُ قَالَائِكُمْ فَوَثَّرْ تَجْهَلُونَ اِنَّاهُوْ لَآءِمْ مَا مَرْكُمَا هُوَ فِيهِ وَمَاطِلْهَاكَا نُوايُعَلُونَ ۚ فَٱلۡاَعَـٰيۡرَٱللَّهِ ٱبْغِيكُمْ إِلْمَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى لَعَنَا لَكِنَّ وَإِذْ أَنْجِينَ كُمُونَ مِنْ الْ فَرْعُونَ بِيكُو مُو بَكُمْ سُوءَ الْعَكَابُ مُقَتَالُونَ اَنْنَاءَكُرُ وكيسْفَنُونَ بِينَاءَكُرُ وَفَيْ ذَلِكُ مُ مَلَّاءُ مِنْ دَبَكُمْ عَظِيْمً وَوَاعَذَنَا مُوسَى فَلْتِينَ كَيْكَةً وَٱتْمَكُناهَابِعَشْرَفِتُهُ مِيقَاتُ رَبْرِادْبِعِينَ كَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَى لِآخِيهِ هُرُونَ ٱخْلَفْنِي لِفَقَوْمِي وَآصَيْلِ وَلاَلْتَيْهُ سَبِيلُ الْفُنِيدِينَ وَلِتَاجَاءَ مُوسَى إِيقَاتِنَا وَكُلِّيهُ رَبُهُ فَالَ دِيَا مِنْ اَنْفُرُ الْمُنْكُ قَالَ لَهُ بَرَٰهِي وَلَكِ اَنْفُلُ إِ الَمَاْكِمَا فَانَاسْنَقَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ زَنْيِ فَلِكَا هَجَكِلْ رَيْهُ لِلْجِيَا رَجُعَلَهُ دَكَ وَخَرَمُوسَى مَعِقًا فَكَا افَاقَ قاله ينحانك تنتاكنك وأناأ وكالمؤمنين

فالكاموسى إذاضطفينك عكالناس برسالاق وككا فَخُذُمَا انَّيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلنَّتَكَا كِرِينَ ۗ وَكُنِّينَكَ ٱلَّهُ فيألألواح مِنْ كُلِّشَيْ مَوْعِظَةً وَتَعَضِيلًا لِكُلِّشَيْ فَذْهَابِفُوَ وَوَامْ فَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْتُهَا سَالُرِكُمْ دَادَاْلْفَاسِقِينَ سَاصِرِفْعَنْ إِيْ الَّذِينَ يَنَكَبَرُونَ فِيالْاَرْضِ بِعَـُكُواْ كُنِّ وَانْ يَرُواْ كُلَّ أَيَّةِ لِأَيْوَ مِنْوا بِهَـَا وَانْ بَرُوْاسَكِيكَ الرَّنْشُدِلاَيْعَنَّذُوْهُ سَكَيْلًا وَانْ يَرَوُّا سَبَيلَ الْغَيَيْغَ نِدُوهُ سَبَيلًا ذَلِكَ بَا نَعْزَكَذَّ بُوا بَا يَاتِنَا وَكَانُواعَنِهَا عَافِلِينَ ۖ وَالَّذِينَكَذَّبُوا بَا يَاتِنَا وَلَيْتَاءِ الأيخ وخبطتاً عُسَالُمُ وَعَلْ يُغِزُّونَ الْإَصَاكَا نُوا يَعُلُونَ وَاقْنَدَ فَوَيْرُمُوسَى مِرْبَهَٰذِي مِنْ خِلْتِ هُرِعِيْ لَا جَسَكًا لَهُ خُوازٌ ٱلْمُرَواٱنَهُ لاَ يُكُلُّهُمْ وَلاَ يَهُدِيهِ إِ كَيَكُوكُ لِنَحَادُوْ، وَكَانُواظالِلِينَ وَكَنَاسُقِطَ فَيَ لَيْدِيهِ مِهُ وَدَا وَالنَّهُ مُو فَذَ مَنَكُوا قَا لُوْاكِينٌ كُورُ مَنَكَ رُنْيَا وَيَغِ فِرْلِنَا لَنَكُونَ مِنْ أَكِيا يِسِرِينَ

وَكَتَا رَبِّعَ مُوسَى إِلْ فَوَيْدِ غَضِيَا زَابِيفًا قَالَ بَنْسَمَا خَلَفْتُهُ وْن مِن عَدِى كَعِلْتُ ذَا مَرَ يَكُمْ وَالْوَ إِلَا لُواحَ وَاخَذَ بِرَأْسِ آجيه يَجُزُهُ الْيَهْ فَالَأَبْنَ أَمْرًا لِنَالْقَوْمُرا سُتَضَعَفُونِ وكادُواَيَفْتُلُونَنى فَلانْشَيْتَ بِكَالاَعْكَاءَ وَلاَجَعَتْهِي مَعَ الْعَوْمُ الظَّالِلِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِأَجْيُ وَآ دُخِلْتُ فِي ْحَيْكُ وَانْتَأَرْحُمُ ٱلرَّاحِينَ ۚ أَيْكَالَٰذِينَ اَتَّحَادُوا ْلِعِبْكَ سَيَنَا لُهُ عَضَبُ مِن رَبِيمٍ وَذِلَّهُ فِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ بَحْزِيَالْمُفْتَرِينَ وَالْدَيْنَ عِلْواٱلتَّتِيثَا بِيثُمَّ لَابُوامِنَ مَعْلِيهَا وَأَمَنُواانَ رَبُّكَ مِنْ بَعِنْدِهَا لَغَنَوْزُرَجِينُهُ ۗ وَلِمَاسَكَ عَ مُوسِكَ الْعَصَٰ اَخَذَا لَا لُواحَ وَفِي شَخِيبًا هُدِي وَرَحَهُ ۗ للَّذِينَ هُوْ لِرَبُهِمْ يَرْهَبُونَ ۗ وَآخَتَا رَمُوسَى قُوْمَهُ سَتَبْعِيا رَجُلًالِمِقَاتِنَا فَكَنَا آخَذَ نَهُ مُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَسِّينْتَ آهُلُكُمُهُ مُن فَيْنُ وَإِيَاكَمَا تُهِلِكُما يَمَا فَعَرَ إِلْسُفَهَا ، مِتَ إِنْ هِيَ لِإِنْ فِنْنَالَ تَضِيلُ بَهَامَوْ بَشَأَهُ وَتَعَدِّي فَرَفَانَا انْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِيزِكْنَا وَآذِ مَنْنَا وَآذِ مَنْنَا وَآذِ مَنْنَا وَآذِ مَنْنَا وَآذِ مَنْنَا وَآ

وَأَكُنُ كِنَا فِهٰ فِي ٓ الذُّنْيَاحَسَنَةٌ وَسِفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُذُنَّا اِلَّيْكُ قَالَ عَلَا مِا صِيبِ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمِتَى وَسِعَتْ كُلَّ بِنَيْءٌ مَسَاكُ تُهُا لِلَّذِينَ بِيَّاقُونَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْدَيْنَ هُمْهُ بِالْمَانِيَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْدَيْنَ يَتَبَعُونَ ٱڵڗڛۜۏڵٲڬڹؖۼٙٲڵٳۼۼٙٲڋؘؽۼڿڋۅؽؘؠؗٛؗٛؗؗۛؗؗۛؗػڬؙۅٛڰؙۼؚڹۮۿؙ؞۫ فالتودية والانجيا بأمهز بالمغروف وينهيهم عَنْ لَمُنكِّرُ وَيُعِلُّ لَمُنْهُ ٱلطَّيْبَابِ وَيُعِيَّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَّالِيْنَ ويضغ عنه خراض كهنه والأغلال لبحكانت عَلِيَهِيْدُ فَالَّذِينَ مَنُوابِهِ وَعَكَزُدُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَسَّعُوا ٱلنَّوْرَالَدَى الْنُبِرُلَ مَعَهُ اوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُسْلِحُونَ ا فُلْ إِيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُرْجَيَعُ ۖ ٱلدَّبِ لَهُ مُلْكَ أَلْتَمُوَاكِ وَأَلاَ رَضِ لا إِلٰهَ الاَّ هُوَيُخِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِأَيْلُهِ وَرَسَنُولِهِ ٱلنَّبَيِّ الْأَيْحِ ٱلذَّبِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وكلاً يَدِوا تَبعوه لَعَلَكُمْ تَهُنَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى الْمَانَة بهنادُونَ بِأَلِيٌّ وَبِيرِيعَنَدِ لُولُنَ

وَقَطَعَنَا هُوْ أَنْتَى عَشْرَةَ آسَسَاطًا أَمَّا وَاوَحَنَا إِلْ مُوسَى إِذِاسْ تَسْفَيْهُ فَوْمُهُ آيَا ضَرِبْ بِعَصَاكَ أَنْحِيَ فأنبحسك منيه أننكأ عنثر وعننا قذعلا كأ أفاس مَنْهُ بَهُوهُ وَظَلَّكُ عَلَيْهُمُ العَكَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْهِمُ المن والسكوى كلوامن كميناك مارد فناكر وما ظَكُوْنَا وَلَٰكِ نَكَانُواانَفُنْتُهُ مَرَيْظِلُوْنَ ﴿ وَإِذْفِيلَ كَمُنْهُ اللَّهِ الْعَرْبَةَ وَكُمُ الْمِنْهَ الْحَيْثُ شِنْتُنُهُ وَوُلُوا حِطَلَةٌ وَآدُ حُلُواا لِيَابَ سُجِنَدًا نَعْفِرْلَكُوْ خَطِّينًا يَكُوْ مُسَابَرُ لَهُ الْمُنْسِنِينَ فَبَذَكَا لَذَينَ ظَلَمُوا مِنهُ مْ فَوَلَّا غَيْرًا لَذَى قِيلَ كَمُنْمُ فَارْسَكُنَا عَلَيْهِنُهُ رَجْلًا مِنَ لِلتَّهَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَسُكُلُهُ ءَعَنَ لِلْقَدَيْمَ ٱلْبَكَانَتَ حَاضِرَةَ الْمُعَدُواذِ يَعَدُ ونَ فِي السَّدَيْنِ إِذْ نَا بِيهِ عِنْهِ جِيتَانَهُ الْوَرِسَبْنِهِ وَالْدَرَاءُ وَيُورُلَا يَسَابِنُونَ لاَنَأْ بَيْهِ مِرْكَذَ لِكَ نَبْلُوهُمْ يَمَاكَا نُوا يَفْسُ عَوُنَ

وَاذِ فَالَتُ مَنْهُ مِنْهُمْ لِرَبَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُمْلِكُهُمُ أَوْمَعَذِ مُ عَنَا بَاشَدِيكًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَعُونَ فَلَاسَنُوامَا ذَكُو وابِهِ آغِيَّنَا ٱلَّذِينَ بِنْهُونَ عَنَ ٱلسَّوْءِ وَآخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَوْا بَعِذَابِ بَيْسِ مَا كَانُوْا يَفْسُ قُونَ ۖ فَلَمَا عَنُواْ ا عَنْمَانُهُواعَنْهُ فَلْنَاكُمُ وَكُونُوا قِرَدًا خَاسِيْنَ وَاذْنَا ذَنَ رَبُكَ لَينِعَكَنَ عَلَيْهِم إلى يؤمِ القِيهَةِ مَنْ سَيُومُهُ وَسُوءَ العَذَا بِإِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعِ العِقَابِ وَانَّهُ لَعَفُو (دَجَيْمُ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ امْتُكَا مِنْهُ وَالْصَالِحُونَ وَمَيْنَهُ مُ دُورَ ذَلِكَ وَمَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَا يِ وَالسَّيْنَا بِ لَعَلَّهُمْ ترْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مُخَلَفٌ وَرِثْوَا الْكِتَاٰ بَيَاْ خُذُوْنَ عَضَهٰ فَالْاَدْ فَى وَيَقِوْلُوا نَسَيْغُفَرْلَنَا وَاذِيَا يَهُمُ عَضَّ مِنْلُهُ يَأْخُدُو ۗ ٱلْمَرْبُو ْخَدْ عَلِيْهِيْمِ مِنْا قَالِكَا بِإِنْلا يَعْوَلُوا عَلَاللَّهِ إِلَّا الْحَيَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالذَّازُ الْأَخِسُوٰ خَيْرٌ ۗ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ غِينَكُونَ بِأَلِكِتَّابِ وَاقَامُواالصَّلُوةُ إِنَّالَانْضِيعُ آجْرَالْمُنِطِينَ

وَاذْنَنَقَنَا أَلِمَنَا فَهِ قَلِمُ كَانَهُ طُلَّةٌ وَظَنَّهُ الَّهُ وَاقْدُوا خُذُوامَاانَيْنَ كُوْبِهُوَ وَاذَكُوْ وَامَافِهِ لَعَلَكُمُ سَنَعُونَ وَاذِ اَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيادَ مُرِمِنْ ظَهُودِهِرِ ذُرِيَّكُمْ وَاسْهَا لَهُمْ عَا إِنَّهُ مِنْ مُلَمِّتُ بَرَيْكُمْ قَالُوْ ابْلِي شَهَيْنَا اَنْ تَقُولُوا يُوْمَ الِقِيَهِ إِنَّاكُنَا عَنْ هِ فَاعَا فِلِينَ ۚ ٱوْتَقُولُوا أَيَّا ٱشْرَكَ اْ لَاوُّنَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ يَعِيْدِهِ ٱفَنُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُطَاوُنَ وَكَذَاكَ نُفْضَا إِلَا يَاكِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَنْكُ عِلَيْهِ مُنِهَا ٱلَّذِي لَيْنَاهُ ايْلِينَا فَانْسَكُمْ مِنْكَا فَأَتْبَعَهُ الشَّكَيْطَانُ فَكَانَمِينَ الْغَاوِينَ ۗ وَلَوْشِيْنَا لَ فَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَهُ آخَلَدَ إِلَىٰ لاَرْضَ وَأَتَّبِعَ هُوٰيَهُ ۚ فَنَكُهُ كُمُ مَنَا لِأَكَلُسا نِ عَنَيْلُ عَلَيْهِ يَلْهَنَا وَنَازُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَنْ لُالْفُوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَا يَايَا أَفَا فَصُصِر الفَصَصَ لِعَلَّهُ مِنْ يَفَكُرُ وَنَ سَنَاءَ مَنَاكُا الْفَوْمُ الْلَايِنَ كَذَبُوا يَا مَا بِنَا وَٱنْفُسَهُ عَكَا نُوا يَظْلُونَ ۚ مَنْهَ بِدَاللَّهُ ۚ فَهُوَالْمُنتَدِي وَمَنْ بُصِيلًا فَا وُلِيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وَلَقَذُذَ زَانًا كُمَّنَّتُ كُثِرُ كِنَ إَلِحَ وَالْإِنْسِ لَهُ قُلُوبُ لِأَيْفَ بَهَاوَكُوْ آغَيْنُ لايُضِرُونَ بَهَا وَكُوْ اٰذَانْ لاَيَسْمَعُونَ بَهَا اُوْلَيْكَ كَالْإِنْهَا مِمْلُهُ مُرَاضِكًا وَلَنْكَ هُمْ الْعُنَا فِلُوْنَ وَلِلَّهِ الأسكاء الخسنني اذعون بهاو ذروا أذين فجيذون فحاسمائير يَهُونُونَ مَاكَانُواْ نَعَمُونَ وَمَوْخَلَقْنَا أُمَّةٌ يُهَا دُونَ بإلحقّ وَبِهِ بَعْدِلُونَ ۗ وَالَّذِيَّكَةَ بُوابَا يَاتِنَاسَكَنَـتَـذَرِجُهُمْ من حَنْ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْا كُنْ فان كَنْد عَمَيْنَ اَوَكُمْ يَنْفَكَّرُ وَامَابِصَاحِهِ مِنْجِنَّةٍ إِنْ هُوَالْإِنَّذِيْرُمُ بِينَ اَ وَكُرْيَنْظُرُوا فِي مَلَكُوٰ مِنَا لَسَّمُوا مِنْ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَكَوَا لَلْهُ مِنْ شَيُّ وَانْعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ فَدِ اَفْتَرَبَا جَلُهُمْ فَا عَجَدَيْ بَعَانُ زُمْنُونَ مَنْ يُضِلِلا لِللهُ فَلَاهَادِ كَلَهُ وَيَدَرُهُمْ فَطَغَيَانِهُمْ يَعْمَوُنَ يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُنْهَا مُلْ أَغْلِكَا عِنْدَرَتِي لِأَبِيَلِهَالِوَفْنَهَا لِإِنْ هُوَفَيْنَاتْ فِٱلسَّمُوَاتِ وَٱلاَرْضِ لاَتَا بَهِكُمْ إِلاَ مَعْتَهُ يَسْئَلُوْ لَكَ كَاَ لَكَ حَوْجَهُنَّا قُل غَاعِلْهَ عِندَاللهِ وَلَكِنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَوْنَ

لْلَا أَمْلِكُ لِنَفْنِيهِ بَفْعًا وَلَا خَتِرًا لِيَّا مَا شَلَّاهَ ٱفْهُ وَكُوْكُنْتُ آغك النئت لاستنكرن من الخيزوكا متينج الشوءاذانا لِلْأَنَذِيْرُ وَكَيْتُ يُرْلِقُونُمِ نُوْمِينُونَ ﴿ هُوَٱلْذِي كُلَّكُمْ خُلُكُ كُمْ ا نَ فَيْسُ وَاحِدَ فِي وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسَكُنَ الَّهُ مَا فَكَمَا تَعَنَيْهَا مَلَتْ مُلاَحَفِيفًا فَرَتْ بِهِ فَلَيَا ٱ نُعَلَتْ دَعُوا الله رَبْهَ اَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ مِنَ الشَّاكِونَ فَلَا أنيها صَالِكًا جَعَلًا لَهُ نُدْرَكَا وَيَهَا أَنْهُمَا فَعَالَ لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ٱبْشُرُكُونَ مَالاَيْخُلُقُ شَيْكًا وَهُمْ يُخِلَقُونَ وَلاَيَسْنَطِيعُونَ كُوْرَضَرَّ وَلا اَنْفُسُ خُرْيَضُرُونَ ۖ وَانْ لَذَعُوهُ إِلَى الْمُدْيِ لِا يَتَبِعُوكُمْ سَوْاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعُو تُمُوهُمْ آمَ آمَنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّ عِبَاذْاَ مَنَالِكُوْ فَادْ عُوهُ مِ فَلْيَسَتَجِبُ وَالْكُوْ إِنْ كُنْتُو صَادِقِينَ ٱلْمُنْوَانَجُ إِيَّنَا وَنَهَا ٱلْمُؤْاَلِدِينَظِينَا وَلَ بِّهَا أَمْ كُمْ أَعْيُنُّ بِبْضِرُونَ بِهَا أَمْكُ مُا ذَانْ يَسَتَمَعُونَ بِهَا فْلَادْعُوالْنُرَكَّاءَ كُمْ نَشْمَ كِيدُونِ فَلَا نُنْظِيرُونِ

إِذَّ وَلِيَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي زَلَا الكَّابَ وَهُوَ يَوَكَّا الصَّالِحِينَ لَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ وْ وَبِيرِ لا يَسْخَطِيعُونَ نَصْهُمْ وَلَا اَهْنَا يَهُ وِنَ ۗ وَانْ لَدْعُوهُمُ إِلَىٰ الْمُذَى لِا يَسْمَعُوا وَ تَرْ لَهُمْ يَنْظُرُهُ ذَالِيَكَ وَحُدُولا يُبْضِرُونَ خُذِالْعَنُوكَ أَمُن بالغرف وأغيض عَن الخاهِ لمِينَ وَامِّأَ يُنزَعَنَكَ مِنَ الشَّنيطانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِأَيلُهِ النَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُم النَّ الَّذِينَ لِقُوْا إِذَا مَسَاهُمْ طَآنِفْ مِنَ لِلشَّيْطَانِ لَلْأَكْرُوا فَاذَا هُوْ مُنْصِهُ وَنَ ۗ وَإِنَّوْ انْهُمْ غَلْدُونَهُمْ فِيأَ لِغَيْتُتُمَّ لايْقْصِرُونَ ۗ وَاذِاَكُمْ تَأْتِهِمْ بِايَةٍ فَالْوَالَوْلَا آجَنَبَيْتُهَا فُلْ إِغَااَنَةِ مُايُوخُ إِلَيْمِنْ دَنِي هٰذَا بَصَآ أَرْ مِنْ دَبَكُمْ وَهٰدَى وَرَحَةُ لِقُومُ لِوَمِينُونَ وَاذِا فِرِئُ ٱلْقُرَانُ فَاسْتَعُوالَهُ وَٱنْصِتُوالَعَلَكُمْ تُرْخَمُونَ ۗ وَٱذْكُرْزَلِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعاً وَخِيفَةً وَدُونَا لِجُهَرِمَنَ الْفَوْلِ بِالْغُنْ دُونِ وَٱلاَصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ ۚ ازَّا لَذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِبَا دَيْرُونِيْ بِعَوْنُهُ وَكُهُ يَسْجُدُونَ







هُ ذَرَبُكُ فَاسْتَفَارًا كُذُ آذَ مُدَدُّكُ مَا لَعَ وَمَاجَعَكُهُ ٱللَّهُ إِلَّا لَيْهُ إِلَّا لَيْهُ إِلَّا لَيْهُ إِلَّا لَيْهُ إِلَّا لَيْهُ إِلَّا لَيْهُ إِلّ وَلِطَهُنَ مِهِ قُلُونُكُمْ وَمَا النَّحَمُ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّا للهُ عَ بِهُ حَكَثِمَ اذِ مُعَشَّكُمُ ٱلتَّعْلَاسَ آمَنَهُ مِنْهُ وَمُنَزَلُ عَكِيْ كُوْمِ السِّمَاءِ مَا ءَلِيطُ مَرَكُوْ بِهِ وَلَيْدِ هِبَعَنْ كُوْرِجْرَ ٱلشَّنَطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلْقُلُو كَمْ وَيُنْبَثَ بِهِ ٱلْأَفْلَامَ إِذْ يُوجِي زُبُكَ إِلَىٰ الْمُلْكِكَةِ آيْمَعَكُمْ فَنَبَوْا ٱلدَّيْلِ الْمَنُوا سَالْوَبِ فِي ثُلُوْمَا لَذِينَ كِي هُوْاٱلْوَيْمَ وَالْوَيْمَ وَالْوَوْقَ ٱلاَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُ مَكُلَّ بَنَانِ ۚ ذَٰلِكَ بِٱنْهُمْ شَاقُوْا ٱلله وَرَسَوْلَهُ وَمَنْ نُسِتَ إِفِي اللهُ وَرَسَوُلَهُ فَإِنَّا لِلْهُ شَكِيدُ اليِمقَابِ ﴿ ذِلِكُمْ فَدَوْقُو ۗ وَإِنَّ لِلِكَا فِرِينَ عَنَاجَالْنَادِ الْمَاتُمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَهَ وَانَحْفاً فَلاَ ثُوَلُوْهُمُ الأَذْبَارَ وَمَنْ يُولَمْ يُولِمُ يُولِمُ يَاذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَكَّةً فَالِفِيتَ إِلَّا وَمُعَيِّئِزًا إِلَّى فِيكَةٍ فَفَيَّاذُ إِلَّاءً بغضب بناتله وتمأويه بحت كروبش المجيز

فَإِ يَقَتُ لُوْهِ مِهُ وَلَكُمْ إِمَّاهُ فَتَآهُمُ وَمَادَمُكَا ذِ رَمَتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمِي وَلَيْ إِلَمُونِينِ مِنْ لَا يَحْسَنُكُ النَّاللَّهُ دَيْكُمْ وَأَنَّا لِلْهُ مُومِينَكُمْدُ الكَّافِرَينَ ارْتَنْتَمَعْتِهُ الْفَدْخَاءَكُمْ الْفَتْمْ وَانْ نَنْتَهُوا فَهُوَخَنْزِلْكُمْ. وَانْ نَعُو دُوانَغُدُ وَلَنْ نَعْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُ كُمْ نَتْنِكُا وَلَوْكُنْزَتْ وَانَّا لِلْهُ مَعَ الْمُوْنِمِنِينَ ۚ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَا مَـنْوا أصغواأللة وَرَسُولُهُ وَلاَنَّوْلُوْ اعْنِهُ وَانْتُوسَّمُهُورَ وَلاَ تَكُوْ نُواكَ الَّذِينَ قَالُواسِّمِعَنَا وَهُوْ لاَ يَسْمَعُوْنَ اِنَ شَرَالَدَ وَآبِ عِندَا للهِ الصِّهْ الْبِحُهُ الَّذِينَ لاتعقلون وكوعل الله فعرخت الأسمعيف وَلَوْاَسْمَعَهُ مُ لِنَوَلُوَا وَهٰ وَمُعْرِضُونَ ۚ يَااَيَهُ ۖ ٱلَّذِينَ أمنوا أستجيئوا بنيه وللرسول ذادعا كمزليا يخيب كز وَاعْكُوْااَنَاللَّهُ يَحُولَ بَيْنَ لَكُرُو وَقَلْبِهِ وَانَّهُ لِكَيْهِ تَحْسَرُ وَنَ وَاتَّقُوا فِئْنَةً لَا نَضِيَّ زَلَلَّهُ يَنَظَلُوا ا منْ خَاصَةً وَأَعْلُوا أَنَا لِلْهُ سَنَّدِيدُ العِقَابِ

دْ نَاوْكُ وَٱنَّدَّكُرْ بْنَصَيْرِهِ تَخْ نُوْااً لِلْهُ وَالرِّيسُولَ وَتَحَوْ نُوْااَ مِانَا تَصَيُّهُ عَا إِ وَاعْكُوْااَ ثَمَاا مُوَالَكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِينَةٌ وَأَنْأَلَلُهُ ْلِمَا يَهُا ٱلَّذِينَ إِمَنُهُ الذُّكَا لَكُ مَنْ أَانُ كَتَعَوْ الْهُ وُ فَوْ قَامًا وَنَكُفُهُ عَنَكُمْ سَتِنَّا تُكُمْ وَبَعْثُ نُوكَ آوَيَقِنُلُوكَ آوْيُخُرُوكَ وَيَيْ عُ اللهُ وَاللهُ حَيْرُ المَاكِرِينَ أَمَانِياَ قَالُوا قَدْسَمُعْنَا لَوْ نَسْتَآءُ لَقَلْنَا مِنْ أَهْ فَأَانَ هُ وَادْ فَالُوا ٱللَّهُ مَانَ كَانَ هَنَا اسكاطه الآولين عِنْدِ لاَ فَامْطِمْ عَلَيْنَا حِجَادَةً مِنْ لَسَمَاءِ وَمَاكَانَا لِللهُ لِنِعَدْ بِكُنْهُ وَآنَ

وَمَاكُونُهُ أَلَّا نُعَاذُ نَهُ مُواللَّهُ وَهُونِ عِنْ عَزَالْمُ الخايرة كما كانوا وليّاء واللّاوكيّا فه الأالمتعود وَلَكُوَ الْحَادُ هُوْ لَا يَعْلُمُونَ وَمَاكَانَ صَا كَنَّا وَتَصْدِيدٌ فَذُوقُواْ الْعَكَا إَنَّالَٰذُ بَنَكَغَهُ وَالْبَغَهُ أموالف في في المنافية في المنافية في المنافية في المالية في المالي تكأن عَلَنَهُ مُرَحِنْهُمُ أَوْرَيْغَ لَمُونَ وَالْإِينَ كَمَرُوا ليَجْنَنَهُ يُحْسُثُرُونَ لِيمَكُرُ أَفَلَهُ الْخُسَنَعُ فعكه فيجمنكم أوكيك خنوالخاسدون كَفَرُواإِنْ يَنْهُوانْ غَنْ أَلْمُ مَا فَذَسَكُ فَ مَوْدُوافَقَدْمَضَتْ سُنَتْ أَلاَوَلِينَ ۚ وَقَائِلُوْهُمُ حَتْمَ لِأَنَّكُونَ فِنَكُ وَيَكُونَ الدِّنْ كُلَّهُ يُلِّهِ فَإِنَّا نَهُوا نَكُونَ بِصَبِيرٌ ۗ وَإِنْ تُوَكُّواْ فَاعْكُوْا المفرن المؤلى وبغث والنصير



وَأَعْكُوْااَ مَاغِمْتُ مِنْ مَنْعُ فَأَنَّ مِلْدُ خُمُكُ وَلِلرَسُولِ ولذعالنشزني واليتنتا لمى والمتساكين وآبزا لنستبيل ان كمنن أمَنتُ وكالله وَمَا آنَتُكنا عَلْ عَنْد نَا يَوْمَ ٱلْفُرْهَانِ يُورَالْكَوَ الْمِعُكَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ قَدِيْرَ اذْ آنْتُمْ بألعُذُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُنُهُ بِإلْعُنْدُوفِ القَصْوِي وَالرَّكُ أسَفَامِنُكُ وَلَوْتُواعَدُ ثَرْ لِآخْسُلَفْتُمْ فَالْمِعَادِ وَلِكُنْ لِيَعْضِي لِللَّهُ أَمْرًا كَانَهُ عُولًا لِيهَ لِكُ مَنَ هَكُكَ عَنْ بَيْئَةٍ وَيَجَنِّيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْئَةٍ وَايَّالْلَهُ لَتَهِيمُ عَلِيمُ إِذْ يُرِجُهُ وَاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْا ۚ ذَكُو مُواكِمُ الْمُسْلِنَةُ وَكَتَنَا زَعْنُهُ فَالْأَمْرُولِكِنَ ۗ أللهُ سَكُمَا يَهُ عَلِي مِنْ إِنَا لَصَدُورِ وَاذِيرُ بِكُومُ مُ إذالكَتَنْ عِنْ أَعْنُكُمْ فَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُ مِنْ فَإَعْنُ يَعِمْ لِمَفِنِيَ اللهُ آمْرًاكَ أَنْ مَفْعُولًا وَالِمَ اللهِ سُرْجَعُ الأمورُ إِلاَيْهَا الدِّينَ الْمَوْالِذِ الْقِينَةِ فَأَنْبِوْا وَاذْكُ وااللهُ كُنُوكُ لَعَلَّكُمْ تَفْسُلُونَ

وآطيعواألله وركوكه ولاننا ذعوا ففنشاؤا وتذهب بنيكم واصبروا إنا لله مع القياري ولا تكونوا كالذير خَرَخُوا مِنْ دَيَا دِهِرْ بَكِرٌ } وَرَبَّآءَ النَّاسِ وَتَصْدُ وَنَعَنْ سَبَيْلَ لِلَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعَنَمُلُونَ عَجُيظٌ وَاذْ زَيِّنَ لَحَكُمْ النَّيْطَانَا عَسَالَمُ وَقَالَ لَاغَالِتَ لَكُمُ الْبُوْمَ مِزَاننَاسِ وَإِنْ جَازُكُمْ فَكَاسَكُوٓاءَ بِياْ لِينَذَانِ بَحَصَرَ عَلْيَقِينَاءِ وَقَالَ إِنْ بَرَىٰ مِنْكُمْ إِنْ آرَىٰ مَالَامَتُرُوْنَ إِنَّا خَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَكِهِ يُدُ الْعِقَابِ الْذِيقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فَ قُلُوبِهِ مِرْمَ خُرْخَ مِنْ اللَّهِ وبينَ هُمْ وَمَنْ يَهُوَكُلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهُ عَنِيْزِهَ كَثْمَ وَلَوْ تَزْي إِذْ يَنُوَفَىٰ لَذَينَ كَفَتَرُ وَالْكُلَّاثِ كُهُ يَضَرِنُونَ وْجُوهَهُمْ وَآذَبَارَهُمْ وَذُوقُواعَلَابَا كَبَرِيقٍ ۚ ذَٰلِكَ بَمَاقَدَمَتُ آيديكر وآناً للهُ كَيْسَ بَطِّلا مِلْاعِبَيَدِ كَدَابِ إِلِ فِرْعَوْنَ وَٱلْهَٰ بِنَ مِنْ قَبُلِهِ بِمُ كَفَرُواْ إِنَا لِيتِ ٱللَّهِ فَاخَذَهُمْ الله بذُنوبِهِ فِي إِنَّ لِللَّهُ قُونَى شَكِهِ يَدْ الْعِصَابِ

ذٰلِكَ بِإِنَّا لِلَّهَ لَوْمَكُ مُغَيِّرًا لِغُمَّ ۗ ٱنْعَهَا عَلْقَوْمُ حَتَّىٰ فِي يَرُوا مَابَانُفْنِيهِ وَأَنَالُهُ مَهَيْهُ عَلَيْهِ كَدَابِ إِلِفِعَوْنَ وَالَّذَى مَنْ قَبْلَهِ مُركَّدُ بُوا بَالْمَاكِ دَبِّهِ مِ فَاهْلَكُاهُمْ بذنوبهنروا غرقنا الكفرعؤن وكاثخا مؤاظالمين انَّ شَرَّالدَّوْآبِعِنِدَا مِنْدِ الْدَينَ كَفَرُوْا فَهُ لِأَيْوْمِنُونَ ٱلَّذَىنَ عَاهَدُكَ مِنْهُمُ مُرَيَّنَ فَصُونَ عَهُدَهُمُ لِهُ كُلُمِّنَ مِ وَهُ لَا يَنْقُونَ فَامَّا تَثْقَفَنَهُمْ فَالْكُرْبِ فَسَرَدْ بِهِمْ مَ خَلْفَهُ مُ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۗ وَامَّا تَخَافَنَ مِنْ فَوْمٍ حَيَانَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمَ عَلَى سَوْآءِ أَيْأُلِلُهُ لَالْبِينَ أَكُوْآيُنِينَ وَلاَ يَحْسَنَ لَا يَنَ هَنَرُواسَبَقُواا بِنَهَ مُولاً يَغِزُونَ وآعِدُواكُهُ فُهُ مَاأَسْتَطَعْتُهُ مِنْ قَوَهُ وَمَنْ رَبَاطِ أَلْحَيْلُ تُرْهِبُونَ بِرَعَدُ وَاللَّهِ وَعَذْ وَكُنْهِ وَاخِرِينَ مِنْ ذُوبِنِهِمْ لأتَعْلَوْنَهُ ﴿ أَلَكُ يَعْلَهُ مُ وَمَا لُنُفِقُوا مِنْ شَيْحُ فِي سَبَيل ٱللَّهُ يُوفَىٰ إِنَّهُمْ وَٱنَّهُ لَا نُظْلُونَ ﴿ وَانْ جَعُوا لِلِيتَ لَمُ فَاجْخَوْكُمَا وَتَوْكَلْ عَكَاللَّهِ الَّهُ كُوَالسَّمَيْعُ الْعَلِيهُ

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَجِنْدُعُولَ فَانَّ حَسْسَكَا لِلَّهُ هُوَا لَذَى آيَدَكَ بنَصْرُ وَوَالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْفَكَ بَيْنَ فُلُوبُهِ مِنْ الْفَافِعَةُ وَافْعَتْ فيالأدنين جميعكا ماآلفت بنين فلؤسهند وكنيز آنله ٱلْفَ بَيْنَهُ ۚ ﴿ إِنَّهُ عَرَبْهُ حَكِيدً ۚ إِلَّهُ مَا ٱلنَّا يُحَدِّبُ كِ ٱللهٰ وَمَنَا لَنَجَكَ مِنَا لَمُؤْمِنِ مِنَ اللَّهُ النَّبَيْءَ رَضِ المؤنمين عكالفتالان بكؤنمنكأ عيشه وينصارون يَغِلِنُوامِاَ مَيْنُ وَانِ كُنْ مِنْكُمْ مِائَدٌ يَغِلُبُوا ٱلْمَاكُمِنَا لَذَينَ كَفَرُوابَانَهُ مُزَقَوْثُرُ لَا يَفْعَهُونَ الْأَنْخَفَّفَ أَللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِآنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَانْكِنُ مِنكُمْ مَانَهُ صَابَرُةٌ يَغْلُوا مِا نَهَن وَان يَكُنْ مِنكُوْ ٱلْفُ يَعَلَيْوا ٱلْفَكُون باذِ نِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَاكَانَ لِنَيْحَانَ يَكُونَ لَهُ سَرٰى حَنَّى يُغِنَ فِي الْآدَضِ رَدُيدُونَ عَرَضَ لَذُنْيَا وَاللَّهُ يْرِيْدْ الْأَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزَيْزَكَكِيْدَ لَوْلَاكِكَا كُوبُوَاللَّهِ سَيَوَكَسَتُكُمْ فِيهَا اَخَذَنْتُ عَلَاكِ عَظِيثُم مَنْكُلُوا كِيَا عَمْتُ مُكَلاً لَا طَيَا وَا فَقُواا لِلَّهُ إِنَّا لِلْهُ عَلَوْدُ رَجِيكُمْ

آنئاألني فألمؤنف آمذي نيزآ إِنْوَنَكُ خَلُراً مِمَا اخْدَمْنُكُ وَتَغَفُّرُكُمُ وَاللَّهُ وَانْ يُرْمِدُ وَاخِيَانَنَكَ فَعَتَدْخَانُواْ اللَّهُ مَكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ أَنَالَا يَزَامَنُوا وَهَاحَ وَاوَّحَاهَ ذُواماً مُوالمُهُ وَإِنْفُهُ هُرِفُهُ سَبِيلاً فَلُهِ وَالْذِيزَ اوَ وَاوَيْضَهُ وَالْوَكْتُكَ يَعْضُهُ ۚ أَوْلِيآ ءُبِعُضُ وَالَّذِينَ امَنُواوَاً بَهْا بِرُوامَاكُا مُرْمِنُ وَلاَ يَنِهِرِمِنَ ثَنْعُ حَتَى يُهَا بِرُوا وَإِنَا سُنَنْصَرُ وَكُمْنِهِ ٱلدِّينَ فَعَكَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ الْإَحَالَ قَوْمِ بَنكُ وَكُنَّهُ مِينًا قُوَاللَّهُ بِمَاتَعُلُونَ بَصِيْرٌ ۖ وَالَّذِينَ لَمَرُوا بَعَضْهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْكُمْ فِي الآرض وَمْسَا ذَكِينُ وَالَّذَىزَ امْنُواوَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فسببيل لليوكالدينا وواوتضرواا وكيك فرالمؤمنون حفكا بَرَةٌ وَرِذَقَ كُرُهُ وَالَّذِينَ إِمَنُوا مُنَهَدُو كَاجَرُوا هَدُوامَعَكُمْ فَاوْلِيْكَ مِنْكُمْ وَاوْلُواالْآنِحَامِ مَعِضُهُمْ بف كَابِ لَهُ إِنَّا لِلْهَ بِكُلَّ بَنِي عَلِيثُ



## رَآءَةٌ مَ لَانِهُ وَرَسُولِهِ الْحَالَدُسَ عَاهَدُ تَرُمِنَ الْمُنْتِرُكِ فهيمنوا فيألارض أزبكة أسنهروا غلواا نكزغير مغجزي ٱلله وَآنَا لِلهُ غَنْ عَاٰلِكَا فِينَ ۚ وَآذَانَ مِنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اِلْحَالَنَاسِ يُومَا لِجَوَالاَكْبَرِانَا لِلْهُ بَهِيْ مِنَالْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَنْتُهُ فَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ وَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْتَلُوا ٱتَكُمْ غَيْرْمُغِنِي لَلْهِ وَمَبَيْرِ لَلْذِينَ كَفَرُ وَابِعَلَا بِإِلِيهِ الآالَّذِينَ عَامَدْ تَمْ مِنَ المَسْرُكِينَ نُنْعَ لَمَ يَنْفُصُو كُونَتَ بِيَا وَلَمْ نَظَا هِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَا يَمُوا النَّهِمُ عَهٰدَهُمْ الْيَامْدَيْمَهُم انَّ أَلِلَّهُ عِنْ الْمُتَقِينَ ۗ وَإِذَا أَسْكَةِ ٱلْأَسْفِهُ الْكُ مِنْ أَلْكُ مُوا فَتْلُوا المنته كهن حنث وكذ تمويم وخذ وهنه وآخضروهنه وَاقْعَدُ وَالْمَهُ كُلِّمَ صَهِ فَإِنْ سَكَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوَّةِ وَاتُواالزَّكُوٰءَ كَفَلُواسبَيَكُمْزِانَاللَّهُ عَفُوْدٌدَكِينُهُ ۖ وَانِ اَحَدُّ مِنْ لِلْسُنْرِ كِينَ السَّجِهَا دَكَ فَأَجْرُهُ حَتَى بَيْمَعَ كَلا مَرَا لِلْعِ نُمَّ اللَّفِهُ مَا مَنَهُ وَلِكَ بِالسَّهُ مَا فَوْمْ لَا يَعَلَوْنَ

كَفَ كُوْنَ لِلْنَتْرِكِينَ عَهُذُعِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ الآالَّذَينَ عَاهَدُ تُرْعَنْدُ أَلْسَجْدِ الْحَرَّامِ فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْنَقِيْمُوالَمْنُهُ إِنَّا لِللَّهُ يَعِينَ الْمُقَدِّينَ كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ لاَيْرَفُوا فِي لاَيْرُولُو ذِمْةً يَرْضُو كُوْ بَافُواهِمِنِهُ وَتَأْلِى قَلُوبُهُمُ وَأَكْثَرُهُمُ فَاسِقُوكَ إِسْ تَرَوْا بِإِيالِ اللهِ نَمَنا قَلِيلًا فَصَدُوا عَنْ سَجَبِيله انَّهُ وَسَاءَمَا كَانُوا يَعْتَكُونَ لَا يَرِقُونَ فَامُؤْمِنَ الكوَلادَمَةً وَاوْلَئِكَ هُـمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا ٱلصَّلُوهَ وَاتَوْا ٱلذَّكُوةَ فَاخْوا نَكُرْفِي ٱلدِينِ وَنُفْصَ لَ لَا يَا يِدِلِقُوْمِ عِنْ كُونَ وَانِ كُمُوا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِنْ بَعَ يْدِعَهْ دِهِنِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يْلُوا آيَٰتَهُ الكُفرانَهُ ولا أيمَانَ لَهُ ولَعَلَهُ وكَنْتُهُ وَنَ الَانْقَانِلُونَ قَوْمًا نَكُوْاا يْمَا نَهْمُ وَهَمْوا بِالْحِرَاجِ ٱلرَسُولِ وَهُمُ مَدَوْكُ مِا وَكُمْ أَوْلَكُمْ أَوْ الْحَنْفُ نَهُمْ فَاللَّهُ أَحَ إِنَّ تَحْشُو أُه إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَايْلُوهُ مُنْ مِنَاذِ بِهُمُ أَمَّةُ بَآيِدٍ كُمْ وَيُعْزِهِ وَيَنْضُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَمَتَفَ صُدُورَةً وَمُؤْمِنِينَ ۗ وَمُذَهِبَعَيْظُ فلوبهنه وكتؤنبأ مله عكم مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى حَكْمُ اَ مُحَسَنُهُ أَنْ نُنْزَكُواْ وَكَا يَعْلُواْ لَلْهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَكُمْ يَغَيِذُوا مِنْ وَ وِيَا مِنْهِ وَلارسَنُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَهِ أَ وَاللَّهُ خَبِيْرِ عَاتَعَنَمُ لُون مَا كَانَ لِلْمُثْرِكِينَ آنَ يَعْمُوا مَسَاجِدَاللهِ شَاهِدِينَ عَلَى نَفْسِ فِر الْكُفْرِ اوْلَيْكَ حَطَنَا عَالَمُنهُ وَفَالنَّارِهُ خَالِدُونَ أَيْمَا يَعْنُ مُسَاجِدَ الله مَزْ أَمَرَ اللّهِ وَاليوْ مِ الايخروا قامرًا لَصَلُوهَ وَالْك ٱلزَّكُوةَ وَلَرَيْضَةَ إِلاَّ ٱللهَ فَعَسَى وُلِيْكَ أَنْكُوْ بُوالِينَ ألمُنتَدِينَ اجْعَلْتُ سِعَايَةُ الْحَاجَ وَعَادَةُ الْسَجِدِ الْحَرَامِ كَنَ امْنَ اللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَجَاعَدَ فِي اللَّهِ لِاللَّهُ مَنَّ اللَّهِ اللَّهُ مَنَّ ا غِندَاللهُ وَاللهُ لا يَهُدِئ لَعَوْمَ الظَّالِلينَ الْبَيْنَ الْمَنوَا وكاجزوا وكجاحذوا مفسبيل لله بآموا لينروآنفي يغ آغظَهُ دَرَكِهُ عِنْدَا لَهُ وَاوْلِيْكَ ثُمُ الْعَايُرُونَ

بَيْرُهُ مُذَرَتُهُ مُذِيرَ حَمَةٍ مِنْ هُ وَرَضُوَانٍ وَجَنَائِكُ الْعِيَكُهُ مُقَدُّم حَالَدِينَ فِهِمَا أَمَكُا إِنَّا لِلَّهُ عِنْدُهُ أَجْرٌ ٣ عَظِيْمِ ۚ يٰإِيَّهُمَا ٱلَّذِينَ إِمْنُوا لاَ تَغَيَّدُوا أَيَّاءً كُمْ انخوا تنكؤ آولياءإن أستحتو األكفز عجا لإيمان وممن يَنَوَكُنُهُ مِنْكُمُ فَالْوَلْقِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ قُلْانُ كَا نَ ابَآؤُكُرُ وَٱبْنَا وُكُرُوانِوَانُكُمُ وَاذَ وَاجْكُمُ وَعَسَنَدُنْكُمُ وآموالآأ فتترفنوها وتجارة تخشؤ لأكسادهكا ومَسَاكِنُ رَضَوَنَهَا اَحَبَالِيَطُءُمَا أَمْدُورِهُ ولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَجِيلِهِ فَتَرَبَّصَوْاحَتَىٰ مُأْ يَاللَّهُ بِأَصْرِهِ وَأَنْلُهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمِ الْفَايِسِقِينَ كَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِمُوَاطِنَكَةِرَةٍ وَيَوْمَرُحْنَيْنِ إِذَا عَبِيَنَكُمُ كُتُرُ كُمُ لأنغن عَنْكُ مَنْنَا وَحَيَافَتْ عَلَيْكُوْالْاَرْضُ عَارَحْبَتْ نُنْزَوَلْنَيْنُمْ مُذِيرِينَ 'ثَرَّانْزَلَاللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ ركشوله وعكاللؤميب ين وآنز كبنو ماكزر وكما وَعَدِّنَالَا مَنَكُفَرُوا وَذَلِكَ جَرَّاءُ الْكَافِرِكَ

نَتَرَبَوْنَ اللَّهُ مِنْ بِعَنْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَيْنَكَاءُ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَحِنْهِ اللَّهُ مَا أَلَٰهُ مَا أَلَٰهُ مَا أَلَمْتُ مَكُونَ نَجَيَزُ فَلاَ يَقْتُ رِنُواالْمُسْجِدَا لَحَ إِمْرَبِعُنْدُ عَامِهِ مِعْدُمْ لَنَّا وَانْ خِفْتُ مُ عَيْنُكُ فَسَوْفَ يُغْنِي كُلُومُ لَهُ مُرْفَضَلِهِ انْ شَاءَ انَّا لَلْهُ عَلَيْ مُحَكِيْمٍ فَالِلْوَا ٱلْهُ يُنَ لآنؤمنوز بإلله ولآباليوم الاخرولا يحكرمون مَاحَةُ مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ الَّذِيزَا وَتُواالَكِ تَابَحَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْبَيَّةَ عَنْ يَدِ وَهُنْ مُصَاغِرُونَ وَقَالَتِ أَلْيَهُو دُعْ زَيْرًا بْنَأُ للَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المسيم ابْنَ الله وذلك قَوْ لَمُنْمُ بَافْوَاهِمِهُمْ نِصَاهِؤُنَ فَوَلَ لَهَ بِنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَالْلَهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلّا وَرْهُكَا نَهُ مُرَازًا كَالِمُن دُونِا لِلْهُ وَالْسَهِ مُعَابِنَ مَنْ يَهُ وَمَا الْمِدُوالِلَالِيَعَتْ دُوالِلْكَ وَاحِلًا لأَالْهُ لِلْأَهُوسِنِهَا نَهُ عَسَمَا يُسْتُورُونَ



يُرِيدُونَانَ يُطْبِؤُانُورَا لِلَّهِ إِفْوَاهِهِنَّهُ وَيَا بِرَالِلَّهُ إِنَّا أَنْ يُنِتُدُنُورَهُ وَلَوْكُرُهُ الْكَافِرُونَ فَهُوَالَّذِي اَ دَسَكَ رَسُولُهُ بِالْمُصْدَى وَدِينَ لَكِقَ لَيْظُهِرَهُ عَلَى الدين كلو وَلُوْكُر وَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُ عَالَيْهُا الَّذِينَ اْمَنُوااِنَّ كَثِيراً مِنَ الْآخِيار وَالرَّهْكَانِ لَتَأْكُلُونَ آمواكأ لتكاس بالياطل ويضذف كغن سبيل لله وَٱلَّذِينَ كِكُنِهِ ۚ وَنَ ٱلدُّهَكَ وَٱلفَضَّةَ وَلاَ يَفِيفُونَهَا فيستبيل لله فَبَسْتُرْهُ مُرْبَعِنَا بِأَلِيدٍ يُوْمَ يُخْمُرُ عَلَمُ اللَّهُ الرَّجَتَ مَنْ كُوى بَهَاجِهَا هُهُ وْ وَجُنُو بِهُ وْ وَظُهُورُهُمُ هِا مَا كَنَوْ ثَرُ لاَنْفِيكُمْ فَدَفِقُوا مَاكُنْكُوْ تَكْنِيزُونَ ۚ إِنَّ عِكَّاةَ ٱلشَّيْهُورِعِنْكَٱللَّهِ ٱشْاعَشَرَ شَهُما في حِتَابًا للهِ يَوْمَ خَلَوْ ٱلسِّمْوَاكُواْ لا رْضَ مِنهَا اَدْبَعَة خُـرُمُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْمُ فَلَا تَظْلُوا فِيهِنَّ ٱنْفْنْتُكُمْ وَقَا لِلْوَالْلَسْتُ كِينَ كَاَّفَةٌ كُمَّا يْفَا تِلُونَكُمْ: كَافَةٌ وَأَعْلَمُ أَأَنَالُلَهُ مَكَالُمُ الْمُتَعِينَ

اِغَااللَّهُ مَ وَالاَدْ فِي الكُفْرِيُعِينَ لِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يْمِلُوْ تَزْعَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامًا لَوْ اطِوْا عِدَّةَ مَا حَرَمَ اللَّهُ يَفِيكُوا مَا حَرَّمَا لَلْهُ ذُنِي كَلْمُ مُسْسُوءً أَعْسَالِمِيهُ وَاللَّهُ لأيهند عالقوترا لكافرز الأثما الديزامنوا مَاكُمُ إِذَا مِيكُ كُمُ أَفِيرُوا فِي كِيلِ اللَّهِ ٱ قَالَتُ مُ اِلَمَا لاَرْضِ كَصِينَتُم بِالْحِكِيوةِ الذُّنْيَامِنَ الْأَخِكَةِ ا فَأَمْنَاءُ الْحَيَوْ وْ ٱلدُّنْسَا فِيا لَاخِرَةِ الْأَقْلَالِ الأننف زوائع ذبك زعذا باليما وكيت تبدل قَوْماً غَيْرَكُنْهِ وَلا تَعَنْبُ زُوهُ شَنَّا وَٱللَّهُ عَلِي كُلْسَنْعُ قَدَيْرُ الْأَنْفُ وْوْفْقَدْ نَصَرُواْ اللَّهُ لَهُ اذَ أَخْرَكُهُ ٱلَّذَيْنَ كُفَرُوا ثَا فِيَ الْنُنَيْنِ اذِ هُمَا فِي أنكاداذ كتؤل لصكاحبه لاتحك ذأذا فلهمككا فَأَنْزَلَا لِلهُ سَبِكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيِّدُهُ بَخِنُود لَهُ رَّوُهُمَا وَجَمَلُ كُلَّهُ ٱلْذَينَ كَلَمْ وُاالسُّفْلِ وكلية أمله وكالفنا والله عزيز كيكر

انفيزواخِفافاً وَثِقِالاً وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ فيسيلالله ذليكر ككران كننز تعتكون كؤكات عَمَناً فَرَياً وَسَغَرًا قَامِعًا لاَ شَعَوْكَ وَلَكِنْ بَعِنْدَتَ عَلَيْهِ مُ الشُّفَّةُ وَسَيَعْلِهُ وَنَ بِأَيلُهِ لُواسْنَطَعْنَا كَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ ٱنْفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْهُمُ كَادِبُون عَفَااللهُ عَنْكَ لِرَادَ نْتَكَمْ مُوحَتَى بَيْبَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمُ الكَاذِبِينَ لَانْيَسْتَأَذِ لَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَيْلُهِ وَأَلِيَوْمِ الْأَخِرَانُ يُجَاهِدُوا بَأِمُوا لِمُسِدِّد وَٱنْفُيهِ فِمُ وَٱللَّهُ عَلِيْهُ مِالْمُتَّقِينَ ۚ أَيَّا بِسَنَّا ذِ نَكَ الْهَ بِنَ لايؤمنؤن بأهد واليوم الاخروا ذنابت فلوسهم فَهُمْ سِفِ رَبِيهِمْ رَبِيْ رَدُونَ وَلَوْارًا دُواا الْخُرُوجَ لَاعَدُوْالَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ أَنْبِعَا أَنْهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ مُعْدُدُوامَعَ القاعِدِينَ لَوْخَرَجُوافِكُمْ مَا ذَادُوكُمْ الآخَبَالاً وَلاَ اَوْصَعُواخِلاً لَكُمْ يَنَغُونُكُمُ ٱلْفِئْكَأ وَفِيكُ سَمَاعُونَ لَمُ مُواللَّهُ عَلِيمُ إِلْظًا لِمِينَ

لَقَدَدُ ٱبْنَغُوٰ الْفِئْكَةَ مِنْ فَكُلُ وَصَكَبُوا لَكَ الْأُمُودَ حَمَّ إِنَّاءَ أَلَحُ وَظَهُرَ أَمْ إِنَّهُ وَهُمُ كَارِهُونَ وَمُنْفِذُ مَنْ يَقُولُ أَنْ ذَنْكِ وَلا لَفَيْنِي كَالْسِفِ الْفِتْكَةِ كفطوا واذبحك ألمحظة بالكافرن ان تصنك حسكة تسؤه خركان تصبك مصيكة يقولوا فذاخذنا امراكم فأين وكيولوا وهرفرخوت فَأُلَوْ بْصِيَكَ إِلَّا مَا كَنَا لَهُ كَنَا هُوَ مَوْلْكَ أَوْعَلَ أَلَهُ فَلَيْتَوَكَ لِالْمُؤْمِنُونَ ۚ فَلَهَـُ لَرَّبَصُونَ بَكَ إِلَّا إِخْدَى أَغِنْ لَنْ يَانُ وَنَعُوْ نَهُرٌ يَكُرُبُضٍ بَكُرُ أَنْ يُصِيبُكُمُ آمذ بعكاكب مِنْ عِنْدِ وِ أَوْمِا مِدْسِنَا فَكَرْبَصُوااتِكَا مَعَكُمْ مُنَزَّبِصُونَ ۚ فَلْإَنْفِ فَوَاطَوْعًا ٓ وَكُرَّهُ لَوْ بِلَقَتَ مَنْ مَا كُوْ اللَّهُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وكما منعهذان نفتيا منفذ نفكا تهند الآاتيهم كَنَرُوا بِإَيْنِهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ مَا نُوزَا لَصَلُوهَ إِلَّا وَهُـوْ كسَّالْ وَلا بُنْفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَادِهُونَ مِن

فَلا نَغِينَكَ أَمُوا لَمُهُمُ وَلاَ أَوْلا دُهُمْ ايَّا إِيرُا اللَّهُ لَيْعَةِ بَهُ بَهَا فِالْحَيْوَ الذُّنْيَا وَتَرْهَنَّ أَنْفُرُنُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُلِئَكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِئَفُمْ قُومْرٌ يَفْرَوْنَ لَوْيَحِدُونَ مَلْحِتًا أَوْمَعَنَا ذَابِنَا وَمُذَخَلًا لَوَلُوَّا الَيْهِ وَهُن يَجَنَعُونَ ۗ وَمَنْهُ مُ مَنْ بَلْزِ لاَ سِف الصَّدَ فَانِهِ فَانِ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانَهُ يُعْطُوا مِنْهَا إذا هُنُونِينِ خَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَحَهُوا مَا أَشِهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواحَتْنَااللَّهُ سَنْوَبْنِكَ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا أَلَىٰ لِلَّهِ ذَاعِبُونَ ۚ أَيْمَا ٱلْصَدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمُسَكَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلَفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِيَالِوْقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِيسِيكَ لَلْهُ وَأَبْنَا لِسَبِيلُ وَيَضِكَةً مِنَالِلَهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيْهِ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُوْنَ ٱلنِّبَيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَاٰذُنْنَ قُلْ أُذُنْ خَسَيْرِكُمُ يُومِنُ بَالِلَّهِ وَيُومِنُ لِلْوُمِبِ مِنَ قَالُمُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَالْدَيْنُونُ ذُونَ رَسُولًا لِللَّهُ لَمُنْعَاكُمُ الْكِيكُم



يَعْلَمُ ذَبَا فَهُ كُنْ لِيُدْصِوْكُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَةٌ آن يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوامُؤْمِنِينَ ٱلْمَعْتَكُواا نَّهُ مَنْ يُحَادِدِ آللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ فَا رَجَعَنَهُ خَالِكًا فِهِكَا ذٰلِكَ الْحِزْعُ الْعَظِيبُ مِ يَحَذَّذُ الْمُنَافِعَوْنَ ٱنْ تُتَكَرَّلُ عَلِيَهِ مُ مُودَةً نُبَنِئُ ذَيَا فِي فَالْوْبِهِ مِنْ أَلِمَا سَتَهُزِ وَٱ إِنَّا مِنْهُ مَغِنْدِجُ مَا يَحَدُّ زُونَ ﴿ وَكُنُّ سَأَلْنَهُ وَكُونَا ۖ أَنَّا لَهُ وَكُونَا ۗ إِ آغاكنا مخوص وكلعث فلأ بالله والايترور سولع كُنْنُهُ سَنَتَهُمْ وَٰذَ لَا لَعَنْنَذِ رُوا قَدُ كَامَ ثُنَوْمَكُمْ مُكُونِكُمُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ لَهُ إِيمَا نِكُوْ إِنْ نَعَنْ عَنْ ظَا مِنْ لَمَ يَعْدُ نَفْسَةٍ بِهِ ظَآمِيْنَ ۗ بَعْضُهُ مُرْمِنُ بَعْضِ مَا مُمْهُونَ بِالْمُنْكُرُو يَبْهُوْكَ عَنْ لَلَغُرُوفِ وَيَعْبِضُونَ آيْدَيَهُمْ نَسُوااً فَلَهُ فَنَسَيَتِهُ إَنَالْمُنَافِمِينَ هُوُ الْعَاسِعَوْنَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْنَافِعَانِ وَالْكُنَّارَ الْاَجَنَّدَ خَالِدِينَ فِيهَا عِي رن وَلَعِنَهُ اللهُ وَيَكُنُهُ عَلَاكُ مُعْتِهِ ...

كَالَّذِينَ مِنْ فَسَلِكُمُ كَانُوا آسَٰتَكَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرَ آموالا وآولادا فاستمنعوا بخيلا فهيرفاستمنعت بحَلافِكُمْ كُمَاأَتْمَنَّعُ ٱلْذَينَ مِنْ فَبَلِكُمْ بِحَلافِهِمْ وخضته كألذى خاصوا وليك كبطت أعمالهز فآلذننيا والأخيرة واذلفك فمفانكا يرون آلَهُ مَأْتِهِ مُرَاكُمُ ٱلْأَيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مِهِ فَوْمِرِ نُوجُ وَعَادٍ وَمُوْدُ وَقُوْمِ الْرَهِيكِ وَأَصْمَابِ مَذِينَ وَالْمُؤْتِفَكَانِ أَتَنْهُمْ دُسْلَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَلَكَا زَامَتُهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْحَ كَانُوا آنفنسية يَظِلُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاكُ بَعْضُهُمْ ٱۅٝڵؽؖٳ؞ٛؠۼۻۣؽۜٳٛۿۯۅڗ؞ؠڵؠۼۘۯڣۣۅ*ۘؠڹۿۅ۫ۮؘۼۯ۠*ڵڬڬڮٙ وَيْقِيمُونَا لَصَّلُوهَ وَيُؤْتُونَا لَرْكُوهَ وَيُطِيعُونَاللهُ وَرَسُولُهُ اوْلَنْكَ سَكِرْحُهُ فَاللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَزِيْرُحَكُمُ وعَدَاللهُ المؤمِّنينَ وَالْمُؤمِّنَانِ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ خَيْهَا الأنها دُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّيةً كَلْفِجَنَّا دِعَدُنِ وَرَضُواَنُّ مِنَ آلِيهِ ٱكْتِيرُ ذَٰلِكَ هُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيْمِ

مَا يَهْ اَلنَّهَ صَاهِدِ الكَمْنَا رَوَالنَّا فِتِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَمَنَهُ وَمَبْسَرُ لِلْصِيرُ ﴿ يَعْلِمُونَ بِأَيْلُهُ مِا فَالُوا وَلَقَذَ قَالُوا كُلِمَةَ ٱلكُفْرُ وَكُفَرُ وَابَعُدَايِسُلاَ مِنْهِ وَحَمَوْا عَلَمْ سِنَا لَوْا وَمَانَعَتُمُوا الْإِ أَنْ اعْسَافُ أَلَيْهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُونُوا مَكْ خَيْراً لَمْنَ وَإِنْ يَنُولُوا نَعَذَ نَهُمْ الله عَنَابًا آلِمًا فَالذُّنيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَاكَمُ مُوفِا لاَرْضِ وَلِيَ وَلاَ نَضِير وَمِنْهُ مُنْ عَاهَدَاللَّهُ لَيْنَا نُوْصَلِهِ لَنَصَدَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَا الشَّهْدُينَ فصَنيه بَخِلُوا بِهِ وَتُوَلُوا وَلَمْ مُعْرِمِنُونَ ۖ وَاعْقَيَاهُمُ ۗ نِفَاقًا فِي ثُلُوبِهِ بِمِالِي بِوَ مِرَ يُلْقَوْنَهُ بِمَا اَحْتُ كَمَوْا اللَّهَ مَاوَعَذُوهُ وَبَمَاكَا مُوا يَكُذُ نُونَ ۗ ٱلَّهُ بَعِنَكُوا ٱنَّاللَّهُ ۗ يعُلَمْ سِرَهْمْ وَنَجُونِهُمْ وَآنَا للهُ عَلاهُ الغَيْوب

يهم يرسم وبويهم والمه مادية معبوب الدَّينَ يَلْمِزُونَ الْمَطِّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاكِ وَالدَّينَ لَا يَجَادُونَ اِلاَجْهُدَ هَنْهُ فَيَسَنْزَ فِنَ مِنْهُمْ سَخِسَرَا اللهُ مِنْهُمْ وَكَهُمْ عَلَاثِ البِيْمُ ۲٠,

اسكففه كمنوا ولاتشتغف كمنوان تشتغف كمنرسنعتن فَكُنَ مَغِيرَا لَلْهُ لَحُدُ ذٰلِكَ بَا نَهُ ذَكَ مَن ُ وَابْلِلْهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى ْلْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۚ فَرَحَ الْخَلَّفُوْنَ نَيْمَٰعَـَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولاً لِلْهُ وَكُرْهُوااَنْ يُخاهِدُوا بِإِنْوَالِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فيسبيلاً مله وَقَالُوالاَ نَفِيرُوا فِي لَخِرَ قُلْ الْبَحَدَ مُرَاسَّنُهُمَّ كؤكانوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْعَكُوا فَلِيلًا وَلْيَتَكُوا كَبَيْرًا جَرًّا ۗ يَمَاكَانُوْا يَكْيِدُبُونَ ۚ فَإِنْ دَجَعَكَ لِلَّهُ إِلَىٰ كَلَّا يَضَةٍ مِنْفِهُ فَاسْتَأْذَنُونَ كُلُونُوج فَعَنْ لَأَنْ تَغَنَّجُوا مِيَّكَا مَكَا وَكَنْ تُعَالِلُوا مَعِيَعَدُ وَكَا يَنْكُمُ دُصَيْتُ مِ الْفُعُودِ اَ وَلَ مَرَةٍ فَا فَعُدُوا مَعَ الخالفين ولانصراع إحدمينه نرمان أبكا ولانقتمن قبره اتَهُ خَكَرُوا بَا لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَمَا ثُوا وَهُ فَا يَقُونَ وَلاَ تَعِنْكَ آمُواُكُمْ وَآوُلادُهُوْ إِنَّا لَيْهِ اللَّهُ آنُ يُعَلِّيَهُمْ يَهُ فألذنيا وتزهم كأنفنه فمروه كافرون وافاانزلت سُورَة ٱنْأُمِنُوا بِٱللَّهِ وَجَاهِدُوامَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأَذَ مَكَ اولواالظؤل مينهنروقالواذ ذكآتكن معالقاعدين

رصنواباً ذيكونوا مَعَ أَخُوَا لِينِ وَطَيِمَ عَلْمُ لُوبِهِ مِرْفَهُمْ لاَ يَفْغَهُونَ لَكِئَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ جَاهَدُوا بآخوالم ينروآ فننسع نروا وكيتك كمئزا كنزائ واوكنك خندالمفلذن أعَدَاً مِنْهُ لَمُنْ حَيَّاتِ بَغَرَى مِنْ تَحْيَتُهَا الآنها دُخالِدِين فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَكَيَّاءً المُعَاذِ رُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيَؤُذَنَ كُمُهُ وَمَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوٰاا مَلْهُ وَدَسُولِهُ سَيَصِيبُ لَذَينَ كَفَرُ وامِنْ فَمُ عَلَابُ آلِيُّه لَيْسَ عَلَى لَصْعَفَآهِ وَلاَ عَلَى لَمُضَى وَلاَ عَلَى لَمُضَى وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَآبِكِيدُ وَنَ مَا يُنفِ قُونَ كَرَجُ إِذَا تَعْمُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَكَلُ لَمُنِينِينَ مِنْ سِيلِ وَأَمَّدُ غَفُورٌ رَجَيْهُ وَلاَعَا الَّذِيزَ إِذَا مَا آبَوْ لَا لِعَنْ مِكُونُهُ ثُلْتَ لَا آجِهُ مَا آخُلُكُوْ عَلَيْهِ تَوَكُواْ وَآغَيْنُهُ مُو تَصَبِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمُا ٱلاَّ يَجِكُ ذُوا مَا يُنْفِي قُوْنَ ۚ أَيْمَا ٱلسَّبَيلُ عَلَى ٱلَّذَنَ يَسْتَأُذِ نُونَكَ وَحَمْدًا غَيْسَاءُ رَصُوا مَا نَكُونُوا مَعَ الْخَوْالِفِ وَطَبِّعَ اللهُ عَلْ قَلُوبِهِ مِنْ فَهُمْ لا يَعْلَوْنَ

۲. ۳

نعتذ دودَالدَكِ إِذَا رَجَعْتُ الَهُمْ قُلُلا تَعْتَ ذِرُوا نَوْ مِهَ لَكُمْ قَدَّنَتًا نَا ٱللهُ مِنْ آخِنَا رَكُمْ وَسَكِرِيَ ٱللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ نُنَوِّ نُرَدُ وْزَالْيَ عَالِمِ الْعَنْبُ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَتِكُمْ نِمَاكُنْتُمْ تَعْسَكُونَ سَيَعْلِفُونَ مَاللَّهُ لَكُمْ: إذاآ فقكنت وإنبعز لغغره فواعنه فنرفآغ يصنواعن فم يهم بخش ومأوله وتبينه بجراء كماكا يؤا يخسبون يخلفون لك ذلِرَضُواعَنهُ وَأَنْ رَضُواعَنُهُمْ فَإِنَّا لَلْهُ لَا يَرْضَيْ عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ آسَٰذَ كُنُواً وَنِيَافًا وَآخِذُ وَالإَيْعَلَوْاحُدُودَ مَا آنزَلَ مِنْ تَغَذَّمَا يَنْفُوْمُ مُغَمَّاً وَيَرْبُصُ بِكُمُ ٱلدَّ وَآيْرِ عَلَيْهِمْ دَايْرَهُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَجِيعُ عَلِيْهِ وَمَنَ لَا غَرَابِ مَنْ نُومِنْ بِآلِلِّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرُ وَيَغْتِنُذُ مَالْيَفِقُ فَرُ بَاتِ عِنْدَاللهِ وَصَلُوا بِالرَسُولَ الآيَابُ أُوْرَيْهُ لَكُ

وَٱلسَاٰبِفُونَا لاَ وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ وَالْهَٰ مِنَ مَوْهُمْ مِانِحُكَانِ رَضِيَ لِلْهُ عَنْهُ مُوْرَضُواعَنْ لُوَاعَدُ لَمُنْ حَبَّا يِنْ تَجْرَى تَحْتَهَا الْآنْهَا أَنْحَالِدِينَ فِيهَا اَبَدَّا وَلِكَ الْفَوْزِالْعَظِيْمِ وَمِنَّ حُولِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِلْكِ يَنْدِ مَرَدُوا عَلَى لِنِفَاقِ لِأَتَّمَلُهُ مُونِيَ نَعَلَمُهُمُ مُ سَنْعَذِ بهُمْ مَنَّ بَنُ ثُرَّيْرَة فَنَ الْمُعَنَابِ عَظِيمِ وَأَخَرُونَ أغَرَفُوا بِذُنوْ بِهِيْرِ خَلَطُوا عَلاَّصَالِكَا وَأَخْرَسَيَّا عَسَى الله أنَيْوْتِ عَلَيْهُمْ أَزَّالِلَهُ عَنْفُو رُّرِحَكُمْ خُذُمْ أَمُوالْهُمْ صَدَقَ تُعَلَمْ إِهِمْ وَتَرَكِّمِهِ مُهَا وَصَلَّعَكُمْ إِنَّ صَلالْكَ سَكُنْ لَمَنْ وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيْهِ ۖ ٱلْمِعَكُواالَّاللَّهُ هُوَ ۗ يَقْبَلُ النَّوْمَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ الصَّدَقَادِ وَأَنَّا لَلْهُ هُوَ التَوَابِ الرَجينِم وَقُلَاعَكُوافَسَيرَ كَاللَّهُ عَلَكُمْ ورَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَنَرَدَ وْنَ الْمُعَالِمِ الْعَيْبِ وَالنَّهَا مَ قِ فَنْبَنُّكُمْ بِمَاكُنْنُهُ تَعْلُونَ وَاخْرُونَ مُزْجُونَ لِأَمْرِ إللَّهِ امَّانْعَذِ بُهُ مُوْ وَأَيَّا يَتُوبُ عَلَيْهُ مُواَلَّهُ عَلِكُمْ حَكِيدُ

٧٠,

وَٱلَّذِينَ أَنْخُنَذُ وَاسْعِكَا حِنْكَ إِلَّا وَكُفُرًا وَتَفَرُهَا عَلَى بَيْنَ المؤمنين وانصادًا لمنَ حَادَيَا للهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَبِهِ ( وَلِيَعَلِفَنَ إِنَا رَدْ مَا لِكَا ٱلْحُسْنِي وَٱللَّهُ يَسْنِيهُ لَا لِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ لَاتَقَـٰذِفِيهِ اَبِكَالْمَسْخِيدُانِيتُ عَلَى النَّقَوْبُ مِنْ وَلِيَوْمِ احْوَان تَعَوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ غِيبَوْنَ ٱنْيَطَهَرُواوَٱللَّهُ يُحِبُّ لَلْطَهُرِينَ ۗ ٱفَهُ إِسَكَرُهُنْإِلَهُ عَلْيَقُوْى مِنَ لِلَّهِ وَرَضُوا نِ خَيْرًا مَرْمَنْ آسَكُسَ بْنِكَ لَهُ ۗ عَلِّ بِتَفَاجُرُفِ هَارِفَانْهَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّ مُوَاللَّهُ لَأَيْهُ نُدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ لَايَزَالْ بُنْيَانِهُمُ الَّذِي بَنُوادِكَةً ڣۣڡ۬ڵۅؙؠۿڹۄٳێؖٳٲڹٛڡٞڟۘۼ<sup>ؙ</sup>ڡٙڵۅٛڹۿۂۅؘٲڵڎ۬ۼڸؽٛۄڂڮؽٛ؞ الكَّاللة أَشْتَرَى مِنَ لُوْمِبِ مِنَ أَنْفُنْ مَهُمُ وَأَمُوا لَمُنْ بَانَ كَمُنْمُ أَنْجُنَةً يَفَا نِلُوْنَ فَسَبَيلًا لِلْهُ فَيَقَتْ لُوْنَ وُنفَتَ لَوُنَ وَعَلَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الْتَوَرُيرَ وَالإِجْبِيل وَالْقُرْإِنِ وَمَنْ أَوْفِي بَهِنِ مِنَ كَتَلَهِ فَاسْتَجْبِيثِرُوا بِبَيْفِ كُرُهُ ٱلذَى بَايَعْتُ بِيرُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ

اَنَتَآنِهُونَ الْمُسَابِدُونَ الْمُسَامِدُونَ الْسَايِعُونَا لَرَا كِعُونَ اكتئاجيدُ وَذَا لَأَمِهُ وَنَ بِأَلْعَرُ وُفِ وَالنَّا هُوزَ عَن المُنكَرُ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَيَبَثِّر الْمُؤْمِنِينَ ماكان لِلنَّبَى وَالَّذِينَا مَنُوااَنْ بِسَنَّ تَغْفِرُوا لِلْمُتْرَكِينَ وكؤكا نواا ولي فرني من بعند مَاتَكِينَ كُوْاَيَّهُمْ اَصْابُ المجسد وكماكانآن يغفاذا بزاجيك لآبيد إلآ عَنْهُوْعِكُ وَوَعَدُ كَا إِنَّا فَ فَكَاٰ تَبَيِّنَ لَهُ ٱلَّهُ عَدُوُّ لِلَّهُ تَبَرَّا مِنِهُ إِنَّ إِزْجِيكُ لَا قَالَ حَلِيْمِ وَمَا كَا نَا لَهُ ليُضِأَ قُوماً بِعُدَادِ حَدْيهُ مُرحَتَىٰ يَبَنَ كُمُ مُمَا يَتَقَوْنَ إِنَّا لِللَّهُ بِكُلِّ شِيخٌ عَلِيكُم إِنَّا لِللَّهُ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمُوابُ وَاٰلاَ رُصِ يَغِنِي وَئُمْتُ وَكَمَا لَكُوْ مِنْ دُونِاً لِلهُ مِنْ وَلِيَ وَلاَ نَصَيرِ كَنَدْ مَا سِسَا لِللهُ عَلَى النَّبَى والمهاجرين والانضار الذيزا تنبغوه سفساعة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعِنْدِ مَاكَا دَيَزِ يُعْ قُلُوبُ فَرَيْنِ مِنْهُمْ نْتَدَىٰ اَبِعَلِيَهِمْ اللَّهُ بِهِيْرِ دُوْنَ رَجَهُمْ

وَعَلِ اَنَّالٰتَا وَالَّذِينَ خُلِفُواحَتَّىٰ إِذَا صَامَنَ عَلَيْهِمُ ٱلْاَرْضُ بكاريخيت وكناقث عليهيدا نفثث فروطتوا أنالا تملحتا مِنَا مَنْهِ لِإَلِيْهِ نُنْءَ فَابَعَلِنَهِ مِهُ لِيَنُونُوا إِنَّا مَلْهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ الرَّحِيهُ إِلَيْهَا ٱلْدِينَ الْمَنُوا الْعَوْا اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإِهَ لِلْلَهِ بَنَهِ وَمَنْ خُولَمُ مُ مِنَ الْأَعْرَابِيانَ يَعَنَكُمَوْا عَنْ رَسُولَا للهِ وَلا يَرْعَبُوا بأنفيسه بمغن تغيسه ذلك باته ولايصيب فمظمأ ولأ نَصَبُ وَلاَ مَغْصَهُ فِي سَبَيل اللهِ وَلا يَطَوُّ نِهُ وَطِأَ بَعِيظُ ٱلكُفَّادَوَلاَ يَنَالُوْنَ مِن عَدْ وِنَيْلًا لِأَكْذِبَ كَمُمْ بِرِعَكُولُ صَالِحُ إِنَّا لَلْهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَهُ يُسِبِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبَرَةً وَلا يَفْطَعُونَ وَادِ مَا لِأَ كُتِبَ لَمُنْ لِيَجْزِبَهُ وْ اللَّهُ أَحْسَرَ مِلْكَا نُوا يَعْلُونَ وَمَاكَا نَالُوْمِينُونَ لِيَنْفِرُواكَا فَدَّ فَلَوْ لِانْفَرَمِنْ كُلِّ فُرَةَ مِنهُ مُوطَآيَقَ ثُرِلِيَنَفَقَهُ وَإِنْ الدِّينَ وَلِينُ فِي رُوا فَوْمَهُ الْهُ الْجَعُواالِيَهِ مِلْكُلَّهُ مُعَنَّا ذُونَ ﴿

يْاَيْمَاالَّذِينَأْمَنُوا قَائِلُواالَّذِينَ يَلُوْبَكُمْ مِينَالْكُمْنَادِ وَلْيَعَدُوا فِيكُمْ عِلْظُهُ وَأَعْلُواا نَا لِلْهُ مَعَ الْنُعَبِينَ وَاذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً فَينَهُ مُ مَنْ يَقُولُ أَيْكُرُ زَادَتُهُ هذه إيمانًا فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَوْادَ نَهُمُ ايمَانًا وَهُمُ تَسْتَنْهُ وَذَ وَأَمَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوْمِهِ مُرَاحِنَّ اللَّهِ مِنْ مُوضَّ فَأَدَنْهُ مُ يَجِكُ اللَّهِ يَجْسِهُمْ وَكَمَا سُوا وَهُرُكَا فِرُونَ أولا برُوناً نَهُ ذُنِفَتَ ذُنَ فَ كُلُّ عَامِرِ مُسَرَّةً أَوْمَ رَبِّينِ نْخَلَايَوْبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ ۖ وَاذِا مَا أَيْزِلَتْ سُورَةُ نَظَرَ يَعِضُ هُوْ إِلَىٰ بَعِفِ هِكَا يَرِيْكُ وَمِنْ اَحَدُنْتُواْ نُصَرُّ فُوْاصِرُ فِكَ اللّٰهُ قُلُوْمِيْتُ مَا نَّهُمُ فَا قَوْثَرُ لَا يَفْنُ قَهُونَ لَقَدْجَآءَكُمْ زَسُولُ مِزْ آنفُنِكُمْ: عَ نْزِعَلْنِهِ مَاعَيْتُ وَرِيثٌ عَلَيْكُ وَمَا لُؤُمِنِ مَنَ رَوْفُ رَجِينُهِ فَإِنْ تُولُوا فَفُلْحَسْبِكَاللَّهُ لَا اللهُ إلآهوَ عَلِينَهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ



آلَوْ بِلْكَ أَيَا تُنَاكِكَا بِإِلْكَبِيدِ ٱكَانَ لِلنَّا يِسَعِّبَ افاؤخينا إلى تنجل ينفؤا فأنذرا لناس وكبيرا لذين منوا أَنَّ كَمُنْ فَدَمَصِدْقِ عِنْدَرَبْهِيْمِ قَالَالْكَافِ وَلَالَهُ فَا لسَّاحُرْمْبِنُ إِنَّ رَكِيْكُمُ اللهُ الدِّي كَلَقَ السَّمَاكِ وَالأَرْمُنَ فيستَّةِ آمَّا مِرْفَتُو آسْتَوْيَ عَلَى أَعْرَشُ بْدَبْرِ أَلاَمْرُ مُامِنْ سَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعَدِ إِذِيهِ ذَكِمُ اللهُ رَبِّمُ فَاعْدُوْهَ آفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجُكُمْ مِيكًا وَعَدَا لِلْهِ حَقًّا لِنَهُ إِسْدَوْا الحَلْقَ نُنْزُنُعِبِيدُهِ لِيَمْزِيَ لَلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَوااً لَصَالِحًا كِ بالقيسط والذين كفرواكم سرائين مجيروعذا كالبيث يَاكَانُوالَيُّفُوْونَ هُوَالِدَى جَعَلَ النَّهُمَ وَجَيَاءً وَالْعَمَلَ نۇراً وَفَكَذَرَهُ مَنَا ذِلَ لِيَعْلَمُوا عَدُدَا لِيَسْبِنِينَ وَأَلْحِسَا بُ مَاحَكُوَّا لِلهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِأَلْحَقْ يُفِيَ لُمْ لِأَلْأَيَا فِي لِقَسَوْمِ يعُكُونَ إِنَّ فِي آخِتِلا فِي أَلْبُ لُوا لَهُمَا رِوْمَا حَكُوَّا لَهُمُ فِيَالسَّمُوا بِ وَالأَرْضِ لأَيَابِ لِقَوْمُ بِيَ تَوُنَّ

انَّالَدَ نَهَ لِيَرْجُ نَ لِتَا ءَ مَا وَرَصَنُوا بِأَلِمَيَوْ فِي الْدُنْبَ وآخاً نَوْ أَبِهَا وَالَّذِينَ فَمْ عَنْ إِنَّا يَنَاعًا فِلْوِنَ اوْكِيْكَ مَا وْيِهُمُ ٱلنَّا ذِبِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَيْلَا لَذِينَ أَصَنُوا وَعَيَانُواْ لَصَاكِا بِهِ بَهُ بِيهِ مِرْدَبُهُ مُزْمِا عَانِهُمْ تَجْرَى مِنْ غَيْهِ مُوالاً نَهَا رُحِكَ جَنَا بِالنَّهِي مِ وَعَوْمِهُمْ فِهِهَا سنعانك اللهتر وتجيته لنزفيكا ستلاثر واخرد عويهم آيَا كُهُ لِينُهِ رَبِيا لَعَالَمِينَ ۗ وَلَوْبِعَبِلُ لِلْهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أستغاكم بالخيزكغضى لنهزاجك فنوفنذذا لذيت لأيَرْجُونَ لِقُنّاءَ مَا فِي طُغْيا بِهِ زَيْعِيكُونَ وَإِذَا مُسَرَّ الإينك آنا لضردعانا يحنبه افقاعكا أفقا فأكفا كتنفنا عَنْهُ خَرْهُ مَرْكَ أَنْ لَامَدْ عُنَا اللَّ خُرْمَتُ لُهُ كَذَالِكَ ذُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْا هَلَكُنَّا الْفُرُونَ ۗ مِنْ قَيْلِكُمْ لَمَا ظَلُوا وَجَآءَ تَهُمْ دُسُلُهُمْ وَالْبِيِّنَانِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْقَوْرُ الْجُرْمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَاكُو ۗ خَلَاثِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعَدِ هِ لِيَنْفُلِكُمْ فِي تَعْلُونَ

وَاذِا نُنْكُ عَلَيْهِ إِذَا مُنَا بَيْنَا إِنْ فَاللَّهُ بِينَ لَا يُرْجُونَ لِتَآءَ نَاآشُ بَعْزَانِ غَيْرِهُ لَمَا أَوْبَدِ لَهُ فَلَمَا يَكُونِ لُكُ ٱنْأُبَدِّلَهُ مِنْ لِلْقَائِئَ نَعْسِمَا ذِا شَيْعُ إِلَّا مَا يُوحِمَا لِكَ إفاخافيان عصنت دتي عذاب يؤم عظير فألؤشآة اللذمالكؤنه عكيك ولاأدر كأبير فَقَذَلَبَنْتُ فِيكُرْعُنْمُ كِينَ قَبْلِهِ ٱ فَلَا تَعْفِيلُونَ فَرَ ﴿ فَلَكُمْ مِمَنَّا فَلَرَّى عَلَى لَلْهِ كَذِبًا أَوْكَ ذَبَ إِلَا يَتِهِ آيُهُ لاَيْغَنِلِهُ الْجُرْمُونَ وَيَعَبُدُ وَنَامِنُ دُونِا لَهُ عِ مَا لَا يَضُرُ فِي وَلا يَنفَعَهُمْ وَيَقُولُونَ هُولًا عِنشَفَعًا وَنا عِنْدَا لِلَّهِ فُلْ تُنْبَوُّنَ اللَّهَ بَمَا لا يَعَنَا رُفِيهِ ٱلسَّمُوابِ وَلا فِيا لاَرْضُ سُبِيانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ وَيَمَا كَانَالْنَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَكُفُوْا وَلَوْلَا كُلَّتُ سَبَقَتُ مِنْ دَبِكَ لَمَيْنِيَ يَنْهُنُوْ فِيهَ إِنِيهِ يَخْتَ لِفُوْنَ وكيقۇلۇن كۇلاائنزل عَلَيْهِ أَيَّدُيْمِنْ رَبِّهِ فَعَـُلْ فِيَا ألغنيث بله فأننيظ والتى مَعَكُمْ مِنَ لَمُنْتَظِ رَبِن

وأذااذ فناالناس دئمة من بجلاضراء مسنفه إذاكم مَكْنِفُ الْمَاتِنَا قُلِ اللهُ أَسَرَعُ مَكُوا إِذَ وْسُلَنَا يَكُمْتُونَ مَامَّكُوْونَ فَمُوَالَدَى لَيَسَيَّرُ لَمْ فِي الْبَرِّوا الْعُرْجَتَّى إِنَّا كُنْفُهُ فيألفلك وكجرن بميم يوجي طيتبة وفرخوا بهاجآء تهاريخ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُوْ الْوَبْحِ مِنْ كَلِّ مَكَا زِ وَظَنُوااً نَهُوْ الْجِيطَ بِعِمْ دَعَوْاا لَلْهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكُنْ آَغَيْنَا مِنْ هِينَ لَكُونَا مِزَالَتَ اکِرِینَ عَلَمَا اَخِیْفُرادَا هٰرِیَغِوْدَ فِیاْلاَ رَضِ بَعَیْرِ الْحَوْيَايَةُ الدَّاسِ أَغَا بَعْنِكُمْ عَا إِنْفَائِكُمْ مَتَاعَ الْحَيْوَةُ لذَنَا ثَرَالِنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْنَتَكُمْ بِكَاكُنْ فُو تَعْمَلُونَ أَيْمَامَثُلُ اْعَهُ وَالدُّنْدَاكُما وَانْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَانْحَنْكُطَ بِرَنْيَاتُ الأرض بَمَانَاكُمْ إِلَنَاسُ وَالْاَنْعَامُ حَيَّىٰ إِذَالَخَذَيْ الْآرضُ ذُخْرُفَهَا وَأَذَّ بَيْتَ وَظَنَّ آهَلْهَا آنَهُمْ قَادِ دُونَعَكُمُا آيُّهَا آخ نَالَنلًا أَوْ نَهٰ إِرْفَعَلْنا هَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْإِمَنِير كَذْلَكَ نَفَصَا إِلَا يَاكِ لِعَوْمَ بِيَنَكُرُونَ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا اِلْيَ دارالستلام وَيَهُدِي مِنْ يَنْآ الْمُعَرَاطِ مُسْتَعَيْدٍ

يَنِيَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَةِ وَزَعَادَةً وَلَا يَهُوَ وَجُهُمُ فَيَ وَلَاذَلَةُ ٱوۡلَٰئِكَ اَصۡحَانُ الۡكِتَّةِ مُوۡفِيهَا خَالَٰدُونَ ۗ وَالْفَهَرَ كَسُوْاالسَيَّا بِهِجُواْءُ سَيِّئَةِ بِمِنْلُهَا وَرَّهُمَنُّهُمْ ذِلْةٌ مَالَمُهُمْ مِزَالله مِنْ عَاصِيمُ كَأَنَّا اغْسِنْيَتْ وُجُوهُ فِهُ وَعِلْعَا مِزَالَكِ لِ مُظِيلًا اُولَئِكَ اَضِعَانُ النَّادِحْنُهُ صَاحَالُاوِنَ وَلَوْمَ يُرْفِيهُ وَجَهِيعًا نُوْلَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا مِنْكَا كُمُّوْ اَسْتُو وَنْسِرَكَا فَكُرُونَ يَلْنَا بَنِيهَ مْ وَقَالَ نُسْرِكَا وُهْ مِمَا كُنْ مُ اتَانَا لَعَافِلِينَ ﴿ هَنَالِكَ تَبْلُوا كُلِّ هَنْهِ مَا اَسْلَفَتْ وَزُدُّواْ يَرِزُ فَكُمْ مِنَ لَسَمَاءِ وَالْإَرْضِ إَمِّنْ يَمْكُ لُسَمَعُ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يَغِيجُ الْحَيْمِنَ لَلْيَتِ وَنَغِيجُ الْمَيْتَ مِنْ الْحِيْ وَمَنْ مِدَرِّهُ لَا مُرْفَعَنَدَ عَنُولُونَا لِللَّهُ فَقُلْ إِفَلَا تَتَقَوْنَ ۚ فَذَٰكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ لَا لَكَيْ فَاذَا بَعُدَا كُنِّي إِلَا ٱلصَيَلالْ فَا يَٰ تَصْرُوٰنَ ۚ كَذَٰ لِكَ حَقَّكَ كِلَّتَ دَبِكَ عَلِ لَذِينَ فِسَتَقُواا نَهُمْ لِأَيْوُمِنُونَ



فْلْهَ لْهِنْ مُتْرِكًا يَكُوْ مَنْ بِينِدَ قُوالْ كَنْلُو َ مُرْمَيْ لَهُ قُلْ لِللَّهُ يَنَا أَكَانَّةُ تَعْمِيدُهُ فَاَنْ نُؤُفَّكُونَ فَلَكُونَ فَلْهَالِهِ مِنْ مِنْ كَالْيَكُومَنْ بَهُدِي اِلَمَا كُوَّةُ فَلَا لِلَّهُ يَهُدِى لِمُوَّا فَنَ بَعَدِى إِلَىٰ كُوَّا كَوْ إَنْ نِيكَهَ أمَنْ لايَهِذِي لِإَ آنْ يَهْدَى فَالْكُرْكَيْنَ فَعَكُمُونَ وَمَا يَعْيَهُ ٱكْتَرْهْ لِلَّاظَنَّ لِأَنْفُلَ لَا يَعْنِي مَنْ لِكُوَّ شَيًّا إِنَّا لَلْهُ عَلِيْمِ مِمَا يَفْعَلُونَ وَمَاكَانَ هِنَا الْفُرْإِنْ آنَ يُفْتَرَىٰ مِنْ وَوَإِلَيْهِ وَلَكِنْ نَصَادِيَقَا لَلْهَى بَنِ يَدَيْدُونَهُ ضِيلًا لِكِيَّابِ لَا رَبِّي فِيهِ مِنْ رَبِيْ الْعَالِمِينَ كَمْ يَقُولُونَا فَتَرَيْهُ فَلْهَا تُوْابِسُورَةِ مِنْ لِهِ وَآ دْعُوا مَنَ آسَتَطَعْتُ مْنْ دُونَا لِلَّهِ اِنْ كُنْ يُوْسَادِ قِينَ بُكُذَنُوا عَالَمُ يُعْبِطُوا بِعِلْهِ وَكَايَا يَعْمَا وْمُلْهُ كَذَٰ إِلَّ كَذَٰبَ الذَّنَ مَنْ قَبِلِهِ مِنَا نُظْرَكِيْكَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَّالِلِينَ ومنه ومن يؤمن برومي فرمن لا يؤمن برور أكاعكم بالمفنسدين واذكذبوك كفلالءكا وكثرعكم ككأأنفز بَرَوْنَ مِمَا أَعَلْ وَا مَا بَرَيْ مِمَا تَعْلُونَ وَمْنِهُمْ مَنْ سَيْعَوْنَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ نَسْمِهُ الصُّعَوَلَوْكَا نُوْالاَ يَعْقِلُونَ ﴿

وَمِنْهُ مُ مُنْ يَنْظُرُ إِلَىٰكَ افَانِثَ بَهَٰدِ عِالْعُنِيَّ وَكُوكَانُوا لايْنِهُ وَذَ أَنَا لِلهُ لَا يَظُلُمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكُمْ ٓ إِلنَّاسَ أَغْسَهُ يَظِلُونَ ۞ وَتَوْمَ يَحِنْهُ هُوْكَانَ لَمُنْلِيَنُوا الْإَسَاعَةُ مِزَ لَنَهَا دِ ادَوْنَ بَنَ هُمْ قَدْ خَيِسَ إَلْاَ مَنْ كُذَّ نُوا بِلِقَاءِ ٱللهُ وَمَا كَانُوا مِنَدِينَ وَامِّا ٰزِيَّكَ بَعْضَ الْذَى نَعِدُ فُرَا وَنَوَفِّيَّنَكَ فَاكَنَا مَجْعُهُ ذُنُّوا لَلْهُ شَهَيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۗ وَلَيْكُلُ أُمَّةِ رَسُولُ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُ مُوفِئِي بَنِيَهُمْ مِالْقِيسُطِ وَهُمْ لايظكون ويقولون متى لهذا الوغدان كنتمضا دفين قُلِلاَ اَمْلُكُ لِيَفْسِهِ جَبِرًا وَلاَ نَعْكَ إِلَّا مَا شَآَا اللَّهُ لِكُل أُمَّ إَجُل ا ذَا يَجَاءًا كَا لَهُ مَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ فُلْ زَايْتُ وْأَيْلَا كُمْ عَلَا بُدُبِيا كَا أَوْتَهَا رَاما وَا يَسْتَعْا مِنْهُ ومون أنغَاذَامَاوَمَا أَمَنْهُ بِهِ آلَانَ وَقَدَكُنْ فُوبِهِ كُرْ مِيلَ لِلَّذِينَ ظُلُوا ذُوقُوا عَلَا يَأْكُولُهُ هَلُ يَزَوْنَ إِلاَ بِٱكْنَ عُنْ تَكْفِ بُونَ وَكَيْ مَنْ فُونَاكَ اَتَّوُهُوَ فُلَاي وَرَبِيا يَبْرُكُنَّ وَمَا اَنْتُعْ بِمُغِيزِيَ

\* 1 7

وَلَوْاَنَ لِكُلْهَ مَسْ طَلَتْ مَا فِي لَارْضِ لَا فَنَدَتْ بِهِ وَاسْرُوْا ٱلنَّاكَامَةَ كَنَا رَآ وُاالْعَهُ لَاكَ وَقَضَىَ أَيْنَهُمْ بِالْقِينِطُ وَهُمْ لْانْظُكُونَ ٱلْاِنَّ يِلَّهُ مَا فِي السَّمُوانِ وَالْاَرْضِ آلَا إِنَّ وَعَدَا لَمَهْ عَنَّ وَلَكِزَاً كُنَّرَهُ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَيْغِينَ وَيُمِيتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَّا يُمَا النَّاسُ قَذَيِّجًا ءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ دَبَكُرُ وَسِنْفًا ۚ كِمَا فِي الصِّدُ ودِ وَهَدِّى وَدُحَدُّ لِلْوَ مِن مِنَ قُلْ بِفَصْلًا لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبَذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ ۗ مَمَا يَخِمُعُونَ مُؤْاِرَانِتُهُ مِّمَا أَنْزَلَا لَلْهُ لَكُمْ مِنْ دِرْقِ غَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللهُ آذِنَ كَكُمْ آفِعَلَى اللهِ تَفْتَرُوْنَ وَمَاظُوا لَذَينَ بِنَا لِلهِ مَنْ اللَّهِ الْكَدِيبَ يَوْمَ ٱلِفَيْهَ ۚ إِنَّاللَّهُ لَذُ وَفَصَلْ عَلَىٰ لَنَاسٍ وَلَحِينًا كُثُرُهُمْ لايت كُوْنَ وَمَا تَكُونُ فِي أَن وَمَا تَنْلُوا مِنْ لَمُن وَان وَلاَ تَعْلُونَ مِنْ عَسَل إِنَّا كُنَّا عَلِيٰكُمْ شَهُوْدًا اذْ تُفْبِصِهُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْعَتَ إِلَّهُ زَيَّةٍ فِيالْاَ رَضَ وَلَا فِيَ السَّمَاءِ وَلاَ اَصْعَرَمُن ذَٰ لِكَ وَلَا ٱكْبَرَايَ اللهُ كِكَابِهِ بِينِ



الإانَّا وَلِيَّا مَا لِلَّهُ لَا حَوْفَ عَلَيْهُ وَلَا هُمُ مُكْرِيُّونَ الَّذِينَ مَنُوا وَكَانُوا بَنَّعُونَ ۚ كَمُهُ ٱلْمُنْكُ إِي فيالحيكو فإلذنكيا وفيا لأخرة لاتبذيرا يكلما ينالله ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيهُ ۗ وَلَا يَحَنَّ ذِنْكَ قَوْلُمْ مُ اِنَالْعِزَةَ لِلْهِ جَبِيكُ هُوَالْتَهَيْمُ الْعَلَيْمَ آلَالَّ لِلْهِ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْبِعُ الْهَ بَنَّ بَدْعُونَ مِنْ دُونَا لَلْهِ شُرَكّاءَ إِنْ يَتَبَعُونَ الْإَالظَّنَّ وَانْ هُمُوالِاً يَعْرِضُونَ فَوَالَذَى جَعَكُ لَكُو ٱلْكِلِّ لِتَسْخُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَمْنِهِمَّ النَّهُ ذَٰلِكَ لَا يَابِ لِعَوْمِيكَ مُعْوِنَ قَالُوا أَخْذَا لِلَّهُ وَلَكَّا سُبِكَانَهُ هُوَالْعَيْنَ لَهُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِذْ عِنْدَكُمُ مِنْ سُلْطاً إِنْ بَهِ ذَا اَتَقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعَكُونَ قُلْ نَالَذَينَ بَفِئَرَ وُنَ عَلَىٰ لِلَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفَيْلُونَ ۗ مَسَاغٌ فِيَالَدُنْكِ الْنُهَ الَّذِينَا مَرْجِعُهُ مُرْكُنَرَ لَهُ لِهِمُ هُمُ العَذَا بَالشَّهُ يَدَ بِمَاكَ الْوَالْكَفْرُونَ



وَٱلْلُعَلَيْهِ رَبَّا فَوْجِ اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرْعَكَ بَكُمْ مَقَامِي وَمَذَ كِيرِي إِيالِيا لللهِ فَسَا إِلَيْهِ تَوْكُلُتُ فَاجْمِعُوا أَمْرُكُ وَمُنْرِكًا ۚ كُوٰنَةً لَا يُكُوْزِ أَمْرُكُمْ عَلَكُمْ نَعَمَّ فَنَ أَفَافُوا إِلَىّ وَلانُنظِرُودِ ۚ وَإِنْ تَوَلَيْتُهُ فَكَاسَانُتُكُمْ مِنْ آجُرا نِأَجُرِي الإَعَالَفُهُ وَأُمِرُنَا فَأَكُونَ مِنَ لَلْسُلِينَ فَكَذَبُوهُ بَنَيَا الْوَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا أَوْ خَلَا فِي كَاغَرَفْنَا لَّذِينَ كَذَبُوا مِا مَا يَنَا فَانْغُلِّ كَيْفِ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ نُرْبَعَنْنَا مِنْ بَعْنِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمْ فَإِلَّوْهُمْ مِالْبِيَنَا لِنَهَا كَانُوالِيُوْمِنُوا عَاكَذَ بُوابِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطَبَعُ عَلَىٰ لُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُرَّبَعَنْنَا مِنْ يَعِدُ فِهِ مُوسَى وَهُرُونَا لَهُ عَوْنَ وَمَلَا يُرِبِّا يَا يَنَا فَاسْتَكُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْمِينَ جَآءَ وُ الْحَدَّ مُنْ عَندُ مَا قَالُوا انَ هٰ لَا كَسِيْحُ مُبِثَنَ ۖ فَالْهُوسِي تَقُولُونَ لِلِيَّ كَاٰجَاءَكُمْ اَسِيْحُهُذَا وَلَا يُفِيلُو السَّاحِرُونَ قَالُوٰا آجُنْتَنَا لِنَلْفِئْنَا عَا وَجِذَنَا عَلَيْهِ آبَاءَ فَا وَبَكُوْنِ لُكُا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لِكُمَا يُمُؤْمِبِ بِنَ

وَفَالَ فَرَعُونَ أَنْنُونِي بِكُلِّسَاحِرِ عَلِيمِ قَالَ كَمُنْهُ مُوسِدِ لَلْقُوْا مَا اَنْتُهُ مُلْقُونَ ۖ فَكُنَا ٱلْقُوَا قَالَ مُوسَى مَاجِنْتُ بِرِ السِّهُ إِنَّاللهُ سَيْنِطِلُهُ إِنَّاللهُ لِايْضِطْ عَلَالْمُنْسِدِينَ وَيُعِوُّ اللهُ الْحَقَّ بَكِلِمَا يَرَوَلُوكُوهُ الْجُوْمُونَ فَاامْنَ لِوْسَى لِإَذْرَبَهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَجُوفِ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلاَ ثُعِمُ أَنْ مَنْنَاهُمْ وَانَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي الأَرْضُ وَإِنَّا لَمِنَ لَلْسُرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى مَا قَوْمُرا زَكْنُهُ أَمَنْتُمْ مَاللَّهُ فَعَلَيْهِ وَوَكُلُوا اِنْ كُنْنُوْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَاللَّهِ تَوَكَّلُنَادَيْنَا لاتَّغِعَلْنَا فِئْنَةً لِلْعَوْمُ الظَّالِينَ وَنَجَنَا بر منك مِنَ العَوْمِ الكَافِرِينِ وَافْحَيْنَا الْمُوسَى وَأَخِيهِ اَنْتَبَوَالِقَوْمِيكُمَا بِمِضْرِينُونَا وَأَجْعَلُوا بُنُونِكُمْ فَلَهُ وَاَفِهُوا لَصَلُوهَ وَلَيْتِر الْوُزْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إِنَكَ الْمَيْتَ فرغون ومكائذ ديئة وآموا لأفالحيوة الذنبيادتبنا لِيُضِلُواعَ بسبيلكَ رَبِّنَا أَطْمِيدُ كَا أَمُوا لَمُعُواشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِ فِي هَلَا يُوْمِنُوا حَيْمَ يَرُوا الْعَلَاكِ الْآلِيدِ

قَالَ قَدْانْجِيكَ دَعُونُتُكَا فَاسْتَغِيَا وَلَا لَيَبِعَا إِنْسَبَيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلُونَ وَجَاوَزْنَا بِنِهَا مِنْ الْإِلَا لِنَحْ وَالْبَعْمُهُمْ فْرَعُونُ وَجُنُودُ وْ يَغِبُ وَعَذُوا حَتَّى إِذَا أَذَكُهُ ٱلْعَكُونَ قَالَ اْمَنْ كَنْ لَا الْدَيْلَا الْدَى الْمَنتُ بِوبَنُوا اِنْسَرَا بِلَوَا فَامِنَ المُسْلِلِينَ آلَانَ وَقَدْعَكُمُ نَتَ قَلْ وَكُنْ مَنَ لَا لَمْسِدِينَ فَالْوَوْرُنْفِينَكَ بِيدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْخَلْفَكَ أَيَّ وَإِنَّ كُنِيرًا مِنْ لِنَاسِ عَنْ مَا نِينَا لَغَا فِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بُوَّا ثَا بَخِا شِرَّا فِلَ مْبَوَا مِيدُقِ وَدَذَفْنَاهُ وْمِزَا لِظَيْبَاكِ فَالْخَتَكُمُواحَىٰ بَعَاءَ هُـُهُ الْعِيلُ إِنَّ دَبَّكَ يَعْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَالْطِيَّهُ فِيمَا كَانُوا فِهِ يَغْنَلِفُونَ فَإِنْكُنْ فِيشَكِ عِمَا آنُزَلْنَا إِيَّكَ فَنُكُ لِلَّذِينَ يَقْدَوُنُ الْعِيمَا بَيْنَ فَبِلِكَ لَقَدْجَاءَكَ ْكُوَّيُ مِنْ دَبَكَ فَلَا تَكُوُنَّ مِنَ الْمُسْتَدِينَ \* وَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَا لَذِينَ كَذَبُوا بِإِيانِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مِنَ كُالِيرِينَ اَيْالَذَىنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كِلَّتْ دَبِكَ لَايُوْمِينُونَ<sup>،</sup> وْجَآءَتُهُ وْكُلُا يَوْحَنَّى كُلُالْعَاكِمُ الْكَالِكَ إِنَّ الْكَالِكِ الْمُ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَوْمَهُ الْمُنَتْ فَفَعَهَا إِعَانُهَا الِآ قَوْمُ نُونُسَ كَتَا امَنُواكَسَفْنَاعَنْفِرْ عَذَا بِأَلِحِنْ بِي فِي الْحِيَّوْ وَالْدَنْيَا وَمَنَّعْنَاهُمْ المجين وَلَوْسَاءَ رَبُكَ لامَنَمَنْ فِي ٱلاَرْضِكُلُّهُمْ جَبِيمًا آفَانَتُ نَكُو النَاسَ جَنَّى كَوْنُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْسِرَ إِنْ أُوْمِنَ إِلَّا مِادِ إِنَّا مَلْهِ وَكَيْجِكُ لَا لِرَجْسَ عَكِلَ لَلْهُ مِنَ لايعَقِلُونَ فُلْ نُظْرُوامًا ذَا فِي السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَانُتُواْ لِايَاكُ وَالنَّذُرُعَنَ قَوْمِ لِأَيُوْمِنُونَ فَهَكُلْ يْدَ غِلْرُونَ إِلَّا مِنْكَا يَا مِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ فَافَا نُنْظِرُهِ ا إِنَّهُ مَكُمْ مِنَ لَلُنْظِينَ ۚ ثُرُّ نَجَى دُسُكُنَا وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا كَذَٰ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نِغِ المؤمِنِينُ ۖ ثُولُهَ إِيُّهَا الْتَ اسُ إِنَّ كُنْ أَوْضَا لَكُ مِنْ دِينَ فَلَا أَغْيُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱلله وَلِينَ عَنِدًا للهُ الذِي يَوَفِيكُمْ وَأَمِرْ نَا فَأَكُونَ مِنَ لَمُؤْمِنِينَ وَانْ إَمْ وَجُهَكَ لِلدِينَ جَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِزَالْمُشْنِزُكِينَ كَالْأَنْدُغْ مِنْ دُونِاً للهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضِمُ لَا فَأَنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِينَ

وَانْ يَسْسَنُكَ اللهُ بِضُرَفَاذَ كَاشِفَ لَهُ اِلْآخُووَ انِنْهِ فَ عَيْرِ فَلا ذَا دَ يَفَعَنْ لِهِ يُصِيبْ بِهِ مَنْ يَشَا أَ مِنْ عِبَادِهِ وَوَ الْعَنْوُدُ الرَّجِينُهُ فَلِلْا يَهُمَا النَّاسُ فَذَجَّا الْمُ الْحَةُ ئن دَبَكُوْ فَزَا هْتَدْى فَايْغَا بِهُنَدِى لِيَغْسِهِ وَمَنْصَلَ فآينا يقينل عَليْها وَمَا أَنَا عَلِيْكُمْ يُوكِيلٌ ۖ وَٱتَّبِعُ مَا يُوخِي كَاكُا خِكُتُ أَمَا أَهُ أَرْ فَصِلَتَ فِي لَانْ حَكِيرِ خَبِير تَعْبُدُ والْإِ ٱللَّهَ إِنَّبِي كُمُرْمِنِهُ نَذِيرٌ وَكِينَيْرٌ ۗ وَأَنَّا سَنَعْفِرُوا يَكُوُ أَنْ تَوْنُوا الَّهِ يُتَعَاكُمُ مِنَاعًا حَسَنًا الْإِحَامِسَمُ وَا كُأَ ذِي فَصَافَطِكُهُ وَانْ تَوَكُوا فَا ذَلْحًا فَعَكَنُكُ عَذَا كَ تُوفِ كَبَيرِ لِلَاللَّهِ مَرْجِئِهِ كُرُونُهُ وَعَلَيْكُلُّ شَيْحٌ قَدِيُّر ۞ ٱلاايَّهُ يَّنُوُنَ مُدُورَهُمُ لِيَسْتَعْفُوا مِنْهُ ٱلاَحِينَ لِسَغْشُونَ شَا بَهُمْ يخكأما يسترون ومايغ لينون ايترتبليك مذاينا لضدور

وَمَامِنَ ۚ آبَةٍ فِياٰلاَ رَضِ لَإِ عَلَى لِلَّهِ رِذْ فَهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فَكِنَّا بِهِ بِينِ وَهُوَالْذِى حَلَقَ السَّمُوكِ وَالْاَرْضَ فِي سِنَّهُ ۚ اَيَا مِرْ وَكَانَ عَنْهُ لَا عَلَىٰ لَآءِ لِيَبُلُوكُمُ ۗ أَيُكُمْ أَحْسُنْ عَلَا وَلَئَنْ فَلْتَ أَيُّكُمْ مَنْ عُونُونَ مَنْ عَذَا لُمُوتِ لَيَقْوَلَوَٰ لَذِينَ كَفُ رُواانِ هٰذَالِإَ سِخْرُمْ بِينَ ۗ وَلَئِنْ آخُرْنَا عَنْهُ الْعَلَابَ إِلَّا مُهَ مَعُدُودَ وَلَيَقُولُوْمَا يَعْبِسُهُ الأيؤمر كأبيه فيمكن كمضرو فأعنه فروكا فبيغ ماكانوا وِيسُنَهُ إِذْ وَلَنْ أَذَفَ الْايْسَانَ مِنَّا رُحْمَةً نَزَعَناهَا مِنْهُ ايَهُ لَيَؤُنْهُ كَافُوزٌ ۗ وَكَثْنَا وَقَنْ ا نَصْمَاءَ يَعْدَضَرَاءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ دَهَبَ ٱلسَّيَّاكُ عَبِّي يَهُ لَفِيَ ﴿ فَوْزُ ۚ لِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَوْا ٱلصَّالِحَاتِ اوْلَيْكَ كَمُنْ مَغْفِرَةٌ وَآخِرٌ كَبَيْرٌ لَكُعُلَكُ الدِكْ بَعْضَ مِانِولِ الناك وَصَانَ بِهِ صَدْدُك أَنْ يَقُولُواْ لَوْلَا انْسْزِلَ عَلَيْهِ كَنْ ذَا وَجَاءَمَعَهُ مَلَكْ إِنَمَا اَنْتَ لَذِيرُواْ لِلَّهُ عَلِيكُ لَهُ مِنْ وَكِيلًا

ٱمۡ يَقُولُونَا فَلَرَٰ لَهُ قُلْهَا تُوا يِعَشِرِسُورِمِتْ لِهِ مُفَكَّرَ مَا يِ وَٱدْغُوامَنَ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُونَا لِلَّهُ اِنْكُنْنُوْصَادِ قِينَ فَالْمُسِتَجِمَهُ ٱلكُمْ فَاعْلُوْلاَ غَا انْزِلَ بِعِبْ لِمِاللَّهُ وَأَنْ لَأَالُهُ لَاهُوْفَهُ لِأَنْكُوْمُسْيِلُونَ مَنْ كَانَ يُرِيْدِ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوفَا لِيَعْمَاعًا كَمُ فِهَا وَهُمْ فِيهَا الْأَيْعِسُونَ اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ كَمُسْرُفُ الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّا ﴿ وَحَسِطَ مَاصَنَعُوافِهَاوَبْاطِلْمَاكَا نُوابِيَ مَلُونَ ﴿ أَفَرَكُانَ بَبُّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوٰهُ شَا هِنْدُمِنْهُ وَمِنْ فَبِلَّهِ كِأَلْ مُوسٰى لِمَامًا وَرَحَمَةً اوْلَئِكَ نُومُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفْرُ بِ مِزَا لِآخِزَابِ فَأَلْنَا دُمَوْعِنْ فَلَا لَكُ فِي مِنْهَ مِينْ لَهُ أَيْهُ كُوَّ أَمْ وَمَكَ وَلَكِنَ أَكْنَرَ النَّاسِ لِإِنْوْمِنُونِ وَمُوَاظَلًا مِمَنَا فَتَرَىٰعَكَىٰ لِلَّهِ كَذَبًّا اوْلَئِكَ بَعْضَوْنَ عَا كَيْرِ وَيَقُولُا لَا نَسْهَا ذُهُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّهِمْ الْأَلْغُنَاةُ اللَّهِ عَلَى لَظَالِلِينَ ۗ الْذِينَ بَصُدُونَ عَنْ سِيكِ ل َلَهُ وَيَنْغُونَهُا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ

اُولَئِكَ لَمُ يَكُونُوا مُغِينَ فِي الأَدْضِ وَمَا كَانَكَ مُعْمِنْ وَيِ ٱلله مِنْ وَلَيَّاءَ يُضاعَفُ كُمْ الْعَلَابُ مَا كَانُوالِيَسْ فَطِيعُولَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُشِهْرُونَ ۚ اوْلَيْكَٱلْدِينَ خَسِرُوا سَفْدُ وَصَاعَتُ فَدُمَا كَانُوابَفِيرُ وْنَ الْجُرُمَ الْنَافَمُ فألاخ وَهُمُ الْآخْسَرُونَ أَنَّالَّذِينَامَنُوا وَعَلُوا ٱلْصَالِحَاتَ وأخبتواالياربهيما وكيك أضاب أعينة هرفه بساحالدون مَنْ أَلْفُرْبِقَيْنِ كَالْاعَني وَالْاَصَةِ وَالْبَهِيعِ هَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَلَا تَدَكُرُونَ وَلَقَدُ ادْسَكُنَا نُوحَالِلْقَوْمِيدِ إِنَّى لَكُمْ نَهْ يُرْمَبِ يْنَ أَدْلاَتَعَبُ دُوا الْإَاللهُ إِنَّا خَافَ عَلَيْكُمْ عَنَاكِ يُومِ آلِيهِ فَقَا لَالْمَلاُّ ٱلْذَينَ كَفَرُوْا مِنْ قِوَمُهِ مَا زَيْكَ لِأَبْسَنَكُ مِنْكَنَا وَمَا زَيْكَ ٱتَّبَعَكَ لِلَّا الَّذِينَ هُمُ دَارَا ذِ لُنَا يَا دِيَا لَوَأَى وَمَا لَرَى كَكُمُ ۗ عَكَيْنَا مِنْ فَضْلَ مِلْ نَظْنَكُمُ كَا يَدِ مِينَ قَالَ مِا قَوْمِ الدَّايْتُ اِنْكُنْ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَنْدِي رَحَدُّ مِنْ عِنْدِهَا فَعْمَيتُ عَلَيْكُ مُ أَنْلُونُ مُكُوفِكًا وَآنَتُ وَكَاكًا دِهُونَ

وَمَا فَوْمِلَا اَسْتَلِكُمْ عَلَنْهِ مَا لَا إِنْ آخِرِيَ الْإِنَا كُلُ اللَّهِ وَمَا آمَا بطارد الذيزا منواانه نرملا فوادبه بروكيخ إرائخ فزما تَجَهَلُونَ ۗ وَيَا قَوْمَرِمَنَ يَنْصُرُنِي مِنَ لِلَّهِ اِنْ طَرَّهُ ثَهُمُ اَفَلَا تَدَكُ ون وَلاَ أَفُولُكُمْ غِنْدِي خَرَائِنَ اللهِ وَلا اَغَلُوالْعَنَتَ وَلِا اَ فُولُا نَيْ مَلَكُ وَلَا اَ قُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَى أَعَرُبُكُمْ لَنْ نُوْ تَيَهُ مُ ٱللَّهُ خَبُرًا اللَّهُ ٱعَالِيَا فِي اَعْنِيهُ عَرَاتِي جِدَالْنَا فَأَيْنَا بَمَا نَعِيدُ نَا إِنْ كُنْنَ مِنَ الصَّادِ قِينَ قَالَ إِنَّا يَاْ بَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا اَسْنُمْ نِكُجْ بِنَ ۗ وَلَا يَنْفَعُكُمُ خُنى إِذَا دَوْ نِنَا فَاتَعْتَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَا لِلَّهُ يُرِمِدُ اَنْ يَغُو كُمْ وَرَبَكُ مُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ امْ يَقُولُونَا فَتَرَامُ ۗ فْلَانِا فَتَرَيْنُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَابِي وَآنَا بَرِيْ عِمَا تَخِيهُونَ وَاوْجَالِيٰ نُوْجِ أَنَّهُ كُنْ نُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ امْنَ فَلَاتَبْنَيْنُوْ يَكَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَأَصْنِعَ الْفُلْكَ بِأَغْنِينَا وَوَخِيناً وَلاَ تَعَاطِبْنِي فِي الْذِينَ ظَكُوْ النَّهُ عُرَمُغُ وَوْنَ ﴿ ﴾

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّا مَرَّعَكِنهِ مَلَا مِنْ قَوْمِيهِ سَخِرُوا مِنْ هُ قالان تشخرُوامِنا فَا فَا نَسْحَوْمُ بِنْكُونَا تَسْخُرُونَ فَسُوفَ تَعَكُونَ مَنْ يَأْسِيهِ عَلَاكِ يَخْسُرُهِ وَيَحِلْعَكِهِ عَلَابٌ مُقِيْر حَتْهَا ذِاجَّاءًا مَنْ الْوَفَارَ النَّذُورُ فَلْنَا آخِلُ فَهَا مِنْ كُلْ زَوْجَيْنَ أَنْ يَنْ وَآهَلَكَ إِلَّا مَنْسَاقَ عَلَيْهِ أَلْقُولُ وَمَنْ مَنَ وَمَا الْمَنَ مَكُهُ لِإِنَّا قَلِيلٌ وَقَالَا ذَكُوا فِهَا ا بيْدِ لِمَنْهُ مَجِنْهَا وَمُرْبِيْهَا إِنَّا رَبِّي لَعَفُوْ زُرِجِينُهِ وَهِيَجُرِي بِهِ مِنْ مُوجِ كَانِعِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِهَوْ إِلَيَا لِنَكَ أَزُكُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ قَالَ سَاوِي إِلْحَبُ لِيَعْضِمُني مِنَ الْمَاءِ قَالَ لِأَعَاصِمُ الْيُؤْمُ مِنْ اَمْرِ ٱلله الآمن رَحَرُوَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤْخِ فَكَانَهُنَ لَكُغْرَةٍ مِنَ وَفِيلَ مَا ارْضُلُ بْلِعِي مِمَّاءَ لِيهُ وَمِا سَمَّاءُ ٱقِلِعِي وَغِيضَ لَلَّاءُ وَقَضِيَ ٰ لِاَمْرُواَ سُتَوتُ عَلَىٰ لِجُودِى وَقِيلَ فِيداً لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَمَا دَى نُوحٌ رَبُّهُ فَعَالَ دَبِّإِنَّا بُنِينَ ٱهْلِي وَانَ وَعَنْدَكَ الْحَقِّ وَٱنْتَاحَكُمُ الْحَاكِمِينَ

قَالَ إِنْ وَحُ ايَهُ لَيَسْ مِنْ أَهْلِكَ ايَهُ عَتَ لَغَيْنُهَا لِمِ فَلاَ مَنْكِنِ مَالَيْسَوَلِكَ بِدِعِلْمُ إِنَّا عِظْكَ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْجَاهِلِيرَ فَاكَ دَبِا فِإِ عَوْدُ بِكَأَنَا مَنْكَكَ مَا لَيْنَوْجِ بِرِعِينَا ﴿ وَالْإِ مَعْفِرْلِي وَرَحْمَنِي كُنْ مِزَالْخَاسِدِينَ فِي كَالْانْوْخِ أَهْبِيطَ بسكة برميّنا وَرَكَا بِ عَلِيْكَ وَعَلِي أُمْبِهِ مَنْ مَعَكَ وَأُمْسَدُ مُنَمَتِعُهُ فَرُزُ عِكَمُنهُ فَرِينًا عَنَاكًا إِنَّهُ عَلِكَ مِنَا نَاآهِ الْعَنْتُ نُوْحِيكَا إِلَىٰكَ مَاكُنْتَ تَعَنَّلُهُا اَنْتَ وَلَا فَوَمُكَ مِنْ قَبْلُ هِذَا فَاصْبِرَا نَالْعُكَافِيَةَ لِلْنُقَيِّينَ كَالْمِعَادِ آخَاهُ مُهُودًا قَالَ فَا فَوَمِ آغَبِ ذُوااً لِلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَنْ اِنْ اَنْ خُذَا لِاَ مُفَكِّرُونَ مَا قَوْمِ لِا اَسْتُكُمُ عَكَيْهِ آجرًا إِنْ أَجْرِيَا لَا عَلِ الْذَى فَطَرَفِ أَفَلا تَعْقَلُونَ وَ يَا قُومُ ٱسْتَغْفِرُ وَا رَكَكُمْ نُثُمَّ يَوْنُواا لَنِهِ مُرْسِا ٱلسَّهَاءَ عَلَيْكُمْ مِذَادًا وَيَرَوْكُمْ فَوْءَ إِلَى فُوْ مَتِكُمْ وَلا تَنَوَلُوا مُخْدِمِينَ قَالُواْ فِاهْوُدُ مَاجِئِتُنَا بَبِيَّنَا وَمَاتَحُنْ ُ بنَارِكَ الْمِينِاعَنْ فَوَلِكَ وَمَا غَوْلِكَ بِمُؤْمِنِينَ

إِنْ نَفُولُ إِلَّا عَمَّرَ بِكَ بَعَضُ إِلِمَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنَّا نَهُ لَهُ اللَّهِ لَمُ اللَّه وَٱشْهَدُوااَ فَيَرَّيُ ثِمَانَشْهُ وَنَ مِنْ وَنِهِ فَكِدُونِيجَيِعًا ؿؙڒڶٮٛٛڟ<u>ۏ</u>ڹ۩ڹ۫ڮۘۊػڵؾٛٵڮٲۺ۬ڍڔٙڋؚۊڔؘؾڴۯڡٚٳڡۯڿؖٲڹٙ<u>ڋ</u> إلآهوأخذبنا صبتهاارن ديي كم بيراط مستقيع فان تَوَلُّوا فَعَذا بَلَغُ ثُكُمُ مَا ارْسِلْت بِدِ إِلَكُمْ وَتَسْتَعْلُفُ رَبِّي فَوْماً عَرُكُ وَلا تَضَرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِي عَلَيْكُل شَيْعٌ حَفِيظٌ وَكَمَاجَاءَ أفراكِيَنا هُوداً وَالَّذِينَ الْمَنْوالْمَكَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَتَجَيَّنا هُرْمِنْ عَنَابِ عَلَيْظِ وَتَلْكَ عَاذَّ بَحَدُوا بَايَابِ دَنِهِ عِ وَعَصَوا رُسُكُهُ وَانَّبَعُوااَ مُزُكِلَجَنَا رِعَنَيدِ ۖ وَأَنْبَعُوا فِي هِذِهِ الْدُنْيَا لَفَنَةً وَيَوْمَ الْفَهَ الْآ إِنَّ عَادًا كُفَرُوا رَبَّهُ مُرَالَا بُعْدًا لِكَادٍ فَوَمِهُودِ وَالْيَنُودَاحَاهُمْ صَالِكًا فَالَا الْوَمَاعَنُهُ وَاللَّهَ مَالَكُونِهُ اللهِ عَنْمُ هُوَ انْتَأَكُمُ مِنَ الأَرْضُ وَاسْتَعْمَ كُرُ فِيكَ فَاسْنَغُفُهُ ۗ وَهُ نُبِيُّونُو اللَّهِ انَّ دَنِّي وَكُنَّ خِتُّ عَالُوا باصالخ قذكن في المرجو كأب هذا اتنفك أن نعنيه مَاتَعَنْدُ أَمَا وَنَا وَانِّنَا لَوْسَنَكِ مِّالَدْعُونَا اِلْيُهِ مُهِبِ

قاليا قؤم آرآيت فراز كنت على بيئة من ربي واني رُحَةً فَنُ يَضُرُفِ مَنَ لَلهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَأَلَّوَ بِدُونَهِ غَيْرً تَخَبُّيرِ ۗ وَمَا فَوَمُرِهٰذِهِ نَا قَدْ ٱللَّهِ لَكُمُ ۚ أَيَّةً فَذَرَ ْوَهَا نَاكُلُ فَ ارْضِ اللَّهِ وَلا مَسَنَّوْهَا بِسُوءَ فَيَأْخُذُكُمْ عَلَاكُ فَرَبُثِ فَعَةَرُوهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا مِنْ ذَارِكُمْ فَلْنَدَّا يَكُامِر ذلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ فَلَاجَآءً آمُرْهَا نَعَيْنَ اصَالِحًا وَٱلَّذِينَ الْمَنُوامَكُ وَرَحْمَةُ مِنَا وَمِنْ خِرْي يَوْمُئِيدُ إِنَّ ا رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيَّ الْعَـزِيْرِ وَاخَذَالِدَينَ ظَلُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَوْا فِي دَيَارِهِ مُعَجَايِمُينَ كَأَنْ لَمُنْفِنَوْا فِيكَ أَلَا اِنَّ ثَمُودَكَ فَرَوارَبَهُ مُ ٱلاَبُعْكَ لِشَمْوِدَ وَلَقَدْ جَآءَنْ ذشكنا برهيسه بالينشاري قالواسكلاما قاك سكذثر فَمَالَبَنَأَنَ جَآءِ هِجْ لِحَبَيذٍ ۖ فَكَارَا الْيَدِيهُ وْلَانْصِلْ الكيه تيكرهنه وآوجك منهنه جيفة قالوالاتحنف انَاادْسِكْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطِ وَأَمْرَ أَنَهُ قَايْمَةٌ فَضَعِكَتْ فَبَسَنَ زَنَاهَا بِالسِّحْقَ وَمِنْ وَرَآوِ الْبِحْقَ بَعِثْ قَوْبَ ، ﴿

فَالَتْ يَاوَيْلَغَ ٱلْدُوَانَاعِجُ ثُرُوهُ فَابَعُ إِنَّهُا شَيْعًا إِنَّاهُ فَأَلَسْتُهُ فِي عَجِيَكِ ۚ قَالُوا ٱلْعِنْبِينِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَجَرِكَا لَهُۥ عَلَيْكُمْ أَهُلَأُ لِبَيْنِ أَيْهُ حَمِيْدٌ جَيَدُ ۖ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ أَرُهُ بِيَ ٱلرَّوْءُ وَجَاءَتُهُ الْمِشْرِي بِمَا دِلْنَا فِي فَوْ دِلُوطِ ۚ إِذَا بِرْهِيمُ كَبِكُمْ رَبِّكَ وَانِّهُ ۚ أَبْسِهِمْ عَذَا ثِ غَيْرُمَ وْ وَدِ ۗ كَلَمَاجَاءَتُ رْسْلْنَالْوْطاً سَيْ بِهِنْدُ وَصَاقَ بِهِنْدُ ذَعَا وَقَالَ هَـكَايُونْ عَصِنْ وَجَاءَهُ قُوْمُهُ يُهُوعُونَا لِيُهِ وَمِنْ قَبُلُ كَا نُوا يُعْلُونَا لِسَينًا بِ قَالَ إِ قَوْمِ هُؤُ لَآءِ بَنَا قِهُنَا طُهُزُ لَكُمْ ۗ فَاتَّقُوااللَّهُ وَلا تَعْزُونِ فَضَيْوَ كَلَيْدَمُنِكُمْ رُجَا (رَسَيدُ قَانُوالْقَدْ عِلْتَ مَالِنَا فِيبَائِكُ مِنْ حَقِّ وَأَيْكَ لَنَغَكُمْ مَا بُرُيدٌ قَالَ لَوْاَنَ لِي بَكُرْ فَوَرَةً أَوْاوِي إِلْيُ زُكُن سَدِيدٍ فَالْوَا فِالْوُطُّانِيَّا رْسُلْ رَبِّكَ لَنْ يَصِيلُوْا الَيْكَ فَأَسْرِهَا هِلْكَ بِقِطْعِ مِزَالِيْلُ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنِكُمْ اَحَذَٰ لِآاَ أَمْرَا لَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابِهُ وْاِنِّ مَوْعِدُ هُوْ اَلْضَهُ الْدُسُلُ الصِّبِي عِبْرِي

فكناخآءَ أفرَاجَعَكنا عَالِيهَا سَافِكَهَا وَاصْلَوْنَا عَلَيْسَهَا حِجَارَةً يُنْ بِعِيلُ مَنْفُوذٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْدَ نَبُكُّ وَمَا هِي يِزَالظَالِلِينَ بَبِعِيَةً ﴿ وَالْمَدُنَا خَاهُ شَعْتُ أَوَالًا يَا فَوَمِ اَغَيْدُواا مِنْهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْدِعَيْنُ وَلَا نَنْعُصُوا الْيَكِالَ وَالْمِزَانَ إِنَّا أَرْكُمْ مِنْكُمْ وَإِنَّا خَافُ عَلَيْكُمْ عَلَاكِ يَوْمِ نحيط ، وَمَا قَوْمَا وَفُواالْكِكُالَ وَالْبِيرَانَ بِالْعِينِيطِ وَلاَ يَغِنْسُوااَ لَنَاسَ الشِّيَّاءَ هُنُووَلاَ تَغِنُوا فِياٰ لاَ رَضِ بَقَيْنَا لَلْهُ خَيْرِكُمُ إِنْ كُنْنُومُ وَمِنايِنَ وَمَاآيَا عَلَيْكُ مُعِمِيظٍ ، قَالُوْا فِاشْعَنْ أَصَلُوْمُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَلَا فُونَا آوَانْ فَغَمَا لَكَ أَمُواكِنَا مَا نَشْوُا اللَّهَ لَا نَتَ الْحَلِبُ وَالرَّبْسِدُ ، قَالَ فَا فَرَمِ ا دَايَنْ نُهُ إِنْ كُنْتُ عَلْى بَيْنَةٍ مِنْ دَبِي وَرَزَ فَهَى مِنْ لُهُ رِزْقَاحَسَناً وَمَآارُبُدِا زَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا ُدِيدُ لِلَّا ٱلإصِنِ لاَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَنَا تَوْفِيهَ إِلاَّ بِإِللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلُتُ وَالَّذِيهِ أَنْهِبُ ﴿

224

وَمَا فَوْدِلَا يَغِمُّ لَكُمْ شِعَا فَإِنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ وَّ رَكُونِهِ أَوْقُو رَهُودِ أَوْقُو رَصَالِحٌ وَمَا قَوْرُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدِ ، وَأَسْكَغُغِرُوا رَبُّكُمُ نُنْتَرَّ تَوْبُوْ اللَّيْتُهِ إِنَّا رَبِّ رَجُنْهُ وَدُودٌ وَاللَّا اللَّهُ عَنْ مَا لَفَقَهُ كَبْيِرٌ مِمَّا تَعَوْكُ وَانَّالَهُ إِلَىٰ فِينَا صَعِيفًا وَلَوْلاَدَ هُطُكَ لَرَّمَنَ الدُّوكَا وَكُمَّا أنتعكينا بعريز قالها فؤراره فلآ إغزعك فك مِزَاللَّهُ وَأَغَذَنَّهُ وْ وَدَاءَ لَمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ دَبِي كِمَا تَعِيمُ لُوْنَ نجيك ﴿ وَمَا فَوْمِ ٱعْكُوا عَلْى كَانْتِكُمْ إِنَّا عَامِلْ سَوْفَ تَعَلَوْنُ مِنْ أَبِيهِ عَنَاكُ نَغِزَيهِ وَمَنْ هُوَكَادِ ثُ وَارْنَقِتِوْانِهُ مَعَكُمُ رَقِبُ ، وَلَنَاجَآءَ أَمْزِهَا تَجَيْنَا شَعَيْكُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ لْفَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا لِمُعْ دِيَا رِحِيْرَجَا غِينٌ ۞ كَانَا يَعْنُوا فِهَاالَابُغِنَا كِلَذِينَ كَابِعِيدَتْ نَكُودَ فَي وَلَقَذَا دَسَكُنَا مُوسَى إِنَا إِنَّنَا وَسُلُطَا إِنْ مُبِينٌ ﴿ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَا يُدِ فَانْبُوْ آامْ وَغُونُ وَكُمَّا أَمْ فِيرْعُونَ بِرَكْبِيدِ

نْدُهُ فَوْمَهُ ثَوْمَ الْعَنَّمَةَ فَأُوْرَكُهُمْ ٱلنَّارُوبَهُ إِلْوَيْدُ الْوَدُودُ ﴾ وَأُنْبَعُوا حِفْ هَذِهِ لَعَنَدٌّ وَيَوْمِ الْعِيْكِيرَ بِنْسَ ٱلرَّفُذُالْمُرُّفُوْدُ · ، ذَلِكَ مِنْ أَنْيَآءِ ٱلْقُرْيِ نَقْضُهُ عَكَنْكُ مِنْهُ فآية وَحَصَيْدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ ظُلَّهُ الفِّيسَهُمْ فَااغَنَا عَنْهُمْ الْمِنَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ وَفِاللَّهِ مِنْ شَيْحٌ لْمَاجَآءَ ٱمْرُدِّبَكِ وَمَا زَادْ وَهُمْ غَيْرَتَهُبِي ، وَكَذْ لِكَأَخَٰدُ: رَبِكَ إِذَا آخَذَ الْفُرْي وَهِي ظَالِكُ ۚ إِنَّ آخَنُ الْكُوشَكِ يِهِ انَهُ فَ ذَٰلِكَ لَا يَدُّ لَمُ خَافَ عَلَا بِياً لَا خِرَةٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ بَعْنُ عُلَهُ أَلْنَا شُ وَدَ لِكَ يَوْمُ مَتَ مُودِّد وَمَأْ نُوَجِّرُ يَّ لِاَجَامِعَنْدُودِي · يَوْمَوَيَاكِ لاَ تُكَلِّرُنُفَنَّ إِيَّا بِاذْبِيْرِ نْعُرْسَٰقِيْ وَسَعِيدٌ ﴿ فَآمَا ٱلَّذَينَ شَقُوا فَوْ إِلنَّا رِكُمُوْ فِهَازَفِيرٌ وَشَهَيْقٌ ﴾ خالِدين فيهاما ذامَتِ السَّمُواك وَٱلْاَرْضُ إِيَّا مَا سَأَاءً رُبُكِّ إِنَّ رَبَكَ فَعَنَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَامَا الْذَينَ سُعِدُوا فَيْ الْحِنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَامَا ذَامَتِ السَّمُواكُ وَالْاَرْضُ إِلَّامُا شَآءَ رَبُّكَ عَكَااً ءُغَيَرَكِجَنَدُو ذِ 🕜

أَبَّآ وَهُمُ مِنْ قَبْلُ وَا يَالُوْ فُوهُمُ مِسَدُهُمْ غَيْمِ مَقُوصَ ۞ وَلَقَدُ الَّيْنَا مُوسَى الكِحَابَ فَاخْتِلِفَ فِيهُ وَلُولِا كُلَّكُمَّ سَيقَتُ مِنْ دَيْكَ لَقَيْضَ بَبْنَعُ وَانْفُرُ لَوْ بَشَكَ مِنْهُ مُرِيب ، وَإِنْ كُلاُّ كُنَّا كِيُوفِينَةُ مُورَةً كُ اعْإِكْمُ ذَايَدُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِينِ فَاسْنَقِهُ كَاامْرِنَ وَمَنْ نَابَمَعَكَ وَلاَتَطْعَوْأ نَهُ عَانَعَتَ كُونَ بَصِيرُ إِن وَلاَ تَرْكُوْ الْكَالَّذِينَ ظَكُوا ا مَتَتَكَ عُمُ النَّا ذُوَمَا لَكُمْ مِنْ وُولِاً ملَّهِ مِنَ وَلِيَا مَنْمُ النُفَهِرُونَ ﴿ وَآفِرَالْصَالُوةَ مَلَ فَإِلَّهُ ۚ أَرَفَا لِوَالْفَا مِنَاكِ اِنَاكِحَسَنَا فِي ذِهِبَنَ السَّيَّاتِ ذَلِكَ وَكُولُهِ لَا كَرِينَ ﴿ وَاصْبُرُوانَ اللَّهُ لَا يُصِيعُ آجُرَا لَهُ يُسِبِينَ إِنَا وَكُولًا كَانَ مِنَ الصُّرُونِ مِنْ قَبَ لِكُمْ ا وُلُوا بَقِيَّكُ مِينَا هَوْنَ عَنَ ألفككاد فيألارض الآفليلا يتزأخ بينا من هزوا تتبع ٱلْذِينَ ظَكُوٰا مَّا أَيْرِ فَوَا إِنْ بِهِ وَكَا نُوا نَجْرِمِينَ وَمَاكَانَ رُبِكَ لِيُهْلِكَ الْعَثْرِي بِظُلْمُ وَآخُلُهَا مُضْلِمُ وَ ۞

ونشآء وَيْكَ بَعَكَ إَلْنَاسَ إِمَةً وَاجِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُعْنِلُفِينَ مَ يَحَرَدُنكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُ فُو وَكَتَ كُلِيلُةٌ رَبِّكَ لَا مَلَاثَ مُنَدِّمَنَّا كِينَةِ وَالنَّاسِ جَمَعِينَ ۗ وَكُلًّا نَقَصْ عَلَىٰكُ مِزَانَآءَالرُّسُ إِمَا نُنْتَكُ بِهِ فَوَا دَلَ وَجَاءَكَ فِي هٰ فِي وَالْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لَلُوْمِنِينَ وَقُلِلَّذِينَ لَانُوْمِنُونَ أغَلْوَا عَلِيَهُ كَانَيْتُكُو أَيَّا عَامِلُونَ ۗ وَٱنْفَطَرُواايَّا مُنْفَظِرُونَ وَللْهِ عَيْنُ السَّمُوانِ وَالاَرْضِ وَالِّذِي يُرْجُعُ الأَمْرُكُلُهُ فَاعْدُهُ وَتَوْكُا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلَ مَا تَعْكُونَ الَّزِ يَلْكَأَيْا نُدَالِكُمَّا بِلِلْبُينَ ۚ أَيَّآ آَنَٰ ثَنَاهُ وَانَاعَ بَيْكًا لَعَلَكُمْ نَعْفِلُونَ فَيُنْفَضْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصَ عَاا وَحَيْنَا لِينَكُ هِنَا الْقُرْانُ وَان كُنْكُمْن فَسُلِهِ لَمِنَ أَلْعَافِلُهُ ۚ الْذِقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ وَآابَتِهِ إِنَّ وَآيَتُ اتعدَعَنْهُ كُوكِياً وَالسَّمَدَ وَالْقَدَرَ وَآيَنْهُمْ لَي الحِدِينَ

قَالَ مِانِنَىٰ لَانْفَصْصْ رْءُمَاكَ عَلَى خِوَيَكَ فَيَكِيدُوالَكَّكِيْكُا إِنَّالنَّهُ عِطَانَ لِلانْسَانِ عَدْوَمْ مِينَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ يَجْلِمِ كَ رَبُكَ وَنَعِيْلُكَ مِنَ مَا وِيلُ الآحَادِيثِ وَيْتِيرُّ نِغِتَهُ عَلَيْكَ وعلىال يعشقوب كالمتهاعكا بوليك من قبل برهيمواليعي إِنَّ رَبِّكَ عَلِيهُ حَكِيمُ لَقَدْ كَانَ فِيوسُفَ وَاخِرَّتُهُ الْمِاتُ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوالَيُوسُفُ وَاخُوهُ آَحَنِ إِلَى آبِيَا مِنَا وَنَعْ عُصُنَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ كُلِّهِ مِنْكُ لِيكُ إِنَّهُ إِنَّا الْمُوسَفَ أواظر بوه أرضاً يَعْلُ لَكُمْ وَجُدْ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ مَاكِ فَوْمَا صَالِحِينَ ۗ فَالَ قَالِنُ مِنْ غُرُلَا تَقْتُلُوا يُوسِفَ وَالْفَوْهُ في عَيابَ الْحُبِي لِلْقِطْ لْ بَعْضُ السِّيَادَةِ إِنْ كُنْ فَوَا عِلِينَ قَالُوا الْمَا مَا لَكَ لَا مَا أَلَكَ لَا مَا أَمَكَ عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَامِعُونَ ادْسِلْهُ مَعَنَاعُكَا يَزَغَ وَيَلِعِبُ وَايَّاكُهُ كَافِظُونَ قَالَانِكَكِ زُنْخَانُ نَذْهَ بُوابِهِ وَأَخَافُ آنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَآنْتُ ذَعَنْهُ غَافِلُونَ ﴿ وَالْوَالَانِنُ أككهُ الذِين وَيَغِي عُضي الآلِذَاكَ السرون



اكَهَ لَنْسَتَنَفْهُ بِأَمْرِهِمْ هِنَا وَهُمْ لَا يَسْفُهُ وِنَ ﴿ وَهَمَاوُ أَمَا هُزِعِشًاءً بَنكُوْنَ ۚ قَالُوا مَا آَمَا كَا أَأَدَ هَنَا نَسُتَمَةٍ ۗ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَا عِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّنْثِ وَمَآلَثَ بِنُوْمِنَ كَنَا وَلُوْكَا صَادِ فِينَ ﴿ وَجَاوَا عَلَىٰ فَهِيمِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ مُلْ سَوَلَتَ كُمْ أَنَفُ مُنْ كُمْ أَمْرُ فَصَيْرَ جَيَا وَٱللَّهُ المنتعان على ما تصفون وكياءت ستارة فأرسلوا وٰٳڔۮۿ۫؞ؘڡؘٵۮڵۮڵۅٛۏؙ ڡٙٲڵٳڸۺ۬ڒؠۿڵٲۼڵٲٛۄۘٲڛڗؖۏۀ بِصَاعَةُ وَاللَّهُ عَكِيْهُ عَالِيكُمُ لُونَ وَشَرُوهُ بَمْنَ بَغِيْرٍ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَا نُواهِيهِ مِنَ ٱلزَاهِدِينَ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِي كَانْ مَرَّايْدِ مِنْ مِضِرَ لِإِ مْرَا يَدِ ٱكْرُى مَنْوَايْدُ عَسْى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ يَغِنَذُهُ وَلَا أُوكَذَٰ لِكَ مَحْتَ مَا لِيُوسُفَ فِياْلاَ رُصِ وَلِنُعِيلَهُ إِمِنْ مَأْوِ بِلِأَلاَحادٍ بِينِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَالَمْ وَلَكِنَ اكْ ثُرَّالْنَاسِ لا يَعْلُونَ وَكُنَّا بَلَغَ آنندَ النَّهُ الْمُنا الْمُنكُمُّ وَعِلْمُ وَكُلُاكَ مَعْمَا لَمُسْبِينَ

وَذَا وَدُنَّهُ ٱلَّهَ هُوَهِ فِي بَيْنِهَا عَنْ هَنْسِهِ وَعَلَّمَا لَا بَوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاً مِنْهِ إِنَّهُ رَبِّياً خُسَرَ مَنْوا يُّ اِنَّهُ لَا يُفْلِكُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَلَقَدْهُمَتَ بِبِرِوَهُمَ بَهَا لَوْلَا ٱنْ رَأَ بُوْهَانَ دَبَرُكُذَٰ لِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْعَنْشَآءً إِنَّهُ مِزْعَيَادِنَا الْخُلُصِينَ وَاسْتَيْقَا ٱلِيَابُوَقَلَتْ فَهِيمُهُ مِنْ دُبْرِ وَالْفَيَاسَيْدَ مَالَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَاجَرْآءُ مَنْ آزادَ بِآخِلِكَ سُوءً لِلْأَآنَ نِينِيَ ۖ أَوْعَلَا ثِنَا أَلِيمُ قَالَهِيَ ﴿ اوَ دَنَّبِي عَنْ نَفَسِّهِ ﴾ وَشَهَدَ شَاهِدُ مِنْ اَهْلِهَا ٳڹ۫ػٲڒؘڣۧؠڝٛؠ۬؋۫ؿؙڐؘڡؙؚڽٛ۬ڣ۬ڵۣڡؘٙڝؘۮڡٙؾ۬ۅۿۅٙڡؚڽٙڶڰٵۮؚؠڹٙ وَانْ كَانَ مَيْضِهُ فَذَ مِنْ ذَبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ اَلْصَيَادُ فَيِنَ ﴿ فَكُنَّا رَأَ فَيَصِهُ فَدْيَمِنْ ذُبُرِ قَالَا بَهُ مِنْ كَدُكُرُّ إِنَّ كُنْدُكُنَّ عَظِيْرٌ ۚ يُوسُفْ أَعْضَ عَزْ هِلْنَا وَٱسْتَعْفِرِي لِدَنْبِكِ انِّكِ كُنْكِ مِنْ الْخَاطِينَ وَقَالَ ينتوة فيالمدينة إمرك فالعرم نزاود فليهاع ففنيسه قَدْ شَغَفَهَا حُتَّا إِنَّا لَنَرْبَهَا فِصَلَا لِمُبِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

44

لَا سَمَتْ كُرُونَ أَرْسَكُ لِنَا لَيْعِنَ وَاعْلَدُتْ كُونَ مُنْكُمَّا وَأَلْتُ كُلُّوا حِدَةٍ مِنْعُنَ سِجَيْناً وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكَارَا نِنْهُ أَكْرَبُهُ وَقَطَعَ ﴿ آيِدَ بَهُنَّ وَقُلْنَحَا شَيْدِ مَا هَنَا بَشَرَّا فِي هَٰذَا كِآمَكُ عَرْنَفُسِهِ فَاسْتَعْصَدُ وَكُنْ كُرِيغِعَ أَمَا أَمْرُهُ لِيَسْجَأَنَ وَكَيْكُوناً مِزَالْعِيَاغِ بِنَ ۚ قَالَ رَبِّنَا لِيَغِيرُ أَحِنَّا لَيْ عَا مَدْعُونَهَا لَيْهِ وَالْإَنْصَرْفِعَنَى كَنْدُهُزَّ إَصَنْ الْيُعَنِّ وَٱكُنْ مَزَالِكَا هِلْهَ لَ فَاسْتِيَابَكُ دَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّا يَهُ هُوَالسِّهَيْهُ العَلِيْمِ لَمُزَيِّدًا لَهُمُ مِنْ بَعَدِمَا رَاوُا الأَمَاكِ لَيَسْفُحُنَكُ أَ وَدَخَامِعُهُ ٱلِسِغِيَ فَيَانِ قَالَ حَدُهُمَا إِنِّ ٱۮؽۼٳۼڝٛۯڂ**ۯ**ۘۅؘڡٙٲڶٳڵڂۯٳؽٚٲۮۑۼٳۘڿڵڣٙۅ۬ڡۘٙۯٲڛڡ ُخَبْرًا ثَأَكُمْ الطَّنْرُمِنْهُ نَبَنْ ابَتَأْوِ ملهِ إِنَّا زَمْكَ مِنَ الْحُيْسِنِينَ فَالَلَايَا أَبِيكُمَا طَعَا مُرْثَرُ فَايِنِهِ إِلَّانَبَا نَكُمَا بِتَنَّا وِيلِهِ فَعِبْلَ آن يَانيَكُمَا ذَلِكُمَا عَلَى عَلَىٰ رَبِّهَا إِن رَكَفْ مِلَّهُ قُومٍ لأيؤ منون بأينه وكف بالاخرة خندكا فرون

واتتعت ملة أبآ في برهيد والنور ويعنوي ماكانكنا آنْ ننْ رُكَ بَايِنْهِ مِنْ شَيْحُ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٌ لِلْهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اَكَ إِس وَلَكِنَ ٱلْنَصْرَ الْنَاسِ لِاَيَنْكُوْوْنَ الْمِصَاحِيَى الِيَبِهِ ؟ اَدْبَابُ مُنْفَرَقُونَ خَيْرًا مِرَّا لِلهُ الْوَاحِدُالْفَهَا لُ مَا نَعَبُ دُولَا مِنْ ذُونِهِ الْإِلَّا اَسْمَاءُ سَمَيْتُهُ هَمَّا اَسْمُ وَالْإِوْكُوْمَا ٱنْزَلَ لَهُ بِهَا مِنْ لَمَا يُرْالِكُكُوْ لِكَا بِنِهِ اَمَرَآهُ نَعَبُدْ وَالِهَايَا أَهُ ذَلِكَ ٱلذِّيْنِ لَقَيْمُ وَلِكُنَّ ٱكُثَّرَ ٱلنَّاسِلْ يَعْلَمُونَ الْمُحَاجِجَةِ لَسِيْخِنَ مَّا اَحَدُكُمْ فَبَسَغِي رَتُهُ حَمَّا وَامَّا الْأَخَرُ فَيَضُلَكَ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْيِسِهُ نِهِنَيَاٰلِامْرَالِذَى بِيهِ نَسَنَغَتَيَانِ ۗ وَقَالَالِلَّا كَالَحَالَ اَنَهُ مَاجٍ مِنْهَا ٱذْكُرْ فِي غِنْدَرَبِكُ فَانْسُيْهُ ٱلشَّيْطَا كُ ِكُرَرَيْهِ فَلَيْتَ فِأَلِيْتِينَ بَضِيعَ سِنِينَ وَقَالَأَلْمَلِكُ إِنَّا لَكِكُ إِنَّا لَكُكُ إِنَّيَا رَىٰ سَبْعَ بَقَ رَانٍ سِمَانِ فَأَكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافَ وَسَبْعَ سُنْبُلا يِحْضُرُ وَأَخَرَا كِيسَاتٌ مِا آيَّهُ الْسَكِلْأُ وْ نَهْ فَ رُوْ الْمَانِ كُنْ مُولِدُوْ مَا تَعَلَيْهُ وَلَا مَا تَعَلَيْهُ وَنَ

قَالُوا اَضْفَا ثُنَا عَلا مِ وَمَا نَعْنُ بَنَّ أُومِل الْأَخْلا مِبَعَالِمِينَ وَقَالَالَذِي نَجَامِنْهَا وَأَدَّكَ بَعِنْدَاْ مَةِ آنَا اَيَبَنْ كُمْ بَتَأْوِيلِهِ فَادَسِلُونِ يُوسُفَأَيُّهَا ٱلِصِّدَيْقَا فَيِنَا فِسَبْعَ بَقَرَاتِيكَمَانِ يَّاكُلُهْنَ سَبْعٌ عِجَافْ وَسَبْعِ سُنْبِلَاتِ خُضْرِ وَاَحْرَابِ ايْلَجَلَ اَدَجْعَ إِلَىٰ اَنَا سِلَعَلَهُمْ مَعْمُونَ ۖ قَالَ تَزْدَعُونَ سَبَعَ سِبْيِنَ دَا كِلَّا فَاحَصَدُ ثُرْفَدُ رَوْهُ فِي شَبْلِهِ إِلَّا فَلِيلًا يَمَانَا كُلُونَ نْزَمَا بْمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِكَا ذَيَّا كُلْنَ مَا قَدَمَتُ مَكْنَ لَإَ فَلِيلًا مِّمَا يَخْضِنُونَ ﴿ ثُرَّ مَا نِهِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ نِعَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَضِرُونَ وَقَالَلْلَكُ أُنْوُفِ بِيعَكَا جَاءَ ا ٱكرَسُولْ فَالَأَدْجِعَ إِلَى رَبِكَ فَنَسَلُهُ مَا بِٱلْآلِينَسُومَ ٱللَّهِ بَى قَطَّغَنَا يْدِيَهُنَ آنَّ رَبِي كِيَدِهِنَ عَلِيْهِ فَالْمَاخَطْبُكُنَ اِذْ دَاوَدُ ثُنَّ نُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ فَلَهُ حَاشَ لِيُهِ مَا عَلِنَا عَلَيْهِ مِنْ ﴿ وَوَالَا أَمْرَا مُالْعَرُهِ إِلَانَ حَصْحَكُمُ الْحُوْلَا وَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانِّهُ لِمَنَ الصَّادِ فِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيعَتُ لَمَ إِنَّ لْزَاخُنْهُ مِالْعَيْبَ وَآنَا لَلَّهُ لَا يَهُدِي كَيْدَا كُأَيّْهِ بِينَ

الْمَرَىٰ نَفْسِهِ إِنَّالْنَفْسَ لِإَمَاكَهُ إِلْسَوْءِ الْإِمَادَجُمَ كَبِّ ذَرَقِي عَنُورُد بَيْرُ وَقَالَ لَلْكَ أَنُونِ مِنَ اسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِهِ كَالْكُلُّهُ قَالَا يُكَ أَلِوْمِ لَدَيْنَا مَكِيْنِ آمِيْنِ قَالَ ٱجْعَلْبِغَ كَلَخَرَآ مُنْ الْاَرْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلْمُ ۗ وَكَذَٰ لِكَ متكاليؤسف فالارض يتتؤ أينها حنث يتأه نضيب رَجْيَنَامَنْهَنَا ۚ وَلا نَضِيعُ آجُرَا لَكُسْمِ اللَّهِ الْحَرْمُ إِلَّهُ الْأَجْرُا فِي الْحَرْمُ خَهْرُ لِلَّذَ مَنَ امَنُوا وَكَا نُوا الْتَّعَوْنَ ۚ وَجَاءَا خِوَهُ نُوسُكَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَهَمُ وَهُ مُلَهُ مُنْكِرُونَ ۗ وَكَآجَمَرُهُمْ يَجَهَا زِهِرِ قَالَا مُنْوْنِي مَا خِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ٱلاَثَرَ فَلَا فَا وُقِ ٱلكُلْ وَأَناكُ مُنْ الْمُنْزِلِينَ فَانْ لَرَمَّا وَنَهِمِ فَلاَّ كُلُكُمْ عِنْدِي وَلاَ نَفْ رَبُونِ ۚ قَالُوا سَنْزَا وِدُعَنْهُ آبَاهُ وَايَّنَا لَفَاعِلُونَ ۗ وَقَالَ لِفِينِيا بِرَاجْعَلُوا بِصَاعَكُمْ فِيحَالِمِ لَعَلَا مُرَيِعُ فِي ثَمَا إِذَا نَفَكَبُوا إِلَى خَلِفٍ لَعَلَّهُ مُرَجِعُونَ فَكَأْرَجُعُوا إِلَىٰ اَبِهِمْ قَالُوا كَأَ أَبَانَا مُنِعَمِنَا الْكَيْلُ فَآدُسِ أَمِعَكَ الْحَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ كُمَّا فِطُونَ

قَالَهَا أَمَنُكُ عَلَنهِ إِلَّا كَأَامَنْكُمْ عَلَّا لَخِيهِ مِنْ فَكِنْلُ للذَخَيْرُهَا فِظَّا وَهُوَارْحَـُهُالِرَاجِينَ ۖ وَلَمَا فَقَوْا اعهنه وكجذوا بصاعك فمزز ذكت اليهيثه فالوامااكا مَانَبْغَى هٰدِهِ بِصَاعَنَا رُدَّنْ إِلَيْنَا وَبَمْيْراَ هَٰلَنَا وَيَحْفَظُ آحَ نَا وَنَزِ دَاذُ كُلِ بَعِيْرِ ذِلِكَ كُلُ بِيكِيْرِ مَا لَكُنْ أُرْسِكُهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ يُونُونُونَ مَوْنِكُ مِنَ لِلْهِ لَتَا تُنْبَى بَدِايًا ٱنْ بِحَاطَ بُكُمْ فَكُنَا الْوَاهُ مَوْنُفَتِهُ مُوَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلَّ وَقَالَ مَا بَنِيَ لَا نَدْ خُلُوا مِنْ إِبِ وَاحِدٍ وَآدْ خُلُوا مِنْ أَبُوا بِ سَنَوَقَة وَمَا أَغُهُ عَنْكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ شَيْحٌ إِنَا لَكُمُ مُرْ الْأَوْلَةُ عَلَىٰهُ تُوكَٰكُ وَعَلَىٰهِ فَلْيَنُوكُمْ الْمُتَوَكَّلُوكَ وَكَمَا دَخَلُوا مِنْ رَحَنْ أُمَرِهُ وَأُنَّو هُنَّهُ مَا كَانَ نَعْنَى عَنْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْحُ ايَاحاجَةً مِنْ نَفِيْدِ بَعَيْ قُوْبَ قَصْلِهُ اوَآيُهُ لَذُوعِلْ لِمَا عَلَنَا مْ وَلَكِنَ آكُثَ النَّاسِ لا يَعَلَمُ نَ وَكَمَا دَحَكُوا عَلِيهُ مُوسُفَا وَكَالَئِهِ اَخَاهُ قَالَ إِنِّي آيَا آخُوكَ فَلا تَبْتَدِسْ عِلَكَ انْوَابِعُمْ مَلُوكَ

فكأجهَزَهُ مُرْجَهَا زِهْرِجَعَكُ الينقايَرَ فِي رَخُلَ جَبِ نْخَاذَنَهُ وَذِنْ ٱمَّيْنِهَا الْعِيرَا يَكُولُكَ إِرْفُونَ ﴿ قَالُوا وَآفَبِ لُواعَكِينِ فِمِرمَا ذَا تَقَنْقِهُ ثُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِذُ ضُوَاعَ المكك وكمن بجآء به خِلْ بجير واَيَا بِدِ رَجَيْدُ مَا لُوانَاللَّهِ لقَدْ عِلْتُ مُاجِئنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضُ وَمَا كُنَّا سَارَ فَينَ قَالُواْ فَاجَزَّا وَٰهُ آلِنَكُنْتُ مُكَادِ بِينَ ۚ قَالُواجَزَّا وَٰهُ مَنْ وُجِدُ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَرَا وَمُ كَذَٰ لِكَ بَخِرِيَ الظَالِمِينَ فيتكأبا وعيتهد فنكروغاء آجيه ننذأ ستنخعها مِنْ وَعَآءِ آجِيْهِ كَذَٰ لِكَ كِذَ نَا لِيُوسُفُّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ من دِين لِللَّهِ الْإِلَّانَ بَيْنًا ٓءَاللَّهُ مُنْوَفَعُ وَرَجَابِ مَنْ يَنَنَّآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيْهِ قَالُوْ آانِ يَكُثِّرِقَ فَقَدْ سَرَقَ آخَ لَهُ مِن قَبُ أَيْ فَاسَةً كَا يُوسُفُ فَ فَعْسِهِ وَلَمْنِيدِ هَالْمُنْ مُا لَانْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَٱللَّهُ اَعَكُمْ عِيا تَصِفُونَ ,..، قَالُوْاكِآيَيْهَا ٱلْعِبَزِيْزِاتِّ لَهُ ٓ ٱبَّا سَيْحَاً كِكِيمُ فَذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَزِيْكُ مِنْ الْحَيْسَنِينَ

قَالَمَعَاذَا لِلهِ أَنْ نَا خُذَ لِكُامَنُ وَكُذُ نَامَتَا عَنَاعِنَكُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ لَكُمَّا آسَتُنْكُ أَمْنُهُ خَلَصُوا نَجِناً قَالَ كَيْرِهِ مُوالْمُ تَعَلَيْوا أَنَّ أَبَاكُمْ فَذَا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِياً مِنَ أمنه وَمِنْ قَبْلُ مِا فَرَطَتْ خِيفِ يُوسُفَ فَكُنَّا بَرْتُمَ الْأَرْضَ حَنَّ أَوْذَ نَ لِمَا يَمَا وَيَحِنُكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ حَيْرُ الْخَاكِمِينَ ا زجغوا اليا بَهِكُمْ فَعُولُوْا كِا آبَانَا إِنَّا بِنَكَ سَكَرُفَ وَمَا شَهَدُ مَا إِلاَ بِمَا عَلِنَا وَمَا كُنَا لِلْعَيْبُ حَافِظِينَ وَسُكَا الْعَنُورَةُ الْبَيْ كَنَافِهَا وَالْعِيرَالِيَّةِ آفْتُلْنَا فِهَاوَانَالِصَادِ فُولُ قَالَ لَلْسَوَلَتَ لَكُمْ آنَفُسْكُمْ آفرًا فَصَبْرُ حَمِيلًا عَسَمَ اللهُ أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيكًا لِنَهُ هُوَالْعَلَيْمُ الْحَكِيْمُ ۗ وَتَوَكَّلُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا اسْكَعْى عَلَيْوسْفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُزِيَ فَهُوَكُظِنَّهُ قَالُواْ اللَّهُ تَفْتُواْ تَذَكُّرْ يُوسْفَحَتْيَ تَكُونَ حَرَضًا آؤتكۈنَ مِنَ لِمُسَالِكِينَ ۚ قَالَائِمَنَا اَسْتُكُوٰ اَيْغَىٰ وتحذنباتيآ مله واعتكم ميزا مليهما لاتعنكون

يابنى أذهبوا فتعسك وامز بؤسف فأجيه ولانا فشوامز رَوْحِ ٱللَّهُ إِنَّهُ لَا يَانِشُ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ الْإِالْفَوْمُ ٱلْكَافِرُ وَكَ فكنا دَخَلُواعَكِ وَ وَالْوَايْا لَيْهَا الْعَزِيزِ مَسَنَا وَاهْلُنَا ٱلضَّرْ وَجُناَ ببضَاعَةٍ مُرْجِبِةٍ فَأَوْفِ كَنَا ٱلكَيْرَا وَتَصَدَّوْ عَلَيْنَا أِنَا لِللَّهُ يَجُدُرِي لَلْنُصَّدِ فِينَ قَالَ هُلْ تَلِمْتُ مَافَعَلْتُ بْيُوسْفَ وَآجِيهِ اِذْاَنْنُوْجَاهِلُونَ ۖ كَالُوا ءَإِنَكَ لَانْكَ يُوسُفْ قَالَا فَا يُوسُفْ وَهُذَا آَخِي قَدْمَزَاللهُ عَكَيْنَا ايَّهُ مَنْ يَتَق وَيَصُهُ رُفَايَا للهُ لايُضِيع أَجُرُ الْمُنْسِنِينَ قَالُواْتَا لِلْهُ لَقَدْ أَضَرَكَ ٱللهُ عَكَيْنَا وَإِنْ كَنَاكُمْ اللَّهُ لَكُمْ يُسَكِّمُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ يَسَكُمُ خُلُّكُمْ اليؤمريف فرآمله ككندوهوا دحكم الزاحان اذْ هَبُوالِمُ مَبِيجِي هِ مَا فَالْفَوْهُ عَلَى وَجُهِ الْبِي يَأْكِ بَصِيلًا وَأُنُونِ بِإِهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَكَافَصَلَتِ الْعِيرَةَاكَ ٱبۇھْمُواتِى كَاجِدْدِ يَجَ يُوسْفَ كَوْلَا ٱنْ تَفَيْدُ وَنِ قَالُوْاتَا لِلَّهِ اِنَّاكَ ۚ لِيَصَلَا لِكَ الْفَدِيمِ

فكأأن جآء البشيرالف على وجهيه فارتذبصب قَالَاكُوْا قُلْكُوْ إِنَّا عَسَا كُونِنَا مَلَّهِ مَا لَا تَعَلَوْنَ قَالُوا يَاآبَانَاٱسْنَغُفُرُلَنَا ذُنُوْسَاإِنَّا كَأَخَاطِئنَ فَالْسَوْفَ اسَتَغَفَّ لَكُمْ رَفِياً يَهُ هُوَالْفَ فُوْدَ الْحَجِيْمِ فَلَا دَخُلُوا عَ وَهُ مَا فِي اللَّهِ الْوَيْرِ وَقَالَ ذَخُلُوا مِصْرَانَ شَأَءَ اللَّهُ مِنِينَ ۚ وَرَفَعَ ابْوَنْهِ عَلَىٰ لَعَكُمْ شَوَخُوْوالَهُ شَجَكُما وَقَالَ مِا اَبْتِ هَٰلَا أَا وَيُلِ دُهُ يَائَ مِنْ قَبْلُ قَذَ جَعَلَهَا دَبِ حَقَّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِ الْهِ اَحْرَجَنِينَ الْبَغِينَ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلِيَدُومِنْ بَعْدِ آنَ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانْ بَيْنَ وَبَيْزَا خِوَتِي اِنَ دَبِ لَطَيفُ لَمَاسَنَا اللَّهُ هُوَالْعَلْمُ الْكَيْمِ وَبِيَعْدُ الْمَيْبَى مِنَالْمُلُكُ وَعَلَيْنَىٰ مِنْ مَأْوِ مِا ٱلْإَخَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمُوايِدِ وألأرض آنت وليتى في الذننيا وَالْاَجْرَةِ تُوفَيْنِي مُسْلِكًا وَأَكْفِتُهُ إِلْصَالِحِينَ ﴿ ذَٰلَكُ مِنْ إَنَّا وَالْعَيْبُ نُوحِيهِ اِلْنَكُ وَمَاكُنُكَ لَدِيَهِ فِي إِذِ الجَعُواامُ مِنْ وَهُمْ يَكُرُونَ وَمَا أَكُتُهُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِبِينَ



وَمَاتَسْنُكُمْ مُعَلِيهِ مِنْ آخِرًا نِ هُوَالَاِدِ كُرُ الْمِعَ الْمِينَ ۗ وكأين مزاية فيالشمؤاب والأدمن تمزون عكيها وهرعنه مُغِيضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ كُنَوْهُمُ بِاللَّهُ الْإِلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ آفاَ مِنْواآنُ تَأْتِيهُ مْ عَايِسْكَةٌ مِنْ عَلَابِ اللَّهُ ٱوْ تَأْرِيبُهُ مُ ٱلسَاعَةُ بَغْتَةً وَهُولاَ يَنْعُرُونَ ۖ وَكُلْهِ فِي سَبِيكَ إِذَ عَوْا الما لله على بجبيرة إفا ومن تبعثي وسنبطأن لله وممااما مِنَ الْمُنْرِكِينَ وَمِّمَا أَرْسَكُنَا مِنْ فَبُلِكَ إِلَّا يُجَالَّا نُوْجَ إكيه ينمزا خيل الفنرى فكأنيب يزوا فيألأ دفين فينظ كروا كَفُ كَانَ عَاقِيةُ الَّذَينَ مِنْ قَبِلِهِ مُوكَلَاا وُٱلْإِخِرَةِ خَيْرُ للَّهُ مَنْ أَتَّ فَوْااَ فَلَا تَعَنَّقِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا الْتَكَيْدُمُ رَ ٱلِنُ أُ وَظَنُواْ اَنَهَ مُوقَدُ كَذُ بُواجًاءَ هُوْ نَصْرُنَّا فَنُجِيَ مَنْ نَكَ أَءُ وَلا نُرَدُ بَأْسُنَاعَ لِالْعَوْمِ الْمُزْمِينَ كَعَد نَكُ فَصَهِمُهُمُ عَنِيرَةً لِإِنْ لِأَلَّا لِيَاتِ مَا كَانَاتُ مَا كَانَاتُ مَا كَانَاتُ مَا كَانَا ى وَلَكِنْ نَصِّهُ إِينَ لِلَّهِ مِي بِنَ يَدُ بِهُ وَتَعْضِيهِ

لآ بلكأ يا تُناكِكاً بِ وَالْذِي أَيْرُ لَا لَيْكَ مِنْ دَبِكَ أَحِيُّ وَلِكُنَّ ٱكْثَرَّالْنَاسِكِيْنُوْمْمِنُونَ اللّٰهُ ٱلْذَى كَفَعَ ٱلسَّمْوَاكِ بِعَـٰيْرِ عَكَةَ رَوْنَهَا نَدُّ ٱسْتَوْيَ عَلِي الْعَسَرَيْنَ وَتَنَخِ ٱلنَّهْمَةِ وَالْقَتْمَرُ كُلْ يَحْرِي لِآجُلُ مُسَنِّى لِدَبْرَالاَمْرَ مِنْ عَينُ لَالاَيْاتِ لَعَلَكُمْ بلِقَآءَ رَبِكُمْ نُوقِيْوْنَ ﴿ وَهُوَالْذِي مَذَا لَاَرْضَ وَجَعَلُهُمَا رَوَاسِيَ وَانْهَا رُأُ وَمِنْ كُلِ الفُرَّاكِ بَعَكُ فِيهَا زُوْجَيْزِاً شُنَيْنِ يْغَيْنَيْ لَيْلَالَهُ الرَايِنَا فَ ذَالِكَ لَا يَاكِ لِفَوْمِ بَيْفَكُّووْنَ وَفِي لَا زَضِ فَطِعْمُ مَعِنا وِرَاتُ وَجَنَاتٌ مِنْ اَعْنَابِ وَ زَدَعْ وتنجيل صينوان وغيرض ينوان بسنتي بمآء واييد ونفطيل بَعْضَهَا عَلَى بَعَضِ فِ الْأَكْلَ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَمْقِيلُونَ ۗ وَانِ تَعِمُنَ فَعَِنْ قَوْلُمْ آفِدَا كُنَّا أَمَّا أَيْنَا إِيْوَهُلُق جَدَيدٌ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِهِ فِي وَاوْلِيْكَ الْأَغْلَاكُ فاعْنَاقِهِ وَاوْلَيْكَ آصَابُ لِنَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُ ونَ

يستغيلؤنك بآلستنك قنلأ كحسكة وقذخك بنقبلهم لتُلاثُ وَإِنَّ دَبُّكَ لَذُومُغَنَّ فَرَةِ الْإِنَّاسِ كَاظِلْمُ هُ رُوَاتَّ رَبِّكَ كَنْكُ يُدُالِعِقَابِ وَيَقُولُ لَذَيَّكُ هُزُوا كَوْلَّا نَزْكَ رَبَّ عَلَيْهِ أَيَرْمِنْ رَبِهِ إِنَّمَا أَنْ مُنْذِرْ وَلِكُلِ فَوْمِ كَاذٍ اللَّهُ يَخُكُونُ الْحَيْدُ كُلُّ الْنَيْ وَمَا تَعِيَضُ لِلاَرْجَا فِي وَمَا مَنْ ذَا ذُ وَكُلُّتُمْ عِندَهُ مِيفَكَادِ عَالِمُ الْعَنْكِ وَالنَّهَا دَقِ لككيزالنُعَال سَوَاتِهُ مِنكُمْ مَنْ اَسَرَا لَقُولَ وَمَنْ هَرَيهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخِف إَلَيْ وَسَارِتِ بِٱلنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَا نَ مِن بَيْنَ يَدَيْدُ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمَرُ آللهُ إِنَا لِلٰهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بَا نَفْيُكُهُمْ وَاذِا آرًا دَاللَّهُ بِقُو يُرِسُوءً فَلا مَرَّدَ لَهُ وَمَالَمُ مُنِنَ دُونِهِ مِنْ وَالِ هُوَالْذَى مِنْ مُزَالِبُرُقِ حَوْفًا وَطَمَكًا ونينته والسخابة الفتاك ونيت بموال غذبح مدو وَالْمَلْئِكَةُ مِنْحِيفَنِهِ وَيُرْسِلُ لَصَواعِقِ فَصُيبُ بَهَا مَنْ بِيَنَآءُ وَهُمْ نِيادِ لُونَ فِي اللَّهُ وَهُوسَكِ بُدُ أَلِحَالٌ

لَهُ دَعُوهُ الْحَقُّوا لَهُ يَن يَدُعُونَ مِنْ دُ وينرِلا يَسْجِيبُونَ لَمُ لِآكًا سِطِ كَنَّهُ وَلَيْلَآءِ لِيسْلَعَ فَاهُ وَمَا هُوَيَبَا لِغِيُّهُ وَمَا دُمَّا أُ الكَافِرَنَا لَإِفْهَ لَالَ وَقَدَيَنُ مُذْمَنَّهُ فَالنَّمُوا يُحَالِاَهُمْ السَمُوايت وَالْاَدْضِ فَلِ اللَّهُ فَلْ فَا فَاتَحَذُ ثُمُّ مِنْ دُونِهِ اَوْلَسَاءَ لاَعُلِكُونَ لِاَهْنُهِ فِي لَمُعَا وَلاَ مَرَا فَلْحَلْ لِيسُنَّوَى الاَعْنَى وَالْبِهُ يُزَارُهُ لِلسُّنُوعَ لِظُلْمَاتُ وَالنُّوزُ الْرَجِعَلُوا فِي سُرِكًّا } خَلَقُوا كَخَلْفِهِ مَنَسَا بَالْخَلْقَ عَلَيْهِمْ فُولَ مَلْ خَالِقَ كُلِ ثَنْ عُ وَهُوَ الواخِدالقَتَادُ الزَلِينَ السَّمَاءِمَاءُ مُسَالَنَا وَدِينْ بِعَدَرِهَا فاختَلَ لَسَيُلُ فَهَا رَابِكُ وَيَا فِي فِي وَنَ عَلَيْهِ فِالنَّارِ الْبَعْنَاءَ مُلِيَةِ آوْمَنَاعِ نُعَدُّمُ ثُلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّوَا لِبَاطِلَ لَمَا مَا لأمَدُ فَكُذُ هُذُ حِنْهُمُ أَوَامًا مَا يَنْفُعُ الْنَاسَ فَيْكُنْ فِي الاَرْضِ كَذَٰلِكَ يَعْرِبُ أَفَدُ الْآمَنَالُ لِلَّذِيزَانَتِكَ الْوَالِيَّهُمْ الْحُسْنَى ٱلَّذِيزَ لَمْ شَجِينُوالهُ لَوَانَ كَمُنْهُمَا فِي الآدمِن جَيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَاخْنَدُوْا براولتك كمنوسوه الحساب وماويغ بمتنزو ببرالماد

704

فَنْ مُعَلِّا كُمَّا أَنْ لَا لَكُ مُ دَبِّكُ أَلَيْ كُنَّ هُواعْدِ إِنَّا لِيَدِّكُ أُولُوا الكَلْبَابُ ِ الَّذِينَ وَفِينَ بَعَمْ دِاللَّهِ وَلاَ يَنْعَصُونَا لَيْنَاقُ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاامَرَ اللهُ بَهِ آنْ يُوصَلُ وَيَخْتُونَ دَنَهُ وَيَخَافُونَ وَوَ انجساتِ وَٱلَّذِينَ صَبْرُوا ابْنِغَاءَ وَجُدِرَبَهُمْ وَٱفَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنفَقُوْامَارَزْقَنَا ﴿ سَرًّا وَعَلاسَةً وَيَذْرَؤُنَ بَالِحَسَّنَةِ ٱلنَّيْنَا وْلَيْكَ لَمْ عَفْهَا لِلَّادِ ۚ جَنَاكُ عَدْنِ مَدْخُلُونَهَا وَمَنْ مَلَوْمِزُ ۠ٵٚٳۧؿ۫ڣؠ۫ۅٙٲۯۏٳڿۼٶۮڗۑٙٳڽڣؠ۫ۅۊڵڟٙؽػڎ<u>۫</u>ؽۮڂڵۅؽؘۼڲۼؠٟۻؙڴٳ بَابِ سَلَامْ عَلَيْكُمْ مَاصَبْرَةً فَيْمَرْغُفْتِيَ لَلْنَارِّ وَالْإِينَ يَنْفُضُونَ عَهُدَا لَلْهِ مِنْ جَدِ مِيتَ اقِرُونَيْفِطُعُونَ مَا أَمَرُ لِلَّهُ بِرَّ اَنْ يُوصَلَ وَنِفِيدُ ونَ فِي الْاَرْضِ اوْلَيْكَ كَمُوْ الْغَنَادُ وَكَمِلْ كُوءُ الذَّادِ ﴿ اللَّهُ يَنِينُ طُالِرَ زُقَلِنَ نَيْناً ۚ وَيَقْدِرُو فِرَخُوا بأكيوة الذُنياً وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنيا فِالْاخِرَةُ الْأَمْتَاعُ وَيَقُوْلُ لَذَيْنَ كَفَرُوا لَوْلَا انْزُلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ مِنْ دَبُّهِ فَالْإِنَّالَٰهَ يُضِلُ مَنْ يَنَا ۚ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مِنْ اَأَتِ ۚ ٱلَّذِينَ الْمَوْاوَتَعْلَارُ ۗ لُونُهُ مْرِبِذِكِرَا لِلَّهِ لَا بِيزِكِ اللَّهِ يَعْلَمُ إِنَّا لَعْلُوبُ ۗ ١٠٠٠

الَّذِينَ لَمَنُوا وَعِلُوا الْعَبَايُكا بِ طُونِي كُمْ وَحُسُرُهَا بِ كذالكآذسكناك فأمكة تذخكت ين تبلهاأتم ليتنكواعكي الَّذَى اَوْجَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ تَكِفْنُرُونَ بِالْزَّمْنِ قُلْهُوَ كَبَالَالُهُ ايًا هُوَعَكَنْ تُوكِكُلْتْ وَالَّيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلُوْاَنَ فَرْإِنَّا سُنُوكُ به إنجبالاً وْفَطِّعَكْ بِهِ الأَرْضُ وَكُمْ بِهِ الْمُؤَتِّي ثَلْ فِيهِ الْمُزْجَبِيماً فَأَنَانُ الَّذِيزَ أَمَنُوا أَنْ لَوْنَتُ أَوْاللَّهُ لَمَدَى آكَ إِنَّا سَجَمِيكًا وَلا يَزَا لَاللَّهِ يَنَكُفَ رُواتَضِيلُهُ مَ يَاصَنَعُوا قَادِعَهُ آ وَتَحْلُ مُ چَهِيَّا مِنْ کَارِهِ مُرَحَّى مَا فَى وَعَدْ اَللهِ إِنَّاللهُ لَايُحْسَلِفُ جَهِيَّا مِنْ کَارِهِ مُرَحَّى مَا فَى وَعَدْ اَللهِ إِنَّاللهُ لَايُحْسَلِفُ الميعاد وكفكأن لهزئ برسيام فأبلك فامكيث للكبيت كَفَرُواْ ثُرُ أَخَذُ نَهُ مُوَكِيَفَكَانَ عِمَابِ ۖ أَفَرُ هُوَقَا تُهُ ۗ عَاكِمَا بَفَيْسِ كَاكَسَتَتْ وَجَعَكُوالِيَّهِ شُرَكَاءَ قُلْسَمُوهُمْ أذنتنونة بمالايغ لأسفي الأدض أمربطا هرمين القولي بَلْ ذَيْنَ لِلَّذَيْنَ كَفَنَرُوا مَكُمْ هُنْ وَصَدْ وَاعَنِ السَّبِيلُ وَمَنْ يْضِلِلَاللَّهُ مُنْ هَادٍ كُمْءَعَنَاكِ فِالْجَوْمِ ٱلدُّنْكِ ا وَلَعَنَا بُأَلَا خِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُن مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ



مَثْلُ إِلَيْنَةِ ٱلِّنِي وَعِدَالْمُتَعَوْنٌ بَعْزِي مِنْ يَعْنِهَا الْأَنْهَا أَوْ أَكُلُهَا دَآرُ وَطِلْهَا ٰ لِلْكَ عَفِيَ الَّذِينَ اَنَّعَوا وَعُفِي َالكَافِرَيْ إِلَّكَ الْدُ · وَالَّذِينَ الْمَيْنَا هُمُ الْحِيكَ مَا ابْرَهُمُ وَنَ مَا الْزِلَ الْيَكَ وَمِنَ الآخراب من يُنكِرُ بَعِضَهُ فَلْ أَغَالُهُ مِنْ أَنَا عَنِ لَهُ اللَّهُ وَلَا أنفرك ببراكيه إذغوا واكيه مأب وككذلك أنزأنا ومحكما عَهَا وَكِيْنَ أَنَّهُ عَنَا هُوَا نَهُ وَبَعْدَ مَاجًّا وَلَهُ مِنَ الْعِلْمَ مَالَكَ مِزَا مَنْهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَا قِ ۚ وَلَقَدُ أَرْسُكُنَا رُسُلُكُ مِنْ قَيْلِكَ وَجَعَلْنَاكُمْ ذَاذُواجاً وَذُنِيَةً وَمَاكَانَ لِرَسَوْلِي آنَ أَيَى إِلَيْهِ إِلاَّ إِلا فِي إِلَّهُ لِكُلَّ أَجَلَكُمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَئَنَّا أَهُ وَنُذِّبُ وَعِنْدَ أَامَ الْكِكَابِ وَانْمَا رُنَّكَ بَعْضَ لِلَّذِي نِعِيدُ هُنُوا وَنَنُوقَيْنَكَ فَايِّمَا عَكَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَكُنَ الْحِسَانُ ۚ اَوَكُمْ رَوْا أَنَّا فَالْجِالْا رَضَ نَنْفُهُ كَامِنُ آطرا فيهاوآ لله يَحَكُمُ لا مُعَقِبَ فِي كَيْدِ وَهُوَسَرِيْمِ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرُ الَّذِينَ مِنْ فَبِلِهِ يُرْ مَلِيْهِ الْمَكُوْجَبَيَّكُ عِنْكُمْ مَا تَكُنِينَ كُلِنفَيْنِ وَسَيَعُلُمْ الْكُفَّادُ لِمَ عُفْتِي لِللَّادِ

يَعْهُ لَالَّذِينَ كُفَّ وَالْسَنْتُ مُرْسَلًّا فَلَكُ فَي مِاللَّهُ ما بَيْنِي وَيَنْكُ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْ الْكِكَابِ الزكتا أبانزكنا فراينك لغينج الناس يزاطلاد إِلَى لَنُورُ مِا ذِن رَبِسَهِ مِرالي صِرَاطِ ٱلْعَرِيزُ الْحِسَدِ الله آلذَى كه مَا فِي َ السَّمُوَا بِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَ وَ يُلُّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدٍ الذَّينَ بَيَتُ تَعِيُّونَ كحكوة الذناعكا كالإخرة ويضذون عنسبيل مته وَيَغُوْنَهُا عِوْجًا أُوْلَيْكَ فِي صَلَا لِبَعِيدِ وَمَا آ دُسَكُنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا مِلْسَكَانِ قَوْمِهِ لِيُسَانِي لَمَتُ لُمُ لَهُ فَيْضِلَ اللهُ مَنْ مَيْنَا } وَيَهُد ي مَنْ لَيْنَا } وَهُوَ العَزَنِ أنحكيم وكقذآذ سنكناموسي باياتكاأن آخرج قومك مِنَ الظَّلْمَانِ إِلَىٰ لَنَوْدُ وَدَكِرُهُ مُدْ مَا يَكُمُ اَ مَنْ إِنْ مَفْ وَلِكَ لَا فِي تِنْكُلُ مِنْ يَا رِضَكُور اللهِ

وَاذِنَّالَهُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوْانِغِنَكَةَ ٱللَّهُ عَلَيَكُ اذأنجيكم مزال فرغون يسوموت كم سوء العتاب وَيٰذَ بَحُونَا بَنَاءَكُمْ وَلَيَسْتَغَيُّونَ بِنِسَاءَكُمْ وَسَفَ ذَلِكُمْ ىَلَا؛مِرْ رَبِّكُوْغَظَـٰئِم وَاذَبَا ذَنَ رَبِّكُوْلَهُۥ سَنَكُوْتُهُ لَاَ زِيدَ نَكُمُ وَلَهُ كُلُوا ثِنْ عَلَا بِي كَشَد يْدِ وَعَالَ نوسَى إِنْ تَكُفِرُوا اَنْنُهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضَ عِيمًا فَإِنَّاللَّهُ لَغَنِيْ جَيَدُ ۗ ٱلْمَا يَكُوْسَوْاالَدِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُولِي وَعَادِ وَتَمْوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَيْدِهِ مُرْلَا يَعْلَهُ مُرَايًّا اللَّهُ أُ بَيَاءَتَهُ مُدُسُلُهُ مُ إِلْبَيَنَاكِ فَنَ وُلاَيَدْ يَهُ مُ فِأَفُوا مِيهُ وَقَالُواانَاكُفُ زَمَا عَاآدُ مَيلَتُ مُهِ مِ وَانَّا لَمَعْ لَكِ مِنَا تَدْعُونَنَا لِلْيُومُهِ ۚ قَالَتَ رُسُلُهُ مَا فِياللَّهِ شَكُّ فأطِ السِّمْوَاكِ وَالأَرْمِنْ مَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرُ لَكِسْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنونِ بِكُرْ وَيُومَخِرَكُ مُ الْكَاجَلُ مُسَنَّى قَالُواانِ ٱنتُعْرَالِاً بَسَتُ زُمِنْ كُناً حَبُرِ يِدُونَ أَنْ تَصُدُّهُ وَنَاعَتُنا كَانَ يَعْبُدُ أَبَّا وُنَا فَأَنُونَا بِيسُلْطَا يِنْ بُسِينِ

قَالَتَ لَمُنْوِدُسُلُهُ وَانْ نَحَوْلًا يَسَرُّ مِثْلِكُمْ وَلَكِرَ إِلَّهُ يُمْنَ عَلْى مَنْ يَنِيَّا وُمِنْ عِسَادِهِ وَمَاكَانَ كُنَّا أَنْ مَا يَتِكُمُ \* بسُلطاً فِالإَبادِ فِياللَّهُ وَعَلَى للهِ فَلْيَنُوكُمُ لِلْوُمِنُونَ وَمَاكَنَا ٱلْأَنْوَكَ لَعَلَى لِلَّهِ وَقَدْ هَذَيْنَا سُبِكَ ا وَلَنَصْرَنَ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُلُ الْمُوكِكُونَ وَقَالَ لَهُ بِنَكُمُ وَالرُسُلِمِ لَوْ خَنَكُمُ بْزَادْضِكَا ٱوْلَعَوْدُنَ فَ مِلْتِنَا فَٱوْخِي لِيَعِرْدَبُ فِهُمْ ڵؠ۬ٛڸۘڴڗؘٳڶڟؘٳڸؠڹۘ<sup>ؘ</sup>ۅڮۺ۬ڮؘڹٙڪٛ؞ٳڶٳۯڞؘۄ۬ڽۼ<u>ڋۼ</u> ذلك لمن خاف مقكابي وخاف وعيد وأستنفق وَخَابَكُلُهُمُنِا رِعَنِيدٍ مِنْ وَرَائِدِ جَنَهُ وَنُسِنَعَى مِنْمَا وِصَدِيدِ لَيَغَيَّعُهُ وَلا يَكَا دُنْسِيْعَهُ وَيَأْبَيهِ الموَّٺُ مِنْ كُلْمَكَانِ وَمَا هُوَنِيَتِ وَمِنْ وَرَآنِهِ عَذَابُ

عَلِيظٌ مَنْلُ لَذِينَ كَفَنْرُوا بَرَتِهِ مُواغَا لَمُ حُرَّكُمَادٍ

أشتذت برألز يجهف يؤنرعا صيف لأيقث وزوت

عَاكَسَبُواعَلَ مَشْئُرُ ذَٰلِكَ هُوَالفَسَلَا لَالْبَعِيدُ ﴿ ﴿



أَثْرَانَا للهُ خَلُوا لِسَكُمُوا بِ وَالْأَرْضَ أَنْحَ إِنْ يَسَدُّ هِنَكُمْ وَمَأْكِ بَخَلْقِ جَدَىدِ ۗ وَكَمَا ذَلْكَ عَلَى لِللَّهِ بَعَرِينِ وَبَرَدُوا لِلْهِ جَمِيعًا فَعَالَ لَصَبْعَ فَوْا لَلَّذَ بَنَ اسْتَكُرُو إِنَّاكِنَاكُمُ نَبِعًا فَهُ ( اَنْتُومُغُونُ وَعَنَامُ عِنَا مُنْ عَلَاكًا لِلَّهُ بِنَ شَيْحٌ قَالُوالُوْهَدْ بِنَا ٱللَّهُ لَمَدَنْنَاكُمْ سَوْآءٌ عَلَيْتَ اَجَزَعْنَا اَمُصَيِّزِنَا مَالَنَا مِنْ يَحِيضٍ وَفَالَ لِنَسْيَطَا لُهُ لَمَّا فَضِيَاٰلاَ مُرْإِنَّا لِلهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّاكُونَ وَوَعَذَ نَكُمُ ۗ فَأَخَلَفْنُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلِينُ مِنْ سُلِطاً بِ الْإَانَ دَعُونُكُمْ ستنجبتنزلي فكأتلوموني ولؤمواأ ففيتكم مااكنا صرخير وكماآنت بمضرخي إنى كفرن يما سُرِكُمُون مِن قَبُلُ نَ الظَّالِمِينَ كَمُنْ عَلَاكُ أَلِكُمُ وأدخا لذكرا منؤا وعيماؤاا لصالحان جناب تغري يُنْ تَحْنُهَا الْإِنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا مِاذِن رَبْهِ مُرْتَحِيِّنُهُ ۖ مَا سَلاْدُ ﴿ اَلُمْ زَكَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَنَالًا كِلَهُ طَيَهُ وَ وَمَلِيكِهِ آصُلُهَا فَابِثُ وَوَعُهَا فِي السِّمَاءِ

تُؤُنِّيا ُكُلُهَا كُلِّجِينِ الذِّنِ رَبَّمَا وَيَعَمْرُ كِاللَّهُ الْأَمْنَالَ لِلنَاسِ كَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّ رُونَ وَمَثَلَكِلَةٍ جَبِيكَةٍ نتَعَ وَجَبِكَةِ أَجْنَتُكُ مِنْ فَوْقِالْارَضِ كَالَمَامِنَ فَإِي بْنَتْ لَلَّهُ ٱلَّذِينَ أَمَّنُوا بِالْعَوْلِ ٱلشَّابِكِ فِي الْحَكَيْوة ٱلذُّنيٰا وَفِي الْأِخِرَةِ وَيُصِيلُ اللهُ ٱلظَّالِلِينَ وَيَفْعَكُ لَلهُ مَايَنَّا ﴿ الْمُرَّالَىٰ لَذَينَ مَذَلُوا مَعْتَ اللَّهُ كُفُمْ وَاحَلُوا قَوْمَهُ ذُوَا لِنَالِوَالِ ﴿ جَمَنَتُمُ يَصَلُونَهُ اوَبَيْسَ الْعَبَارُ ۗ وجعكوالله أنكا والضلوا عنسبيلة فلتتعوا فَانَىمَصِيَّكُمْ إِلَى لِنَادِ فَلْعِيادِ كَالْلَايَنَ الْمَنُوا يُضِيمُوا ٱلصَّلْوَةَ وَيُنْفِ فَوَا مِمَا دَزَفْ كَا هُمْ سِيرًا وَعَلَاسَةً مِنْ قِبُلِ اكسكنواب والأرض وأنزل مزالت تماء ماء فأخرج ببر مَ إَلَّتُ مَرَاكِ دِزْقًا لَكُمْ وَسَعَنَ وَكُمْ الْفُلْكَ لِتَحْرِي فِي الغَرَبِ مَنْ وَتَغَرَّاكُمُ الْآنِكُ اللَّهُ الدُّنْ وَتَغَرَّلُكُمْ اَلشَمْسَ وَالْعَكَرُ ذَا بِنَيْنِ وَسَخَرَكُمُ الْبُنَلُ وَالنَّارَ (٠)

وَانْكُمْ مِنْكُلُمَا سَالْتُمُوهُ وَانِ نَعُدُوُا نِمِكَ اللهِ وَعُصُوهِ كُمُ أَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَلُوْ مُرَكِّنًا أَنَّ ۚ وَاذْ قَالَ رِهْ ﴿ رَبَّاجُعُلُ إِمْ الْكَدَّ أَمِنَّا وَآجُنْهُ فَوَيْنِيَّ أَنْ مَعْنِكُ الآصْنَامِ \* دَبَانَهُنَاصَلُنَ كَبْيِرُكُ مِنْ لَلْتَاشِ فَنْ تَبِعَنِي إِنَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَانِي فَاتَّكَ غَنُو رُرِحِيْهُ وَيَرْكِ ٳڹٚٳڛؘڲٮؙڬٛڡؚڹۮؙڒؾۜؾۘڹۅٳۮۼؽؘڔ؋ؠۮٙۮۼٷؚؽۮؠٙؽڮڬ وَيُرْرِيُّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةِ فَأَجْعَلْ أَفْلِدُهُ مِنْ لَكَ أَسِ نَهُوِي إِيَّا فِي وَآرُدُ فَهُمُ مِنَ النَّمَرَاكِ لَعَلَاهُ مَيْثُكُو وُنَ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نَجُنِي وَكَمَا نُعْيِلُ وَكَمَا يَعْفَى كَلَ لَذِينَ ثَنْيُ فالأرض ولا فألتكآء أكيُّدُ يِنْهِ الذِّي وَهَبَهِ لَكُوَّ ألكِبَرِاشِمْهِيلَ وَاسِّمْعَقَّانَ كَبْلَسْمَيْمُ ٱلذَّعَآءِ كَبَ أَجْعَكُ لِمِي مُفْتِهِ ٱلصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُرِّينَى رَبِّنَا وَتَفْتُلُ دُعَآءِ رَيِّنَاآغَغِيْرُلِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمُؤْمِنِينِ بَوْمَ يَعْوِمُ أيُسَاكُ وَلاَ تَعْسَكُنَّ اللَّهُ عَافِلًا عَايْعُولَ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُؤَخِّرُهِ مُنْ لِيؤُمِرْ شَغْصُ فِيهِ الْأَبْصَالُ الْمُكَالُ

بُطِعِينَ مُفْنِعِي دُوْسِهِ بِمُلَا بَرَبَدُ النَّاجِرُ طَكُوفُهُمْ وَأَفِيْدَ نُنَهُ مُواء ﴿ وَآندِ دِالنَّاسَ كُومَ مَا إِنهِ مُ الْعَذَابُ فَيقُولُ الدِّينَ ظَكُوا رَبِّنَا آخِرْنَا إِلَيَا جَلِ قِرَيدِ بْيْبْ دَعْوَلَكَ وَسَيْبِعِ ٱلرُسْلَ وَكُرْتَكُونُوا أَصْمَتْ مُو ا مِن قَنْ لِمَا لَكُمْ مِنْ ذَوَالِ وَسَكَنْتُهُ مِنْ مُسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَكُوا اَنْفُسُكُ فِي وَنَبَانَ كُمْ كَيْفَ فَعَنْنَا بِهِيْرِ وَضَرَيْنَالَكُ عُوالاَمْنَالَ وَقَدْمَكُوامَكُوهُمُ وَغِنَدَاللهِ مَكُمْ فِيهُ وَانْ كَانَ مَكُمْ هُوْ لِتَنْ وَلَمِنْهُ الكِيَالُ فَلَاتَحْسَانُوا لِلْهُ غَلْفَ وَعْدِهِ وَمُسْكُهُ إِنَّا لِلَّهُ عَ نَرَهُ وَانْفِعَامِ فَوَرُنْكَذَلُ لَارْضُ عَنْمَ الأَرْضِ وَٱلسَّمُواَكُ وَيُرِزُواللِّهِ الواحِدِ الْقَهَّارِ وَرَكَا لَحِمْيِنَ يُوْمَئِذِ مُفَرَّنِينَ فِي الأَضْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِن قَطِّلُ إِنِ وتَعْسَىٰ وْجُوهَ فِهُ النَّارِ لِيَعْزَدُ اللَّهُ كُلُّ لِفَيْرُ مَا كَسَّبَتْ إِنَّاللهَ سَرِنْعِ الْحِسَابِ فَمَا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِعَلَوْا نَمَا هُوَالْهُ وَاحِدُولِيَذَكُوا وَلُواا لَا لِبَابِ



ڷڗ**ڹ**ڵڬٳٚڸٳ۠ڬٳٚڮڲٵڔؚۘۅٙۊ۬ٳڹٟؠ۫ڹڽڹ۩ۯؠؘڲٳؿۅڎٵڷڋۑٮؘ كَفَرُوْالُوْكَانُوْامُسْبِلِينَ ذَرُهُنُهُ مُأْكُلُوْا وَيَمَتَّعُوا وَيْلُهِهِ وَالْاَمَا فَسَوْفَ مَعْلُونَ وَمَا اَهْلُكُمَّا مِنْ فَرُيَّةٍ الاً وَكَمَا كِنَا ثِهِ مَعَلَوْثُ مَا تَسَنَّ فِي أُمَّا وَكَمَا وَمَا يَنْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا مَا أَيْهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُ اللَّهُ لَهُمُونُ لَوْمَا تَأْبَيْنَا بِالْكَلَّهُ كَوْ إِنْ كُنْكُمِنَ اَلصَهَادِقِينَ مَانْيَزَلْالْمَلَئِكَةَ اِلْآبِالِحَقِّ وَمَاكَانُوااذِكَ مُنظَرِهَ إِنَّا لَغُو ْ بَزَّ لَنَا ٱلذِّكْرَ وَانَّا لَهُ كَا فِظُونَ وَلَفَذَا رُسُكُنَا مِنْ فَبِلِكَ فِي شِيمُ الْأَوَلِينَ وَمَا يَأْشِهِمُ ؠؚڹ۫ۯڛُۅڸٳ؇ۣػٲٮۏٛٳؠڔؠڝؘؠٛۜڗ۬ۊٛڹؘ<sup>ٙ</sup> كَذَٰڸِكَنَسُلُكُهُ فِي**ڰ**ڵۅٛٮ الخرمينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْخَكَتْ اَسَنَهُ ٱلْاَوَلِينَ وَلَوْ فَعَنَا عَلَهُمْ مَا مَا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعِسُرُجُونَ لَمَا لَوْالِيِّمَا سُكِرَ مِنْ آبِصَارُ مَا بَرْ أَخُرْ وَوْمُ مَسْمُ دُونَ

وَلَقَدْ بَحَكُنَا فِأَلْتَهَا وِبُرُوجًا وَذَيْنَا كَمَا لِلْنَا يَظِرِبُ وكفظناها من كل شيطا يزرنجيني الإمزان ترقأ لشمك فَاتَبْعَدُنْهِ كَابُ مُبِينٌ ۗ وَالْآرِضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَ إِنْهَا رَوَاسِتَى وَٱنْبَتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْعُ مُؤْذُونِ ﴿ وَبَعَلْنَاكُمُ فِهَامَعَايِشَ وَمُنْكَنْ نُمْلُهُ بُرَا زِقِينَ كَاذِ مِنْ شَعْالِكَا عِنْدَنَا خَنَّ مِنْهُ وَمَانِنَزَلُهُ لِكَابِقَدُيمَعُلُومِ وَأَرْسُلُنَا اَلِرَمَاحَ لَوَا غِ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَاسْقَيْنَا كُونُ وَمَا اَنْفُولَهُ بِخَادِنْيَنَ وَانِّالْخُونِيْنِيُ وَثَبْيْتِ وَنَحُوْ الْوَارِتُونَ وَلَقَدْعَلِنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْعِلْنَا الْمُسْتَأْخِرِنَ وَانَ رَمَّكَ هُو يَعِنْتُهُ هُوْ انَّهُ حَكُّ مَعَكُم عَلَيْهِ وَكَفَدْخَلَفْنَا الإنسان بن صَلْصَالِ مِن مَا مِسَنُونِ وَالْجَانَ خَلَقَكَاهُ يِنَ فَهُ لُمُنْ إِذَا لَسَمُومِ ۗ وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِللَّائِكَةِ إِنِّ كَالِئُ بَشَرُ مَنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَالِ سَنْهُ نُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْنِيْهُ وَنَغَنْ فِيدِمِنْ دُوجِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَتَعَدَّلْكُنْكُمُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ ﴿ الْآِالِمِلِيسُ إِلَى الْآَكُونَ مَعَ ٱلسَاجِدِينَ

وَالَ إِلَا لِلِينُ مِالِكَ آلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ... وَالْهُ آكُنْ لِآسِهُدَ لِبَشَرَحَكَ فَنَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَأْمَسَنُون : قَالَ فَاخْرْجْ مِنْهَا فَا يَكَ رَجِيتُهُ ، وَانَّ عَكِينَكَ لَلْعَنَّةَ إِلَى يُومِ مِ الْمُنْظِينَ إِلْيُومِ الْوَقْبِ الْمُعَلَّوْمِ قَالَ رَبَيَا ٲۼ۫ۅؘێؾؘۘڮڵٲڒؘؽڹ*ڹؘۜۿؙ*ۮڣۣٳڶٳۯڝ۫ۅٙڵۼ۫ۅؾۜۼٛٳڹڿڮؽڒ۫ الآعِكَادَكَ مِنْهُ وَالْخُلْصِينَ ﴿ قَالَ هِذَا مِهُ الْمُعَلِّيِّ مُسْنَقِيْدُ إِذَعِبَادِيَكِيْسَ لِكَ عَلِيْقِ مُسْلِطَانُ لِلْآمِنَ ٱتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ وَانَّجَعَنَ عَلَوْعِذْهُمْ أَجْعِكِينَ ٰ لَمَا سَبِعُهُ أَبُوابِ لِكُلُ أَابِ مِنْهُ وَجُزَةً مَقْسُورٌ ۚ انَّ ُلْنَقَينَ فِيجَنَّا بِ وَعُيُونِ أَدْخُلُوهُا بِيَكُلُا مِأْمِنِينَ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُودِ هِرِينَ عِلَا خِوَانًا كَالْيِسْرِ رِمْنَقَا بِلِينَ لأيَسَنُهُ وَفِهَا نَصَرُكُ وَمَا هُوْمِنِهَا يُمُوْجِينَ سَبَعَيْ عِبَادِيَا بَا إِنَّا لَعَتَ فُورُا لِتَجَيْدٌ ﴿ وَانْ عَنَا بِي هُوَ العَذَابُ الآلِيْهِ وَبَيْنُ فَمْ عَنْ مَيْفِ إِبْرُهِ بَيْمٌ

777

ا ذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَا لُواسَلاَما عَالَا إِلَا مِنكُمْ وَجَلُونَ قَالُوالَانَوْحُلَانَاكُنْجَيْتُرُكَ بِغُـلَامِ عَلِيهِ ۚ قَالَابَشَّرْبُوُنِ عَا إِنْ مَسَىٰ إَلَكُمُ فَيَهُ تَبَيْثُ رُونَ قَالُوالبَّنَ ذَاكُ بأنحَى فَلاَ تَكُنْ مِنَ الصَّانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَفْنَطُ مُنْ رَحْمَةِ رَبِي الْأَالْضَالُونَ قَالَ فَالْخَطْلُكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُواايَّا (رْسِكْنَا اِلْيَقْوَمُ مِجْرُمِينَ الَّهِ الكوط المَاكَنَةُ فَمُ أَجْمَعُ مِنْ الْإَامُ أَمَّ فَدَرْنَهُ الْمُكَا لَيْنَ لَعُنَا بِرِينَ فَكَنَاجَاءُ اللَّهُ طِي الْمُرْسَلُونَ قَالَا يَكُمُ قَوْمْ مُنكَرُونَ ۗ قَالُوا مَلْحِنْناكَ بَمَاكَا نُوامِيهِ نَمِيْرَوْنَ وَاتَيْنَاكَ بِإِنْهَ وَايَّالَصَادِ قُونَ ۖ فَاسْرِيا هِلْكَ بِقَطْعِ مِنَ أَيَّنَا وَأَنَّبِعَ آدُابا رَهْزُ وَلا يَلْنَفِتْ مِنْكُمُ ٱحَدُ وَأَمْضُوا كَيْتُ نُوْمُ وَلَ وَقَصْنِنَا الَّهِ ذَٰلِكَ الْأَمْ إَنَّ دَا بَرَهُوُ لَآءٍ مَفْطُوعُ مَضِجِينَ وَجَاءً أَهْلُ لَلدِينَةِ بِيَكُ نَبْشِرُونَ وَالَّانِ هُوْلاً وَصَيْفِي فَلا تَفْضَوْنِ وَأَتَّقُوا اللهُ وَلاَ يَخْذُرُونِ قَانُواا وَلَمْ نَنْهَكَ عَنْ لَعَ الْمُعَالِكِينَ

قَالَ هُؤُلاءِ بَنَا لِمَا ذِكُنْ نُهُ وَاعِلَىنَّ لَعُمْ لِالْأَبْهُمُ لَوْسَكُمْ إِنَّا يَعْهَوْنَ ۚ فَاخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْصَةُ مُشْرِفَينٌ ۚ فَحَكُنَا عَالِيكًا سَافِلَهَا وَامْطُنَّا عَلَيْ هِرْجِهَارَةً مِنْ سِجِيلَ اِنَّكَ ذَلِكَ كَاٰمَاكِ لِلۡتُوۡسِمِينَ وَإِنَّهٰالَهِسِبَيلُمُعِيرٍ انَّافَٰذٰلِكَ لَايَّةً لِلْوْمِنِينَ وَانْكَانَاضِمَا بِالْآنِكَةِ لَطَالِلْهِنُ فَانْتَقَلَنَا مِنْهُ وَانَهُمَا لِبَامَا مِبْدِينَ ۗ وَلَقَذَكَذَ نَاصَا لِأَلِحِر المُرْسَلِينَ وَانْيَنَا هُزَا مِا لِنَا فَكَا نُواعَنُهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَغِتُونَ مِنَ الْجِهَالِ بُيُومًا أَمِبِينَ ۖ فَأَخَذَ نُهُ مُ الصَّيْحَةُ مضيين فااغذعته مكاكانوا كيسون وماخكفنا ٱلسَّمٰوَ إِذِ وَالأَرْضَ وَكَمَا بَيْنَهُ مَا الَّا الْحَقِّ وَإِنَّا لَسَاعَةً لَاٰئِيَةٍ فَاضَغِ ٱلْجَيَلِ الْأَرْبَكِ مُوَاٰكَلَا ۚ فَالْعَلِمُ عَاٰكَ لَا فَالْعَلِيمُ وَلَعَدُ اللَّهِ الدُّسَاكُ سَنْعًا مِنَ الْمُنَّانِ وَالْفُرْ أَنَا لَعَظْهُمَ لأغمذتن عيننيك إلى مامتعن بيراذ وانجام ففرولا تخزن عَلَيْهِ مُوَاحْفِضْ جَبَاحَكَ لِلْوُيْمِينَ ﴿ وَقُلْ كِ آيَا ٱلنَّذِرُ الْكِينُ كَا آنَرُ لُنَاعَ الْمُعْسَمِينَ

اَلَدَينَجَعَكُواالْقُرْإِنَ عِصْبِينَ فَوَرَمَّكِ لَنسُّنَكُنَهُ آخَعَينَ عَلَكَانُوايُعَلُونَ فَاصَدَعْ بِمَانُوْمَ وَآغِرِهِزَ عَ الْمُشْرِكِينَ الْكُلَّمَنِيٰ كَالْمُسْتَغَيْرَ مُينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْمُا أَخَرَفَسَوْفَ يَعِكُونَ ۗ وَلَقَدْتَعَكُمْ َنَكَ يَضِينِ مِكَدُّرُكَ بِمَا يَعُولُونَ \* فَيَغِرْ بَعُدُرَنَكَ وَكُنْ ا وَ السَّاحِدِينَ وَأَغِيُذُونَاكُ حَتَّى مَا لَيْكَ الْعَيْنِ مُمَا الْعَلَىٰ كَتَهُ وَمَا مَنْ مَا يَعَالِمُ الْعَلَىٰ الْعَلَى نَّامْزَاللَّهِ فَلَا نَسْتَغِلُوهُ شَجَّالُهُ وَتَعَالَيْكَا لِيَتَرَكُونَ يْنَزِلْلْكَيْنِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ كَمِرُوعَلْ مَنْ يَنِينَا وْمِنْ عَادِهِ أَنْأَنْذِ رُوااً ثَمُ لِآلِلْهَ لِآكَانَا فَاتَعَوْنِ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحِزَّ فِمَا لَيْعَمَّا الشُّولُونَ خَلَقَ الاينتانَ مِنْ فَطْفَةَ فَإِذَا هُوَحَكِمَ يُرْمُهِ يْنَ وَالْآنَفَامَ خَلَفَهَا لَكُوْ فِهَا دِفْ وَمَنَا فِهُ وَمِنْهَا أَكُونَ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُجِينَ بَرْيِخُونَ وَجِينَ نَسُرُخُونَ `



وَتَحَمَّا أَنْمَا لَكُمْ الْيَهَا لَوْكُونُوا بِالْفِيهِ لِلَّا بِسِنْقَ الأنفية إِنَّ رَبُّكُمْ لَرُونُ فَدَجَنَّهُ وَالْخَيَّا وَالْبِعَالَ وَالْحُكَمِيرِلِيرَكُنُوهَا وَرْبِيَّةٌ وَيَعْلَقُهَا لاَنْعُلَمْ لَ وَعَلَىٰ لِللَّهِ قَصَلْا ٱلسَّكِيا وَمُنْهَا جَائِدٌ وَلَوْشَاءَ لَمَا لَكُمْ \* أَجْمَعِينَ . هُوَالَّذَى أَنْزُلُمَزُ السَّكَّاءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَانِ وَمَيْنَهُ شَجِرٌ فِيهِ نَسْبِيْمُونَ ﴿ يَنْبُتُ لَكُو ْ بِيهِ لأزع والزنيون والغنك والأغناب ومزكل ٱلنَّــَـرَابُ إِنَّكُ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ ۗ لِفَوْمِ يَتَفَكَّمُ وْنَ وَسَخَوَلَكُمُ الْيَنِلُ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَا ﴿ وَالْعَبَرُ وَالْعَبِهُ وَالْعَجُورُ سَخَانِتْ بَامْرِوانَ فَ ذَٰ لِكَ لَا مَانٍ لِقَوْمُ بِيَتُ قِلُونُ ۗ وَمَا ذَرَأُ لَكُ مُهُ فَالْأَرْضُ فِخْتَ لَفَّا ٱلْوَانْمَانَافُ ذْلِكَ لَايَةً لِقُومُرِيَّةَ كَثَرُونَ ۚ وَهُوَالَّذَبِي سَخُ الْغَ لِيَا حَالُوا مِنْهُ لَحْسًا كَمِرَا وَتُسْتَغَجُوا منه حلية لكسنه تتآوتري الفلك مواخرفيه وَلِيَبْنَعَوْا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَتَنْكُو وَكَ 🕜

وَٱلْهُ فِي الْاَدْضِ دَوَاسِيَ اَنْ تَبَيدَ بِكُوْوَانْهِ اَدَّا وَشُبْدَكَ لَعَلَكُمْ تَهُنَدُونَ وَعَلامَاكِ وَبِأَلِمَ وَمُرَاتَهُ تَدُونَ َوَ: عَنْكُةَ كُرَّهُ لِايَحْنُكُوْ إَفَلَا نَدَكُوُ وَنَ وَانْ تَعْنُدُوا نِعَدَّاللهِ لاتَحْضُو كِمَا إِنَّا لَلْهُ لَعَنُونُ لَجِيْدُ وَاللهُ يَعَالُمُ مَاتُسَةُ وَنَ وَكَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ وُنِا لِلَّهِ لايخلفهُ ٰ نَشَيَّا وَهُمْ يُخِلَفَوْنَ كَامُوا نُعَيْرُ إَخَيَّا مِ وَمَايَشْعُرُونَ ايَانَ يُبْعَثُونَ لِلْمُكُمُ إِلَٰهُ وَاجْدُ فَالْذَيْنَ لايُؤمنونَ باللاحِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبُرُونَ الأَجْرَةَ أَنَا لَلَّهُ كَيْنَا أُمَا يُنْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لأيُحنُّ لَلْمُنتَكُمْ مِنَ وَاذَا صَا كُمُنهُ مَا ذَا آنُونَ لَ رَئْتُكُمُ ۗ فالؤااتساطيؤألأوكه ليخيكواآوزاره مكايكة يؤمرالفيكة ومنآوذا دالذين بضيلونه نزينه وعكرع ٱلأَسَّاءَ مَا يَزَرُونَ ، وَلَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَكِيلِهِيْهِ فَأَقَا لِللهُ بْنِيَا نَهُ وَيِنَ الْعَوَاعِدِ فَحَرَّ عَكِهُمُ ٱلسَّفْفُ نَ وَفِينِووَ اللهُ مُوالْعَنَا كُونِ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ نَ

زُيُومُ الْعَلَىٰدَ يُمْ بِهِيهِ وَيَقُولُ إِنَّ سُرَكًا فِيَالَٰذِينَ كُنْتُهُ نَشَاقَونَ فِي فِي قَالَ لَذَينَا وُتُواالِبُ إِرَانَا كِينَ كَالْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَىٰ لَكَافِرِينِ ۚ الَّذِينَ بَنُوَفَٰ فَمْ الْكَٰئِكُهُ ظَالِمِي أنفيسهنير فألقوا التسكر مكأنحنا نعنه لمن فوويكل أيالله فَادْخُلُوا إِبْوَاتَ جَمَّنَ مُخَالِدِينَ فِهَا ظَلِينْسَ مَنْوَىٰ الْنُكَابِرِينَ وَفِيلَ لَلَّذِينَ أَتَّقُوا مَاذَااَ نُزَلَ رُبُكُمْ قَالُواحَنُرًا للَّذِينَ آخْسَنُوا فِهْ فِي ٱلْذَنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَا زُالْاَخِرَةِ خَنْرٌ وَلَنِعْرَدَا ذَالْلَقِينَ جَنَّاتُ عَدْنِ مَدْخُلُونَهَا تَخِرِي مِنْ تَخِتَهَا ٱلاَنْهَا ( لَهُ فِيهَا مَا يَئَا وَٰ نَ كَذٰلِكَ يَغِرِي لَهُ ٱلْمُتَقَايَنَ الَّذِينَ تَنُوفَا فَمْ الْمَلِيكُمُ لُطِّيَهِ بَرَ يَعُولُونَ سَلامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَاكُنُونَ مَعْلُونَ هَلْ بَظُرُونَ إِلَا أَنْ تَأْنِيهُ مُ الْكُنْكُ اُ وَيَأْنِيكُ مِنْ رَيْكُ كَذَٰلِكَ مُسَالَ لَذِينَ مِنْ فَكَلُّهُ مُوكَا ظُلُمَهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُ وَلَكِنَكَا نُوْااَنَفْنُتُ مُنْ يَظْلِمُونَ ۖ فَاصَابِهُ مِسَيًّا ثُ مَاعَكِيلُواوَحَاقَ بِهِيْمِمَاكَانُوابِدِيَسُنَتُهْزِوْنُ 🕜

وَقَالَ الَّذِينَ السُّنِهِ كُوْ الَّويْثَآءَ اللَّهُ مَا عَسَدُنَا مِنْ وَفِيهِ مِنْ شَيْعُ نَعُنْ وَلَا أَمَا وُمَا وَلاَحْرَمْنَا مِنْ وَبِيرِمِنْ فَثَيْعَ كَذَلكَ فَعَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فِهَا عَلَا لَرْسُولِ إِلَّهِ الْبِلْغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِ كُلِّ مَا يَرَسُولًا أَيْأُ عَيْدُوا اللَّهُ وآجتيبوا الطاغوك فينفم منهدكالله ومينهنرمن حَقَتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةَ فَسَيْرُوا فِي الْأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ إِنْ تَخْضِ عَا هُذَهُمْ فَازَّلَاللَّهُ كَانَ عَاقِبَهُمْ فَازَّلُا لللهُ لأبهدى كأنينها وكماكم من الصرين والقيموا بآلله جَهُدَا يُمَا يِنهِ فِهُ لا يَبْعَثُ أَنَهُ مَنْ يَمُوتُ بَلِ وَعُمَّا عَكِيهِ حَقًّا وَلَكُ ٓ اَكُ ثَرَاكَ إِلهُ عِلَوْنَ لِيْبَيِّنَ كُمْ مُو ٱلْذَى يَغْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعَلَمُ الَّذِينَ كَعَنَرُوا ٱتَّنهُمْ كَا نُوا كَادِبِينَ أَيْمَا فَوْلْنَالِيَنْهُ إِذَا آرَدْنَا ﴿ آنَ نَعَوُلَ لَهُ ۗ كُنَّ فِيكُوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِيمَا ظُلُوا ا لَنَوَنَهُمْ فِالذُّنيا حَسَنَةٌ وَلاَجْزُالانِحَ وَآكُمُ لُوكانوا يَعْكُونٌ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِ مِينَوَكَّلُونَ ﴿ ﴾

وَمَا أَنْسَلْنَا مِنْ فَبَلْكَ لِلَّارِيَ الْكَانُوجِي النَّفِي فَسَكُلُوا آخِلَ ٱلذَكُوانَكُمُنْ فَوْلَاتَعْكُونَ ۚ بِالْبِيَنَامِةِ وَٱلزُبْرِ فَٱلْزُلْفَا اِلَيْكَ ٱلذِّكُ لِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نِزَلَ لِيَ فِرُولَعَلَّهُ مُرْمَعَكُمُ وُدَ آفاً مِنَ لَذِينَ مَكُرُ وَالسَّيْنَاكِ أَنْ يَغْسِفَ لَلَّهُ بِهِ مِولًا رَضَ ٲۏڲٲؽؠۿؙ؞ٝٳڶۼۮؘٳٮڡۣڹؘڿؽٷڵٳؽؾ۫ۼۄۏ<sup>ڹ</sup>؞ٲۏؽؙؙڂٛۮؘۿ*ڔ*ڬ تَقَلِّهِ فِمْ فَمَا هُذِي نَجْزِينُ ۗ أَوْيَأُخُذُهُمْ عَلَيْخُونُ فَإِنَّا رَأَيْكُمْ لَرُوْفُ رَجِينُهُ ۗ ٱوَكُرِيرُوْاإِلَى مَاخَكُوَالَهُ مِنْ ثَنْيُ مِيكُنِيوًا ظلاله عز البمين والسَّما والسَّجَد الله وهذو اخرون وَلِلْهِ يَنْهُ ذَمَا فِي السَّمُوا بِ وَمَا فِي لا رَضْ مِنْ إِنَّا يَهِ وَالْمَلْيَكُمُ ا وَهْ لاَيَئَتَكُمْ وَنَ يَخَافُونَ رَبُّهُ مُنْ فُوْفِهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۗ وَمَا كَاللَّهُ لَا يَغَدُوا الْمَيْنِ أَنْكُ إِنَّا هُوا لَهُ واخدةَايَاكَ فَا زُهَبُونِ ۗ وَلَهُ مَا فِيَا لَسَمُوا تِ وَأَلاَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينِ وَاصِيًا اَفَعُنُيراً مَنْدِنَتَ فَوْنَ وَمَا الْجُرْمِ وْفَهَةٍ فَرَأَ للهُ نُوْ إِذَا سَتَكُمْ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجُدُونَ لَعُمَّا إِذَا كَتَفَالْفُتْرَعَنُكُمْ إِذَا فَرَقُومِنِكُمْ رَبَعَهُ لِيُشْرُونَ \* \*



ليَكُفُرُوا بِمَا الْنَيْنَا مُرْفَمَّنَكُواْ مَسَوْفَ تَعْلَوْنَ فَيَجُعُلُونَ لِمَا لاَيَعَلَ فَ نَصِيبًا مِمَا وَذَفَ أَخُونَا لَهُ كُنْتُ أَنَّ عَمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ فِيْدِ الْبِنَاكِ الْبِعَانُ وَكُوْمَا يَشْهُونَ وَاذَ بُنَةُ احْدُهُمْ بِالْأَنْيَ ظُلَّ وَجُهُ لُهُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمُ ا يتغاذى كألقوم من سوء كالبيتر سرائي شكه على فون امُرَكُ مُنْ أَيْ فِي الْمُرَابِ لِلسَّاءَ مَا يَعَكُونَ لِلَّذِيزُ لِأَيْ فِي مُونَ بالإخرة متذل لستوء ولله المنكل لأغلى فحوالعزز الحيكم وَكُونُوْ احْدُا لِلَّهُ النَّاسَ بِظُلُفَ مَا لَوَكُ عَلَيْهَا مُزَّدَّاتَ وَلَكُنَّ يُؤَخِرُهُمْ إِلَّا جَلْمُسَتَّى فَا فِأَجَّاءً ٱجَلُّهُمْ لِالْمِسْتَأْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْنَقَدُمُونَ وَيَعْفِكُ لُونَ يِنْهِ مِا يَكُرْهُونَ وتصف أنستنه والكيذبيا فكفن الخشن لإجرَّرَا فَكُنُهُ ٱلنَّادَوَانَّهُ مُ مُغَطِّونَ ﴿ مَأَشِّهِ لَعَدَّا ذَسَكْنَا إِلَىٰ مُمِّينَ مَبْلِكَ وَيَنَ كَمُنُوالسِّيطَانَ اعْكَدُوفَهُ وَوَلِيمُ الْوَعُ وَكُمْ عَنَا كِأَلِيدٌ وَمَا آنُونَنَا عَلَيْكَ أَلِكًا بَالْإِلِنَتِينَ كَمُنْهُ ٱلْذِكَاخِنَكُنُوا فِيهُ وَحُدَّى وَرَحَةً لِفَوْمِ يُوْمِينُونَ 🕜

7 Y 8

وَاللَّهُ الْزَكُورَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْمَا بِدِالْارْضِ بَعْدَمُونَهُ الْأَلْكُ ﴿ لِكَ لَا يَرُ لِعَوْمِ رَبِّي مَهُونَ ﴿ وَإِنَّاكُمْ فِي لَا نَعَا مِلْفِيَرَّ نُسُعَ يمًا في بُطِونِهِ مِنْ بَكُنْ فَرَبْ وَدَهِ كِلَيَّا حَالِصًا سَأَيْعًا لِلشَّادِينَ وَمِنْ ثَمَرًا بِالْغِيَلِ وَالْآغِنَابِ تَعَيِّدُ وُنَ مِنْهُ سَكُوا وَدُنْ فَاحَسَنَا اِنَ فَ ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۗ وَأُولِي كُنِكَ إِلَى لَغَمَّا اَنَا تَغَدُى مِنَ الْجِيَالُ بِيوَاً وَمِنَ النَّيْرُومِيَا يَعْرَهُ وِنَ نَرُكُمْ ٱلنَّهُ اَتَ فَاسْلَكُنْ سُلِّ رَبِّكِ ذَلَكُ يُخْرُحُ مِنْ مُطَوِّيَهُ غُتِلْفَ أَلُوا مُذْ مُهِ شَفّاءُ لِلتّابِ انَّكِ ذَلكَ لَا مَهَّ لِفَوْمُ وَاللَّهُ خَلِقَكُمْ لَرَّيُّومَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرَدُّ إِلَىٰ يَهُ اللهُ اَزَدَالِ الْمُرْكِكُ لِا يَعَالَمَ بَعَدَ عِلْمَ شَيًّا إِنَّا لِلْهُ عَلِيْمُ فَلِيْرٌ ، وَاللَّهُ فَضَكَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعَضِ فِ ٱلرَّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَضِلُوا بِرَآدَى دِ زَفِيغِرَ عَلَى مَا مَكَكُتَ عَا نُهُ مُ فَهُمُ فِيهِ سَوَّاءُ ٱلْفَبِغِمَادُ ٱللَّهِ يُحَدُونَ ۚ وَاللَّهُ جَعَا لَكُمْ مِنْ أَنفُكُ أَزُ وَاحَا وَجَعَا لَكُمْ مِنْ أَذُوا جِكُرْبَئِينَ وَكَفَدَةً وَدُرَ فَكُرْمِنَ لِظَيِّبَاتِ آفِيالْبَاطِلْنِوْمِنُونَ وَيَنِعُبُ اللهِ فَمْ يَكُفُ رُونَ ١٠

يَعَبْدُ وَرَمِنْ دُونِاً مِنْهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمُنْدِزُوًّا مِنَ السَّمَاتِ وَالْاَرْضَ ثَيْنًا وَلَابَسُنَطِيغُونَ ۚ فَلاَ تَضْرِنُوا لِيْهِ الْأَمْنَالَ إِنَّا لَلْهُ لَكُمْ لَمُ وَانْتُهُ لَا نَعْكُمُونَ فَصَرَبَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبِنْدًا مَلْوْكًا لاَيِفُ دِرْ عَلْيَهُ فَعُ وَمَنْ رَزَفْنَا هُ مِنَا دِزْفَ حَسَناً فَهُونِينِفِي مِنهُ سِرًا وَجَهُما هَابِسَتُو أَنَّا كُمُدُ بْلَدَ بَإِكَٰ أَنْ مُولِا يَعَلَمُ نَ وَصَرَّمَا لِلْهُ مَنَالَّا وُجُلَيْن اَعَدُهُمَا اَبُكُرُ لايَقَدُ (عَلَيْنَيْءُ وَهُوَكُلْ عَلَى مَوْلِيهُ ٱيَمَا يُوجَهُهُ لاَ يَأْنِ بِحَايْرِهَا لِيتُ وَي هُوَوَكُمُنَّ يَامُمُ بالعكذل وهوعل صراط منسنقيم ويلوغين كتنمواب والآرض وكماآخ إلتتاعة الأككو ألبقك آؤهُوَا قُرِبُانَا للهُ عَلَيْكُلَ شَيْعٌ قَدَيْرٌ ۚ وَٱللَّهُ آخَرَجَكُمْ: مِنْ لِطُوْنِ لُمَّا يَكُمُ لَاتَعَلَىٰ ذَشَيْنًا وَجَعَلَ كُكُرُ ٱلسَّمَعَ وَالْاَبْصَادُ وَالْاَفْكَةَ لَعَلَّكُ مُ تَسْتُكُو وَنَ ٠٠٠٠ وَالْاَبْصَادُ وَالْاَفْكَةُ وَلَا ١٠٠٠ الزروفا الكالظير متخراب في جوالت كماء ما يُمنيكن الأَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّكُ لَا بَاكِ لِقَوْمِ نُو مِنُونَ مِنُونَ ١٠٠٠

الآنغيام بنوتا تشتخبغؤ نبايؤم ظغننج وكؤمرا فامت وكمزاضوافها وآؤمارها وآشعا ركحا أنانأ وكتاعا اِلْجِينِ ، وَٱللَّهُ جَعَالُكُمْ نِمَاخُلُوَ ظِلَالًا وَجَعَا لِكُمْ. مِنَا لِحِهَالِ الْحَنَاالَا وَجَعَلَ كُوْسُكُا بِيلَ نَفِيكُوْ لِرَوَسَرَابِيلَ نَقِيكُ مَا سَكُ فَكَذَ لِكَ يُتِعَرِيغُمَتُهُ عَلَىٰ كُمُ لَعَلَكُمْ تَسْبِلُ نَ ﴿ فَإِنْ فَوَلُواْ فَا يَمَا عَلَيْكَ لَا لِكُوحُ المبين يَعَرِفُونَ يَعْتَ اللهُ لَهُ يَنْكُونَهَا وَأَكَّ وَهُوَ الكافرُونَ وَيُورَنَبْعَتْ مِنْ كُلَامَةِ شَهِيكًا نُخَر لَا يُؤْذَ نُ لِلَّذِينَ كَفَتَرُ وَا وَلَا هُمْ نَيْنَتُ غُنَوْنَ ﴿ وَإِذَا دَاالَذِينَ ظَكُواالِعَهُ نَاكِ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُرْ يُنظَوْنَ ، وَاذَارَاالَدَينَ اَشْرَكُوا شُرَكّاءَ هُوْفَالُوا رَتَّنَا هَوْ لَآءِ مُسْرِكِّاً وُنَا ٱلدَّينَ كُنَا مَدْعُوا مِنْ دُونِكُ فَأَلْقَوْ الِكَ هِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُمَّا ذِبُونٌ ﴿ وَالْقَوْ الْإِلَى لِلَّهِ نُوْمَنِذِ ٱلسَّكَرُ وَصَلَ عَنْهُ مُمَاكَا نُوْايَفُ تَرُونَ ﴿

الَّذَيْنَكُفَرُ وْاوْصَدُواعَ إِسْبِيلَ لِلْهِ ذِذْنَا لَهُ عَذَا كُمُ عَذَا كُمُ فَوْكَ العَذَابِيَمَاكَانُوا نَفْسِـ دُونَ ۗ وَيُؤْمَ نَنْعَتْ ۖ فِيُكُلُّ امَةٍ شَهِيدًا عَلَيْ هِرِينَ نَفْسِهِ خِرُوجِنَ الْكُشْهِيكًا عَلَى هؤلآءِ وَنَرْنُنَا عَلَنَكُ الكِثَابَ بَنِيَا مَا لِكِثَابَ مُنْ الْكِثَابُ مُنْ وَهُدَّى وَرَحْهَ وَكُنِتُ رِي الْمُسْلِلِينَ أَنَالُهُ مَا مُرْ بالعكذل وألاخسان وابتآئ دى لفزني وتينهى عَن العَنناء وَالنَّكِرُوالبُّمْ عَظِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهُ لِمَالِلَهِ إِذَا عَاٰهَذُتُمْ وَلَا نَنْفُضُوا الْإَيْمَانَ بَعُدَ نَوَكِيدِ هَا وَفَدْجَعَلْتُ أَلِلْهُ عَلَيْكُرْ كَفِيلًا إِنَّالِلَّهُ يَعِنُكُمْ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَالِيَيْ نَقَصَتُ عَظَامِن بَعَدِ فَوَوَ الْنَكَانَا تَعَيَّدُوْنَ الْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ الْأَنْكُونَ اْمَةُ هِيَ أَدْنِينِ أُمَّةِ إِنَّا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيْنَ كُمْ: تؤمَ الِفِيَّةِ مَاكَنْ أَنْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْسَكَاءَ أَلْهُ كِعَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ نِصْلَ مِنْ لِيَكَأَوْ وَيُهُدِيكُونِ بِسُاءً وَلَيْنُ لَنَاعَما كُنْ يُعَاكِنُنَا وَمَعْلُونَ



وَلاَ يَغِنَدُوا اِيمَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَيَزِلَ قَدَمْ بَعُدَنْ وَيَهَا وَمَذُوقُواالسُّوءَ عَاصَدَذُ ثُوْعَنْ سِيكِالْ لِلَّهِ وَكُثْمُ عَنَابٌ عَظِيْم وَلاَتَتَنْتَرُوا بِمَهْدِ ٱللهِ غُنَّا قَلِيلًا أَغَاعِنْدَ الله فوَخَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْنَهُ تَعَلُونَ مَاعِنَدُكُمْ لِيَفَدُ وَمَاعِنْدَا لِلْهُ وَإِنْ وَلَنَزَنَّ لَذِينَ صَبَرُوا آجَرَهُمْ وَإَحْسَنَ مَاكَا نَوْابِعِتْ مَانُونَ ﴿ مَنْ عِمْ إِجَابِكًا مِنْ ذَكُراً وَأَنْثُ وَهُومُونِهِ فَا فَكُونِينَهُ حَيُواً طَيِّكَ وَلَغِزَيَنَاهُمُ أَجَرُهُمْ بآخسكن مماكانؤا بعُمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرْأُكَ الْفُنْرَانَ فَاسْكِعِذْ بِأَيْلَةِ مِنَ الشُّكُطَانِ ٱلرَّجِيَدِ ۚ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سْلْطَانْ عَلَىٰ لَذَيْنَا مِنُوا وَعَلَى رَبِقِيْهُ بَيُوَكَّ لُوْنَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَكَا لَدِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هَسَمُ بِهِ مُشْرِكُونَ وَاذِا بَدَنْنَا أَيَةً مَكَانَا أَيْرَ وَاللهُ آعُكُمُ عَمَا يُزَلْ فَالْوِالِ غَلَا اَنْتَ مُفْتَرُ الْأَكْثَرُ فَوْ لَا يَعْلَمُ لَا فْلْ َذَكُهُ دُوخُ الْفُ دُسِ مِنْ رَبِّكَ بِأَلْحُقَ لِيُنْبَتَ ٱلَّذِينَ إِصَنُوا وَمُدْدًى وَبُثُ رِي الْمُثَالِمِينَ

۲۸.

وَلَقَذَنَعَ لَمُ اَنَهُ مُنْ يَعُولُونَ إَنَمَا يُسَلُّهُ يَسَرُّكُ لِيسَا ذُلُكَ بِي لِيدُونَالِنِيواَ غِينَى وَحٰنَالِيكَانُ عَرَبْيُ مُبِنُ نَالَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَا النَّالَةُ لِلْمُدِيمِدُا لَهُ وَكُمْنُهُ عَنَا شِأَلِيْهِ ﴿ أَنَّا يَضَدُّ عَاٰلَكَٰذِ مِالَّذِينَ لاَيْوَمْ مِنْوَنَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاوْلَيْكَ هُمُوالْكَاذِيوُنَ .. مَنْكَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَا يَدِ إِلَّا مَنْ كُرْهَ وَقَلْلُهُ مُطْهَارُ فِي بالإيماد وكيئ من شرك بالكفؤ صندراً مَعَكَ عِيمَ عَصَكُ مِنَا مَنَّةً وَلَمُ عُمَانِ عَظِيْم فَلِكَ إَنَهُ مُ اسْتَعَبُوا الْحَيُوةَ الْدَنْكَ عَلَىٰ الْأَخِرَةِ وَاتَ أَمَّةُ لَا يَهُدِي الْقَوْرُ الْكَافِرِينَ ﴿ ١ الْوَلْنِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِيْدِ وَسَمْعِهِ رَوَا بْصَارِهِمْ وَاوْلَنْكَ هُـُمُ الْغُمَا فِلْوْنَ ﴿ لَا جَـَرُوَا نَهْمُ مْ فِي الْاَخِرَةِ هُوْ اَلْحَا يِبِيرُ وَنَ ﴿ ، نُنْعَرَانَ رَبِّكَ لِلَّذَ مِنَ هَاجَرُ وامِنْ بَعَنْدِ مَا فُئِنُوا نُنْزُ كِا هَدُوا وَصَرَوْ اِذَرَ بَكَ مِنْ بِعَنْدِ هَالَعَكُ فُورُ رَجِيُّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُومَ أَنِي كُلُ نُفَسِ نَجِيادِ لُءَنْ فَبِسَهَا وَتُوفِي كُلُ فَهِيدٍ مَاعِكَتْ وَهُمْ لَانْظُلُونَ ﴿ وَصَرَكَا لَهُ مَنَكُوفَرَيَّةً كَانَتُ أمِنَةُ مُعْلَئِنَةً يَأْيَهَا رِذُ فَهُا دَغَدًّا مِنْ كُلْمِكَا نِ نَكُفَرَتُ بآنغ آلله فاذاقها الله لياس كجوع والخوف يماكانوا يَضْعَوْنَ وَلَقَدْجَاءَهُ مُركَسُولٌ مِنْهُمْ وَكُذَّا لُوهُ فَآخَذُهُمْ الْعَلَاكُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَّ فَكُمُّ ٱلله حلالاطيناً وَأَسْكُرُوا يَعْمَتَ للهِ إِن كُنْنُوا يَاهُ تعندُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَبُمَ عَلَىٰ كُمْ الْمَنَّةُ وَالْدُمْ وَكُمْرَ الخِبْزِيرِوَمَا الْهِلَا لِمَا لِلَّهِ بِيهِ فَهَ أَضْطُرَ عَيْرَ أَغَ وَلَاعاً إِ فَانِّاللَّهُ عَفُوْدُوْجَيْدٌ ، وَلاَتَقُولُوالِيَاتَهِ فَأَلْسِ مَنْكُوْ أنكذت هناكلان وكهنا تحكاثر لنف تزواعكا كليه ٱلكَدَيُّ أَنَا لَذَينَ مَفْتَرُونَ عَلَىٰ لَهِ ٱلكَذِيلَ الْفِلْوِنَّ ﴿ مَتَاغْ قَلِيكُ وَلَمُ مُوعَلَا ثِسَالِيْهِ ﴿ وَعَلَىٰ لَهُ مِنْ هَادْ واحدُ مَنَا مَا قَصَضَنَا عَلَيْكَ مِنْ فَبَنْلُ وَمَا ظَلَنَا هُنُهُ وَلَكُنْ كَانُواانَفْنُسَ فِمْ يَغْلِمُونَ ٠

وَلَقَدْنَعَنَا أَنَفُهُ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعَلِّهُ بِيَنَّرُ لِيسَانًا لَلَّهُ بِمِ نِيدُونَالِنْيُواَ غِينَ وَحْنَالِيكَانْ عَرَقْ مُسِنَّنَ<sup>ِ</sup> إِنَّالَةِ يَنَالَا يُوْمِنُونَ بِالْمَاسِكَ اللهُ لِا يَهَدُ لِهِ مَدِيهُمَا للهُ وَكُمْ عَمَا ثَيا لِيلُونِ أَنِمَا يَفْتَرَعَا لَكُذِيبًا لَذَينَ لاَيْوَمْمِنُونَ بِالْمَاحِ اللَّهِ وَاوْلَيْكَ هُمُ الْكَاذِيوُنَ ... مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَا يَوْ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ وَقَلْتُهُ مُطْمَارُ وَ بالإيمان وكبئ مزئشرك بالكفؤ صندرا فعكفيت عَصَكُ مِنَا مَنَّهُ وَلَمُ عُرَعَنَا يُ عَظِيْم ذَلِكَ بأنَهُ وُ استَعَبُوا الْحَيْوةَ الْدُنْكَ عَلَىٰ الْأَخِرةَ وَاتَ أَمَّلُهُ لَا يَهُذِي كَالْقُوْمُ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴾ الْوَلْنَكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ فِيهِ وَسَمْعِهِ مُواَ نِصَارِهِمْ وَاوْلَئِكَ هُــُمُ الْعُسَا فِلْوْنَ ۞ لَاجَــُرُوَاتَهُمْ مُسْفِ الْأُخِرَةِ هُمُ الْخَايِسُرُونَ ﴿ نُنْعَرَانَ زَمَٰكَ لِلَّذَينِ ﴿ هَاجَرُوا مِنْ بَعَنْ بِمَا فُئِنُوا انْتَوَّحَا هَذُوا وَصَـَارَّهُ اِذَرَبُكَ مِنْ بَعَدِ هَالَعَا فَوْدُ رَجِيْدُ ﴿

يُومَ تَأْفِي كُلُ نَفَسِ عَجَادِ لْعَنْ نَفْيِهَا وَتُوكِي كُلُ نَفَيِهِ مَاعِكَتَ وَهُولًا يَظْلَوْنَ ۗ وَصَرَبَا لَهُ مَثَلًا قُرْبَةً كَانَتُ أمِنَةُ مُعْلَمَنَةً يَأْيُهَا دِزْ فَهْا دَعْدًا مِنْ كُلْمِهَا وَكُلُومَا بآنغ ألله فاذا فهاألله لياس كجوع والخوف بماكانوا يَضْنَعُونَ ۗ وَلَقَدْجَاءَهُ مُركَسُونٌ مِنْهُمُونَكُّدٌ بُومُ فَآخَذُهُمْ الْعَلَاكِ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا عِمَا رَزَقَكُمْ ألله حلالاطنياً وَأَسْكُرُوا بِعْمَتَ كَاللَّهِ إِنْكُنْ وَأَيْهُ وَأَيْهُ تعنذون وأنماح مَعَلَيْكُ وَالْمَاتُو وَكُمْ الخِبْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِهِي أَلْلِهِ بَهِ فَنَ أَصْطُرٌ غَيْرَهَاغَ وَلَاعاً دِ فَانَّا لِللَّهُ عَنُوْ زُرْجِتُم وَلاَنْقَوُلُوْ الْمَانَصِفْ ٱلْسِينَكُمُ ۗ ألكذت هذا حكال وكهذا حكواثر لنف تزواعكا كلغ ٱلكَدَيِّـٰ إِنَّالَدَينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ لَلْهِ ٱلكَذَبَ لاَ يُفِلِّونُ ۗ ﴿ مَتَاغْ قَالِيْلُ وَكَمُنْمُ عَلَا لِكَ الْبُدِينَ وَعَلَىٰ لَذَينَ هَاذُ واحدَ مَنَا مَا قَصَضَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبَلُ وَمَا ظَلَنَا هُ وَلَكُنْ كَانُواانَفْنُتُ هُمُ يَظْلُمُونَ ۞

يْرَ أَنَّ دَيَكَ لِلَّذِينَ عَلْواالسُّوَءَ جَهُالَةِ ثَرَّ مَا بُوامِن بَعَلْدِ ذٰلِكَ وَاصْلِكُ آاِنَ رَبِّكَ مِن بَعْدِ كَالْغَنْ وْرْدَكِيْرِ ﴿ اِنَّ الزوسكا كأملة فانتا بله حنيفا وكرمك متز لنفركين شاكرا لأنغب اجتبيه وكلاني المصراط منتقيير وَأَنَنُاهُ فِأَلْدُنْنِا حَسَنَةً وَايَّهُ فِالْإِخْرَاكُمَا لِصَالِحِينَ نْمَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِا شَغِيمِلَةً إِبْرِهِي حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِزَلْمُشْرِكِينَ ۚ أَنْهَاجِعِ ٱلسَّيِّنِ عَا الْدَيْنَ الْحَتَكَفُو ا فيه وَانَ رَمَكَ كِعَنَكُمْ بَنْيَهُ لَوْمَ الْقِيَّةِ فِيهَا كَانُوافِيهِ يُخْلِفُونَ ادْعِالْيْسِيَا رَبِكَ بِأَحْكُمَ وَالْمُوعِظَة كحسّنة وَجَادِ لَمْ مُواَلِّتَي هِيَ حُسَنَانَ رَبَكَ هُوَاعَكُمْ يَّهُ: صَنَلَ عَنْ سَكِيلِهِ وَهُوَا عَلَا بِالْمُعْتَلِدِينَ ۖ كَايْن عاقبننذ فعاقبوا بميثل ماغو مبتذبه ولأن صكرت كَمُوْتَكُيْرُ لِلِصَّابِرِينَ. وَأَصْبُرُوكُمَاصَيْرُكُ لِلَّهِ بَالِلْهِ وَلانْحُنَونَ عَلِيَ فِمْ وَلا لَكْ فِصَيْقِ مِمَا يَنْكُرُونَ اِنَّاللَهُ مَعَ الَّذِينَ اَتَ تَوَا وَالْذِينَ هُمْ مُعْسِنُونَ ﴿ ﴿

بنيا ذَا لَذَي اَسْرِي بَعَبْدِهِ كَن كُذِينَ ٱلْمُتَعَدِّلْكَ الْمَالِدُ المسغدا لأفصا الذي باركا خوكه ليزيه ميزايا يتنااية لهو لسَمِيعُ البِهَيْرِ وَانَيْنَامُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا اُ حَمَلْنَامَعَ نُوْجِ اِنَهُكَانَ عَبْلًا سَكُوْلًا ۚ وَقَصَيْنَا اِلْى بَبْ إسرايكا فيأبكأب كنفسذ كفالارض مَرَتين وكنعنك عْلُوّاً كِيْكًا ۚ فَا ذِالْجِياءَ وَعُدُا وَلَهْمَا بِعَنْنَا عَلَيْكُمْ: عِمَادًا لَنَا اوْلِي مَأْيِس شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلاَ لَا لِذِيكَ إِيهِ وَكَانَ وَعَلَّا مَفَعُولًا ۚ نُرُّ زَدَدْنَاكُمُ ۚ الْكُرَّةَ عَلَىٰ هُر وَامْدَدْنَاكُمْ بَامِوا لِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ الْخُرَّ نَفَيرًا أذاخسننة أخسنة لأنفسخ وافاسان ترفكها فايذا جَاءَوَعَدُ ٱلأَخِرَةِ لَيَوْا وَجُوهَكُمْ وَلَيَدُخُلُوا ٱلْسَعِيدَ كَادَخَانُوهُ أَوْلَ مَرَةٍ وَلَيْنَةِ رُوامَا عَكُوا مَنْ لِكُورَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ ال

يَ كُبُكُمُ أَنْ يَرْمَكُمُ وَانِ عُدْتُمْ عُدُمَا وَجَعَلْنَا جَمَتَهَ كافِرَن حَصَيْكً إِنَّ هٰنَا الْفُرْانَ يَهُدِى لَكَيْ هِيَا فُورَرُ وَيْمِتْهُ الْوُمْنِينَ لِلْاَئِنَ يَعِلُونَا لَصَالِحًا بِيَا نَكُوْ آخِرًا كُمِيرًا \* وَأَنَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِالْإِخْرَةِ أَعْنَدْمَا لَوْغَذَا بَأَ الِمِكَا وَمَدْعُ الْإِنْسَانَ بَالِنَتَوَدُعَاءَ مُ بِأَلِحَيْرٌ وَكَانَا لَإِنْسَانُ عَجُولًا وجعكنا أليك واكنا دايئين فحونآ اية اليك ويجعكنآ أية اكَمَا رِمْبِصِرَةً لِنَبْتَغُوا فَصُلَّا مِنْ رَبُكُمْ وَلِيَعَكُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَأَكِيرًا بَ وَكُلُّ شَعْ فَصَلْنَا هُ نَفْجٍ لَأَ ۖ وَكُلَّ إِنْهَا ذَا لَهُ مَا هُ طَأَيْرَهُ في عَنْقِهِ وَنُغِيْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِأَبَّا يَكُفَّيْهُ مَنْتُورًا ا وَ أَكَامَكُ كَيْ مِنْفُسِكَ الْيُؤْمَ عَلَيْكَ حَبَيْدًا مِنْ أَفَلَاثُ فَايَمَا يَهُ تَدِى لِفَيْهِ وَمَنْ صَلَّ فَايَمًا يَصِا كُلِهَا وَلاَ لِزَرُ فَاذِزَةٌ وِذُرَاْخِيُّ وَمَاكَاً مُعَذِبِينَ حَيْنَعَتْ رَسُولاً ، وَايْوَا أرَّدْنَا أَنْ نَهْ لِكَ فَرَبَّةً أَمِّزَا مَنْزَفِهَا فَفَسَّتُوا فِهَا فَيَّ عَلَيْهَا اَلْقَوْلُ فَدَمَرَهَا هَا مَدْمِكُ ﴿ وَكُوْ آخَلُكُمَّا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ بعَدُونُوجٌ وَكُنْ بِرَبِكِ بِدُنُوبِ عِبَادِ وِ جَبِرًا بَهِبَيُّرُ نِ

مُزِكَانَ رُمُدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فِهَامَانَسَنَاءُ لِمَنْ بَهِيدُ نْرْجَعَلْناكُهْ بَحْنَةً بِصَلْمَا مَذْمُوماً مَذْخُورًا ﴿ وَمَنْ آذاد الأخِرَةَ وَسَعْمُ هَاسَعْيَهَا وَهُومُونُ مِنْ فَاوُلِيْكَ كَانَ سَعْنَ فَهُ مَنْ كُوْرًا كُلَّا نُمَذُ هُوْ لَاهِ وَهُوْ لِآهِ مِنْ عَطَآهِ رَبِكُ وَمَا كَانَ عَمَلَاءُ رَمَكَ مَعْظُورًا ﴿ انْفُورَكُفَ فَصَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٌ وَلَلاْخِرَهُ أَكْبَرُدُ رَجَانٍ وَأَكْبِرَ تَعْضِلًا لاتجعَلْمَعَ اللهِ إِلْمَا أَخَرَفَ فَتَعُدُ مَذَمُومًا تَخَذُولًا وَقَصَىٰ وَمَكَ الْأَنْعَنُ وُوالِا ٓإِيَّا وَمُوالْوَالِدَيْنِ لَحِسَانًا اِمَا يَنْكُغَنَ عِنْدَكَ أَلِكُرَّ آحَدُهُمَا أَوْكُلُوهُمَا فَلَا تَقْتُ إِلْحَكُمَا أُفِّ وَلاَنَّهُ رَهُمَا وَأَقْلِهَ لَمَا قَوْلِا كُرِّيًّا ۗ وَاخْفِضْ كَمُمَّا جَناحَ الذَّلِينَ الزَّحْرَ وَقُلْ بَيَا نُحْنَهٰا كَأُرَبِّكَ فِصَغِيرًا رَيْكُمْ أَعَلَىٰ بِمَا فِي مُوْسِكُمْ إِنْ كُونُو اصَالِحِينَ فَالِنَّهُ كَانَ لِلْاَوْا بِينَ غُسَافُورًا ﴿ وَأَبِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَلَلْمِسْكِمِينَ وَأَبْنَالْسَبِيلِ وَلانْبَذِ ذَتَبْذِيرًا ۚ إِنَّا لَٰكِيدِ دِينَ كَا نُوٓا انْخُواْنَالْشَيْاْ لِمِينُ وَكَانَالْتُسْيَطَانُ لِرَتَبِكُ فَوْرًا ١٠٠

تغرضن غندكم أبنينآء رحمة من رئك رجوها فعلكم وْلاَمْمَنْمُورًا وَلاَ تَجْعَلُ مَدَكُ مَغَنَا لُوَلَةً الْعُنْمَاكُ وَلاَ تشطعاكا ألنسك فنغذكماؤما تمشور اذرتك ينسطأل زقلن كتأ ويغذرانه كأربعياده خيراتصر وَلاَفَتْنَاوْاا وَلاَ ذَكُرْخَسُنَاةَ الْمِلَاقِ فَخُ نَرَ نْ فَاهُ وَايَّاكُوْ قَلْكُهُ وَكَانَ خِطْلًا كَدِي وَلاَنْفُرُ وَالْإِنْ إِنْ الْيَكَانَ فَاحِنَةً وَسَلَّهُ سَيَلًا ۗ وَلاَنَفَتْنُوْا لَنَفْسَ اللَّهَ عَرَّمَ اللَّهُ الْإَمْ الْحَقِّ وَمَ فنامظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلْيِهِ سُلِطاناً فَلَا نُسُهُ فِهِ الْقَيْلِ يَهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلاَ مُعْرَبُوا مَالَا لِيَبِيمِ لِإِ بِٱلْفَهِيَ أَحْسَلُ يهبلغ أشذه وآوفوا بالعهدا فالعهد كان مشغولا وَأُوفُواالْكِئُاا ذَاكِلْتَهُ وَزُنُوا إِلْقِيسُطَا سِالْلَسْنَقِيمُ ذَلِكَ خَنْرُوٓ أَحْسَنُ ۚ أَوْلِكُ ۚ وَلَائَقَفْ مَالَيْتُمْ لَكَ بِعِيْمٌ إِنَّا لَسَّمَهُمُ وَالْبَصِّرَوَالْفُؤَادَكُمْ الْوَلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ۖ وَلا مَّتْ شُر فِالْاَيْنِ مَهَا إِنَكَ لَنْ تَغِ فَالْاَرْضَ وَكَنْ تَبْلُعُ أَيْعِ اللَّهِ طُولًا ﴾ كُلْ ذٰلِكُكَا نَسَيْنُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا ۞

فْلْوَ فِي مَنْ مِلْوُما مَدْخُورًا ۖ أَفَاصَفُكُمْ زَنْكُ الْبَيْنِ وَاتَّخِذَهُمْ الْمُلِّنِكُمْ إِنْاكًا إِنَّكُمْ لَلْقَوْلُونَ فَوْلَا عَظِيمًا ۖ وَلَقَاضَرُفَنَا فِهْ نَا الْقُرْإِنِ يَيَةً كُرُوا وَمَا يَرِيْدُوْ إِلَّا نُفُورًا ۗ فُلَ أَوْكَانَهَ عَهُ الِمَهُ كَايَقُولُونَ اِذَاكَابُنَعَوَا إِلَى ذِي الْعَرَشِ سِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَيْهَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا فَسَيِمُ لِذَا لَسَهُوا فَالسَّهُ السَّهُ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِيهِ نَ قَانِيْنَ فَيْ إِلَّا يُسِيَّةُ بَكِيْنِ وَلَكِنْ لاَتَفَعْهُوْ لَ يَعِهُ ذَا نَهُ كَانَجَلِيماً غَفُورًا ۗ وَإِذَا فَرَأْتَا لَقُرَانَجَعَكُنَا رَوَيْنَ لَذَى لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مُسْتُورًا وَتَجَعَلْنَا عَلَقُلُو بِهِمَ اكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَا بِهِيْمُ وَقُواً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الفُرْ انِ وَهُدَهُ وَلَوْا عَلَى أَهُ إِرْهِمْ نَفُورًا لَهُ خُزْاً عَكُمْ ۼٵڛؘٮ۫ؿٙؠٝٷڽؘڔؠٳڋ۬ڛؘؠۧۼٷ<u>ٳؙٳڷؽ</u>ڬٷٳڋ**ۼۯۼ**ٷڋڝٷٝڮ الظَالِونَ إِنْ مَتَبِعُونَ الْآرَجُلا مَسْوُراً ، انْظُرْكِيفَ اَئِلَاكُا عِظَامًا وَزُفَانَا أَيْنَا لَبَعُونُونَ خُلْقًا جَدِيدًا

لَاكُونُوا حَمَارَةً ا وَحَدِمِكُمُ ﴾ أَوْخَلْقًا ثِمَا يَكُذُ بِفُصْدُورَكُمْ سَيَقُونُونَ مَنْ يُعِيدُنَأُ قُلُ لَذَى فَكُمْ كُلُواْ فَلَكُمْ فَاضَافُهُ مَنْ يْكُ دُوْ مُنْ هُرُونَهُولُونَ مَنْ هُوَقَاعَتُ إِنْ كُونَ قِهِ } يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فِنْسَنْجَهِيهُ نَ بَعَدِهِ وَتَطَنُّونَا نَأَبَنُمُ إِلَّا فَلَهُ لَأَ وَفُلِعِبَادِي بَقُولُواللِّي هِيَ خَسَرُ إِنَّا لِنَصْطَا نَ يَنْزُغُ بَيْنَهُمْ إِذَا لِشَيْطَا زُكَا زَلَا يُسَادِعُدُوا مُبِينًا ﴿ رُبِيمُ عَلَىٰ كُلُّ إِنْ يَتَنَا يُرَحَنَكُواْ وَانْ يَتَنَا يُعَذِنكُوْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَمْهِمْ وَكِلاً ۗ وَرُنَكَ غَلَمْ يَمَنِ فِي السَّمْوَانِ وَالإَرْضِلُ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعُضَ ٱلنَّبَ يَنَ عَلِي جَضِ وَالْمَنَا دَاوْ دَ زَ**بُوْدًا ۚ ۚ ثُولَادُ عُوااً لَذَي**نَ زَعَمْتُهُ مِنْ وُمِيغِلاً عَلِيكُونَ كَنْفَأَلْضْرَعَنْكُرُولَا مَبُويلًا الْوَلْئِكَالَذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَىٰ دَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ وَأُوِّبُ وَيَرُحُونَ رَحْمَتُهُ وَتَخَافُونَ عَلَا يُزَانَ عَلَا بَ كَلَكَ كَانَ تَخَذُورًا ۗ وَانْ مِنْ فَرَيْدَ إِلاَّ كَعِنْ مُهْلِكُوْهَا فَبَنَا يُوْمِ الْقِيْمَةِ ٱ وْمُعَذِيْوِهَ عَذَا بَا شَهِ بِكَأَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِثَابِ مِسْطُورًا ١٠٠٠

وَمَامَنَعَنَااَنْ نُنْسِاَ إِلْآمَا لِلهَاكِانَ كَذَبَهَا الْآوَلُونَ وَأَمُّنَا مُوْدَالْنَا فَهُ مُبْصِرُهُ فَظَلَوْابِهَا وَمَازُنْسِلَ بِٱلْإِيَاتِ الْآتَغُونُ وَاذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِإِلْسَانِسُ وَمَا بَعَنْنَا أَلْوَءُ مِا ٱلْبَهُ أَرِيْنَاكَ لِلْآفِيْتُ لَهُ لِلْتَاسِ وَالشَّعَى وَ الْلَغُوبَةَ فِالْقُرَانِ وَنُعَوْفِهُ فَا يَرِيدُهُمْ الْإَطْغُيا نَاكِيرًا وَاذْ قُلْنَا لِلْكَلِيْكَةِ ٱسْجِيدُوالِأَدْ مَرَفَسَتِكَ ذَوَالِغُ إِبْلِيسَ فَالَوَ ٱسْفِذُ لِهَنْ خَلَقْتَ طِيكًا قَالَ إِذَا يَتُكَ هِذَا ٱلَّذِي كَمَنَ عَلَىٰ لَكُن اَخُرْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعَيْدَةِ لَاحْتَ بِكُنَّ ذُرِّيَتُهُ الْأَفَلِلَّا فَالْأَذْهَتْ فَنَ تَبَعَكَ مِنْ هُزُفَانِ جَمَنَهُ جَزَا وُكُرُجَزاءً مَوْفُورًا وَأَسْتَفْرُوْمُواْ سَتَطَعْتَ مِنهُ رَبِهُ وَلِكُ وَأَجِلْتِ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلْكَ وَمَثَارَكُهُمْ فألأموال والأولاد وعده ومكايع ذفوالسنكان لِلَا غُرُودًا إِذَ عِبَادِي لَيْسَ لِكَ عَلَىٰ مُسْلِطَانُ وَكَوْنِ برَبَكَ وَكِلاً رَبِكُ مُ الذِي رُزِجِ كُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَيْرِ لِنَيْنَعُوا مِن فَصَلْلِةِ الْنَهُ كَانَ كُمْ رُجَعِماً

۲4.

وَاذَامَتَكُواْ الْفُهُ فِالْحَرْضَ لَمَنْ الْمُعُونَ لِكَالِيَا وْ فَلَمَا لَعَبْكِ الَّىٰالْبَرَاْعَصَنْتُمْوَكَا زَالْاِنْسُكَانُ كَمُوْرًا ۖ ٱفَامِنْتُمْ آن يحنيفَ بِكُرْجَايِبَ الْبَرِّا وْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لأنَجِذُوالكُمْ وَكِلاً الْمَامِنْ فَإِنْ يُعِيدُ كُمْ فِيهِ مَاسَمُ اخْرَى فَبْرِنْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِنَا لِدَيْعٍ فَيْغِي فَكُمْ فِيكُمْ فِيكُمْ فَكُمْ فَيَ نُزُلاَ تَجَلُعُ الْكُمْ عَلَيْنَا بِرِبْبِيعًا ۗ وَكَفَدُ كُرْمَنَا بَهَا دُمَ وتملنا هنرفي للبرك ألعشر ورزقت اهزين الطنيبات وَفَصَلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَبَيْرِ مِنَ خَلَقْنَا نَفَضِيلًا ﴿ يَوْمَ لَمَعُوا كُلَّ أَنَاسِ المِكَ مِهِيزَ فَنُ وَنَ كِنَا بَهُ بِمِينِهِ فَاوْلَيْكَ يَقْرَوْنَ يَّأَبَهُ مُوَلَا يُظْلَوٰنَ فَبَيادً وَمَنْ كَانَ فَ خَيْحَا مَعْى لَهُوَفِيا لَا نِحَرُهِ آعَنْ لِمُ وَأَصَالَ إِسْبَيْلِاً ۗ وَانِ كَا دُوا لَيَفْنُوْ مَكَ عَزَالَةَ عَا وَحَيْنَا إِلَىٰكَ لِلْفَلْزَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاذَا لَا نَحْذُوكَ خَلِيكُ وَلَوْلِا آنَ ثَنِيَنَاكَ لَعَنَادُ كذكَ تَزَكَّنْ إِلَيْعِمْ شَيَّا لَهِيلًا ﴿ إِذَا كَاذَمَنَا لَاصِغْفَ لَيُوْةً وَصَغِفَ الْمُمَابِ نُعْةً لَا يَعِدُ لَكَ عَلَيْنَا بَصِيرً ﴿ ﴾

وَانْكَا دْوَالْبِيتُ نَفِرُ وَمَكَ مِنَ الْارْضِ لِمُغْرِجُوكَ مِنْسَهَا وَإِذَا لَا لِلْهِنُونَ خِلَا فَلِي لَا اللَّهِ مُنْفَةً مَزْفَذَا دَسُكُ كَا مَنِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَعِدُ لِسُنَتِنَا خَوْمِلاً إِمْ ٱلصَّلُوةَ لِذُلُولِ الشَّيْدِ إِلَىٰ عَسَوَ لَيْنِ لَ وَقُرْ إِنَّ الْعَنْدِ اِنَّ قُرْ إِنَّا لَعِيرَ كَانَ مَثْهُودًا وَمِنَ لَكِ أَفَهَجَذَبِهِ نَا فِلَهُ لَكَ عَسَى آن يَعَنَكَ رَبُكَ مَفَاماً تَعَدُداً وَفَا يَسَا ذُخِلَهُ مُلَحَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُعْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلْ لِمِنْ أَذْنَكَ سُلْطَأَنَّا نَصِيرًا وَفُلْجَآءَ الْحَنَّوَزَهَوَ الْبَاطِلُ إِنَّا لِبَاطِلُ كَأَنَّ زَهُوقًا وُنيَزَلُهِزَالُهِزَالِهَا لَقُرْإِنِ مَاهُوسَيْقًا ۚ وَرَحَٰٓ لِلْوُمْنِينَ وَلاَ رَبُدُ الظَّالِمِينَ الْإَخْسَارًا ۗ وَايَاٱنْعَمْنَا عَلَىٰ الاِنْسَانِ أَعْضَ وَمَالِجَانِيهِ وَاذَامَتُهُ ٱلنَّهُ كَانَ يَوْسًا فَاكُلُهُ يَعْمَا عَلَى شَاكِلَيَهُ فَرُبُكُمْ اعْلَمْ بَيْنَ هُوَاهْلُهُ يَسَالُأُ وَيَبْتَلُونَكَ عَزَالِرُوحُ فَلَ لَرُوحُ مِنَا مَرِكَةِ وَكُمَا اَوْ بَيْتُ مِزَانِهِ إِلاَ فَلِيلًا وَلِئِنْ شِنْنَا لَنَذْ هَكِنَ أَلَذَى آؤحَنَنَا إِلَيْكَ نُنْعَ لِالْعَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلّاً

الآدُخَةُ مِنْ مَعَكَ إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرً ﴿ فُولَانِنَ آجَمَعَتِ الْايْسُ وَإِلِئُ عَلَّانُ مَأْتُواعِينُ إِلْهِ مَاالْمُسَوْانِ لأيَانُونَ بِمِنْلِهِ وَكُوكَانَ بَعْضُ فَمْ لِيعَضِ ظَهِيرًا وَلَعَنَدُ مَرَّفْ الِلنَّاسِ فَ هٰ لَمَ الْفُرَانِ مِنْ كُلِّمَ ثَلَ فَا لَيَّا لَكُوَّ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۚ وَقَالُواْلَوْ نُوْمِنَ لِكَ عَنَّى نَعْتُمُ لِنَامِزَ لِاَرْضَ بَنْوْعًا أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنْ خَيْلِ وَعِنْ فِي فَعِرْ لَا نَهَارَ خِلاَلْمَا تَغِيرًا ۗ أَوْشَيْطَ النَّمَاءَ كَمَاذَعُتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْمَا نِيَ اللَّهِ وَالْمُلِّئِكَاةِ فَسِلًّا أَوْمَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن ذُخْرُفِ أُورَ فَيْ فِي السَّمَاءِ وَكُنْ فُومِ أَرْفَتِكَ حَيْنُ زَلِعَكِنَا كِنَا مَا نَفْتُرُوْهُ قُواٰ بِهٰا ذَرَفِ هَ لَكُنْتُ لِأَبْسَتُ وَاللَّهُ وَمَامَنَعَ أَنْ الرَّانُ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُ الْهُ دَي لَا آنَ قَالُوا آيَعَكَ اللهُ مَنْ السُّولَا فُلُوْكَانَ فِالْاَدِضِ مَلْئِكَةً يْمَنُّوْنَ مُطْمَئِنِينَ كَنَرُّ لْنَا عَلِيْهِيهُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۚ فَلَكُوْمًا يَقْدُ نَهَا لَكُ يمنى وَبَيْنِكُ مُا إِنْهُ كَانَ بِعِيادِهِ حَبِيرًا بِصِيرًا

بره يؤمرالفكة عا وخوهه وعماوتكاوضما ويهنوبحك ذكا خبت زدنا فرسعيرا ذاليجرآ وهمز أَنَهُ وَكُفُرُوا بِإِيْنِنَا وَقَالُوْآءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَامًا ءَانَا بَعْوَثُونَ خَلْفًا جَدَيِمًا ۚ أَوَلَهُ رَوْاأَنَا لَلَّهُ ٱلَّذَى حَكَلَ السَّمُواكِ وَالأَرْضَ قَادِ زُعَا إِنْ يَغِلُو بَيْنَا لَهُ مُو وَجَعَا كُهُمُ لَمَكُولَادَيْتُ مِدِفَا يَأْلِطُالِلُونَ إِلَّاكُونُ كَا كُوْزَكُ فَلْ إِنْ الْمُتَافِعُةُ عَلَكُوْنَ خَلَّ أَنْ رَحْمَ رَفَّا فَالْاَمْسَكُنْ خَنْسَةُ الإيْفاق وَكَانَالانِسَانَ مَنُورًا ۗ وَلَقَلَانَيْنَا مُولِى يَسِنَمُ آيَاتٍ بَنَادِ فَنُكُمْ مِنَّا مِنْ الْمُؤْكِلَةِ فِي أَوْمُونَا لِذِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ فِي أَوْلَاكِ لَاَظُنُكَ مَا مُوسَى مَسْمُهُ رُكَ قَالَ لَقَدْعَكَ عَالَىٰ الْنَزَلِ هُوُلَاّ و لآرتيا لتتموا ي والأرض مَصَّارُ وَانَ لاَظْنُكَ مَا فِهُونُ مُنْهُ رَا فَالِدَانِيسَنَفِرَ فِي مِنَالِاضَ فَاعْرَفُنَاهُ وَمَنْهَعَهُ جَمِعًا ۚ وَقُلْنَا مِنْ بَعِيْدِهِ لِبِينَ آسَرَاعُ ٱسْكُنُوا دَوْمَ فَإِذَا جَآءَ وَعَنْا لَأَخِرَهُ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا · · ·



ِبِاْحَوَاَّ ذَلْنَاهُ وَبِأَلْحَقَ نَزَلُ وَمَاادَسَكْنَاكَ الْإَهْمَبَيْرًا وَبَدِيرًا وَقُواْنَا فَرَقِنَا اللَّفُرَّا وَعَلِي لَنَاسِ عَلِيهُ كَيْ وَفَرْ لْنَاهُ تَبْزِيلًا فَلْ مِنْواَ بِهِ أَوْلَا نُوْمِنُوا أَيَّا لَذِينَ ا وَتُوا ٱلْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَىٰ عَلَيْهِ يَعْزُونَ لِلْاَدْ قَانِ سُجَكًا ۗ وَيَقُولُونَ سُنِّحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعُدْرَبَنَ لَمَعُولًا وَيَعَرُونَ لِلاَدْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَرَبِذُهُمْ خُشُوعًا فَلْ أَدْعُوا لَلْمَ آوَا دُعُوا الرَّمْنَ لَيَّا مَا لَدُعُوا فَكُهُ الأشآه الخشني ولاتجفر بصلايك ولأتفاف يها وأبتغ بَهْنَ ذَلِكَ سَبَيَلًا ۗ وَقُلَا كُوْدَ بِلَهِ ٱلْذِي كُونَيْفِذُ وَلَدًّا وَكُمَّ يَكُنَّ لَهُ ربك فيالملك وكزيجن كه وتأمن الذك وكبزه تنجيرا عَذَيْنُهُ الَّذِي أَنْزُلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَكُنِّعُ الْمُعْوَمَا فَهَا لِنَٰذِرَ بَأْسًا شَدِيكًا مِزَلَدُهُ وَيْعَيْفُرَ الْمُؤْمِنِ مِنَا لِذَينَ يَغْمَلُونَ الصَّالِحَايِثَانَ لَمُنْزَاجُرًا حَسَنًا \* مَآكِبْينَ <u>ڣ</u>ۑڋٱؠۘڴؙؙڐۘۘۅٛؠٚؽ۬ۮۣۯٲڵڋؽڽؘڰٙٲڶۅٛٱتٞڠٙڬؘٲڶڎڰؚڰڰٲ

ناكهنه بيرمن علم ولالإنآية بين كُرُرَت كِليَّة تَحَدُرُهُ مِنْ أَفُوا هِمِينًا إِنْ يَقُولُونَ الْإِكَدِيَّا ۚ فَلَعَلَّكَ بَاخِمْ نَفْسَكَ عَلِمْ فَارِهِمِ إِنْ لَمْ فَوْمِنُوا بِهِ فَأَلْحَدَثَ اسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلُ لِاَرْضِ ذِينَةً لَمَا لِنَيْلُو مُوْانَعُ وْالْحُسَاءُ عَلَا واناكجا علون ماعكنها صعيلا جززا أمرحسنت أناً صَعَابَ الكَهُفِ وَالرَقِيهِ كَانُوامِزْ الْإِنَّا عَجِيًّا اِذْاَ وَكَالَفِنْكَةُ إِلَىٰ لَكُمْ نِي فَقَالُوْا رَبِّنَا الْيَنَامِ فَإِلَّهُ مُكَ رَّحَةً وَهَنِي كَنَامِنَ أَمْرِ فَارْسَلُكُ فَضَرَنْنَا عَلَا ذَا يَعْمِ فِالْكُيْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ زُنَّ يَعَنْنَا هُمْ لِنَعْلَمُ اتَّحَالُحُ بَايْنِ خصه لماكنة المدا عَزْ نَقَصْ عَكَنَكُ سَاحَدُ ألحقاية نغفينية امتوابرته نودذنا هذهدي وَرَبَطْنَا عَلْ فَلُوْبِهِمْ ايْذَ قَامُوافَقَا لُوْارَتُنَا رَبِّ أَلْسَمُوا كِ وَالْاَرْضِ كَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلْمَا لَقَدْ ثُلْنَا اذَا شَطَطاً هُوُلَّاءِ قَوْمُنَا ٱخَّنَدُ وَامِنْ دُونَمَ الْمَادُّ لَوْلَا مَا تُوْنَ عَلَىٰهُمُ بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَنَ أَظْكُرُ مِنَ أَفْتَرَى عَلَى لَلْهِ كَذِيبًا

رُبُرُ مِن رَحْمَتِهِ وَبِهِ يَعَالُكُمْ مِنَامَ كُرْمُ فَعَا وَرَحَالشَمْتُ (ذَا طَلَعَتْ مَنْ وَزَعَنْ كَهُفِهِ وَدَاتَا لِيرِينَ واذاغرت تقرض فوذات لينمال ومرسف فؤؤمن وْلِكَ مِنْ كَا مِنْ اللَّهِ مَنْ كَهُذَا لَهُ فَهُواْلَمْ نَيْدِ وَمَنْ مِضْلِلا \* فكن نجيكة كذولت المزشدات وتغنت بمنة أنقاظا وكفن دفوذ ونُقَلبُ ذاحَ أَلِيكِن وَذَا كَالِشْمَا لِوَكُلْبُ حِسْر بآسط ذناعيه بانوبهيد تواطلعت عكيف توكيت مِنْهُ وْوَارًا وَكَلْلِتُ مِنْهُ وْدُعْكَ ۗ وَكَذَٰ لِكَ بَعَنْنَاهُمْ لتساء لؤابنه فذقال فأفرانه فذكرك لمثنة فالواكبين يَوْمَا أَوْبَعِضَ يَوْمِ فَالْوَادَ بَكُ مُا عَلَىٰ بِمَا لِيَنْتُمْ فأبغثؤا آحدكم بوروتكم هذوا ليالمدبينة فلينظن أنهاآذك طعاما فليأ يكزبرذن مينه وليتكظف وَلَا يَسْتُونَ بِكُمُ احَدًا لِنَهُمُ إِنْ يَظْعَرُهُ اعَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمُ وَ آؤيعُهِه ذُوكُمُ خِدِهِ مِلْيَتَهِ مُوكَنْ تَفْيِلُ آاذا أَكَا

وكذلك أغثزنا عكته فالعنكؤ اآن وغدا فذيخ وآنا لتساعة رب فيهااذ بيتازغون بيه فرامره فعالواأبنوا نيانا رَبِهُ وَاعْلُ بِعِيمُ قَالَ الْذِنَ عَكُواعًا آمُرُهُ نَذَنَ عَلَىٰهُ مُرْسَبِيداً ﴿ سَكِيقُولُوٰنَ ثَلْثَةٌ زَابِغُ هُمْ بهندويقولون خنسة ساد سهنركله فرزجا بالغيث سَنعَة وَمَا مِنْ هُ كُلُونٌ فَوْ إِينَا عَالَهِ مِلْهِ نكنه الأقلبة ف لانمار ف فم الآيم آءً طَاهِرًا وَلاَتَسَنَفْت فَعْمِمْنُهُ وَآحَداً ۖ وَلاَتَّمَوْلَنَ لِينَا عُجَّ إِنِّ وَقُلْ عَسَى إِنْ بَهُ ذِينِ رَبِي لِأَقْرُبُ مِنْ هَٰ فَارَسَفُ لَا ﴿ وَلَيْتُوا فِي كَيْفِهِ مِرَالْكَ مِالَيْ إِسِهِ بِينَ وَازْدَادُ واستَعَا وُلِللهُ ٱعَلَىٰ عَالَبِنُوالَهُ عَيْثُ ٱلسَّنْوَابِ وَأَلاَرَضِ بَضِرْ بِيرِوَا شَيغُ مَاكَ مُن مِن دُوبِيْرِمِنْ وَكِي وَلا بَسْنُ رِكُ فْ كُنَّهِ أَعَمَّا ﴾ وَانْلُ مَا اِوْجِي لَيْكَ مِن كِأْبِ رَبْكِ لأميذل لِكِلانِهِ وَلَنْ عَبُدُ مِنْ دُونِيهُ مُلْعَدًا ۞

وأضيرة فسككم كألذين مذغون دتقه يُرِيدُونَ وَجِهَهُ وَلا تَعَدْعَيْنَاكَ عَنْ فُرْتُرِدُ دَيَنَةً الْكَرْدُ ٱلْذِنَا ولانطغ مزآغفلنا فليذعن ذكرنا وأتنبغ هونه وكان آمره فْرْكِمَا وَفُولُ كُونُ مِنْ رَبِكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَزْضَآءَ فَلِيَكُمْرُ انَآعَنَدْنَالِلظَالِلِينَ نَاراً احَاطَ بِهِيْمِسْرَادِقْهَا وَانِ يَسْنَغِينُوا يُعَا فُواُ بِمَآءِكَالْهُ لِلهَنْوِي الوَّجْرَةُ بِثُمَّ ٱلشَّرْابِ وَسَاءَت مُرْتَفَقًا ۚ إِنَّالَٰذِينَا مَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِكَا بِنَا لَا نَضِيعُ الْجُرَّ مَنْ أَحْسَزَ عَلَا اوْلَيْكَ كَمْ مُجَنَّاكُ عَذْنِ ثَعْرِي مُنْ تَحْنُهُ الأنها دنيحكون فيها مناسا ورمن ذهب ولليسون شيابا خُضُرًا مِزْشِنْدُيس وَاسِتَنْرَقَ مُتَنِكُنُ فَهَاعَ إِلَازَا فِكِ بِعُ ٱلنَّوَانُ وَحَسَيَتُ مُزَّقِفَا ۗ وَأَضْرَبُ كَذُمْنَاكُ رَجُلَن جَعَلْنَا لِآحَدِهَا جَنَايَنِ مِنْ إَعْنَا بِي وَحَفَفْنَا هَا بِغُلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهَا زَدْعًا كِلْتَا الْجَنَّانَ إِنَّا الْخُلْعَا وَكُرْتَظِلْهُ مِنْهُ سَسَيًّا وَخَوْنَاخِلا لَمُنْهَا لَا تَكَانَاكُهُ مُرْفِقًا لَ لِصَاحِبِهِ وَهُونِيكَا وِرُدْ آيَا آكَ تَرْمُنِكُ مَالْأُوَّا عَزُّهُنَاكًا ۗ

ودخاجنة وهوطا إرليف فاكماافن ببيدهد اَبَكًا ﴿ وَمَاا ظُؤُ السَّاعَةُ قَائِمَ ۗ وُلَيَن بُدِد مُالِي رَبِي لاَجِدَ نَ خَذِكُ مِنْهَا مُنْقَلًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِيهُ وَهُوْ يُعَاوِرُهُ ٱلْكُنِّ وَتَ بِالِّذِيخَلَقَكَ مِنْ وَابْتِمْ مِنْ نَطْفَةٍ ثُرْسُوْمِكَ نَجُلاَّ لَيْكَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا الشَّرِكُ بِكَيَّا كَلَّا ۗ وَكُولاً آِذَ وَخَلْتَ يَخَنَكُ فَلْتَ مَاسَاءًا لَهُ لا فَوْءَ إِلاَّ مِا لَهُ انْ زَنَ ا إِا أَفَا مِنْكَ مَالْاَوَوَلَكَا فَعَسَمَ لَيْفِأَنْ يُؤْلِينَ خَيْراً مِنْ خَيْلَا وُنْهِداً عَلَيْهَا حْسَبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَضْبِعِ صَهِيكًا ذَلَقًا ۗ ٱوْنَصْبِحَ مَا فِيْهَا غُوْرًا فَلَنْ شَنْطِيعَ لَهُ طَلَّبًا ۗ وَأَجِيطَ بِثُمَّرُ وِفَاضِعَ بْقَلْ كُفَّنْهِ عَلِيمَا آنفُقَ فِهَا وَهِي خَاوَيْتُهَ عَكِيمُ وبِيهَا وَيَقُولُ مَا لَيْتِنَى لِا أَشْرِكْ بِرَفَّا كُمَّا ۖ وَكُرْتُكُو الدَّفِيَّةُ يَضِهُ وَمَ مِنْ دُونَا لِلَّهِ وَمَاكَانَ مُنْجَرًا ﴿ هُنَالِكَا لُوَلَايَهُ لِيُوالِحَنَّ هُوَ خَيْرُنُوا باً وَخَيْرِ عَفْياً وَأَضْرِبَكُمْ مَنَاكُ الْحَيْوةِ الدُّنْتِ كَمَا عِ أَزَلْنَا مُ مِنَ كُلَنَهَاءِ فَاخْتَكُطَ بِهِ نَبَاكُ أَلاَ رَضِ فَاصْبَحَ هَبْهاً نَذُرُوهُ ٱلِرَمَائِحُ وَكَانَا لَهُ عَلِيْ كُلِ شَيْءٍ مُفْسَدِرًا · · ·

المَالُ وَالْبَنُونَ دِبَنَهُ الْمُينَو فِي الدُنيَّا وَالْبَافِي الْمُلَاكُ الْمُناكِلِاتُ مرعندرتك نواما وكخنزامك اْلاَدِضَكَادِزَةً وَحَشَرُنَا هُرُفَا مِنْ نَفَا دِنْ مِنْغُ اَسَعًا ، وَعُجِهُوا عَادَ بَكَ صَفَالْفَدُجِنْتُهُ فَأَكَا خَلَفْنَاكُمْ اُوَّلُ مَرَّةً مَا رَعَتْهُ اَلْنَغَعُكَ لِكُمْ مُوعِدًا وَوُعِيمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُرْمِينَ سُنْفِتِينَ عَمَا مِيهِ وَيَقُولُونَ فَإِو يُلَنَّا مَالِ هٰذَا الكِكَابِ لابغاد رصَعِيرً وَلاكَبَرَ إِلَّا أَحْصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَلُوا عَاضِراً وَلا يَظُلُمُ رَبُّكَ آحَكًا ۗ وَاذْقُلُنَا لِلْكَنْكُةِ ٱسْجُدُوا مَدُواالِآ الْبِلِيسَكَانَ مِنَ أَلِمِنَ فَعَسَوْعَنَا مَرْزَبْهِ تَفِيَّدُونَهُ وَذُوْيَتِهُ اوَلَيَاءَمِنْ دُونِي وَهُ زَكَمُ عَدُونَ ئُدَ الظَّالِلِينَ بَدَلًا مَا اَشْهَدُ ثُهُ مُعْطُوَّ ٱلسَّهَات وَالاَدْضِ وَلاَخَلُقَ اَفْنُسِعَ وَكَاكُنْ ثُنَّ خَذَاْلُصْلَهُ عَصْدً وَلَوْ مَ يَقُولُ فَا دُوا شُرَكَا ثَلَا لَكُنَ زَعَنْ فَلَكُوعُ فَلَمْ نِسَتَجِيبُواكُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُ وْمَوْبِقًا ﴿ وَدَالْمُ مُونَ أننا دفظنواآنه ومواقعوها وكريج ذواعنا مضرفا

وَلَقَدْصَةَ فَا فَهُ فَا أَلْقُرْ أَنِ لِلِنَاسِ مِنْ كُلُ مَكُلِ وَكَانَ الانِسَانَ ٱکْنَرَشَیْ جَدَلًا وَمَامَنَعَ النَاسَ اَنْ فُومِینُوا اِذْجَاءُ ﴿ الْمُدْى وَيَسَعَفِمُ وَارْبَهُ ﴿ الْآِانَ نَالِيَ فِمْ اسْنَةً الإَوَلِينَ اَوْيَائِيهُ مُو الْعَذَا بُ فَبُكُو ۚ وَكَمَا زُسِلُ الْمُرْسَلِينَ ايَّهُ مَبَيْتَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَبْعَادِ لْأَلَّذِينَ كَفَرُوْا مِأْلُسَاطِل لندحن وابدأكو وأتحنذ فآافان وكمآ أنذروا هزما وَمَنْ أَظُمُ مِنْ أَذِكُرُا مَا يَادِيِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدْمَتْ يَكَا أُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى فَلْوِيهِ مِرَاكِنَّةٌ ٱنْ يَفْقَهُو ۗ وَفِيا ذَا نِهِيْرُوَ فَكُمُّ وَانِ نَدْعُهُمْ الْإِلْلُهُ ذِي فَكُنَّ مُسَكِّدُوا اذاككا وَرُبِكَ الْعَتَ فُولُهُ وْ الرَّحْمَةِ لَوْ نُوْاخِذُ فَهِ عَا كُسِيْهِ الْعَنَاكُ الْعَلَاتُ مَلْ أَنْ مُوعِدٌ لَنْ يَعِدُ وابِنْ وُنِير مَوْيْلًا وَلِلْ الْعُزِّي آهْلَكُمَّا هُمْ لِكَاظُلُوْا وَجَعَكُنَا لِتُلكَ مُونِعِكًا ۚ وَاذْ قَالَ مُوسَى لِهَنَّيْهُ لَآ اَبْرَجُ حَتَّىٰ آبلغ بَمْعَ الْحَرَيْنِ وَالْمَضِى حَقْبٌ ﴿ فَلَا بَلْفَ الْجَمَعَ بَيْنِيهَا لَيْسَيَا حُوَتُهُا فَأَفَدُ سَبِيكُهُ فِالْمُحْسَرَمُ ﴿

فكتاجا وذا قال لينشذ ابتنا غَلَاء مَا لقَدُ لَبَينا مِنْ سَعَزَا خَدَا نَعَسًا ۚ فَالْأَدَايَتَا ذِا وَنِياً إِلَىٰ لَعَزْمَ فِإِنْ دَسَبِسَا كُونَ وَمَا اَسْكَانِدُ إِلَا الشَّيَعِلَا فَإِنَّا ذَكُورٌ وَاتَّخَذَ مَسَيَلُهُ فألفَعَيا قال ذلك ماكناتنع فاذمكا على فارهما قصَصاً وَبَهَا عَنِكَا مِن عِيادِ مَا الْمَيْنَا هُ رَجُدٌ مِن عِندِمَا وَعَلَنَا هُ مِزَادُنَا عِلَّا ۚ قَالَ لَهُ مُوسَى كَالْ تَبِعُكَ عَلَى آن نُعَلِنَ عَا عِلْتَ دُشِكًا قَالَ إِلَىٰ لَنَ نَسْتَطِيعَ مَعِي مَنْكُ وَكِنْكَ نَصَبْرُعُلْ مَا لَمِنْعِظْ بِرِخْبُرًا ۚ فَالْسَغَيْدُ فِي إِنْ شَآءًا مَهُ صَارِكُ وَلِآاعَ فِيهَ لِكَ آخِرًا قَالَ فَإِنَا تَبَعُنَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّا تَبَعُنَى فَلَانَسْكُنْ عَزْمَتْ فِي حَمَّةُ إَحْدَثَ لَكَ مِنْ لُهُ ذَكِم الْعَلَمَا خَةُ إِذَا زَكَا فِأَلْسَفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَا خَرَقَهَا لِنُعْرَقَا هَلَهُمَا لَتَذَخِئُ مَنْ كَانِمُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَلُوا فَالْ لَنَ مَنْ مَنْ عَلِيمَ مَعِي صَبُرًا ۚ فَالَاكُنْوَاخِذِنِي عَاسَبَيْتَ وَلَا رُغِيعَٰ بِمِنَامِهِ غسرك فأنعكفآ تخفآذا كيتيا غلاما فقت كأفأك اَ فَلَتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بَعَيْرَنَفِيرُ لِعَدْجِيْكَ شَنًّا نُكُمًّا

الخؤالفيلا كمتئز

اَلَا لَوْاَ فُولُكَ اِنْكَ لَنْ مُسْتَجَلِعَ مَعِي مَنْزُكُ فَالَاِنْسَالُكُ عَنْ مَنْ يَعُدُهُا فَلَا نُصَاحِبْنِي فَذَ بَلَغْكَ مِنْ لَذَ بِي عُذَراً فانطكقاً حَنَّى إِنَّا لَهُ كَا أَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا أَمْلُهُما أَلَوْ الْنَّ صَيْفُونُهَا فُوجَكَا فِهَاجِكَا رَكِيْرِيْدُ أَنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ وَمُنْكَ لَغُذُنَّ عَلَيْهِ آخِرًا ۖ فَالَاهِ لَمَا فِرَاقَ بَنِي وَبَيْنِكَ كأبغنك بتناويل ماكزنت نطيغ عكينه يصبرك أماألستبهيكة مَكَاتْ لِسَكَاكِينَ مَعْمَلُونَ فِي الْحَوْلَادُ ثُأَنَّا عِيبًا وَكَاتَ وَرَاءَ هُوْمَاكُ يَأْخُذُكُما الْمَعْيَدَةِ غَضِياً وَامَا الْعُلَامُ فَكَالَابُوا ْمُوْمِنِينْ فَنَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُ الْفِيالَاقُوكُفُرا فَارَدْنَاانَ بِبِدِكُمُارَبُهُمَا حَيْرًا مِنْهُ ذَكُوهُ وَاقْرَبُ زُهُمَّا وَامَاٰلِهِكَا وْمَنَكَانَ لِغَلَامَيُنَ يَبِيَيْنِ فِمَالْلَدِينَةِ وَكَانَخَتَهُ كُنْزَكْهُ أُوكَانَ أَوْ هُمَا صَاكِماً فَأَوْادَ رَيْكَ أَنْ سُلْفَا اَشَدُهُمَا وُبُسْغَغُ جَاكَنْزَ هُمَا رَحْمَهُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ آمْرِي ذلِكَ مَا وَبِلُ مَا لَهُ نَسَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ وَكَبَنْتَا لُوَ مَكَ عَنْ ذِي الْفَتُرْنَانِ فَلْسَانْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ لُهُ ذِكُمُ

فكتاجا وذا قال لينشاء ابتنا غكآء فالقذ كبتينا من سكفرا لهكأ نَصَياً قَالَادَايْتَاذِاوَيْنَالِكَالْعَوْمُ فَانْ مُنْسَفًا كُوبَ وَمَااسَنانِيهُ إِلَاالشَّيَعَا نُإَنَّا ذَكُورٌ وَٱخْذَ مَسَسَلُهُ فألِغَيَّمًا قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَا نَبْغِ فَادْتَدَا عَلَى ثَارِهِمَا قصَصاً فَجَلَاعَبْكَامِنْعِبَادِنَاالْمَيْنَاهُ وَحَدَّمِنْ عِنْدِنَا وَعَكَنَا هُ مِزَلَدْنَاعِلًا قَالَ لَهُ مُوسَى كَثَلَ لَيَعُكَ عَلِي آنُهُ عِلْنَ مُنْ عُلِنَ رُشُكًا ۚ قَالَ إِنَّكَ لَنَ شَنْتَطِيمَ مَعِي مَنِرٌ ۚ وَكَيْفَ تَصَبُرُكُمُ لِمَا لَمُ يُخِطُّ بِهِ خِبْرًا ۚ فَٱلْسَخِيدُ بِ نْ شَآءً اللهُ صَايِرًا وَلَا اعْضِهَ لِكَ اَمْرًا ۚ وَالْ فَإِنَّا لَنَهُ تَنْفِ فَلَاتَسْنَلْنِي عَزْمَتْنِي حَتِي إَخْدَتْ لَكَ مِنْهُ يَذُكُم الْعَلَقَا خُة إِذَا رَكَا فِالسَّفِينَةِ خَرَقِيا قَالَاحَ قَبَا لِغُوْقَا هَلَكُمَا لَعَدَجُنْ مَنْكَ إِذِكُ عَالَ إِلَا قَوْا لَكَ كُنْ مَنْ تَطِيعُ مَعِي صَبُرًا فَالَالْمُنْوَاخِذَ بِي عَاسَبَيْتَ وَلَا رُفِيعَ بِي أَمْرِي غسر فانطكفآ تحقآ ذالقيا غلاما ففككة قأك اَ فَنَكْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِعَيْرِنَفْسِ لَفَكْ جِنْكَ شَيْا نَكُمُ

الخزالفيلان تنز

فَالَالْوَافُولَكَ انِّكُ لَنْسَنَجَلِعَ مَعِيَ مَبْرُكُ ۚ فَالَانِ مَالُنُكَ عَنْ مَنْ يَعُدُهُا فَلَا نُصَاحِبَى فَذَكَا لَعُنَا مِنْ لَذَيْ غُذُراً فانطكفاً حَنَّ إِذَا كَنِياً آهَا وَهُمْ إِنْكُ طُمَّا أَهُلُهَا فَابُواانَ يضيفوها فوجكا فبهاجيكارا بزيذان ينفض فأفامة فال نائينك يتناويل ماكزت كمطغ عكند متبرك اماألت فيكأنه مَكَانَتْ لِيَسَأَكِينَ مَعْمَلُونَ فِي الْعُرْفَارَدُ ثُأَنّا عِيبَهَا وَكَاتَ وَلَاءَهُوْمَلِكُ يَأْخُذُكُمُ إَسَفِينَةٍ غَضِياً وَامَا الْفُلَامُ ڡؘڰٲڬٲڹۉٳۥٛؗٛؗٛٮۉ؞۫ؠڹؽڹ؋ؘڂۺؽٵٲڹ۫<sub>ؽ</sub>ۯۿؚڡٙۿٵڟۼؽٲٵۘۅۘڴۿڴ فَارَدْنَاازْيْدِ كَفَارْتِهَا خِبْرا مِنْ ذَكُوهُ وَأَوْبَ رُحْمًا وَآمَاٰ لِيُكَاذُ فَكَانَ لِغُلامَيْنَ يَتِيمِينَ فِيأَلْدَسَةٍ وَكَانَخَتَهُ كَنْزُكُمْ ۚ وَكَانَ ابُو هُمَا صَالِحُ ۗ فَازَادَ رَثُكَ أَنْ سُلْفًا اشْتَدُهُمْا وَسَنْغُوْجَاكُنْزُهُمَا رَحْمَهُ مِنْ دَبِّكَ وَمَافَعَلْنَهُ عَنْ أَمْرَحَ ذَٰلِكَ مَا ۚ وَبِلُ مَا ٱلْمُنْسَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ وَتَبَيْنَا لُوٰ مَكَ عَنْ ذِي الْفَكُرُنَيْنُ فَلْسَا لَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ لَهُ ذِكُمُ

إِنَّامَتُكُالَهُ فِالْاَرْضِ وَأَمْنِنَاهُ مِنْ كُلِنَى عَسَبَا حَقَّاذِا بَلَعُ مَعُرْبَالْنَعَيْدِ وَجَلَعَاتَنُو فِعَيْنَ جَسُلَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا فَوْمِكَ فَلْمَا فِإِذَا لَعَرْنِينَ إِمَا أَنْ ثُعَيْزِ كُوالِمَا أَنْ تَعَيْدَ قَالَاَمَا مَنْظُلُمُ فَسَوْفَ نُعَذِيْهُ نُنَمَّ مِهَ وُلِكُ يَبِوَفَيْعَذِنْ عَنَا بَانْكُرًا وَآمَامَوْ أَمَرَ وَعَلَمَا لِكَا مَنَاهُ نَآءً إَكْسُنَى وَكُنَا مُؤُلِّلُهُ مِنْ أَمْرِهَا فِينْرًا مُرْاَ أَنْبَعَ سَبَا و و فَهَا سِنْزًا كَذَ إِلَّ وَقَدْ أَحَظْنَا مِالْدَ يَهِ خِبْرًا حَنْى إِذَا لِلْمَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَمِنْ وَيَهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ قَالُواْ إِذَا الْقُرْفِيَ إِنَّ أَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فالأرض فهأ ففعا أل تحرجا عا أن تخفا ينسنا وتبنغ سكا قَالَمَامَكُنَى فِيهِ رَبِّي خَيْرُفا عِينُونِيفُوٓ إِنْحَفَالِيَبُكُمْ وَبَيْنَ رَدْمًا ﴿ اٰوَٰہٰذُبِرَاٰکہ بِیتِخْیٰا نِیَاسَاوٰی بَیْنَالِصَٰدَفَیْنِ فَالَانْغُواْحَتَاذِ كَعَلَهُ نَارًا فَالَاثُونِ أَفِي عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا أَسْطَاعُوا اَنْ يَظْمَرُوهُ وَكَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَعَنَّكُ

۳. ه

فَالَ هٰلَارَحُهُ مِنْ يَكِينَ فَإِيَاكِما ءَوَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَالُوعُدُ رَيْحَقًا ﴿ وَرَكَالِمُ صَلَّمْ يُومَيْدِ بَوْجُ فِ مَضِ وَفِعْ فِي الصَّودِ وعَهَناجَمُنَدَيُومَينِذِ لِلكَافِهِنَ عَضَا الَّذِينَ كَانَنَا عَيْنُهُمْ فِيغِطَاءِ عَزْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْنَطِيعُونَ إِنَّا عَنَدْنَا جَعَنَةُ لِلْكَا فِرَنْ نُوْلًا ۚ فَأَجَا نُخَتَّكُمُ الْآخَسَةُ مِنَ الذِّين صَلَّ سَعِيْهُمْ فِأَلْحِينَ إِلَّا نَيْا وَهُ يَعْسُونَا تَهُمْ فحسنه نكضنعا اوكنك كذينكفروا باياب كبنغ وليتآ عَلَيْ عَالَمُ فَلَا نَفِيدُكُمُ نُومَ الْقِيدَةِ وَذَمَّا بَنَّهُ عِكَا لَهُ وَاوَا تَعْدُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَرُسُلُ مُوْوَا لَا لَا لَا ذَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ لهُ الصَّالِيٰ ايْ كَانَكُ مُرْجَنَا فُالْفِرْدُوسُ نُولًا خَالِدِينَ الانعَهُ نَعَنا حَلَّا فَلَوْكَا ذَا لِحَيْمِادًا لِكِلَّاتِ دَبِّي نَّعَلَا أَخِرُهُ كَالَ نَتَّعَدَ كَيْلاك رَبِي وَكُوجِيْنَا بَيْثِلِهِ مَكَ مَا إِنَّااَنَا بَنَرْمِينُكُمُ وُخِي لَيَّا كَنَّا لِلْكُمُ الْدُواجُدُ فَرَكَانَ يَرْجُوا يِعَاءَ رَبِينِ فَلِينُمُ إِعَلَامِهَا لِمَا وَلاينشْ لِيْ بِعِيادَةِ رَبِيراتَهَا

أمله ألؤهمز إلرحبية ذِكُرُ رَحْتَ رَبِكَ عَبْدَهُ رَكَتِ رَيْلًا اذْنَا ذْيُ دَيَهُ نِيَّاءً حَيْفَتًا ۖ فَالَارَبَ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنى وَأَشْتَعَا إِلرَّ أَسْ شَيْكًا وَلَاَ كُثْنَ بِدُعَا يُكَ رَبَيْ شَيَقِياً وَاِفْخِفْ الْمُوَالِي مِنْ وَرَابَى وَكَانَتِ أَمْرَانَ عَافِرًا فَهِنَ لَهُ مِنْ لَدُنِكَ وَلَيَّا يَرَبَّنِي وَيَرِثُ مِنْ الْ مَعِنْ قُوْبَ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَمِنِيًّا ۚ يَا زَّكُونِا إِنَّا نْبَيْفُرُكَ بِفُلا مِأْسُمُهُ يَعِيٰ لَمَ يَجَعَاٰ لَهُ مِنْ فَيَسُلُ سِيمَيًّا قَالَ رَبَا فَا بَكُونُ لِي عُلاَمْرٌ وَكَا نَيَا مُرَا يَ عَاقِي وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرَعِينِي ۗ قَالَكَ قَالَ رَبْكَ هُوَعَكَ هَكِينٌ وَفَذَ خَلَقَتُكَ مِنْ فَبَلُ وَلَمْ مَكَ مَنْيُا فَالَارَبِيَا خِعَالِمَا يَهُ فَالَايَتُكُ الْكَاكَالَانْكِمَا ٱلنَّاسَ فَلْنَاكِ إِلْسُونًا ﴿ فَمَرَّجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْحِرَابِ فكأولحماليك فيجأن سينفوا بكشكرة وعيشيا

يَا يَغَيْ خُذِا لَكِنَّا بَ يِقُوَهُ وَانَّمَنَا وُالْحَكُمُ صَبَيًّا ۗ وَحَنَانًا مِزَلَدْنَا وَزَكُوهُ وَكَانَ نَعِينًا ۚ وَزَا بِوَالِدَيْهِ وَلَهُ بَيْنَ جَيَارًا عَصِبًا وَسَلاٰ مُعَلَيْهِ تَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَوْتُ وَيُومَ يُوثَ وَيُومَ يُبْعَثْ حَنَّا وَاذَكُوْ فِالْكِثَابِ مُنْهَمُ إِذِا نُشَدِّتُ مِنْ إَخْلِهَا مَكَاكًا شَرْقِيًا ۚ فَاتَّفَذَ فَ مِنْ دُونِهُمْ بِجَابًا فَارَسُكُنَا لِكِنَّهَا رْوَحَنَا فَمَنَّا لَهُنا بَشَكُ إِسَوْيًا ۖ قَالَنَا لِغَا غُوذُ مِالْزَمْنِ منك اذكن مَقِت عَالَ غَا اَيَا رَسُولُ رَبِّك لأَمَّ لَكُ عَلَامًا ذَكِيًا ۚ قَالَتَ أَنَّ كِي أَنْ الْمُؤْرِ وَكُونُمُ اللَّهُ مُنْ وَكُوا لُوْبَعْنَا وَالْكَوْلِكُ قَالَ رَيْلُ هُوَعَا تَهِينٌ وَلَيْعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَرَحَمُ مِنَا وَكَانَ امْ أَمَفُهُمَا فَمَلَنَهُ فَانْشَدُنُ بِمَكَانًا فَصِيًّا فَاجَاءَ هَا الْغَاصُ إِلْحِذِعِ الْغَنْلَةِ فَالَتْ مَالَيْعَنِي مِنْ قناهنا وكنك نشامنستا فناديما ين تخيتا الإَيْزَنِي فَلْجَعَلَ رَبُكِ تَعْنَكِ سَسَرَيًا وَهُرَى كيك بجذع ألغنكة نسافط عكيك مطاكرت

مَكُما وَاشْرَى وَفَرِي عَنِكُا فَا مَا تَدَنَى مِزَ الْبَسْكِرَا كُلْما فَقُولَا نِي نَدَرْثُ لِلرَّمْ نِ صَوْمًا فَكُنْ كَلِمَ الْيَوْمَ ايْسِيكًا فأتف برقومها تعيله فالواما مربز لقذجين شنيا فيرتك يآاخت هرون ماكانآ بوليأ فرآسوء وماكانت أملك بَغِيّاً فَاسْنَامَذَ إِلَيْهِ فَالْوَاكِيْفُ كُلِّمُ مُزْكَا ذَفِيالْهَ وَ صَبِيًا قَالَ فَعَنْدُا لِلَّهِ أَنَانِيَ ٱلْكِتَابُ وَجَعَلَىٰ فَهِتَا وبجعكبي ثماركا أين ماكنت واوضاني بالصلوة والزكوة مَا دُمْنُ حَنَّا وَرَابِوالِدَنِ وَلَزِيَعِهَ لِنَحِبَا دَاسَفِياً وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِذِتْ وَكُوْمَ آمُونُ وَتُومَ أَيْعَ ثُبَّحَيًّا فْلِكَ عِيسَىٰ اَنْهُمْ لِمَرَقَوْلَ الْحَوِّ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ لِهِ عَيْمَرُونَ مَاكَانَ لِلْهِ أَنْ يَقِيدُ مَنْ وَلَذِسْ عِيانَهُ إِذَا قَصَيْرَ آمُراً فَأَغَا لَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* وَإِنَّالُهُ رَبِّي وَرُبُكُمْ فَاعْدُونُ هَا مَكُونُ \* مُسْكَقِيمُ الْخَلَفَ الْأَخْرَائِ مِنْ بَيْعُمْ فَوَثْلُ لَلَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ مَشْهَدِ يَوَمِ عَظِيمِ ٱسْمِعْ بِعِنْ وَٱبْصِرْ يَوْمَ يَا نُوْمَنَا لَكِنَ الْقَالِوُنَا لِيُوَمِّلُهُ مِسْفُ صَلَالِمُ بِينِ ﴿

۳ - 4

وَأَنْذِنَهُمْ يُومَ الْحَسْمُ الْدِيضَى الْأَمْرُوهُ فَعَفْلَهُ وَهُ لِا ايَّا نَعْ: بَرْثَالاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْنَايُوجِعُونَ<sup>\*</sup> وَاذْكُرُ فالكَّابِابْرُهِيَّـُمُ إِنَّهُ كَانَصِهِ بِمَانِيًا اذِهَالَ لِإَبِيهِ ياآبيا تغبذمالايسم ولاينضرولا يغنى نكشيا مَاآسَتِا نِفَدْجَاءَ فِينَ آلِعِلْمِ مَا لَوْمَا نِكَ فَا شِيعَنِي آهَدُ كَ صِرَاطًا سَوَيًا يَابَتِ لاَمَعَيْدِ الشَّيْطَانُ إِنَّا لَسُنْكِطَانَ كَانَ الدُّخْزِ عَصِيًّا كَالْبَيْ إِنَّا خَافُ أَنْ يَسَنَّكَ عَلَاكِ مِزَالرَّمَنْ مَتَكُونَ لِلشَّيَطَانِ وَلِيَّا مَالَ لَاغِيُّا أَنْ عَنْ للتى آاره بركن كرنن كولاز متنك وأهزن ميليا فَالْ سَكَلَهُ مُعَكِّنَكُ مِسَاسْتَغُعُ لَكَ رَفَّا لَنَّهُ كَانَ يُجِفِيّا وَاغِيَزُكُمْ وَمَا نَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاذِعُوارَ فَعَسَمَ اللَّهَ أكونن مُدَعَاء رَف شَيْفنًا فَلِكَا أَغَذَ كَهُمْ وَمَا يَعْ لُدُونَ مِنْ وَفِياً لَلْهِ وَهَبْنَالُهُ آيِنُونَ وَيَعْقُونَ وَكُلَّا يَعِنَا نَبْتًا وَوَهَ بِنَاكُمُ مُن رَحَيَنَا وَجَعَلْنَاكُو لِيَانَ صِدْ فِعَلِيًّا وَاذْكُو فِالْبِكَابِ مُوسَى إَنْكَانَ نَخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَيْتَ وَنَادَيْنَا مُنْ جَانِبِ ٱلطُّوْدِ الْآيْنَ وَقَرَّبْنَا مُ جَنِّياً وَوَهَنِ ٱلْهُ مِنْ رَحْمَيْنَا اَخَاهُ هُرُونَ بَعِيًّا ۖ وَاذْكُمْ فَالْكِكَّا بِإِسْمِيرًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَالُوعَدِ وَكَانَ رَسُولًا بَنَيَّا ۗ وَكَانَ أَنْ إَهْكُهُ بِالصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوٰۥ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَهْمَا ۖ وَٱذَكُمْ فَالْكِمَا بِإِذِ رِيرَانَهُ كَانَصِدِيقَانِينًا وَدَفَعْنَاهُ مَكَانَاعِكِ اوْلَيْكَالَدِينَانُهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبَيْنِ مِن دُرِّيِّيرِ أَدَرُومَيْنَ خَلْنَا مَعَ نُوجُ وَمِنْ ذُرَيَةِ ابْرُهِيمَ وَاشِلَا يُلَ وَمَنَّ هَدَيْنَا وَاجْنَيْنَا ايَانْنَا كَالْمَا هُمْ اْمَانِ ٱلرَّمْ ﴿ خَرُوالْمَعَدُا وَبُكُّا ۚ فَلَفَّ مِنْ بَعَدْهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُواالصَّالُوةَ وَٱتَّبَعُواالنُّنَّهُوابِ فَسُوفَ الْقُونَ عَنَّا لَكُ مَ نَاتَ وَامَرَ وَعَاصِائِكَا فَاوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ أَجْنَهُ وَلاَيْظُلُونَ تَنَيًّا جَنَايِدَ عَذَنِ الْتَي وَعَدَ الرَّمْنِ عَبَادَهُ الْفَيْسُالِيَّةُ كَانَ وَعَدْهُ مَانِيًّا لايَسْمَعُونَ فِهَالَغُوَّالِيَّاسَلَامًا وَلَمْ رِنْفُهُمْ فَهَا نِكُوا مُوعَيْثًا ۚ يَلْكَ الْكِنَّةُ ٱلْهَى نُورُنُ مِن عَبَادِ مَا مَنْ كَانَ يَقِتًا ۗ وَكَانَكُنَزَ لَ إِنَّا إِلَهُ إِلَيْ مِلْ إِلَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِيَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِيكَ لَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُكَ سَيَيًا

رَبَّ السَّمَوَا بِي وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرِلْعِسَادَيُّهُ هَاٰتُغَلَّلُهُ سَمِيًا ۗ وَيَقِوْلُ لا يُسْانُ ءَاذِا مَامِتْ لَسَوْفَ فَرَجَ حَيّاً ۚ ٱوَلَا مِذَكُرُا لَا يُنْكَأَنَّا فَالْحَلَفْنَا ۚ مِنْ فَكَلَّا فَوَدَ بَكَ لَعَشْرَتُهُ وَالشَّنَاطِينَ نُسَمَّ خِرَيَهُ وَحُولَ جَهُنَهُ جِنْيًا الْرُكُنَاذِ عَنَهُ مِنْ كُلْسُعَةِ أَيْهُمَ اللَّهُ مَا كُلُّو مَنْ عِنْكُا ۚ ثُرَّ لَفُوْ أَعُمُ بِالَّذِينَ فُوٓاً وَلِيْهَا وَانْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدْهَاكَانَ عَلَىٰ مَلْكَخَا مَقَضِكُ نُوْ نَنْجَى لَذِينَ الْفَوْ أُولَدُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِنْكُ وَاذِا تُنْاعَلَيْ فِرْايَانْنَا بَيْنَادِ فَالْأَلْذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا آيُ لفَرِيقَيْنَ خَيْرُمَقَامًا وَآخَسَ إِنْهِ يَا ۚ وَكُمْ اَهَٰلَكُمَا قَبْلَهُمُ نَ فَن فَوْ الْحَدُ أَفَا فَا وَرَءُ مَا فَلْمَن كَانَ فِي الْضَلَالَةِ فَلْمَنْ ذُوْلَهُ ٱلْوَهُمْ إِمْ مُسَلِّكًا حَنَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَكُونَ امَّاالْعَنَابَ وَامَّاالْسَاعَةَ فَسَيَعْلُونَ مَنْ هُوَيَنْ فِي مَكَانًا وَاضْعَفُ بُخُناكً وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ الْهُ عَدَوا هُدَى وَالِيَاقِيَاتُ الصَّالِكَانُ خَيْرُعِنْدُ رَبِّكَ ثَوْلُهَا وَخَيْرُمَّرُهُمَّا

آفراً نَيْنَ لَذِي كَفَرَ اللهِ يَنا وَقَالَ لَا وُتَيَنَ مَا لَا وَقَلَداً اللهِ وَقَلْداً اللهِ وَقَلْدًا اللهِ وَقَلْدَا اللهِ وَقَلْدًا اللهِ وَقَلْداً اللهِ وَقَلْداً اللهِ وَقَلْدَا اللهُ وَقَلْدَ اللّهُ وَقَلْدَا اللّهُ وَقَلْدَا اللهُ وَقَلْدَا اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ وَقَلْدَا اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ وَقَلْدَا اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ اللّهُ وَقُلْدَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ٱظَلَةَ الْغَيْبَ إِلْقَنَدَ غِنْدَ الْتَحْنَ عَهْدًا كُلْاسَنَكُ مَا يَقُولُ وَغَدُ لَهُ مِنَ الْعَلَابِ مَنَّا وَزَيْمٌ مَا يَعُوكُ وَيَأْتِمَيْنَا فَرُدُا ۗ وَالْقَلَدُ وَامِنْ دُونِا لِللَّهِ الْهِدَّ لِيَكُونُوا لَهُمْرُ عِزَا ۚ كَلاْسَيَكُمْ وُنَ بِعِيادَ يَعِيْدُونَكُونُونَ عَلَيْهِ ينكا كَانِرُانَا اَدْسَكُنَا النَّسَكَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزَهُ مُوازاً فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهُ إِنَّا لَعُدُ لَمُرْعَدًا تُوَمِّغَنَثُهُ الْنُقَيِّنَ إِلَى الرَّمَٰنَ وَفِيكًا ﴿ وَنَسُونُ الْجُرِبُينَ الْيَجَنَّهَ وَرُبًّا لَا يُمْلِكُوْ يَأَلَشُهَا عَهَ إِلَا مَنْ كَفَدَّعِنْدَ لَتَمْنَ عَهِكَا ۚ وَقَالُوا آَضَنَا لَتَمْنُ وَلِمَا كَقَدْجَنَّتُمْ شَنْكَا يَكُ كَكُا ذَالْتَ خَاكَ يَفَعَلَهُ نَا مِنْهُ وَتَغْشَوَهُ اْلاَدْضُ وَيَحِزُ إِنجِيَالُ حَدًّا ﴿ آنَ دَعَوْالِلْزَحْنُ وَلَكًّا وَمَا يَنْهَ لِلرَّمْزِ آنَ بَيِّكَ لَا كَالَا الْهِ كَالْهُنَ فِي السَّمُوَاتِ وَالاَبْضِ إِيَّا إِيَّا لِكَمْنَ عَبْدًا ۚ كَفَدْاَحْطِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَنَاً ۚ وَكُلْهُ فَانِيهِ يَوْدَا لِعَلَيْهَ وَنَوْا

وْدًا ۚ فَإِنَّا يَتَ زَمَّا وْ بِلِيكَ إِنَّا لِنُبَيِّيرُ وَنُنذِرَبِهِ فَوَمَّا لُلَّا ۗ وَكُرْ اهْلَكَ نَاقَبُلُهُمْ مِنْ فَهُمْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُدْرَانَ لِنَسْفَىٰ نَّ يَنْهُمْ لَيْ الْمُنْ لِكُومِ لَهُ مِنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّهُ وَالْعَلْ لِتَمْنُ عَلَالِعَ شِلَاسْتَوٰى كَهُ مَا فِي السَّمْوَاكِ وَمَا فِي الآرض وَمَا بَيْنُهَا وَمَا تَحْنَا لَزَى وَانْجَبُرُ الْفَوْلِ فَالَّهُ يَعُلِا لِيَتَرَوَا خَيْ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ وَهَلْ اللَّهُ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَأْنَا رَافَتَ الْكِلَّهُ لَهُ أمْكُوْ اإِذَا لَنَتُ مَا كَالَعَبَ [ابيكُمْ مِنْهَا بِعَبْسِ [وَاجِدْ عَكَى ٱلنَّارِهُدَّى كَلَااتَيْهَا فُدِيَ إِلْمُوسَىٰ اِنْيَانَا رَبُّكَ

فأخلَعْ مُعَنَدَيْنَ أَنَاكَ بِإِلْوَا دِالْمُعَنَدُ مِنْ لُمُوكِّ



وَايَاٱخۡمَرُهٰكَ فَاسۡمَعۡمَلِيا يُوحٰى ۚ ابۡنِّيۤكِٱلۡاَلٰهُ لِاَالٰهُ اِلْاَالَٰهُ اِلَّآكَا فَاغُبُدُ بِي وَآفِرُ الصَّلُوةَ لِلذِكْرِي ﴿ أَنَا لَسَاعَةَ أَلِتُ الْمُ آكادُ أَخْفِيهَ الْغِزِي كُلْ فَيْرِ كَالْشَعْي فَلَا يَضْدَنَّكَ عَنْهَا مَٰلِا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَنَّبَعَ هُوٰيُهُ فَكَرَدْى وَمَا لِلْكَ ىمَنكِ مَامُونْي قَالَ هَيْعَصَا كَأَنَّا كُوْاعَلِهَا وَأَهْنَتُ مِهَا عَاغِيَهُ وَكِيا فِهَا مَا دِيْ الْحَرِي قَالَ الْفِيهَا يَا مُوسَى فَالْفَنْهَافَاذِا هِيَحَنَّة تَشَغَّى ۚ قَالَخُذَهَاوَلاَ تَخَفَّت كنعذهاسيرتهاألاؤلى وأخنئ كذك إلى يجناجك زُجْ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِهُ وَوَالْيَةُ الْحَرِي لِلْأَمِكَ مِنْ إِلَا يِنَا اَلكَيْزِي اِذِهَبَالِيْ فِيَعُونَا لِنَرْطَغِي عَالَ رَبَالِشْخُ لِي صَدْدِى وَبَشِرْلِهِ مَنِي وَاخْلُاغْفُدُ أَيْمُ لِيَافِ يَفَقَهُوآقُولِ وَاجْعَلٰ لِمُوَدِيرًا مِنْ اَجْلِي هُرُوَنَاخِي السْدُدْبِهِ أَزْدِى ۗ وَاشْرَكُهُ فِي أَمْبِي كَنْسَيَحَكَ كَبْرُاً وَنَذُكُرُكَ كُثِيرًا الْمُكَاكَنُكُ بَنَابِهِمِيرًا فَالْفَذَا فَهِيتَ سُؤُلِكَ يَامُوسَى وَلَعَدُمُنَا عَلَيْكُ مَنَ أُخْرَى

إذا وَحَيْنَا إِذَا يُمِكُ مَا يُوخِي آنَا قَذِ فِيهِ فِي اَنَا بُودِ وَاقْذِهُ فِياْلِيَةِ مَلْيُلْقِهِ السِّهُ بَالِسَاحِلَ أَخْذُهُ عَنْدُونُ لَ وَعُدُولُهُ وَٱلْفَيَٰتَ عَلَيْكَ مَحِبَةً مِنْ وَالْضَنَّعَ عَلَيْكِنَى الْذِنَّمُشِّي أُخْلُكُ فَكُوْلُهُ أَوْلُكُوْ عَلَى كَيْكُمْنُكُو ۚ فَرَحَعْنَاكَ إِلَىٰ أَمِكَ كَافَةً عَيْنَا وَلاَ تَعَنَّ وَقَلْتَ مَنْكَ أَفَعَنَا لاَ مِنْ أَلْعَرُ وَفَكَ لاَ فَوْيِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَأَصْطَنَعْنَكَ لِنَفْهِي إِذْهَتُ أَنْ وَأَخُولُ بِأَمَالَ وَلا يَنَافِ ذِرِي إِذْ هَبَا الْيُفْرَعُونَا أَنْظُعْ فَقُولًا لَهُ قَوْلَالَيْنَالَعَلَهُ يَنَذَكُمُ الْوَكِينَتٰي قَالَارَتَبْنَا انِّنَا كَفَافُ آنْ يَغْظُ عَلَيْنَا آوَآنْ يَظِغْي قَالَ لِآتَخَا فَالِنَبَى مَعَكُمَا آسَمَعُ وَارَى فَأْنِيَا ا فَقُولًا إِنَّا رَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسُوْ مَعَنَا بَنَّى النرائل ولانعكذ بفئ مدنجئناك بايتيمن دتبك والسلام على مَنْ لَتُبَعَّ الْمُدْى الْنَاقَلْا فُجِي إِيِّنَا انَّالْعَنَا بَعَلِي مَنْ كَذَبّ وَتَوْلَىٰ ۚ وَالْفَنَ رَبُّكُما مِامُوسَى ۚ فَالْرَبْبَاٱلَّذِي اَعْطَمُ كُلُّ مَّنْ عَنْ اللَّهُ مُنَّاكِمُ مُنَّاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

قَالَعِلْهَاعِنْدَكَةِ فِي كَابُ لايضَلُ رَبِّ وَلا يَعْشَى ٱلَّذَي بحكالكأالادض كمفاكا وكسكك ككؤفها أشياد وآنزل مِزَالسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِدِأَذُوا جَأْمِنْ نَبْانِ سَنَّى كُلُوا وَأَرْعَوْااَنْعَامَكُمْ إِنَّ سِفِ ذَٰلِكَ لَا مِاكِلِا وُلِمَا لِنَهْ مِنهَاخَلَفْنَاكُرُوفِهَانْعِيدُكُرُ وَمِنْهَا نَغِيجُكُمْ فَارَةُ اخْرِي وَلَقَدْا رَبُّناهُ الْإِنِيَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَإِنِّي قَالَ جَيْدَنَا لِتُوْجَنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِغِرَكَ فِالْمُوسَى ۗ فَكَنَا لِيْنَكَ بِسِغِير مِثْلِهِ فَاجْعَا بَنِينَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَنْخِلُفُهُ مَعْ وَلِا آنْتَ مَكَانَاسُوكِي قَالَ مَوْعِدُكُمْ نُوْمُ الزِينَةِ وَانْ يُعْتَرَاكَاسُ نَعُى فَنُولِيا فِيعَوْنُ فِيَعَكَدُهُ ثُرَّا فَي قَالَ لَمَنْ مُوسَى وَمُلِكُمُ لِاَنْفُنَرَوْاعَلَى لَلْهِ كَذِبًّا فَيُسْعِينَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْخَابَ مَنِ افْتَرَى فَنَا ذَعُوا أَمْرُهُ وَبَيْكُمْ وَاسْتُرُوا الْجَوْي قَالُواْ اِنْ هَٰذَا دِنْكَ السَّاحِ الْذِيْرِهِ إِذِ إِنَّ فَيْرِجَاكُ مُوسَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ آنضِكُمْ بِينِي هِمَا وَيَدْهُبَابِطِ فَيَنَكُمُ الْنَالِي فَاجْمِعُوا · كَيْدَكُونُونَ أَوْاصَفا وَقَذا فَكُو البُورَمَ فِأَسْتَعَلَىٰ

عَانُوايَامُوسَى إِيَّا اَنْ لَلْقَى وَإِيِّا اَنْ تَكُونَا وَلَهَ أَلْقَى عَالَ بَلْأَلْفُواْ فَا ذَاحِبَا لَهُ مُو وَعِصِتُهُ فَيُغَيِّزُ الَّهُ مِنْ بِيغِ هِوَانَّهَا تَسَغِي فَأَوْجَكَ بِفِي نَفْسِهِ حَفَةً مُوسِي فَلْنَا لِأَتَّحِفَةً إَنْكَأَنْنَا لَاعْلِ وَٱلْوَمَ فِعَينِكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَذْسَاحِ وَلاَ بْغُلِمُ السَّاحْ يَحَنُّ إِنَّى ۚ فَٱلْعَ ٱلسَّحَةُ سُعَّدُ قَالُوااْمُنَابِرَتِ هُرُونَ وَمُوسِي ۚ قَالَامُنُمُ لَهُ قِبَا إِنَا ذَنَاكُمُ إَنْهُ لَكِيْهُ كُلُوا لَذَى عَلَكُمُ الْسَيْحَ فَلَوْ فَطَعَ ۚ آيَٰذِيكُمُ وَٱرْجِلِكُمُ ۗ ين خِلانِ وَلاَصَلِبَتُكُمْ فِجْدُوعِ الْفَوْلُ وَلَنَعَلُزَا يَنْا اَشَدُعُنَا بَا وَأَنِي ۚ فَالْوَالَنُ فَوْزِلَ عَلِيهَاجَاءَنَا مِنَ لَبَيْنَاكِ وَٱلْذَى فَكُرَوْا فَا فَصْرَ مِا أَنْكَ قَاصِرُ إِنَّا لَقَصْمِ إِلَيْهِ الْكِيَّاةِ ٱلدُّنْكَ ا امّنَارِتِنَا لَيغَفُرُلَنَا حَعَلَامًا فَأُومَا أَكُّهُ هَٰتَنَا عَلَيْهِ مِنْ أَلِيتُمْ ۗ اِنْدُمْنَ مِأْثِ رَبِّهُ مُجْمِهَا فَإِنْ لَهُ جَمَّنَاءُ لايَمُونِهُ فِيهَا وَلاَ يَعْنَى ۚ وَمَنْ مَأْتِهِمُوْمِنَّا قَدْعَا لِلصَّالِحَاتِ غَيْبَاالْأَنْهَادُخَالِدِينَ فِيهَا وَذِلِكَ جَرَّا 'مَنْ مَزَّكِيْ

وَلَقَدُ آوَحَيْنَ الِلْمُوسَى أَنْ اَسْرِيعِكَ إِدِى فَأَضِرِنَّهِ فالغريبيالاتفان دركاولاتفنتي فأنتمه وفز بجنؤد وتعنيث فريز إلغرما غيشيه فأسح واعتراف عوث قوم وَمَاهَدَى إِبِّنَا إِسْرَائِا فَذَا فِئَنَّا كُمُونِ عَذُوكُمْ وَوَاعَدُنَّاكُمْ جَايِبَ الطَوْدِ الأَيْمَنَ وَزَلْنَا عَلَيْكُوْ الْنَ وَالسَّلُوى كُلُوا مِن طِيبَانِ مَادَرَ فَنَاكُرُولا تَطْعَوْا فِيهِ فِيمَا عَلَيْكُ عَضَيَىٰ وَمَ كَيْلُ عَلِيْهِ عَضَمَ فَقَدُ هَوْي وَافَكُفَ فَازُّ لِمَ فَاتَ وَامَزَوَعَاصَالِكَا ثُرُاهُتَدَى وَمَا أَعْلَكَ عَنْ فَوَمِكَ يَامُوسَى ۚ فَالَهُمْ اوْلِآءِ عَلَى أَنْبَى وَعَِيلُتُ الْيُكَ رَبِّ لدَّضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا فَوْمَكَ مِنْ هَبْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السّامِيعُ فَرَحَّمُ مُوسَى إِلْ فَوَمْ مِغَضَبْ الْالْسِفَّا فَ الْ مَا فَوْمِ الرِّنْعِذُ كُرُرُكُمْ وَعَلَّا حَسَنَّا افْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَبْدُ ٳ؞ٚٳۯڐۥ۬ۯٳڽۼڵؘۼڵۼڵڿٛۯۼۻڰۺ۫ڗڋۯڡؙڵڬڡ۬ؿؗۄٚۊ<u>ۼ</u>ۮؼ وَالْهُ المَالَخُلُفُنَا مَوْعِدَكَ بَمُلِيكًا وَلَكِنَا خِيلُنَا أَوْزَارًا ن زِينةِ الفَورِضَدَفنا مَا مَكَذَ الكَ الْعَ السَامِرَي ص



خُرِجَ كَمُنْ عِجْ لَكَجَسَكًا لَهُ خُوازٌ فَعَا لْوَاهْ لَمَا الْمُكُمُّ وُالْهُ مُوسَى فَنِيَىٰ اَفَلاَيَهُٰنَ اَلاَيرَجِمُ إِلَيْ فِرْقُولاً وَلاَيَمْ لِكُ لَهَٰمُ صَرَّا وَلاَ نَفْعًا وَلَعَدُ قَالَ لَمُنْ ذَهْرُونُ مِنْ تَبَنُ لِمَا قَوْمُوا نِمَنَا . فنتوبدوانَ يَكُمُ الرَّمْنُ فَانْبَعُونِي وَأَطِيعُوااَمْرِي قَالْوُالْنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِمْ بِينَ حَنَّى رَجِيمَ الَّذِينَا مُوسَى قَالَ الْمِهْ وَنُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَائِنَهُ مُنسَكُوا ٱلْأَمْنِيَعُهُ \* اَمَعَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال رَأْسِي إِنْ خَشِيْتَانْ تَقَوْلَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَبِحَالِسْرَا<u>يُلَ وَكُرْ</u> فِيْ فَوْلِي ۚ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ إِلْسَامِرَيُ ۚ قَالَ بَصُرُتُ بِمَاكَرْبِيَجُهُ رُوابِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضُهُ مِنَازَ ٱلرَّسُولِ مَنَذُنْهَا وَكَذٰ لِكَ سَوَكَ لِنَفْسِي مَا لَ فَاذَهَتَ فَإِنَّ لَكَ فِالْحَيْوِةِ إَنْ تَعَوُّلَ لَآمِسَاسَ وَانَّ لَكَ مَوْعِدًا وخَنَلْفَهُ وَانْظُوْ الْالْمُكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلْنُهُ عَاكِفًا غُيَّفَةُ نُخَمَّ لَنَنْسِفَنَهُ فِأَلِسَةِ نَسَفًا أَغَا الْمُكُمُ ٱللهُ الذِّي لا إلهَ إِلَّا هُوَ وَسَيَّمَ كُلَّ شَيْغِ عِلْكًا

كَذَلِكَ نَفْعَةُ عَكَنْكَ مِنْ أَنْنَا عِمَا قَذْسَكِينَ وَقَدْ الْمَنَا لُهُمِنْ لَدْنَا ذِكًّا \* مَزْاَءَهُمْ عَنْهُ فَايَذُهُ كُلُوْمُ الْفِكَةِ وَزُكًّا خَالِدِينَ فِيهُ وَكُمَّا وَكُمْ وَتُومَ ٱلْعَلَىٰ خِلَا ۚ يُومُ يُنِغُوْ-اَلْقَهُ وَوَفَحُنْنُدُ الْمُخْمِينَ تَوْمَئِلا ُ ذَرْقًا ۚ يَخَاٰفَوْنَ بَعِنًا إِنْ لَبَنَّ غُلَاّ عَنْدًا لَهُ غُزَاعًا إِنَّا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتُكُهُمْ مَرْهَةً إِذَ كَبِنْ عُذَا لِإَ يَوْمًا ۚ وَيَنْ عُلُو مَكَ عَنَا بُحِكَ إِلِهِ فَقُلْ يَشْفُهَا رَبِّي نَسُفًا فَدَرُهُا فَاعًا صَفْصَفًا لاتزى فِهَاعِوَكَاوَلَا آمَتًا لِيَوْمَئِذِ يَعْنَعُونَا لَدَاعِيَ لَاعِقَ ﴾ لَهُ وَخَشَعَتَ لَاضَوَانِ لِلْخِنْ فَلَا تَسْمُمُ لِلَّا هَسُ يَوْمَئِذِ لَانْفُهُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَدْ زَلَهُ الرَّحْمْنُ وَرَضِيَكُهُ فَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا يُنَالَيْهِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِيعُكُمُ وَعَنَيْ أَلُوْجُوهُ لِلْوَ أَلْقَ نَيُومُ وَقَدْخَابَ مَنْ مَلَظْلًا وكمزيعي بتأمز كالقباليكاب وهوكمؤمن فلايحتكاف كلاكما وَلاَهَضَا وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنا فَوْأَنَا عَرَبَنَا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِزَالُوعَدَ لَعَلَمُ مُرَتَّتَ فُونَا فَيْغِيدِ نُهُ لَمُنْعُرِدَ كُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

مَنَعًا لَالَهُ الْمَيْكُ الْحُقُّ وَلَا تَعْسَلُ إِلْيَشُوا أَنِ مِنْ فِسُلِ أَنْ نُعِيَّا النَّكَ وَحَيْهُ وَقُلْ رَبِّن ذِهِ بِيعِلًا ۗ وَلَقَدُعْكِ ذَمَّا الحاد مَرِينَ قِبُ لَهِ مَنِينَ وَكَرْخِكُ ذُكُهُ عَزْمًا وَاذْ فَلْنَا لِلتَلْيْكَةِ أَجُدُوالِأَدْرَمُنَجَدُوالِآيابُلِيرَ أَنْي فَفُلْنَا اْدَمُ إِنَّا هِذَا عَدُوْلَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخِيِّجَبُّكُمْ مِنَا لِجَنَّةٍ مَسَنُونَ إِنَّ لَكَ آلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا نَعْرَينُ وَالَّكَ تَغْلَرُ أَيْهَا وَلَا تَغَنِّي خَوْسَوَسَ إِنَّهِ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَ الْمَا أَدُمُ هُلَا ذُلُكَ عَلَيْتُمِ وَالْخَلْدُ وَمُلْكِ لَا يَشَلِّي ۖ قَاكَلا ۗ ينها فبدك فماسوانهما وطفيقا يخيصفان عكنهما من وكرق أَلِحَنَّةِ وَعَصَىٰ ذَمُرَيَّهُ فَعَوْىٰ ` ثُمَّ أَجْلَبُ هُ رَبُّهُ فَنَاتِ عَلَيْهِ وَهَذَى قَالَاهِ مِطَامِنَهَا جَمِيعًا بَعَضَكُمْ لبعض عُذْفِي فَايِمَا يَأْنَيْنَكُ مْرِينِي هُـُدِّي فَهَنَا تَبُّ هُكَايَ فَلَا يَعِنِكُ وَلَا يَنْفَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَّالُهُ مَعِيشَةٌ صَنْكَ وَنَخْتُمُوهُ وَوْمَ الْمِسْكَةِ آغيى وَالَابَيْهِ مُحَتَّرْتُهُا عَنْي وَقَدْ كُنْ بُصِرًا

قَالَكَذَٰلِكَ النَّكَ ايَانَنَا فَنَسِيَتُهُا وَكَذَٰلِكَ الْيُوْمِنْنَيْ وَكُذَٰلِكَ بَجْ يَكُنُ الْسُرَفَ وَلَهُ يُؤْمِنَ إِلَا بِ كَيْبِرِوَ لَعَنَا كِالْإِخْرَةِ اَسَنَدُ وَانِقَى اَفَاتِهَ لِكُوْكُرَاهَلَكُا فَيَلَهُمُ مِنَ الْفُرُونِ يَسْنُونَكُ مَسَاكِنِعُ إِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَا إِن لِإُولِ النَّعَىٰ وَلَوْلاَ كِلَّهُ سَيَغَتْ بِنَ دَبِكَ لَكَانَ إِنَا مَا وَآجَلُمُسَكِيٌّ . فَأَصْبُرَعِلَ مَا يَقُولُونَ وَسَيَعْ بَعِدْ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعٍ ٱلشِّمَةِ وَقَبْلَ عَرْوُبِهَا وَمَنْ أَنَآغِ كَيْنَافَ مَنِيغُ وَٱخْرَافَ لَلَهَا دِلْمَتَكَكَ نَرْضِنَى وَلاَتَمَاذَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَّتُعُنَا بِهِ أَنْ وَاجَّا مِنْهُ مَرْفَعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلْدُنْيَا لَمَنْنَ فَهُ فِي وَدِنْ قَرَبِكَ خَيْرُ وَٱبْقِي ۖ وَأُمُرَا هَٰكَ مِالِصَلْحُ وَأَصْطَيرُ عَلَنَّا لَا مَنْ لَكَ دِذِهَا نَعُنُ زَوْ فُكَ وَالْعَاقِيَّة لِلنَفَوْي وَقَالُوالَوْلَا يَأْنِينَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَفَلَمْ تَأْيَهُم بَيِّئُهُ مَا فِأَلْضُونُ لِلْوْلِ ۗ وَلُوَّا نَا آهَكُنَّا هُرْبَعَ لَا بِ مِنْ قَيْلِهِ لَعْالُوارَبِّنَا لَوْلَا ارْسَلْتَ لِلِّينَا رَسُولًا فَنَيْعَ أَمَا فِكَ مِنْ قَبُلَ أَنَذِ لَ وَخَنَازَى ۚ فَاكُلُهُ مُدَّابَقُ فَا كُونُهُ مُوَابِكُوا فستغلذن مناضما بالضراط السوي ومن هندى

وجسكا بهنزوكم فمفقفة معضو مَا أَنْ يَهِ وَمِنْ ذَكُومِنْ رَجِهِ مُونِحُونَ إِلَّا ٱسْتَمَعَوْهُ لَعَيُونَ ۞ لاهِيَّةٌ فَاوْبُهُمْ وَآسَرُوا الْغَوْتَكَ الْذَينَ ظُلُوْ إِهَا هُنَّالِاً مِنْهُ مُثَلِّكُمُ أَفَانُوْنَا لِيَعْرُواَ مُنْفُرِينَهُمُ وَلَا فَالَ رَبِي مَعِيلُ الْعَوْلَ فِي السَّكَمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْهَمِيعُ العَلِيم بَلُوَالْوَامَنْ عَانُنَا خَلَادِ مِلْ فَتَرَيْدُ بَلْهُ وَسُاعِنْ مَلِيَانِيَا إِلَيْكِكَا ارْسِيلَ لِاوَلُونَ مَا امَنَتَ مَبْلَهُمْ مِزْ قَوْيَةً آهُا حَيْنُ اللَّهِ الْفَهُدُ يُؤْمِنُونَ وَمَاارَسُكُنَا مَبْلَكَ لِلَارِجَالَانُجَالِيَعِمْ فَنَكُواا هَلَ الذِّكِرانِ كُنْ لِاتَّعْلُونَ وَمَاجَّعَلْنَا هُمْرَجَسَكًا لاَ مَاكُونَ الظَّمَامَ وَمَاكَانُواخَالِدِينَ ﴿ ثُرْصَدَ فَنَا هُـمُ الْوَعْدَ فَأَنْهُنَا هُمُ وَمَنْ نَنْنَا وَأَهْلُكُمَّا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْ لَنَا الَحَهُ مُكَامًا فِيهِ ذِكُرُكُوا فَلَا تَعَنْقِلُونَ

وَكُوْفَهُنَا مِنْ قِرْيَةِ كَانَكُ ظَالِكَةً وَٱنْشَأْنَا بَعْدُهَا فَوْمُا أجَرَنَ كَلَاْاحَتُوامَاسَنَااذَا هُوْمِنَهَا رَكُضُونَ لَاتَرَكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَّمَا الرِّفْ يُرْفِيهِ وَمَسَاكِينُمُ لَعَلَّمُ نُسْتَلُونَ قَالُوْا يَاوَّٰ لِمَنَا اِنَّا كُمَّا ظَالِمِينَ ۚ فَمَا ذَالَتْ تِلْكَ دَعُوْبُهُمْ حَيِّجَتُكُ لِنَاهُ مُحَصِّدًا خَامِدِينَ وَمَاخَلَفُنَا ٱلسَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ كَوَارَدْنَا اَنْ نَغَنَدَ لَمُوا لَا تَعَذَ نَاهُ مِنَ لَدُنَا إِنْ كَمَا فَاعِلِينَ ۚ كِأَنَّفَذِفْ بِالْحِجِّ عَلَى الْمَاطِ أَفِيدُ مَعْدُ فَاذَا هُوَزَا هِنْ وَكُمُ الْوَثْ فِي أَنْصَفُونَ وَلهُ مَنْ فِي السَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَ و لايسَنْ مَكْرُونَ عَنْ عِنَا دَيْهِ وَلاَ بَسُنَعَنِيهُ وَذَ الْبَسْخُ ذَا لَيْنَا وَالنَّهَا وَ الاَتَفْتُرُونَ آمِرَا تَعَدُوا الْمِلَةُ مِنْ لِلاَرْضُ فَهُرُنْيِشُرُونَ لَوْكَانَ فِيهَا الْمِنْ لِلَّهُ لَفَسَدُنَا فَسُبْعِيانَا لَلْهُ رَبِيلِعُ شَعْمًا يَصَفُونَ لايْتُكُمَّ الْمِنْعَا وَهُرْمُيْنَاوُنَ آمِاتَحَادُوا مُ دُود الْمِدَ قُلْهَا تُوَابُرُهَا تَكُرُهُ لَمَا يَكُوْمَنَ مَعِي وَدِكُوْ مَرْ قِبَا يُمْ لِأَكْثُونُونِ لا يَعْلَوْنَا كُوَّفَا فَهُو مُعْضِونَ نَ

وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوجِّي إِيَّنِهِ ٱنَّهُ لَا إِلٰهُ لِلْآلِيَافَا غِبُدُونِ وَقَالُواْ اَفَّخَذَ ٱلدِّمْنُ وَلَمَّا مُنْجِهَا نُهُ ۗ بأعَادْ مُكْرِمُونَ لايسبقُونَهُ الْقَوْلِ وَفُرْامِرْ وَيَعْلُونَ يَعْلَمْا مَّنَا مَدْيِهِ مَوْمَا خَلْفَهُمْ وَلابَيَّنْفَعُونَ الْآلِلَ َّدُنَّضَى وَهُرِمْنَ حَسَٰنِيَهِ مُشَفِقُونَ وَمَنْ هَأَمْ نِهُمْ إِنِّي الْهُ مِنْ وُمِيرَ فَاذِلِكَ نَجْرِيهِ جَمَّتَ مَكَّذَ لِكَ نَجْزِيَ الظَّا لِمِينَ ۚ اَ وَلَرْ ثَرَالْلِهَ يَنَ كَفَرُ وِالْأَنَالْسَمُوا بِ وَالْآرُضَ كَانَنَا رَفْعًا فَفَنَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ لَلَّاءِ كُلِّنِينَ حَيَّ فَلَا يُوْمِينُونَ وتجعكنا فيألائض ركاستيان تميد بهيروتجعكنا فيسها فجاجًا سُبُلاً لَعَلَهُمْ مَهْ نَاذُونَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنَا مَا يَهَا مُعْضُونَ ۗ وَهُوَالَّذَى خَكُواَ ٱلْيَارَوَالنَّهَارَوَالنَّهُمِّ وَالْعَتِيرَكُولَ فَ فَلَكِ يَسْجُمُونَ ومَاجَعَكْنَالِبَشَرَمِنْ فَبُلِكَ أَكُلُدَ آفَانِهِنَ فَهُمُ أَكُمْ الدُونَ كُلُ نَفْسٍ ذَآنِفَ أَلْوَثُ وَلَكُمُ لَكُمُ 

وَاذَا رَأَكَ الدِّينَ كَعَرُ وَالنَّ يَتَّكَ ذُوْ لِكَ إِلَّا هُــُزُوكًا آخاناالذى مذكراله تكثروه نديركم الزخن هُنْدُكَافِرُونَ خُلِوَالايْسَانُ مِنْ عَجَالِسَادُ بِكُرُ آيَا فِي فَلْاتَسْتَغِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هٰ فَاالْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ لَوْبَعُـٰ لَمُ ٱلَّذِينَ كَفَـٰرُواجِينَ لَا يَكُفُونَعَنْ وُجُوهه مُ النَّادَ وَلا عَنْ ظهُور هِر وَلا هُو يُنْصُرُونَ بَا يَأْتِيهِ مِنْ نَعْتُهُ فَتُهُمُ مُنْ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ دَدُّكُمَا وَلاهُوْ يُنْظَرُونَ ۗ وَلَقَدَا شُهْزَىٰ بُرُسُ لِمِنْ قَبْدَاكَ كَفَاقَ مِلْلَاَينَ سَيِخُ وَامِنْهُ مُرَمّاكًا نُوَابِهِ يَسَتُنْهُ وَوُنَ فأمن يُكلوكن بالناوالنَّهار مِنَ الرَّمَنُ لاَّ مَنْ لفنوعن ذكيركبهية تمغيضون أمكه نالمتة فَنَعُهُ مِنْ وَنِكَ لَا يَسَنَطِيعُونَ نَضَرَا مَنْسُ فِمْ وَلِاهُ مِنَا يُضْعَهُ نَ ۖ بَالْمَتَعَنَّا هَؤُلَّاءِ وَالْإَءَ هُــُو جَةَ كِمَالَ عَلَيْهُمُ الْمُسُمِّرُ إَفَلا مِرَفِنَا نَأْنَا فَأَنِي الْأَرْضَ تنقصُ الم النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فْلَايِّيَا أَنْذِرُكَ مِنْ الْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّنْمُ ٱلدُّفَاءَ إِذَا مَانُنَدُرُونَ وَلَيْنُ مُسَنَّهُمُ مِنْ عَلَابِ رَبِّكُ لَيَقُولُنَ إِوَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْوَانِيَ الْقِسْطَ وَمُ الصَّهَ فَلاَ تُظَلِّ نَفُسْ شَيًّا وَإِنْ كَانَ مِنْعَالُ حَبَّةِ نَ خُرُدُ لِإِنَّيْنَا بِهُ اوَّكُوْ بِنَاحَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَنَيْنَا رُوسٰى وَهُرُونَالْفُرْوَانَ وَصِنْكِاءً وَذِكُمُ الْمُنْفَسِينَ ﴿ لَإِينَ عَيْنَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْبَ وَهُمْ مِنَ السَّاعَ رُمُشْفِفُونَ وَهٰنَا ذَكُرُنْنِ رَكَّ انْزَلْنَا الْمَانَنُولُهُ مُنْكِرُ وَنَّ وَلَعَدُ انَيْنَا إِبْرِهِ بَهُ رُشْدَهُ مِنْ فَبَلُ وَكُلَّا بِرِعَالِمِينَ اذِ قَالَ لآبيه وقوكم وما هذوالتماثيل كتح آننه كماع كفون قَالُوْا وَحَدْنَا أَبَّاءَ نَاكَمُناعَا بدينَ قَالَ لَقَدُ كُنْ فُواَنْتُمْ وَالْإِوْ كُوْنِهُ مَلَالِمُ بِينِ قَالَوْ الْجَيْنَا بِأَلِحُ أَمُرانَتَ مِزَاللاعِبِينَ قَالَ لِلرَّاكِمُ زَيْنَا لَسَمُوَاكِ وَأَلاَ رَضِ ٱلذَى عَطَرَهُنَّ وَآيَا عَلْ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَفَا هَٰهِ لاِّيدَنَ اَمْنَا مَكُوْبَعُدُانُ تُوكُوْا مُدْبِرِينَ

فَعَلَن ْ حَنَا ذَا لِا كَدَاكُ مُلِكُ لَعَلَيْمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوامَ فَعَاجِداً بِالْمُتَنَا إِنْهُ لَمْ أَلْظَالَمِينَ ۚ قَالُواسِمِعْنَا فَيَّ يَذِكُو هُ مُرْبُعِيًّا لَكَهُ إِبْرُهِيُ مِ ۚ قَالُوا فَأَتَوْا بِهِ عَلَى آغُهُ إِلنَّا بِرَاحِتَكُهُ ذِكِينْ خِدُونَ ۚ قَالُوْا مَانَكَ فَعَسُكُ ۗ هْ مَا بِالْمِيِّنَا يَا بِرُهِبُ مِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرِهُ مُرْهُ مَا فَنْشَالُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِ عَوُنَ ﴿ فَرَجِعُوا لِأَنَفْسِ إِمْ فَقَالُوٰااَ يَكُمُ اَنْدُمُ الظَّالِوُنَ ۚ ثُوَّ نُحِيدُواعَا يُرُونُسِهِ لَقَدْ عَلِنَ مَا هُؤُ لَآءِ يَنطِ فَوْنَ ۚ قَالَا فَغَنْ دُونَ مِنْ دُونَا لَهُ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ نَسْنًا وَلَا يَضُرُكُمُ أَنْ أَكُمُ وَلِمَا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا لِللهِ أَفَلا تَعَفِّلُونَ قَالُوا حَرَقُومُ وَأَنْضُرُ وَالْمُتَكُمُ انْ كُنْمَ فَأَعِلِينَ أَفُلْنَا يَانَازَكُونِيْ بَسُرُدًا وَسَسَلامًا عَلَى إِبْرُهِ بِيَمِ وَٱلْادُ وَابِهِ كَنْدُا فِعَلْنَا هُ وَالْاَحْسَرَيْنَ وَغَيْنَا أُولُوطاً إِلَّ الآرضِوَّ لَنَيْ إِرَكُمْ إِنِهَا لِلْعَــَا لَمِينَ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ اللِّهِ أَ قَوْتَ نَافِلَةٌ وَكَالَّجُعَلْنَاصَالِحِينَ ﴿

وَجَعَلْنَا هُوْ آئِمَةً بَهُدُونَ مِأْ مِنْ وَأَوْحَنِنَا الَّهِ مِنْ فِيغِلَّا الحَنزَابِ وَاقَامَ الصَّلَوْةِ وَابِّنَّاءً الزَّكُوةِ وَكَانُواكَ عَابِدِينَ ۗ وَلَوْطُأُ الْمَيْنَا وُخُكُا وَعِلْماً وَيَعِنَنَا وُمِزَلِكُمْ لَعَرَبَةِ ٱلِّيَكَانَكَ تُعَمَّ (الْحَيَّانِتَا لِنَهُ مُكَانُوا فَيَرْسَوْءِ فَاسِمِينَ ﴿ وَادْخَلْنَاهُ هِ فَرَحْمَتِنَا أَنَّهُ مِنَ الْعَبَالِجِينَ ۗ وَنُوحًا اذِنَا دْى نَقِبْلُ فَاسْتَقِينَا لَهُ فَعِيَّنَا ۚ وَآخِلَهُ مِنْ لَكُونِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْناً أَمِنَ الْعَوْمِ الَّذِينَ كُذَبُوا با إِينَ اِنَهُنْرُكَانُوا قُوْمُ سَوْءَ فَاغْتِفْنَا هُمُ أَجْمَعِينَ قَدْاوُدَ وَسُكِمْزَادِ يَعَنَكُانِ فِالْحَرَيَادِ نَفَسَنَتُ فِيهِ عَكُمُ القوَّمْرُوَكُنَاكِيْكُمْ مِنْ شَاهِدِينَ فَفَتَكَنَاهَا سُلِمْ وَكُلا أَنَيْنَا حُكمًا وَعِلَّا وَسَعَوْاً مَعَ ذَا وَدَ لْكِيَالَيْسَغِيرَ وَالظَيْرُوكَ عَنَاهَ الْعِلِينَ وَعَلَيْنًا وُ صَنْعَةً لَوْسِ كُمْ لِغُضِيكُمْ مِنْ أَسِكُمْ فَهَالَ اَسْعُو سَّاكِرُونَ وَلِيْكُمْنَ ٱلزيمُ عَاصِفَةٌ بَغَرِي إَفْرُ إِلَي الأرض البي بالكابها وكحنا بكانئ عالمين

۲۲.

وَمَزَ الشَّنَاطِينَ مَنْ عَيْوْصُونَ لَهُ وَيَعَنَّ عَلَوْنَ عَكَ الَّادُونَ ذَلِكَّ وَكُلَّا *كَنْ مُعَافِظِينٌ ۚ وَايَوْبَ*اذِ نَا دَى َرَبَّهُ آبَ مَتَبِنَى النُّورُ وَآنَا أَنَا زَحَهُ وَالرَّحِينُ فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَ فكشفنا مابدمن ضروا تتيناه أهله ومينكهم مَعَهُ: رَخِهَ مِن عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَابِدِينَ وَاشِمْعِيرَ وَادْرِيسَ وَذَالْكِفُلُ عُلْمِنَ الْصَارِينَ وَادْخُلْنَا مُعْفِقِ رَحْكَتِنَا النَّهُ مُونَا لَصَالِحِينَ وَذَالُؤُن اذْ ذَهَتَ مُغَاضِكًا فَظُرَّ أَنْ لَنْ نَقَدُ دَعَلَيْهِ فَنَا ذِي فِي الظُّلُمَا بِنَا ذَلَا الدِّ الْآلَانَ مُسْتِعَا ذَكِّ إِنِّي كُنْ مِنْ لَظَالِلِينَ فَاسْتَجِمُّنَالَهُ وَجَنَيْنَا هُ مِنَالِغَمَ وَكَذَٰلِكَ نُغِىٰ لَمُؤْمِنِينَ ۚ وَزَكَرَبَا اِذْ نَا ذَٰكُ رَبَهُ رَبِي لامنادَ زِن فَ زُوكا وَانْ عَيْرُ الوارِ ثِينَ فاستبجئناكه ووكتبناكه يخيى واصكت اكه ذوتيه إنَّهُ مُركَانُوا ثِيسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْزَاكِ وَمَذْعُونَكَا رَغَا وَرَهَا وَكَانُوالنَاخَاشِعِينَ

وَٱلْبَيْ آخْصَنَتْ فَرْجِيكَا فَنَعْنَ إِنْسِهَا مِنْ رُوحِبَ وَجَعْلْنَاهَاوَا بِنَهَا آيَةُ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ هَا فَا أَمَّنَّكُمْ ۗ أمَّةُ وَاحِدَةً وَآنَا رَبِّكُ مِنْ اعْدُونِ ﴿ وَنَفَطُّعُواۤ آمُرَهُ عُرِينَهُ مُركُ (لَيْنَا لَاجِعُونَ \* فَنَعْبُمَلُ مِنَ الصِّاكِ الدُّومُ وَمُؤْمِنُ فَلا كُفْرَانَ لِسَعَيْدٍ وَاتَّنَا وتحافرغا فزتذاه كلكاها آمنهن لايرجعون تحتى فأفضت بأجوج ومأجوج وهم مِن كَلَحَدَبِ بَيْنِيلُونَ وَأَفْتِرَبَالُوعَدَ الْحَوِّهُ فَإِذَا هِي سُأَخِصَةُ أَبْضَا ذَالْذِينَ كَفَرُواْ يَا وَلِكَ ا وماتعبذون من دونا لله حصب بمت أنته كما وَإِرِدُونَ لَوْكَانَ لَهُ وَلِآءِ الْمُحَةُ مَا وَرَدُومَا أُ وكأفيها خايذون كمنزفيها ذفيرومن فِيهَا لابسَنْ مَعُونَ أَيْلَالَابَنَ سَسَبَعْتُ لَمُنْ مَ سَيَا أَكِنْ مَنْ أَوْلَيْكِ عَنْهَا مُنْعَكُدُونَ مَ

كمنمون حسيسكا ومنرفي كالشتكث أنفثك لآيغ به به الفسِّزَعُ الأَكْبَرُوَ تَنكَعَيْهُمْ المُنْكَةُ هِذَا يَوْمُكُمُ الذِي كُنْتُ دُونَ عَدُونَ يؤر نطوى التستاء كلزا ليجل لأكثب كسا بَدَانَا أَوَلَ خَلْقِ نَعِيدُ أَ وَعُدًّا عَلَيْنَا أَيَّا كُمَّا فَاعِلِينَ وَكُفَدْ كُنْ بُنَا فِأَلْ أَبُورِ مِنْ بَعَنِيا لِذِكُ أَنَّا لَا رَضَ يرخها عِبَادِيَ الضَّالِحُونَ انْكَفُ هُذَا لَبُكُونَ الْكَافِي الْمُعَالِّدُونَا لِقَوْمُ عَابِدِينَ وَمَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحُمَّ لِلْعَالِمِينَ فَلْ إِنَّمَا يُوحَى إِنَّ آغَا إِلْمُكُمْ اللَّهُ وَاحِدُ فَهَالَ آننغ مُسْيِلُونَ ﴿ فَإِنْ تَوَلُوا فَعَا إِذَ نُنْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَانِلَهُ دِى آفِرِكِ إِفْرِ بَعِكُ يُدْمَا تُوعَدُونَ لَهُ مُعَلِّمُ ألجيئة مِزَ القَوْلِ وَبَعِنَا إِنْمَا تَكُنُّهُ وِنَ وَايْلَا ذُرِيكُ لَمَـُكُهُ فَيْنَهُ لَكُمْ وَمَتَنَاعُ إِلَىٰجِينَ ۚ فَالَادَبَا خَكُمْ ۖ المخ وَرَثُنَا ٱلرَّمْنُ لِلْسُيَعَانُ عَالِمَا مَصَعُونَ



يَا يَنِا النَّاسُ الْفُوارَيَكُ مَا أَذَكُ لَا لَكَ السَّاعَةُ شَيْحُ عَظيْم يُوْرَرُونَهٰ الَّذَهُ لُ كُلُّ مُنِعَةً عَنَّا الضَّعَتُ وَتَصَهُ كُلُ ذَا يِحَمِٰ إِحَلَهَا وَتَرَكَأَ لَنَاسَ سُكَادَى وَمَا هُرْ بنكآنى وَلِكِنَ عَلَاكِ اللهِ شَدِيْدِ وَمِزَالنَّاسِ مَنْ غِادِ لُ فِي اللَّهِ بِعَنْدِي عَلْمُ وَيَتَّبِعُ كُلَّتَ يَطَانِ مَرِيدٍ كُنَ عَلَىٰ إِنَّهُ مَنْ فَوَلَا أَهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيدِ إِلَىٰ عَنَابِ المتعكر فإأينا ألئائوان كمنتنط ويببين ألبعث فَانَا خَلَفْنَا كُرُمِنْ تُرَابِ نُرْزِمِنْ نُظْفَة ثِرْزُمِنْ عَلَقَةٍ نُرْمِنْ مُضْغَة عَلَقاةِ وَغَيْرُ خَلْقَةَ لِنْبَيْنَ لَكُنْهُ وَنُقِرْكِ الآزحامِ مَانَسَا ۗ وَإِلَا جَلْ سَتَى لَمْ تَغَيْرُ جُكُمْ طِفَلاً لْةُ النَّالْغُواالَّهُ لَكُرُ وَمِنْكُمْ مَنَ لِيُوكِينَ وَمَنْكُمْ مَنْ يُورَدُ إِلَا أَدْدَ لِأَلْفُ يُراكِكُ بِلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعَلْدِ عِلْم نَسْنًا وَرَى الْارَضَ كَامِدَةً فَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَثَا أَهْ مَزَّتْ وَدَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِ ذَوْجٍ بَهَيْجٍ

ذَلِكَ بِإِنَّا لَهُ مُوَاكِحٌ وَإِنَّهُ يُعَىٰ لِلْوَيْ وَآتَهُ عَلَيْكُ لِمَ عَا خُلِيًّا عُلَيْتُ عُ فَدِيًّ وَانَالْتَنَاعَةُ الْمِينَةُ لَارَيْبَ فِهَا وَإِنَا لِلْهُ يَبْعَتُ مَنْ ٱلفُبُورِ وَمِنَالِنَاسِ مَنْ يَجَادِ لُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمُ وَلاَهُ لَكُ وَلَاكِمَا بِهُنِيرِ ۚ فَإِنَّ عِظْفِهِ لِيُصَلِّحَ نُسَبَيَا لِمَذْ لَهُ فِي ٱلدُّنيَاخِرْيُ وَمُدِيقُهُ يُؤْمِ أَلِينَيْمَ عَذَا بَالْجَهَ فَ ذَٰلِكَ بَمَاقَذَمَنَ يَمَاكُ وَأَنَا لَنُهَ لَيْسُ بِظَلَّا مِلْعِبَيْدِ وَمِزَّ لِنَاسِ مَنْهَيْدُ أَلِلْهُ عَلْحَرْفِ فَإِنْ آصَابَهُ خَيْرٌ إِطْسَانٌ بِدِوَانِ اَصَابَنَهُ فِنْنَهُ أَنْفَلَتِ عَلَى وَجِهْ بِحَيْمَ الذُّنْمَا وَٱلْأَخِرَةَ ذُلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُوا مِنْ دُونِيَا لِلْهِ مَا لَا يَضَرُّو وَمَا لَانَيْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضِّلاَ لُالْبِعِيدُ يَدْعُوالَكَ صَرَّهُ أَفْرَيْمِنْ نَفْعِلُهِ لِبَيْسً لِلْوَلْيُ وَلَبَيْسً لِلْعَسَبْ يُرَ إِنَّا لَلْهُ -بذخ لألذيزا منواوع لواكضا كياب بخاية تجرع منتختها اْلاَنْهَاٰ اُلِنَاْ لَلْهُ يَفْعَلُ مَا يُرِبِدُ مَنْ كَانَ يَظُنَّ اَنْ لَنَ ينضره أمله فالذنيا والاخرة فلمند ذيب كبالك السَّمَاء فَرَ لَيقَطَعَ فَلْيَظْ هِمَلْ يَذْهِبَنَ كَيْذُهُ مَايَعَ فِطْ



وَكَذَٰ لِكَ انْزَلْنَاهُ الْمَاكِبَتِيَنَاكِ وَآنَا لَهُ بَهَدِي مَنْ مِلْ إِذَا لَدَيْنَ الْمَنُوا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى والمرس والذين الشركوا إذا للميني أينهم يوم القيمة إِنَّا لَهُ عَلَى كُلِّ مِنْ شَهِيدٌ ۗ ٱلْزَرَانَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواي وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمَيْدُ وَالْعَبِّرُ وَالْبُويْرُ وَإِلْمِيَالُ وَالشَّغِيرُ وَالدَّوْائِ وَكَيْنِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَيْنِيرْ حَقِّعَلِيْهِ الْعَلَابُ وَمَنْ بُهِنَ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُصْعِيدِهِ أِنَالِللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَنَا } لَمُ الْأَنْ خُصَمَ الْأَخْصَمُ وَإِنْكُ دَبِينِهُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فَطِعَتْ لَمْ شَاكِهِ نَا إِنْ فِي إِنْ فِي إِنْ فِي الْمِينِ مِنْ فُوقِ دُونِ سِهِمُ الْجِيمُ فَيُعْهَرُ بَهِ مَا فِي بُطُونِ بَهِمِهِ وَالْجُلُودُ وَكُمُ مُعَامِمُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّا آرًا ذُوا زيخ بخوامنها مِن غَرِاعيدُ وافيها وَدُوْ وُوَاعَذَا بَ الكربق أِنْأَلْلُهُ مُؤْخِلًا لَذِينَ امْنُوا وَعَلُوااً لَصَالِكَا يِت جتناب تجرى من تخيتها الأشاد يُعِلَوْنَ جِيهَا مِن أساود مِنْ ذَهَبَ وَلُوْ لُوْ أُوْ أُوالِياسُ مُ فِهَاجُرِيْرُ

۹ ۳ ۳

وَهُدُوا إِلَىٰ الطَّيْبِ مِنَ القُولِ وَهُدُوا الْمِصْرَاطِ ٱلْمَبَدِ إِنَّالَابَينَ كَفَ وَا وَيَصَنُدُ وَنَ عَنْ سَبِيلَ اللهِ وَالسَّجِيدِ الحرَّامِ ٱلْذَى جَمَلُنَا مُ لِلتَ اسِ سَوَّاءً إِلْمَا كِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ فِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِغَهُ مِنْ عَلَا بِإَلِيهِ وَاذِبُواْ فَالِإِبْرِهِيمَ مَكَا فَالْبِيَنْ اَنْ لَاثْنُرِكُ فِي شَيْكًا وَطَيِمْ بَيْتِي لِلطَّآيْفِينَ وَالْعَسَّا غِبِينَ وَالْرُكِيمُ السُّجُودِ وَاذِنْ فِأَلْنَاسِ أَلِجٌ أَنْوُكَ رِجَالًا وَعَلَىكِ لِ صَامِرَا بْهِنَ مِن كُلِ فَيْ عَمِيق لِلْيَنْهَدُوا مَنَافِعَ لَكُمْ وَيَذَكُرُوْا ٱسْتَحَالِلُهِ فِي آيَا مِرْمَعُ لُوْمَا يِنْكُلُمُ ارْدَفَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ أَلَانُعُنَا مِرَقَكُمُ لُوامِنِنَهَا وَٱطْعِمُوا ٱلِبَاآيِسُ الفَيْهَ أَنْزَلْيَعْضُوا تَفَسَهُمْ وَلَيُوفِوْا خَذُو دَهُمُ وَلْبَطُّوَوْا بِالْبَكْتِ الْعَهَىٰ فِي ذَلِكَ وَمَنْ بْعَظِيهُ حُرْمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَدَيِبِهِ وَالْعِلْتَ لَكُمْ ألأنعا مُرايَّا مَا يُتْ إِعَلَيْكُ مِعْ وَاجْتَنِهُ وَالْخِسُ مِنَالِاَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلِكَ ٱلزُّورِ نَ

حْنَفَآءَ يَلْهِ عَيْرَهُ شِرِكِينَ بِهِ وَمَنْ بُيشْرِكُ بَآيِلُهِ مَنَكَأَغَا حَرَ مِزَالْتَمَاءَ فَغَظْفُهُ ٱلطَّايْرُاوَتَهُوْى بِمِٱلِرَبُحُ فِي مَكَايِن ذَلِكَ وَمَنْ نُعَظِيْ رَسِّعَا ثِرَا لَلْهِ فَالِنَهَ المِنْ تَقَوْيَ لَكُرُ فِهَامَنَا فِعُ إِلِمَا جَلِمُ سَكِّي ثُرِّ يَعِلْهَا إِلَى اْلِيَّنِالْعَبَيْنِ ۚ وَلَكُلَاٰمَةٍ جَعَلْنَامَنْسَكَالِيَّذُكُوْااَسْمَ ٱللهيكَلَ مَا رَدَقَهَ عُرِمِنْ بَهِيَمَرِأَ لَانْغَا مِ فَالْمُكُمُّ اِلْهُ وَاحْدُفَكُهُ آسِلُوْاوَكَبَيْرِ أَلْخَيْبَايِنَ الْهَيْنَ إِذَا كَرَالِلْهُ وَجَلَتْ لُلُوبُهُمْ وَالصَّادِينَ عَلَى مَااصًا بِهُ مُواَلْهُ يَهِ الصَّلَوْةِ وَيَمَا رَدَّفْ اهُمْ يُنفِيقُونَ ۗ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَا هَالكُمْ مِنْ شَعَا يُرَاللَّهُ كُمُ فِيهَا خَيْرُ فَا ذَكُرُ وْالسَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَاذِا وَجَتُ جَنَّوْبُهَا مَنْكُلُوامِنِهَا وَٱطْعِمُواالْمَانِمَ وَٱلْمُعَنَّرَكَذَٰ لِلَسَّغَ أَلَمَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ نَشَئِكُمُ وُنَ لَنُهَآ لَأَلِمَهُ كُوْمُهُا وَلَادِمَّا وُهُمَّا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّعْوَى يَنْكُمْ فَكَذَٰ لِلَّهُ مَعَالَكُمُ لِنَّكُمُ فِي لَكُونُوا ٱللهَ عَانِما حَدْيَكُمْ وَبَيْتِ الْحُيْسِنِينَ أَيْلَالُهُ يُعَافِعُ عَنَالَةِ مِنَا مَنُوااتِنَا مَنْهُ لَا يُعِبُ كُلُّخَوَّا بِكُ فُورِ

ُذِنَ لِلَّذِينَ يُعِنَا مَكُونَ مِا نَهُ مُرْظِلُوا وَإِنَّا فَدُ عَا إِنَّا الْدَيْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِكَا دِعِنْ مِيغَانِهِ آن يَقُولُوارَّبَنَا اللهُ وَلَوْلادَ مَنْ اللهِ النَّاسَ مَضْفُمُ بَ لَمَذِمَنْ صَوَامِعُ وَبِهُمْ وَصَكُوا ثُنْ وَمَسَاجِدُ بِذُكُرُ فِهِهِ أسرا لله كنير كوكين ورقا الله من ينصره أيّا لله كقوي عَزُزُ الَّذِيَرَانِ مَكَنَا هُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّافَ أَ وَانُواالِ كُوٰةً وَامَرُوا مِالِعَرُونِ وَنَهَوَاعِزَ لِمُنْكَرُو وَيَٰيِهِ عَافِيُّهُ الْأُمُودِ وَانْ يَكُذَبُوكَ فَقَذَكَذَبُّ فَبِلَهُمُ قَوْرُ نُوخِ وَعَادُ وَمُودُ \* وَقُورُ إِبِهِمِ وَقُورُ لُوطٍ قُورُ نُوخِ وَعَادُ وَمُودُ \* وَقُورُ إِبِهِمِ وَقُورُ لُوطٍ آخذته نونز فكؤن كادتهجر مكانن يزقرنه إخلكا مَطَالِلُهُ فَعِي كَاوِيةٌ عَلَى عُرُونِيكا وَبِثْرِ مُعَكَّ فضريهنيله كفأنيبيروا فالانضافتكون كمنت لُوكِ يَعْيِقِلُونَ بِهَا أَوْاذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا الْأَمْعَى الأبصادة لكن متنسى لفلؤئ النكفي الضدور

كَيْسَنِّغِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَكُنْ غِنْلِنَا لَهُ وَعُدَّهُ وَانْ يَوْمُ عِنْدَرَبَكَ كَالَفِ سَنَةِ مِمَاتَعُدُوْنَ وَكَايَنْ مِنْ قَرَاتِهُ امَكَنْتُ كَمَا وَهِي ظَالِكَةٌ نُنْتَرَا خَذْتُهَا وَإِلَيَّا لَمِبَيْرٌ ولَمُ إِلَيْهَا النَّاسُ إَيَّا أَمَا لَكُوْ لَهَ يُرْمُبِينٌ ۚ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا لَصَالِمَا لِيَا لِيَ كُمُ مُعَنِيرَةٌ وَرَذُنْ كَرَبُيهِ ۗ وَالْذِينَ ستعواسه اباينا ممكاجزينا وكفك آضارا لجسك وَمَا ارْسُلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسَوْلِ وَلَا يَبْيَ إِلَّا اِذَا مَّنَّا لَغَيَّ اَلشَيْطانُ فَ أَمْنِيَكِهِ فَيَشْمَوُا لِلهُ مَا يُلْقِ السَّيْطَانَهُمْ نحنكما للذا بابتية والله علب متكثه ليتعكم الملعق ٱلشَّيْطَانُ فِنْكَةً لِلَّذِينَ مِنْ قَلُوبِهِ يُعَمَّضُ وَأَلْمَا مِسَيَةٍ لْلُوْبُهُمْ وَانَّىٰ الظَّالِمِينَ لِنَيْ شِفَاقِ بَعِيدِ وَلِيعُلِّمَ ٱلَّذِينَ اوُتُواالْعِدُ آنَهُ أَكُونُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَعَنْكَ لَهُ قُلُونُهُمْ وَانِّنَا فَدُكُمَا وِالْإِينَ الْمَوَّا الْمِيرَا طِ مُسْتَقِيمٍ وَلاَ يَزَالُالْاَينَ كَفَرُوا في مِنْهُ مِنْهُ حَيْ مَالِيَكُمْ وَ اكتئاعة بغثتة أؤتأنيه وعناب يؤم عمتير

الْمُلْكُ يَوْمَتِيدْ بِنَدْ يَجْكُمْ بَيْنَهُ وْفَالَّذِينَ الْمُواوَعِلُوا الصَالِهَا فِ فِجَنَا مِنْ النَّهِبَ وَالَّذِينَ كَمَنَّرُوا وَكَذَبُوا بِمَا يَنَّا فَا وَلَيْكَ لَمُنْ عَلَابٌ مُهِينًا ﴿ وَالْذِينَ هَاجَرُوا مِنْ سَبِيلُ لِلْهُ ثُرَّ فَيُتِلُواْ اَوْمَا لُواْ لَدَّذُ فَنَفَهُ اللهُ رِذِفَا حَسَنًا وَإِنَّا لَلهَ كَهُوَ حَيْرُ ٱلزَازِفِينَ لَيُدْخِلَكُهُمْ مُدْخَلَابَضَوْنَهُ وَإِنَّالُلَّهُ لَتَلِيْءِ حَلِيْهِ ۚ ذَٰ لِكَ وَكُنَّ عَافَتِ بِمِنْ لِمَا غُوفِ بِهِ نَوْنِغِي عَلَىٰ لِنَصْرَ لِلهُ اللَّهُ إِنَّالَهُ لَعَكُونَ عَنُونَ ذلك بَانَّاللَّهُ يَوْ يُمُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِيُ النَّهَارَ فِالْنَالِوَانَاللهُ سَهِيمُ بَصِيْرٌ وَلِكَ إِنَّاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فُوَالْحُنَّ وَآنَ مَا يَــُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَاٰلِكَ اطِلُ وَآذَا لَلْهُ هُوَالْكِ أَيْ الْكَبِيرُ الْمُزْرَاتَ اللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ لَلنَّهَا وَمَاءً فَضَيْهِ الأَرْضُ مُخْضَدَةً \* إِنَّاللَّهُ لَطِيفٌ حَبِّنُ لَا كَمْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فالآرض وَإِنَاللهُ لَهُوَالْعَيْنَا لَمِيدُ

الَّهْ رَّأَنَا لَلْهُ سَخَّهُ كُوُما فِي الأَرْضَ وَالْفُلْكَ بَخِي فِي الْحَرْ بَامْرُهُ وَيُنْسِكُ الْسَكَمَاءَ أَنْ تَفَعَ عَلَىٰ لاَرْضِ الإَبِادِ بِيرِ إِنَّا لِللَّهُ بَالِنَاسِ لَرَوْنُ رَجَيْهِ ۗ وَهُوَالَّذِي اَحْكَاكُمْ: فْرَيْمُنِكُمْ نَوْيَغِيْكُمْ إِنَّالَابِئْسَانَ لَكَفَوْزٌ لِيكُا أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُنْهُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَا زُعْنَكَ فِيأَ لاَمْ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلْهُدَّى مُسْتَفِيمٍ وَانْجَادَ لُوكَ فَقُلْ لِللهُ آغُانِيمَا تَعْلَوْنَ اللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُ مُومَ اْلِقِيَّهَ فِيَاكُنْنُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۚ ٱلْمِثَعَلَٰمُ ٱلْأَلَٰهُ كَيْمَا لَمُ مَا فِياْ لَسَهَا وَوَالْاَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ سِفِيكًا بِيَانِّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسَايُرُ ۗ وَيَعْبُدُ وَدَينِ دُونِا للهِ مَالَمُ يُسَارِ لَهِ إِ سُلطاًنَّا وَمَالَيسُ كَمُهُ بِرِعْلِ وَمَالِلظَالِلِينَ مِنْ ضَيرٍ وَاذِا أَشَاعَ كَيْفِرِ أَمَا ثَنَا بَيْنَا بِدِنَعِ فِي مُو مِ الْهَ بَنَ كَفَرُوْالْلُنْكُرُ تَيْكَا دُونَ يَسَطُونَ بَالِلَّذِينَ بِسَتَّلُوْنَ عَلَيْهِيمِ الْإِنْنَا قُلْ أَفَانِيَنْ كُمُ مِنْ ذَلِكُمُ النَّالُ وَعَدَهَا أَمَّهُ الدِّينَ كُفَرُوا وَمِثْمَ الْمُعِيرُ ﴿ وَ

يَا يَهُا الْنَاسُ مِنْ رَبِهَ عَلْ فَاسْتَعِوْ لِلَّهُ إِنَّا لِذِينَ مَدْعُونَ مِنْ وْ وَيَا مَّهِ لَنْ يَحِنْ لْمَوْا ذَبَّا بَا وَكُواْ جُسَمَّعُوا لَهُ وَانِ يَسْكُنهُ مُ الذُّ إِل صَنْكِا لَا يَسْنَنْفِذُوهُ مِنْ لُهُ صَعَفَ اَنظَاكُ وَالْطَلُونُ مَا فَدَدُوااً فَهُ تَقَوَّلُ لَدِيهِ إِنَّالْمَهُ لَقُونٌ عَزِيْزُ اللَّهُ يَسْطَغِهِ زَالِمُلَّيْكَةِ دْسُلًا وَمِنَ لَكَ اسَلَ فَإِلَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سَعَلَمُ مَا بَيْنَا يَدِيهِ مِو وَمَاخَلْفَهُ مُوالِاً لَهُ يُرْجُعُ الْمُورُ يَايَئُاالَدِينَا مَنْوااً ذَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَأَغَيُدُ وادَبُّكُمُ وَآفْعَكُوْ الْكُنْرَلْعَلَكُ مُنْفِلُون وَكَاهِدُوافِيا مَهُ حَقَ جَادِهِ فُوَاجَنِيكُ وَمَاجَعُلَ عَلَيْكُو فِالْدَيْنِ نِحَرَجَ مِلْةَ أَبِيكُمْ إِبْرِهِتِ مُوَسَيْكُ إِلْسُيلِانَ مِن قَبَلْ وَكَ هٰلَالِكُونَالرَسُولُ سُهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَّاءً عَلَ لِنَاسَ فَا فِيهُ الصَّلَاةَ وَأَتُواْ الزَّكُوةَ وَأَعْلِمُوا مأللة هُومَوْلِكُ مُوفَعَدُ أَلُو لَي وَعَنَدُ ٱلنَّهِ إِنَّ

4 £ 4

الَّذِينَ هُرِفِي صَلَايِهِ فِرَهُ وَالَّذِينَ هُرَعَنَ الْكَوْمُغِ صِنُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُمِ لِلَّاكُوةِ فَاعِلُونَ ۚ وَالْذِينَ هُولِفِرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۖ الْإَعَلَىٰ أَذُواجِهِمِ اوْمَامَلَكُ أَمَا نُهُوْوَانِهُ وَغَالِبَهُ عَنْهُ لُومِينَ فَنَا بِنَغَى وَرَاءَ ذلك فاوكيك فم العادون والدين هنولا ما ما يتهيم وَعَهُدِهُ رَاعُونَ وَالْدِينَ هُمْ عَلْصَكُوا تَهُ مُعَافِظُونَ اوْلَيْكَ مِرْ الوارِنُونَ الْدِينَ بَرَيْوْنَا لَفِرْةَ وَسَهُمْ فِهَا خَالدُونَ وَلَفَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ لِللَّهِ مِنْ طِين ُ يَجَعَلْنَا الْمُطْفَةُ فِي أَرِيمَ كِينَ ۚ ثَرَكُلُفْنَا ٱلنَّطْفَةُ ۗ عَلَقَةً خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَعَلَمْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا مَكَمَتُومَا العِطَامَ كُمُا أَوْ اَنشَانًا مُ خَلَقًا الْحَرَاتُ اللهُ اَخْسَزُ إِنْكَالِبَينُ أَزَّ ايَكُمْ تَعَدَدْ لِكَ لَمَيْنُونَ نْزَايْكُمْ يُومُرَ الْفَكَةُ تُنْعَنُونَ ۖ وَلَقَدْخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ ۖ سَنِعَ طَرَآنِيَ وَمَاكَنَاعَ الْعَلْقَ غَافِلْنَ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ لِسَمَّاءً مِقَاءً بِقَدْدِ فَأَسْكِيًّا وُ فِالْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ لْكُرْفِهَا فَوْاكِهُ كَبْنِيَ وَمِنْهَا نَاكُلُونَ ۗ وَسَٰتِمَ تَعْرَجُ مِنْ طُوْدٍ سَيَّنَاءَ نَمْنُ عُبِ الدَّهْنِ وَصِبْغِ لِلأَكِلِينَ وَانِّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْفِيكُمْ غَافِي طُونِهَا وَلَكُمْ فِهَامَنَا فِعْ كَبْنَيْ وَمِينَهَا تَأْكُلُونَ وَعَلِيْهَا وَعَلَىٰ لَفُلُكِ تَخْمَلُونَ وَلَقَذَا ذَسَلْنَا نوحًا إِلَى قُومِهِ فَقَالَ مَا قَوْمُ إَعْنُدُ وَالْلَّهُ مَالَكُومُ الْدِغَيْرُ فَ آفَلاَ نَتَعَوْدَ فَقَالَلْكَوْااللَّذَيَّ كَفَرُوْ مِنْ قَوْمِهِ مَاهْلًا إِلَّا بَسْتُرُّم نِهِ لَكُمْ يُرْمِدُ أَنْ يَفَضَّ لَعَلَيْكُمْ وَلُوْشَّآءً ٱللَّهُ لَآنُزُلَ مَلْنِكَةً مَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي أَيْنَا ٱلْأَوَّلِينَ الْهُوَ الْآرَجُلْ بِحِينَةُ فَلَرَاضَوُا بِيحَتْى جِينِ قَالَ رَبَا نُصْرَفِ يَمَاكَذَ بُونِ فَاوَحَنِنَا إِلَيْهِ أَنِأَصْنِعِ أَلْفُلُكَ وَإِعْنِينَا وَوَحْيَنَا فَإِذَاجَاءً أَمْ فَإُوفَا رَالْنَوْنِ فَاسْلُكْ فِهَا مِنْ كُلِ ذَوْجَيْزِانُنَيْنُ وَاحْدَكَ إِلَّا مَنْ سَبَوْعَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يَخْنَا طِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلَكُوْ النَّهُ وْمُغْرَقُونَ ﴿

فاذأأسته منكأنت وتمز متعك عكالفلك فقا الكذلله الذي نَجْيَنَامِزَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ۗ وَقُوْ رَبِّنَا ذُلْخِهُ مُذَلَّا مُنَاكًّا وَأَنْتَخَيْرِ ٱلْمُنْزِلِينَ إِنَّكَ فَذِلِكَ لَا يَاكِ وَانْكُا ٱلْمُنْكَانِ يْرَانْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْبًا أَجَرَنَ فَارْسَلْنَا فِهِ رَسُولًا مِنهُ أَنَا غِيدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الدِعَيْنُ أَفَلا نَتَقُونٌ ۗ وَقَالَ الْلَدُينِ هَوَمِهِ الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا مِلْقَاءِ الأَخِرَة وَاتَّفَاهُمْ فَالْحَوْةُ ٱلذُّنْهَا مَا هُنَّا لِإَبْشَهُ مِثْلُكُمْ أَكُمْ مَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَنْهَ نِهِ فِمَا لَنْهُ بُونَ وَلَهُ إَظَافُتْ مَنْهُ أَيْثًا أَنَّكُمْ أَنَّا كَايِهْ وِدَدُ اَيِعَكُمُ آنَكُمُ اِذَامِتُهُ وَكُنْ لَهُ ثُرَاً مَا وَعَظَامًا ٱنْكُرْ مُورِنٌ مَيْهَانَ هَيْهَاتَ لِمَا نُوْعَدُونَ اذْهِيَ الآحَانُنَا الذَّنَا مَوْنُ وَغَنَا وَمَا خَوْبَهِ مِوْمَانِ الْهُوَلَا رَجُمْ الْفَرِّى عَلَى لَلْهِ كَذِ مِا وَمَا غَوْ لَهُ بِمُوْمِنِينَ مَا كَارَدِ أَضْرُني بَاكَذَبُونِ قَالَةًا فَلِيلَ يُصْبُعُ أَوْ دِمِينَ فَآخَذَ نَهُ وَالْقَيْصَةُ بِالْحَقِّ فِعَلْنَا هُمُ عَنَّا ۚ فَبَعْ لَكَ لِلْفُومِ الظَالِلِينَ ﴾ ثُمَّ آسَنَا فَا مِن بَعَلِيمِ فَوُوفًا أَخَرَتْ

مَاشَيْبُومُ ثُلَمَةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ ثُرَّا ذَسَلْنَا دُسُلَنَا مَرْأَكُلَ الْجَاءَ أَمَةُ رَسُولُمَا كَذَبُوهُ فَا تَبْعَنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُزَاحَادِيثَ فَبُعْدًا لِعَوْمِ لِآيُوْمِنُونَ ۚ ثُرَّ آرْسَلْنَا مُوسَىَوَاخَاهُ هُــُرُونَ بِالْإِنِنَاوَسُلْطَانِيْمُبِينِ ۚ الْفَرْعَوْنَ وَمَلاَ يُرِفَاسَتُكُرِوا وَكَانُوا فَوَمَا عَالِينَ فَقَالُوا انْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِنْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَا بِذُونَ ۚ مَكَّذَ بُوهُمَا فَكَا نُوا مِنَالْهُ لَكِينَ ۗ وَلَقَدْ أَنَيْنَا مُوسَىٰ لِكِنَّا بَاعَلَّهُمْ بَهُنَدُونَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنِّمَ وَأُمَهُ أَيَّةً وَاوَنِينَا هَأَ إِلَىٰ رَبُوهِ ذِكَ فِي فَرَارٍ وَمَعِينَ ۚ يَااَيَهُا ٱلرَّسْلُ كُلُوا مِنَ ٱلظَّيْبَا بِنُوَاعَلُوا صَالِحًا إِنَّ كِمَانَعُمُونَ عَلِيثُم وَإِنَّ هُلِيًّا أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدُّهُ وَإِنَّا رُبُّكُمْ فَاتْقُونِ فَفَقَطُعُواامُرِهِ بَيْنَاهُمْ زِيزًاكُمْ خُرِبِ بَمَالَدَيْهِمْ فَرَجُونَ ۚ فَذَرْهُمْ فِيَغَنَرَتِهِمْ حَتَّى جِينٍ ۚ اَيَخْسَبُونَٱغَاٰغُيْدُهُمْ بِيرِمِنْ مَالِ وَبَنِينَ لَنَ الْإِلَا مُمْرُفِأَ لَكِينُوا يُوَلِلْا يَشْعُرُونَ ٳۘٮؘٛٵڵڋؘؽؘۿۄۣڽؙڂؘۺؘؠڐؚڔٙؠۿؙؙؙٟڡۺڣڡٙۏۘؽٚٙۛۅؙٲڋؽۯۿۯٳٳڮ نِم يَوْمَنُونَ وَالَّذِينَ مُرْبَرَتِهِ وَلَا يُسْرَكُونَ ﴿

اُوكِتُكَ يُسَادِعُونَ فِأَلْحَنَرَاكِ وَهْرَكَمَا سَابِقُونَ ۖ وَلَا بْكَلِفْ هَٰكَ اللَّهُ وْسُتَهَا وَلَدَيْنَا كِحَنَّا ثِينِظُوْ الْحَوْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ إِنَّ كُلُّولُولُهُمْ فِيَغَرَّةٍ مِنْ هَٰذَا وَلَمْ أَغَالُهُ وْفِ فِي ذَلِكَ هُوْلَمَا عَامِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا آخَذُنَا مُثْرَفِهُ مِلْعَكَابِ إِذَا وْ يَجْرُونَ لَا تَجْرُواالْوَرَائِكُ مِنَالَانُصَرُونَ قَدُكَانَنَا يَا يَنْنَا يُعَلِيكُمْ فَكُنْدُعًا إَعْقَا كُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكُمرين بِسَامِراً تَنْجُرُونَ ۖ أَفَلَمَ يُدَّبِّرُوا القُولَ امْجَاءَ مَاكَرْتَأْتِ الْإَهَ هُـمُ الْاَوْلِينَ الْمَكْرُبَعْ فِوْارْسُوكُمُ فَا ٱمْرَيقُولُونَ بِبِجَيْنَةَ بَلْجَآءَهُمُ مَاٰلِحُقَ وَاكْتُرُهُ لَهُ مُنْكِرُونَ لِلْمَةَ كَارِهْوَنَ ۗ وَلَوِآ نَتَعَ الْكَوَّ اَهْوَآ ءَهْ لَفَسَدَتِ السَّمْوَاتُ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِهِنَّ بَلْ تَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهُمْ فَهُـ ْوَعَنْ ذِكْهِ ٱلزَاذِقِينَ وَآنِكَ لَنَدْعُوهُمْ الْمِصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَانَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْأَخِرَةِ عَزَ الصِّرَاطِ كَنَاكِبُونَ

وَلَوْدَجَنَاهُمْ وَكُنَّفْنَامَابِهِيْدِ مِنْضُرِ لَلَوْ إِنْ طُغْيَانِهِيْهِ يَمْهُونَ وَلَقَدْ آخَذُنا فَرِ بِأَلِعَنَا بِفَانَسَتَكَا نُوالِيَهُمُ وَمَا يَضَزَعُونَ حَتَى إِذَا فَخَنَا عَلَيْهُمْ إِلَّا ذَا عَذَابِ سَبَدِيدٍ ايَاهْ فَيْ فِيهِ مُنْلِسُونَ وَهُوَالَذِي نَنْا لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفْئِدَةَ فَلِيلًامَاشَنْكُوْنَ وَهُوَالَذِي ذَرَّاكُمْ فِي الإَدْضِ وَإِلَيْهِ يُغْشَرُونَ ۚ وَهُوَ ٱلْهَ يَغِيفُ وَيُمِتُ وَلَهُ آخِيَلَافُ الْيَكُ وَالْنَهْ إِرافَلَا تَعَفِيلُونَ يَأْ فَالْوَانِثَا لِمَا قَالَالْاَ وَلَوْنَ فَالْوَاءَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظاماً ءَايَالَمَعُونُونَ لَقَدُوْعِنَدَ مَا خَنْ وَأَبَا وُنَا هٰذَا مِنْ قِبْلُ إِنْ هٰذَا لِهُ اسْبَاطِيرُ الْأَوَّ لِينَ فْلْنَاٰلاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْكُنْهُ مَعْلَوْنَ سَيَعُولُونَ فِيْهِ فْلَ فَلاَ نَدَكُونَ فَ فُلْمَنْ رَجُ السَّمْوَا فِي ٱلسَّيْعِ وَرَبُ العَرْشُ العَظِيمِ سَكِيقُولُونَ يَلْمِ قُلْ اَفَلَا تَتَقَوُّنَ ا فأبنبيد ومَلكؤك كلشئ وهوني يُولا يُجارُعَكَ بِ إِنَّ نُنْذَ مَعْكُونَ سَكَعُولُونَ يَلِيهِ قُلْ فَأَنْ تَشْخُرُونَ مِن

مُِلَةَيْنَا هُمْ بِالْحِنَّ وَابِنَّهُمْ رَكَا ذِبُونَ ﴿ مَالْتَحَدَّالُهُ مِنْ وَلَيْهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ الَّهِ إِذَا لَدَهَتَ كُلُ إِلَّهِ بِمَاحَكُ وَلَعَ لَا بعضه مذعل بعض شبعانا للدعتما يصفون عالم الغيث وَالنَّهُ عَادَهُ وَغَمَا لَمُ عَمَا يُنْرُكُونَ فُلْ وَبُلِّيامًا تُرْيَخِ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلُنِي فِي أَلْقُومُ الظَّالِمِينَ وَايَّاعَإِلَنْ نُرِيِّكُ مَانَعِدْ هُوْلَقَادِرُونَ ادْفَعُمَالِتَيْ هِيَ آخَسُ السَّيِّئَةَ عَنْ أَعَلَى عِلَيْصِفُونَ وَفُولَ مَنْ أَعُودُ مِكَ مِنْهَ مَزَاتِ النَّهَ الْحَانِ وَاعُودُ مِكَ دَبَّ انْجَصْرُور حَنَّى إِذَا جَاءَ اَحَدُهُمُ الْمُؤْدُ فَالَ رَبِّ إِنْجِعُونُ ﴿ لَعَهَا . أعَاْصَالِكَا فِمَا تَرَكُ كَانِهَا كَلَهُ الْمُوَالَّ لَلْهَا وَمِنْ وَرَآنِهُ يُمْ بَرَنْ إِلَى يَوْمُ يُنْعَنُونَ فَاذِا نُوْزَفِأَ لَصُور فَلاَ ٱسْابَ بَيْنَاهُمْ نِومُئِذِ وَلا يَمْنَا وَلُونَ مَنْ أَفَتُلَتُ مَوَادِنِيدُ فَاوُلَيْكَ مُواللَّفِيلُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَادِينَهُ فاولنك الذين حيشروا الفشهة في حست كالدون لْلَغُوْ وَجُوهَ مُهُمُ النَّادُ وَهُنْ رَائِكُونَ ﴿ )

ٱلَوْتَكُنْ أَمَا فَيُتَنَا عَلَيْكُمْ مَنْكُنْكُهُ بَهَا تُكُونَ بُونَ فَالْوُا رَّنَاعَلَتَ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَا فَوْمَا صَّالِينَ رَبَّنَا آخرجنا مِنهَا فَإِن عُدْمَا فَإِنَّا طَالِمُونَ ۚ قَالَ أَخْسَمُ الْمِيهَا وَلاَ نَكِلُونَ انَّهُ كَانَ فَرَيْقُ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا أمتنا فأغ مزيئا وأزحمتنا وآننت خثرا لواجيين فأنغذ ثوهن بيغ كاحتج كستوكرذ كزى وكنن ومنهن تَضَعَكُوْنَ إِنْ جَزَيْنُهُ وَالْيُؤْمِ كِمَاصَيْرُوااتُنَهُ وَهُمُ الْعَآزُونَ قَالَكُمْ لَبَغْتُمْ فِي الْآرَضِ عَدَدَ سِبِنِينَ فَالْوَالَبْنَايُومُا أُوْبَعُضَ تَوْمُرِمْنَكَ إِلْكَادِينَ ۚ فَالَانِ لَيْتُ الْأَفْلِ لَا لَوَا نَكُو كُنْ مُعَلِّونَ الْحَسَنُ تُعَاكُمُونَ الْحَسَنُ تُعَاكَمُا خَلَفْنَاكُمْ عَنَنَّا وَانْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَغَالَكَا هُوْ الْمَلْكُ اَكُنَّ لِاإِلٰهَ إِلَّاهُوَ رَبُّ الْعَرَشِ ٱلْكَبِّهِ ۗ وَمَنْ مَذَعْ مَعَمَا مَّنَّهِ الْمَا أَخُرُ لَا بُرْهِا نَلَهُ بِرَفَا غَاجِكَ ابُرُعِنْ قَدْرَبَهُ إِنَّهُ لا يُعْلِمُ الكافرون وقأ رتأغفز وأذخروأنك خثرالزاجمين

لمنه الأخز الرخب سُوِّرْةَ اَنْزَلْنَاهَاوَفَضَنَاهَاوَانْزِلْنَافِهَااٰيَاكِ بَيْنَانِ لَعَلِّكُوْ نَدَّكُونَ الزَّايَيْةُ وَٱلزَّانِ فَاخِلِدُواكُلُ وَاحِدِينَهُا مِانَدَ جَلْدَةٍ وَلاَثَأَخْذُكُمْ بِهَادُافَةُ فِعِينَا لَهِ إِنْ كُنْهُ وَفُهُ فِي إِنَّا فِي وَالِوَمِ الْإِخْرُ وَلَيَنْهَ ذَ عَنَابُهُ الْمَانِفَةُ يُمِنَا لُوْمُنِينَ ﴿ الزَّافِلَا يَنْكُمُ الْإِزَائِيةُ اَوْمُنْيِكُهُ ۗ وَٱلْزَائِيَةِ لاَ يَنْكِمُهُ الإَ زَانِ اَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّرَدَ لِكَ عَلَى الْوَمْنِينَ وَالَّذِينَ بَمِهُ وَلَلْحُصَّنَاكِ ثُرَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَنْبِعَةِ نُهَدَّآءَ فَاجْلِدُ وَهُرْ تَمَانِينَجَلْدَةً وَلانَقْبَلُوا لَمْ شَهَادَةً اَبَكَا وَاكْلِكُ هُمْ الْفَاسِفُون إيَّا الَّذِينَ مَا بُوامِنْ بَعُدِ ذِلِكَ وَأَصَلُواْ فَإِنَّا لَيْهَ غَنُو (رُبَحِيْمُ وَالَّذِينَ يَمِونَأُ ذُواجَهُمْ وَلَوْكُنِ كُوْنِيْكُمْ أَوْلَا أَنْفُوهُمْ مَنَّهَا دَهُ أَحَدِهِما زَبَعُ شَهادات باللَّهِ الَّذِلَوْ الصَّادِ قِينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَالَفْتَ كَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَهَ زَالْكَا ذِبِينَ وَمَذِرَقُا عَنْهَا الْعَلَابَانْ نَنْهُ كَازْ بَعَهَا دَايِ إِلَّهِ الْهِ اَيْهُ لِنَا لَكَاذِ بِهِرٌ ﴿ والخاميكة أنعضت الله عكه أان كانهن الضادبين وَلُولًا فَصَلَّ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمُّنُهُ وَأَنَّا لِلْهُ تَوَاجُحَكُمْ

إِنَالَدَنَ كِيَاوُ بِالإِفْكِ عَصِينَةٍ مِنْكُمُ لِالْقَسَيْوْ، شَرَّا كَكُمْ • بَلْهُوَخِيْرُاكُمْ لِيَكُلُ مِي مِنْهُ مِمَا ٱهْنَسَتِ مِنَ الْإِنْمُ وَالَّذِي تَوَلَّكِيرَهُ مِنْهُمَ لَهُ عَلَابٌ عَظِيْرٌ ۖ لَوْلَآ اِذْ سَيْغَتُوْمُ ظَلَّ لَكُوْمِيُونَ وَالْمُؤْمِيَاتُ مِا لَمُنْهِ هِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَّا اِفْكَ بُهِينَ ۖ كُولاَجَا فِي عَلَيْهِ بَا رَبِّعَةِ شُهَكَّاءَ فَإِذْ لَرَكَا تُوْا بِٱلنَّهُ لِكَآءِ فَا وُلِيْكَ عِنْدَ ٱللهُ مُمْ الكَادِ بُونَ ۗ وَلَوْلَا فَصْلًا لِلْهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَنُهُ فِالْذُنِيَا وَالْاَخِرَةِ لِمَسَكُمْ فِيهَا اَفَضَيْرُ فِيهِ عَلَائِ عَظِيمٌ الْذِلْكُفُونَهُ بالسِنَيَكُرُ وَتَقُولُونَ بَافُوا هِكُرُمَا لَهِنُهِ لِكُونُهِ عِلْمُ وَتَحَسُنُويَهُ هَيْنَا وَهُوَعِيْدَا مَلْهِ عَظِيهِ ﴿ وَكُولِا الذِّسَمِيعُتُمُوهُ ثُلْمُ مَا يَكُونُ لَنَا اَذَنَتَكُما بَهِ ذَا شَبِعَا لَكَ هُذَا بَيْنَا ثُوعَظِيثُر بَعِظُكُمْ اللَّهُ اَنْ تَعَوْدُ والمِثْلِهِ اَبَكَا إِنْ كُنْتُمْ وُمْنِينَ ۖ وَثُبَايُّ أَنْهُ لَكُمْ الْآيَاكِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْمٌ ۚ إِنَّا لَذِينَ يُحِبُّونَ آننَجْيَعُ الفَاحِتُهُ فِأَلَدِينَ أَمَنُوا كَمُعْ عَذَا كُ السِّهُ فِالْدَنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعَارُوآ نَتُهُ لَا تَعَنَّكُونَ ۚ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَا لَلَّهُ رَقُونُ وَهِيمُ

ىٰ النَّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا لِاَنْعَيْعُواخِطُوا بِنَالِثَّنَ طَالَ وَمَنْ مَ خُطُوا بِالشَّبُطَانِ فَانَهُ يَأْمُرُوا لِغَنَّآءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْلَافَحُ اَ لَهْ عَلَىٰ أُو وَرْحَيْنُهُ مَا ذَكَىٰ بِنَكُمْ مِنْ إَحَدِاً مَكَا وَلِكُنَّ اللَّهُ مُرْكُمُ مَنْهَنِيَّا ۚ وَٱللَّهُ سَمِينُهُ عَلِيْهِ ۗ وَلَا يَأْلُا وْلُواْ الْفَصّْلُ مِنَّا وَٱلسَّكَةَ أَنْ نُونُولُوا أَوْلِيالُفَوْنِي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُأْجِرِينَ فَي سَيَلَ مِنْهِ وَلْيَعْفُوا وَلْصَفَى الْمَا يُعْجُونَا أَنْ يَغْفِرَ لِمَلْهُ لَكُنْ وَاللَّهُ غَفُوزٌ دَجَيْمُ اِنَّالْهَ يَنَ يَمُونَا لَحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ المؤمنا يدلينوا فالذنيا والاخرة وكمذعذات عظك تؤمرتش ذعكنه مآليت نفزوا يديه يروا ذيكه فرعكا كافوا يَعْكُونَ يَوْمَيْدِنُومِهِمُ اللهُ دِينَهُمْ الْحَقُّونَيْفُلُونَ أَنَّاللَّهُوَ اْكِةً الْمُينُ الْخَيَتَاتُ لِلْجَينِينَ وَالْحَبَينُ ذَنَ الْخَبِينَ الْخَبِينَ الْخَبِينَاتِ الْ وَالطَّيْبَانِ لِلطَّيِّينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ اوْكَيْكَ مُبَرَّفُ ثَلَ مَاهَ لُونَ لَمُ مُغْفَرَةٌ وَدَنْ فَكُورٌ كُالَّهُ كَالَهُ اللَّهُ مِنْ اْمَنُوالْأَلَا خُلُوا بِيُوتًا غَيْرِ بِيُوتِكُمْ حَتَى ٰ لَتَنَتَأْلِسُوا وَسُيَا اعْلَاهَ لِهَا ذَٰ لِكُرْخَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ نَدَكُمُ وَنَ ﴿

T . 1

فَانَ لَمْ غَيْدُوا فِيكَا اَحَدًا فَلَالَدُ خُلُوهَا حَتَى نُونَٰذَ نَاكُكُ وَانِ قِيلَ كُمُّ ٱنْجِعُوا فَانْجِيمُوا هُوَ ٱذَکِی كُمُّ وَّاقَٰهُ بَمَا تُعَلَّوْنَ عَلْيه لَيْتُوعَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ فَدْخُلُوا بُوثًا غَيْرَ مِنْ كُونَةٍ فِهَامَنَاءُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَنَّا إِمَّا شُبْدُونَ وَمَا مَكُنُونَ ۖ قُلْ لِلْوْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ آبْصَادِهِ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلِكَ ٱنَّكُ لَمُـنْدِانَا مَلْهَ حَبَيْرْ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْوَفِيَنَا يِك تغضضن مزابضادهن وتيغفظ ووحمي ولاسدين زينته فتألآ ماظهرمنها وليضرن بحث برجين عكأ جِيوُبِهِنَّ وَلاَيْنِدِينَ زِيِّنْكُونَ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْا إِلَّهُ مَنَّ آفابآء بغۇلىنى آفابئا ئىن أفابناء بغۇلىن أفانخانيى آوَنِها خِوَانِهِنَ أَوْيَهَا خَوَانِهِنَ أَوْمِينَا أَهُنَ أَوْمَا مَلَكُتُ آيْمانهُنَ آوَالتَّابِمِينَ غِيرا وُلِي الإِرْبَةِ مِنَّا لِيَجَالِ اَوَٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَهُ يَعْلُمُهُمْ وُاعَلْى عَوْنَا مِنْ ٱلْفِئْسَاءِ وَلَا يَصَنَّدُ بْنَ بآذجلِهنَّ لِيُعْكُرُمَا يُخْفِئِنَ مِنْ ذِينَتِهِنَّ وَيَؤُبُوا لِكَ أَمُّهِ جَبِيكًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأنيخ االاَياكمينكرُ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالمَّا يُكُورُ إِنْ كُونُوا فَقُرْآءَ بِغُنِهِمُ أَمَّلُهُ مِنْ فَصَيْلِهِ وَأَمَّلُهُ وَاسْتُمَ عَلِيكُم وَلْيَسْكَعْفِفِ الَّذِينَ لِأَيْجِدُونَ نِكَاحًا حَثَّى غِنْيَهُ لَمُ لِمَا فَضَلِهُ وَالَّذِينَ يَنَغُونَا لِكُنَّا بِيَامَلُكُنَّا يُمَاكُمُ فَكَا يَبُوهُمْ إِنْ عَلِينَمْ فيفر خيرًا وَانْوُهُمْ مِنْ مَالِاللَّهُ عِلَا لَذِي اللَّهُ وَلَا تَكُرُهُ وَالْمَتَا يَكُمُ عَمَا لِغَاءِ إِنَّا رَدُنَ تَعَضَّنَّا لِبُنَّعُواعَضَ الْحَيْوةِ ٱلذُّنْمَا وَمَنْ بْكِهْهُنَّ فَاتَّالُهُ مِنْ بَعْدِ آكِرًا هِمِينَ غَغُورٌ رَجِيمٌ وَلَقَدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُوْاْ فِادِ مُبَيِّنَاتٍ وَمَنَالًا مِنَ الْذِينَ خَلُواْ مِنْ فَبْلِكُمْ وَمَوْعَظَهُ لِلْنَقِينَ اللهُ نُوْزَالْسَمُوَاكِ وَأَلاَرْضَ مَثْلُ فُودِهِ كَيَتْ كُوهَ فِهَا مِصْبَاحُ المِصْبَاحِ فِي ذُجَاجَةٍ الْنُجَاجَةُ كَأَنَّهَا ؖڮؙڰٛۮڔٙؽٚؽۏڣٙۮؠڹٛۺۼٙ؞ۣٙؠٚؠٵۮڲۮؚ۪ۯؘؽۏڹٙڗڵٲۺؘۯڡٙؽ<u>ڐ</u>ۅڵٲ غَرَبَةٍ بِيكَادُ زَيْنُهَا يُضِئُ وَلَوْلَرْءَسَتُ هُ نَا ثُنُو زُعَلَىٰ فُرُ يهذي آلله ليؤد ومن كيثناء ويضربا لله ألامنا ل للناس وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيكُ ﴿ فَيُنُونِ إَذِنَا لِللَّهُ ٱنْ ثُرَفَعَ وَيُذِكَرِ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَيِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴿

رَجَالْ لَانْلُهِ يَفِرْتِهَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ إِزَاٰ الْفَالُوةِ وَايْتَآءِ ٱلزُّكُوٰةِ يَخَافُوٰنَ يَوْمُأَتُّنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوٰبُ وَالْأَبْضَادُ لِغَرْبَهِٰ ﴿ اللَّهُ ٱحْسَنَهَا عِلْوا وَيَنِيدُ فُرْمِنْ فَصْلِهِ وَاللَّهُ مَرْ فُو مَنْ مَنْ أَهْ بَعَنْ رِحِسَابِ وَالَّذِينَ كُفَرُوا عَالْمُزَكِّسَرَا بِالْجَبِعَةِ يَحْسَدُ الظَّنَّ أَنْ مَا وَحَتَّىٰ ذِاجَاءَ لُهِ يَعَدْ مُشَيِّكًا وَوَجَدَا لَلْهِ غِنَهُ فَوَفَيْهُ حِسَابَهُ وَأَمَّدُ سَرَنِعِ الْحِسَابِ وَوَكُمْ لَمَا يَكُ يَيْ إِي يَفْسَلْهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابُ ظَلَّاكُ بَعَضْهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَرْيَكُ يُرَيْهَا وَمَنْ أَيْجَعُل ٱللهُ أَنْ فُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرِ ۚ ٱلْمُرْرَّا نَا لَلْهُ نِيبَةِ لَهُ مَنْ هِي السموات والارض والظيرصافات كلفة علمصكائة وَتَنْبِيَهُ وَٱللَّهُ عَلَيْ مِنَا يَضْعَلُونَ ۗ وَلِلْهِ مُلْكَأَلْتُمْ أَكِ وَالاَرْضِ وَالَّاللَّهِ الْمُكِيرِ ٱلْمُرْرَانَاللَّهُ يُرْجِي مَا اللَّهُ مُنامَ يُؤَلَفُ بَيْنَهُ لَرُ يَجْعَلُهُ (كَامَا فَتَرَى أَلُودُ قَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ونيزان والتماء مزجال فهام بهر فيضيب من تتأه وَيَصْرُفُونُونَ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ يَكَاذُ سَنَا رَفْرَمَنُهُ هُوكُ إِلاَّ بَصَالِهُ

\*\*

يُقِلْ اللهُ النَّا وَالنَّا رَانَ فَ ذَلِكَ لَعَبُرَةً لِا فَا الْاَبْضَارِ وَاللَّهُ خَلَقُكُما ۚ إِنَّهُ مِنْهَاءٍ فَينَاهُمْ مَنْ يَنْجَعَا يَظِينِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يمنى كارجكين ومنهذ من يَنني كَلَّ رَبْعُ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاهُ إِنَّا لِلْهُ عَلِى كُلِّ شَيْحٌ فَهِ يُرْ ۚ كَفَدَّا نَزَلْنَا أَيْا كِيْ مُبَيِّنَا فِي وَأَلْلُهُ بَهُدى مَنْ بَشَآءُ الْمِرَاطِ مُسْنَفِيدٍ وَيَوْلُونَا مُنَا بَالِلَّهِ وَمَالِيَكُولِ وَاطَعْنَا ثُرَّيَتُوكَيْ فَرَقِي ثُمْ فَمْ فَرْمِن بَعْدِ ذَٰ إِلَّ وَكُمَّا اُولَیْكَ بَالْمُؤْمِنِینَ وَاِذَا دُعُواالِکَا مَٰدُورَسُولِهِ لِيَحَکُّرُ بَدِیْکُمْ إِذَا فَرِنْوَ مِنْهُ مُمْعُ صُونَ ۗ وَانْكُنْ كُمُواْكُوَّ مَا تُوَالِكَ وَ مُذْعِبِينَ إَفْهُ وَيَهُمْ مَضْ لَوَازْمَا نُواا مَيْعَا فُوْاَنْ يَعِيفَ الْوْمِنينَ إِذَا دْعُوا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَكُولِهِ لِيَكُمُّ بَيْنَهُ مَ الْاَيْفُولُوا سَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَاوْلَيْكَ هُـُ الْمُفْطِينَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغِنَّةً أَمَّلُهُ وَيَنْفُهُ فَالْوَلَيْكَ هُوْ الْفَالِرُونَ وَافْتِهُ إِلَالْهِ جَهُداً يُمَانِهِ وَلَئِنْ أَمَّرْتَهُ وَكِينَ ذُجُنُّ قُلْ لاتْفُتِيمُ أَطَاعَةُ مَعُرُونَهُ إِنَّا لَهُ تَجَيْرُ عَاتَفَ كُونَ ﴿ ﴾

~ . .

فُوْإَطِيعُوااَ لِمَهُ وَاَطِيعُواٱلرَسَوْلُ فَانِ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَىٰ مَاخِزَ وَعَلَىٰكُمْ مَاخِلَتْهُ وَإِن تَطِيعُوهُ مَهْنَدُوْا وَمَاعَلَى ٱلرَسُولِالِاَ الْبَلَاغُ الْمِينِ وَعَدَا مِنْهُ ٱلْذِينَ إِمَنَاهُمُ الْمُؤَامِنَكُمُ \* وَعِلْواالصَالِكَ إِيهَ السَّعَلِفَ أَهُمْ فِي الأَرْضَ كَمَا اسْتَعْلَمَ الدَّينَ مِنْ فَبِلَامْ وَكُمْ كُنُو لِيَهُمُ الْذِي أَدْتَنَى أَمْ وَلَيْدِ لَنَهُمُ مِنْ مَذِخُ فِيفِ أَمْناً يَعَبُدُ وَبَى لاَيُشْرِكُونَ بِيَشْيَا وَمَنْكَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَا وُلَٰتِكُ هُمْ الْعَالِسِ قُونَ ﴿ وَاقِيمُوا ٱلْصَلْوَةَ وَاتُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِعِجِ بِنَ فِي الأَرْضَ وَمَا وَيُهُمُ النَّا رُوَكِينُكُ لَصَيْرُ كَانَهُا الَّهِ يَنَامَنُوالِيَنَتَا ذِنُّكُوْ الَّذِينَ مَلَكَتَ أَعَا نَكُوْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبَلِغُوا الْحُلْ مِنْ كُوْ فَلْكَ مَرَا يَ مِنْ فِيلًا صَلُووْ ٱلْغِزُوجِينَ تَصَعَوْنَ نِسَا بَكُرْمِنَ الظَّهَ بَرَهُ وَمِنْ بعُدِصَلُوهُ الْعِسَاءُ ثَلَثْ عَوْرَادِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَنْ كُولًا عَلَيْهُ مِهْ جَنَاحٌ بَعْدَهُ فَي طَوَا فُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَيْ بَعَضْ كَذَٰ لِكَ بُبَينَ اللهُ لَكُو ٱلْآيَا بِدَوَا لَهُ عَلِيْرَ صَكَمْ



وَاذِا بَكُمُ ٱلاَطْفَالْ مِنْكُمُ ٱلْحُلْمِ كَلْيَسْتَا ذِنْوا كَمَا أَسْتَا ذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِرَكَذَ لِكَ يُبَائِزًا مَّهُ لَكَ عُمْا كَا يَتْمِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْهِ ۖ وَالْقَوْاعِدْمِنَ الْمِنْكَاءِ ٱللَّهِ لِنَّ لايرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جَنَاخَ آنْ يَصَعْنَ ثَيَا بَهُنَّ غَيْرُمُ تَبرَجَاكِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْنَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَمْنَ وَأَلْلُهُ بَهَيْمُ عَلِيْهِ لَيْسَعَلَالْاعَنْيُ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ لَاغْرَجِ حَرَجْ وَلا عَلَالْمِرَ بَضِ حَرَجْ وَلا عَلَى الفنيكُو أَنْ مَأْكُلُو ا : بنونكر أونبوينا بآنكر أونبوبيانها يكنر آۆښۈيتايخانىڭ ئاۋېيۇبيا تخايكر اۆبيۇت آغَامِكُ مَا وَبُيُونِ عَكَايِكُوْ اَوَبُودِ آخُوا لِكُوْ أؤيبون كالأبيخ أؤما مككنة مفاعكة أفصد مفكرة لَسَرُ عَلَىٰ كُمْ خِنَا حُوانَ فَأَحُلُوا جَبِيعًا اَ وَأَسْتَأَفَّا فإذا دَخَلْتُهُ رُبُوتًا فَسَيَلُوا عَلَى آفْنُسِكُ مُ يَحِيَةً مِنْ عِنْ يِاللَّهِ مِبُارَكَةً طَيْبَةً كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ أَلَا يَا يِ لَعَلَكُ وَنَعَ قِلُو لَنَّ آنما المؤمنه ذَالَذِ مَنْ مَنُوا مِلْفِهِ وَرَسُولِهِ وَايَاكَ انْوَا مَعَهُ عَلَّا مَرِجَامِعِ لَرَيْذِ حَبُواحَةً يَنِتَأْذِنُهُ ۚ أَيَّا لَذَينَ سَتَاذِ نُونَكَ الْوَكْتُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سِأَ لِلَّهِ وَدَسُولِهِ فإذاأستأذ نؤك لبعض شايعيه فأذ ذيكن فيثث منهم وَاسْتَغِفْرَ لِمُدَالِمَةُ إِنَّا لَهُ عَفُوزُ رَجِيتُم لَا تَعِمُ لُوا دْعَاءَ الرَسُولِ بَيْنَكُمُ لَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعِضًا فَدْيَعُمُ اللَّهُ ٱلذَنَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا فَلِمَدْدَ الَّذِينَ عُولِيفُونَ عَن آخِ وَإِنْ نَصْلَهُ مُفِينَةٌ آوَيُصِيَيْهُمْ عَلَاكِمَ إِلَيْدِ الْآلِنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ فَذَ يَعُكُمُ كَا النُّتُهُ عَلَيْدٍ وَيَوْمَرَ عِعْهُ ذَاكَهُ فَنْتَنْهُمْ بِمَاعَلُهُ اوَ اللَّهُ بِكُانِيْهِ عَلَكُ الاكتاب المحاص شَارَكَ الْذَي تَزُلَّا لَفُوْ اَنْعَا عَدْهِ لَكُونَ لَعَالَمَ نَدُوا ٱ الَذَى لَهُ مُلْأِذَا لَسَمُوا بِ وَالْاَرْضِ وَلَرَيَّذِ وَلَكَا وَ لَرَيْكُنْ لَهُ برمِكْ فِالْمُلْكِ وَخَلَقَكُ كَنَّى فَعَدَّدُهُ مَعْدِيرًا



وَٱخۡخَذُوامِنٰ دُونِدَ الْمِنَّةُ لَايۡخُلُفُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغِلِّفَهُ نَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُ إِسِعِ رَضَرًا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَلِكُونَ مَوْتاً وَلاَحَيْوَةُ وَلاَسْتُورًا ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَ رُوا إِنْ هَالَّا لِآ إِفْكُ أَفْتُونُهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْيُرْ أَخَرُونَ فَقَاذَكُمْ أُونَ غلما وذورا وقالؤاساطيرالاوليناك نتبها فَهَى ثَمْلِ عَلَيْهِ بَكْرَةً وَاصِيلًا فَالْزَلَهُ ٱلذِّي يَعِيكُمْ آلينتر فألسمواب والأرض آنذكا نئفورا رحيما وَقَالُوا مَالِ هِ فَا ٱلرَّسَوُلَ يَأْكُواْ لَظَعَا مَرَوَكَمِنْ بِي فِي الآنواق لؤلاا أنزل إكبه مكك فيكؤن متعكه ندرا آوُيلوْ إلَى **حَنْزَاوَ بَكُوْنَ لَهُ بَعَنَ** ثُمَّ كُوْنُهُمَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَعْبَعُونَ الْإَرَجِ لَا سَعْهُ رًّا ۚ انْظُرُكُفَّ ضربوالك ألأمثأل فضلوا فلآيث تطيغون سبيلا تَسَاتِكَ ٱلَّذِيَ انْشَاءَ جَعَكَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذٰلِكَ جَسَاتٍ تَغَرِي مِنْ تَخِتَا الْآنِهٰ ا ذُوَيَعِهُ لَ لَكَ قَصْورًا ﴿ مَلَّ كُذَبُوا بالنساعة وأغتذنالن كذنت بالنساعة سعيرأب

اذَارَانَهُ مُن مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوالْمَا تَعَنَّطُا وَزَهْرًا وَاذَا ٱلْقُوامِنِهَا مَكَانًا صَيَعَا مُقَدِّنِينَ دَعَوَا هُنَالِكَ تَبُوْكًا لَانَدَعُواالِيُومَرُشُورًا وَاحِلًا وَآدَعُوا شِودًا كَثَيرًا فَلْ ذَلِكَ خَيْرًا مَرَجَنَكُ الْخُلْدِ ٱلْبَيْ وُعِدَ الْمُنْقَوْنَ كَانَتَ لَمُنْ رَجَاءً وَمَهَيلَ كَمُنْ فِهَامَاتِكَ وَنُ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى مَلِكَ وَعَلَّا مَسْؤُلًا وَيُؤْمِّ مَعْشْرُهُمْ وَمَا يَعَنِيٰ دُونَ مِنْ دُونِا مِنْهِ فَيَعَوْلُ ۖ آنَنْهُ آصْلَكُ مُ عِيَادِي مَوْلاً وِ آمَرُهُ وَصَلُوا السَّبِيلَ فَالْوَاسْخَانَكَ مَاكَانَ بَنْبِغَى لِنَا أَنْ يَغِينَا مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلِيَكِنَ مَنْعَنَكُ وَالْآءَ مُرْحَتَىٰ سَوْالَدِ كُرُوكًا وَافَوْمُا وَرُا فَقَذَكَذَ بُوكُ وَيَاتَقُولُونَ فَاتَنْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلانَضَرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَلْدِ فَلْ عَلَا مَاكِيرًا وَمَا آ زَسَكُنَا فَعِلْكَ مِنَ لَكُرْسَكِلِنَ إِيَّ اِنْهُ ذَكَا كُلُونَ الظَعَامَ وَيَسْنُونَ فِي الْإَسْوَاقِ وَجَعَكُنَا بَعَضَكُمْ لِبَعْضِ فَيْنَةُ أَنْصُبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بِصَيرًا

وَهَا لَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَ مَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَنَا الْمُلْحَكَة ٳۏؘڒؘؽڒڹٵؙڵڡٙؽٳٚڛؾڬڔۅٛٳڣٳڶڡ<u>۫ڛۿ</u>ۅؘۘۼۏۼٮۊڰڰؚؠؖ يؤمر ين كَالْكَيْكُة لَابُسْرِي يَوْمَيْدِ لِلْمُرْمِينَ وَيَوْلُونَ حِزَا تمغورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعِلُوا مِنْ عَسَلَ فِعَلْنَا وْ هَبَّاءً مَنْهُ دِكَ أَصْابُ لِكِنَّهُ يَوْمَيْدُ خَيْرُمُسْتَقَرَّا وَآخْسَنُ مَقِيلًا وَيُؤْمِنَنَفَوْ إِلْتَهَاءُ بِإِنْسَامِ وَنَزَلَ لِلَاَّئِكُهُ لَهْ إِلِدُ ۗ الْمُلْكُ يَوْمَيْ لِمَا لِيَحَىٰ لِلرَّحَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَكَلَ ألكافرين عسبيرًا ويؤم تعَضُ الظَّالِمُ عَلَيْدَ يَهُولُ يَالَيْنَهَا يَغَذُنْ مَعَ الرَسُولِ سَبَيلًا الْمُؤْلِينَهِ الْمُثَلِّي لَيْنَابُ لَوَاتَّخَذُ فَلَانًا خَلِيلًا لَقَدْاَصَلِّهُ عَنَا لِذَكُرَبَعِدَاذِجَّاءَ بُنَّ وَكَانَا لَشَيْطَانُ لِلدِيْنَا إِن خَذُولاً وَقَالَ الرَسُولَ مَارِيَةٍ إِنَّ قَوْمِ لِمُغَلِّذُوا لِهِ مَا الْعُنْوِانَ مَهْجُورًا ۗ وَكَذَٰ لِلَ جَعَمُ لِمَا لِكُلْ بَيْ عَدُوا مِنَا لَخُومِ بِنَ وَكَنْ يَرَاكِ كَمَادِ يا وَنَصَيرًا وَقَالَالَةُ مَنَ كَفَ رُوالَوْلا نُذِلَ عَلَيْهِ الصُّدُانِ جُمَّلَةً واحِدَة صَدْ لِكَ لِنَتْتَ بِهِ فَوْادَكَ وَرَتَلْنَا هُ مَرْ شَكَّ

وَلاَ بَأْنُونَكَ بِمَنْ لِالإَجْنِنَاكَ بِأَلِيِّ وَآخْسَنَ هَنْسِيرًا © ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلْ يُحْرِهِ فِم إِلْ يَحَنَّتُمْ الْوَلَيْكَ شَرَّمَتَكَانًا وَاصَلْ سَيِلاً وَلَقَذَانَيْنَا مُوسَى لِيكَارِ وَجَعَلْنَامَعَهُ آخَاهُ هُمُ وَنَ وَدِرًا لَمُعَلِّنَا أَذَهَبَّ الْكَالْعُومُ الْهَ يَنَ كَذَّبُوا إِيَا يَنَا فَدَمَ إِنْ هُمُ مَدْ مِيلًا ﴿ وَقَرْمُ نُونُعُ لَئَا كُذَّبُوا ﴿ النسكآغ فناخ وتبكنا خغرالك اسرابة واغتذما للظالمين عَذَا كَالَيِكَ وَعَادًا وَنَوْدَ وَاضِمَا بَالرَسَ وَوْمُونَا مِنْ ذَلِكَ كَنِيرًا وَكُلاَّ ضَرَبْنَالَهُ الْاَمْتَالَ وَكُلَّا تَنِذُنَا مَنْدِيرًا ﴿ وَلَقَذَا وَأَعَلَىٰ الْعَنْزَيْرَ ٱلِمِنَّى انطائذ مَطَرَ السَّوْءُ الْمَاتِي وَنُوا بَرُوْنَهُا بَلُكَانُوا لَايَرْخُونَ نُنْتُورًا وَاذَا رَا وَكَ اِنْ يَغَِدُوْمَكَ إِلَّا ُهُزُواً آهُذَا الَّذِي بَعَنَا لَلهُ رَسُولًا انْ كَادَلَيْضِكُنَا عَنْ لِمِيَنَا لَوْلَا اَنْصَبَرُهَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بِعِسُكُوْنَ جِينَ يرَوْنَالِمَتِ نَابَ مَنْ اَصَلْ سَبَيْلًا اَرَائِكُ مِنْ الْخَنَادَ المَّهُ هَوْ يُهِ آفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿

آمْ غَنْكُ أَنَّا كُنْ هُمْ نَنْهُمُونَا فَيَعْفِلُونًا فِي هُمُ لِلَّا كَالْأَمْنَا مِرَالُهُ وَاحْتُلُ سَبِيلًا ۚ اَلْمَرَ إِلَّا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَظَا وَلُونَا مَكِعَكُهُ سَاكِكَا نُرْبَعَكُنَا النَّمَدُ كَلَيْهِ وَلِيلًا لْزَقْبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَصْنَا يُسِيرًا وَهُوَالْذَبِيَجَعَكَ لَكُمُ ۗ الَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمُرْسُبِالْمَا وَجَعَلَ لِلْهَا رَنْتُنُورًا وَهُوَ ٱلَّذِى دُسَلَ لِإِمَاحَ بُسُرًا مَيْنَ بَدَى دَحَيَنِهِ وَأَنْزُلْنَا مِنَ النسكاءكماة طمؤوكأ لفيني برغلاة مميننا ونسيقينه مِمَا خَلَفْنَا آنفنا مَّا وَأَنَا سِنَى كَنِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وُبَيْنَهُمْ لِيَذَكُّرُوا فَإِياكُ خُزُا لَنَاسِ لَإِكُمُوْرًا ۗ وَلَوْنَيْفُنَا لِيَعَنَّا لِهِ كُلِوَنَيْزِ بَذِيرًا فَلَا ثَفِلِعِ الكَافِهَ وَجَاهِدُهُ مِيجِهَا دًا كِبَرًا وَهُوَالْذِكَمْ يَجَ الْتُرَيْنِ هٰذَا عَذَبٌ فُوَاثْ وَهٰذَا مِلْ اُجَاجُ وَجَعَلَ يُنْهُمَا بَرْنَهُ وَجِمْ كَجُورًا وَهُو البخى عَلَقَ مِنْ لِمَاءِ بَنْ رَا فَعَتَلَهُ مُنَكِا وَصِهْرًا وَكَانَ تُنُكَ فَهَدِيرًا ۗ وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ مَا لاَ يَنْفَعُ هُرُ وَلاَيَضُرُهُ مُ وَكَانَا لَكَا فِهُ عَلَىٰ رَبِّهِ طَهَهِ رِكَا

وَمَا اَدْسَكُنَا لَا لِهَا مُبَيَّتُ كَا وَنَذِيرًا ۚ فَإُمَّا اَسْتُلْكُمْ ۖ عَلَيْدِ مِنْ أَجْدِ الإَمْنُ مَنْ الْمَاءَ انْ يَغَيْدُ الْ رَبِّهِ سَبَيْلًا ۗ وَتُوكِّلُ عَلَاٰلِحَيَالَاٰبَىلَابَمُوْنُ وَسَنِمْ بِحِسَنْدُوْ وَكَفَىٰ بِدِ بِذُنوبُ عِبَادِهِ جَبِيرًا ۚ اَلَّذِي خَلَقَ لَسَنَّ مَوَاتِ وَالْاَضَ وَمَا بَيْنَهُا فِيسَنَةَ اَيَامِ نُوْ ٱسْتَوٰى كَلَ الْعَرَيْنَ الْكُمْ نُفَسَقُلُ بِهِ حِيكًا ﴿ وَاذِا قِيلَكُ مُ الشِّهُ وُ اللَّهُ مَنْ قَالُوا وَمَا الرَّمْنَ يجعك في التيكماء بُرُوجا وَجَعَلُهُ كَاسِرَاجاً وَقَرَّا مُنِيرًا وَهْوَالَذِي َجُعَلَ لَيْلَ وَٱلنَّهْ ارْخِلِفَةً لِلنَّ آرَا دَ اَنْ يَدُّكُّرُ آ وَآزَادَ نُشْكُوٰرًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّخْنِ ٓ لَلَهُ بِنَ يَسْنُونَ عَلَى الأرفين كه فؤماً وَاذِاخَاطَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَكَاماً وَالْذِينَ بَبِينُونَ لِرَبِهِ مِنْجَمًّا وَقِيَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبِّنَا أَصْرِفْ عَنَا عَلَابَ جَمَنَةُ إِنَّ عَلَا بَهَا كَانَ غَرْامًا إِنَّهَا مَنْ مُسْلَقَرًا وَمُعَامًا وَالْإِينَ إِذَّا آنَفُ عَوْا لَهُ نِيْرُ فِي أُوكَرُ مَيْتُ ثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَيْكَ فَوَامًا ن

وَٱلْهَٰئِينَ لَامِدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْمُكَا أَخَرَ وَلَا يَقَتْ لُونَ ٱلنَّفْ ﴿ اللَّهُ عَرَمُ اللَّهُ إِلَا بِأَلِحَقَ وَلا يَرْ نُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك بَلْقَ إِنَّامًا يَضِاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْعِتَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا لِإَمَنْ مَا يَكُولُونُ مَنْ وَعَلَعَكُمُ صَالِكًا فَاوُلْنِكَ يُبَدِّلُ للهُ سَيْنَاتِهِ مِحْسَنَانِ وَكَانَ الله عَنْ وُرًا رَجِيمًا وَمَنْ الْهِ وَعِلْصَالِمًا فَاتَّنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ مَتَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورُ وَاذَا مَنْوا بِاللَّغُومَ وُ إِكِرامًا ۗ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا با ياتٍ رَبِهِ ذِكْرَيْحِ وَاعَلَيْهَا ضَمَّا وَعَيَانًا ۗ وَالَّذِينَ مِتْوَلُوْكَ رَبِّنَا هَ كُنَا مِنْ أَذُوَا جِنَا وَدُرِّيَّا بِنَا فَ رُهَ آعْ بُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْتُقِينَ اِمَامًا اوْلَيْكَ نِجَوْزَالْغُرْفِيةَ بِمَا صَبُرُ واوَ لَيَعَوَنَ فِيهَا نَعِيَّةٌ وَسُلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًا وَمُقامًا ﴿ فَأَلَمَا يَعْدَوُ الْكُرْ ذَكِ لَوْلَا ذَعَا وَنُكُمْ فَقَدُكُذَنَّتُهُ فَسَهُ فَيَكُونُ لِزَامًا ١٠٠٠

كملة الخنزال حبيي المستدَّ الْمُكَالِكَا مُا لِكُلُوبِ الْمُرِينِ لَعَلَكُ الْحِيْعَ فَعُسُكَ الْأَ بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِن مَنْ أَنْهَ إِلْ عَلَيْغِيمِ مِنَ لَتُمَّا وَأَيَّهُ فَظَلَتُ آغنافه كاخاصِبين وكايانيهمِن كُومَنَالُوَهُ فَعُدَيث الآكانواعنه معضين فقدكذ بوافسيا بيزا نبواما كَانْوَابِهِ يَنْهُونُونَ أَوَكُونِيَوْ إِلْكَالْاَمْضُ كُواْبَمُنَا فِهَامِنْ كُلِّ زَوْجِ كَرِيهِ انْهَ فَ ذَلِكَ لَا يَرْ وَمَاكَا نُأَكَذُ وَمُوْمِينَ وَاتَّذِدَمُّكَ كُمُواْلُعَ بِإِلْكِيهُ وَاذِنَا دِينَكُ بُكُمُوسَى نِأْنُكِ الْقَوْمُ الظَّالِلِينَ فَوَمُ فِرْعُونَ ٱلْأَيْتَغُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي آخَافْ آذْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيُونَ مَدى وَلا يَنْظَلُونِ اللهِ فَارْسِلَالِيْهُرُونَ وَلَمْزَعَىٰ ذَنْ فَاخَافُ أَنْ يَقْنُلُونَ عَالَ كَلْأَفَاذُهَمَا لِمَا يَنَّا إِنَّا ايَّا مَعَكُمُ مُسْتَهِعُونَ فَأَيْمَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا أِنَادَسُولُ رَبِيالِعالِمِينُ ﴿ أَنَادَسِلُ مَنَا بَغَانِيزَافِلَ قَالَاكُونُوَيْكَ مِينَا وَلِيدًا وَكَبِثْتَ مِينَامِنْ عُمُلَا سِبِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الْبَي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ أَلِكَا فِيرِيَ

وَالْ فَعَلْنَهَا إِذَا وَانَا مِنْ الْفَتَالِينَ ﴿ فَقَرَبُ مُنْكُمْ لِمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَتِ لِي رَقِي مُنْكَا وَجَعَكِنِي مَا أَلْمُسُلِلُ وَ وَلِكَ نِعَكُ تَنْهَا عَلَانَ عَبَدْتَ بَنِهِ السِّرَائِلَ قَالَ فِي عَوْنُ وَمَارَتُ ٱلْعَالَمَةُ ۚ وَالْرَبُ السَّمُوا بِ وَالْاَرْضِ وَمَا الْجُهُمَا اِنْ كُنْتُهُ مُوفِينَ ، قَالَ لِمَنْ حَلَاهُ أَلا تَسَنِّمَعُوزَ ، قَالَ ثُرَكُمُ وَرَبُ اَبَّا يُكُواْلاَ وَلِينَ مَالَاِنَّ دَسُولَكُمُ الَّذِي اُنْسِرَا لَكُمُ لَيَن ﴿ وَالْرَبُ لِلْشَرْقِ وَلَلْخِرْبِ وَمَا يَنْهُمُا إِنْ كُنْتُعُ تَعْقِلُونَ مَالَ لَبِن أَتَحَذْتَ الْمَاغَيْرِي لَآخِعَلَنَكَ مِزَ لِلنَّهُ مِن اللَّهُ وَلَوْجَيْنُكَ بِشَيَّ مُبِينٍ مَا لَكَا أَوْلُو جَيْنُكَ بِشَيًّ مُبِينٍ مَا لَكَا أَدِ دِانَكُنْ مِنَ الصَّادِ فِينَ فَالْوَجْصَاهُ فَاذِا هِمُعْنَانُ بْنَ ، وَزَعَ يَدُهُ فَاذِا هِيَ بَغِينًا أُولِنَا غِلِهُ قَالَ لِلْكَوْحُولَةُ اِنَّ هَٰ فَالْسَائِرْعَلِيثُمْ ، رُبِيُ اَنْهُوْ هَكُمْ مِنْ اَنْ مَنِكُمْ بِيعِيرُو فِمَا ذَا فَانْمُولَا مَ فَالْوَاارَجِهِ وَأَخَاهُ وَأَبْعَتْ فِيلْكُ أَنْ مَا يَبْرِينُ مَا تُولَدِ بِكُلِمَةً وَجَلِيدٍ عَبِيمُ السَّمَةُ لِيقاكِ وَمِهُ مَعْلُوْمِ ، وَقِيلِ إِنَاسِ هَلَ الْنُعْدَ نَجْنَعُونَ ﴿ ۞

لَعَلَنَا نَعْبِعُ ٱلسَّعَرَةِ إِنْ كَا نُواهِ إِلْعَالِبِينَ كَلَاجًاءَ ٱلسَّعِمُ عَانُوالِفِعُونَا ثِنَ لَنَا لَاجُرُانِ كُمَّا فَعُنْ الْعَالِبِينَ عَالَ نَعَتَهُ وَايَكُمْ اِذَاكِمَ الْمُقْرَةِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْفُوامَّ النَّمْ مُلْقُونَ فَالْقُوَاحِبَالَمُ وَعِصِهَ لَهُ وَقَالُوا بِرَّةٍ فِرْعُونَ إِنَّا كَعَوْرٌ . الغَالِبُونَ كَالْقِ مُوسَى عَصَاهُ فَاذِا هِ فَالْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَالْوَرُ السَّعَوَةُ سَاجِدِينَ فَالْوَالْمَنَابِرَةِ إِلْعَالَكِينَ رَبِّي مُوسِيَ وَهُرُونَ ۚ قَالَامَنْ غَالِهُ قَبَلَ الْأَذَٰ لَاكُورُكُمْ اللَّهُ لَكُوكُمُ كُمْ ﴿ ٱلذِيَكُكُمُ ٱلنِتَحَفِّلَتُوفَ فَعَلَوْتَ لَاقْطِعَوَ إِنْكُمُ وَآرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَافِ وَلِأُصَلِّتُكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوالِاصَنِيرَا يَأَ إِلَى دَبَنَا مُنْقِلِنُونَ إِنَّا نَظِيمُ آنُ يَغُفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطَا يَا نَآ آنَ كُنَّا أَوَلَ الْمُوْمِنِينَ ۚ وَاوَحَيَّ الْمُوسَى اَنْاسَ بِعَبَادِيَ اَكُمْ مُشَعُّونَ فَٱرْسَكُوْعَوْنْ فِي لَلدَّآنِحَاشِرِينَ ۚ اِنَّ هَوُلَاءِ لَيَتْرُهُ مَنْهُ مَلِيلُونَ ۗ وَانَهُ مُلَالَغَا لَغَا يُظُونَ ۚ وَالْإَلَمَ يَهُ حَاذِ رُونَ ۗ فَآخَرُجِنَا هُ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونٌ ۚ وَكُنُونُ وَمَقَامِ كَرَبِيرٌ كَذَلِكُ وَأَوْرَثْنَا هَا بَيْ إِنْ إِلَّا إِنَّ كَانِّعُو هُمْ مُشْرِفِينَ

فَكَا ثُلَاءً أَلِمُعَانِ فَالَاصْعَابُهُ وَسَحَايَا كَذُرَّكُ ذَرَّ وَكُنَّ أَنْ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعَكُدُ بِيَسَهُدِينِ ۖ فَأَوْحَيْنَا آلِهُ وُسَى آيَا ضُرِبُ بِعَصَاكَ لِمَ فَإِنْفَلَقَ مَكَانًا كُلُ فِي كَالْطُوَّدِ الْعَظِيمَ . وَازْلَفَ اَنْتُمَ الأجَرِينَ وَانْجَنِيا مُوسَى وَمَنْ مَعَةُ أَجْمَعَينَ فَرَاعَتْهَا الْاَخْرِينَ إِنْكَ ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَا نَآكُنُونُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ دَمَّكَ كُمُوالْعِرَبُ الرَّجِيمُ وَالْأَعْلَيْمِ مُنَا إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَسِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوانِعَنْ ذُا صَنَامًا فَنَظُلُّ لِمَاعَاكِهِنِينَ قَالَهَلْيَسِمُعُونَكُمْ اذِ نَلْعُونَ ۗ اَوْمِيْفُعُو كُمُّ اَوْمِضْرُونَ قَالُوامَا وَحَدْنَا الْإِنَّ مَاكَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ قَالَافَرَآيَتْ مَاكُنُ فَرَقَيْدُونَ ﴿ أَنْتُمُوٓ آبَا فَكُرْ ؟ فَدَمُونَ فَانَهُ مُعَدُّقُهِ إِلاَّ رَبَّالْمَالِكِينَ الذَّبِ خَلَقَخَ فَهُو بَهُدِينُ وَالْذِي هُوَيُفِاعِمُن وَيَسْفِينُ وَلِيَا مِرَضْتَ فَهُوَكَيَتْفِينِ ۖ وَالذَّىٰكِيثُبِي ثُنَّ يُخِيدِنْ وَالْذِى كَاطَمُعُ أَنْ يَغْفِرُ لِخَطِّيلَتِي يُومُ ٱلدِّينُ رَبِّ هَبْ لِي خُكُما وَأَيْحِقْنِي وَالْعَمَا كِعِينَ الْ

## ה וליבולים

وَٱجْعَلٰ لِلهَانَ مِدْفِ فِهُ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي كُو لَنَهْ جَا ٱلْبَيِيْ<sub>،</sub> وَٱغْفِرُلِاَ بِالْهِكَانَةِ كَالْهِ الْهِ الْهِ الْهِذَا مِنْ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ يُجَنُّونَ يَوْمَرُلاَيْنَعُمُ مَالُ وَلاَبَنُونَ الْآمَنَ الْمَا اَفَا يَعَلِّي سَلِمْ وَأُذْلِفَتِ أَلِحَنَّهُ لِلْنُعَيِّنُ ﴿ وَبُرْنَا إِلْجِيُّ الْمِنْ الْحِيرُ الْمِنْ الْحِيرُ وَقِيَاكُمُ وَأَنِينَا كُنْنُهُ مَعْبُدُونَ مِنْهُ وَيَا فَهِ عَلَيْضُرُوبُكُمْ ليسَرَجْمَعُونَ قَالُوْاوَهُمْ فِيهَا يَعْنَصِمُونَ فَالْمُوانِكُنَا فَهَالَالِمُبِينِ اذْ نُسُتَوَيَّكُمْ يِرَتَا لِعَالَمِينَ وَمَاآخَلُنَا الْآ لِيُمْوِنَ ﴿ فَالْنَامِنْ شَاغِبِينَ ۖ وَلَاصَدِينِ مَهِيَدٍ ۚ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كُرَةً فَنَكُونَ مِنَ لَلْوْمِينِينَ ﴿ اِنَكُ فَذَٰ لِكَ لَا يَتُوَمُاكُا ذَ ٱكْرُهْ رُوْمِنِينَ كَانَّوْدَبَّكَ كُوَالْعَرَا ۚ ٱلدِّحَدُمُ كُذَّبِّتَ فَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَلِينَ الْهِ قَالَ لَهُمُ آخُو هُمْ نُوْخُ ٱلاَسْتَقُولَ الْفَاكُمُ رَسُولُ آمِينَ ﴿ فَانْفَوْا اللَّهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُكُمُ ۗ عَلِيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِ كَالْإَ عَلَى رَبِيْ الْعَسَالِينَ ﴿ فَا مَّعْمُ اللَّهُ اللَّهِ ا وَاَطِيعُونِ ﴿ وَالْوَا أَفُونُ كَا كَالَّبَعَكَ الْآزَذَ لُوُنَّ ۞

<u> فَالْ وَمَاعِلْمِهَا كَانُوا نِعَلُونَ انْ حِسَا بُهُمْ إِلَا عَلَى رَبَّى أَ</u> تَشْهُرُونَ وَمَاآنَا بِطَارِدِ أَلْمُؤْمِنِينَ اِنْآنَا ٱلْإِلَالَذِيْرُمُ قَالْوَالَةِنْ كُرَنْنُتَهُ مَا نُوْحُ لَتَكُنُونَنَّ مَنْ لَمْزُجُومِينَ ۖ قَالَ رَبِّ انَ فَوْيَكُذُ بُونِ ﴿ فَافَةً بِينَى كَبَيْنَ هُرَفَقًا وَبَجْنَى وَمَنْ مِجَى مِنَالْمُؤْمِنِينَ ۖ فَانْغِيَّنَا ۚ وَمَنْءَكُمُ فِالْفَلْكِ لَلْشَّهُونِ ۗ لُمْزَّ آغَ فِنَا يَعُدُ الِبَانِينَ إِنْكَ ذَلِكَ لَا يَرُّومَا كَانَأَ كُذَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ كُمُوالْعَزَ فِزَالِحَكُمُ كُذَّتْ عَالْهُ الْمُرْسَلِينَ اذِقَالَكُمْ مَاخُوهُمْ هُوْذَا لِأَنْتَقُونَ إِنَّاكُمُ رَسُوْلِامَيْنَ فَاتَّقُوْالْلَهُ وَالْمِيغُونَ وَمَاانَسَكُمُ عَلَيْ مُ آخِرانًا جَرَى لِا عَلْ رَبِيالْعَالَمِينَ ٱلْمُنْوَنَ بِكُلِّ دِيعٍ وَتَغَيْدُ وُنَ مُصَانِعَ لَعَلَكُمْ فَعَلْدُونَ وَايْدَا تَطَيْنُة يُطَيِّنُهُ يَجْنَادِينَ فَاتَقُوْااللَّهُ وَالْمِيعُونَ وَاَقَةُ االَّذِي اَمَدُّكُمْ عَاتَعْكُونَ ٱمَدَّكُمْ اَغُارِوَ بِنِينَ وَجَنَادٍ وَعُيُونٍ إِنْ إِنَا خَافَ عَكَنَكُمْ عَلَا بَايُومِ عَظِيمٍ قَالُوالِسَوَاءُ عَلَيْنَا أَوْعَظْكَ أَمْ لَرَكُمْ مِنْ الْوَاعِظِينَ ()

انْهَنَا اِلْآخُلُواْلِآقَالِنَّ وَمَانَحْنُ بُعَدَّبِينَ ، مَّكَذَّبُوهُ -عَاَهَكُنَاهُمْ انَكُ ذَٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَاً كُثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَمَّكَ كُمُوالْمَزُرْ ٱلرَّحِيكُمْ كَدَّبَتْ مُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمُعَالَ لَمُناآخُوهُ مَسَايُخُ ٱلْاَئْتَعُونَ الْحَاكُمُ وْسَوُلْآمِينُ عَانَفُوااللهُ وَاطِيعُونِ وَمَااسَنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنَاجُرِانِ اَجْرِي الآعَاكِبَالْعَالَمِينُ ٱلْمُرَكُونَ فِي مَاهُهُمَّا لَامِنِينٌ فِي جَنَادٍ وَغُوْزٍ وَزُرُوعٍ وَغَلِطَلْهُا هَجَيْمٌ وَتَغِيُونَ مِنَا بُحِيَال بُوْمًا فَارِهِ بِنَ ۚ فَاتَّقَوْا اللَّهُ وَالْمِلْ عُونِ وَلاَتُطِيغُوااَمْرَالْسُرُفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَيْضِ وَلايُصْلِلُونَ ۚ فَالْوَالِّثَنَا اَنْتَكِنَ الْمُسْخِرِينَ ۚ مَا اَنْتَ كِيَّ بَشَرْمَتِكُنَا فَأْدِ بِالِيَرَانِ كُنْكَ مِنَ الصَّادِ قِينَ قَالَ هٰذِهِ فاقذكفا بنزنة ولكرنيزب يؤم معناوتر كالأتمتنوهما بِسُوَ فِيَا خُذَكُمْ عَذَا بُ يَوْمِ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصَعَىٰ نَادِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُ إِلْعَنَا بُلِ إِنَّ فَعَ ذَلِكَ لَا يَرُّ وَمَاكَانَ ٱكْنَوْهُوْمُوْمِنِينَ .. وَإِنَّ دَبَّكَ كُمُوالْعَرَبُواْلِحَكُمُ الْ

نَّبَ فَوْمُ لُوطِ الْمُرْسُلِينَ ۚ إِذْ قَالَ كُمُ ٱخْوُمُ لُوطُ ٱلْا تَقُونَ إِنَّا كُرُنْسُولًا مَيْنَ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ وَمَاانَسَاكُمُ عَلَيْهِ مِنَاجِرِانِ آجْرِيَالِاَ عَلَىٰ رَبِيْ إِلْعَالِمِينَ آفَانُونَالْذَكُمْ إِن مِنَالِعَالَمِينَ ، وَتَدَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَذُوا جِكُمْ بُلَانُنْ مُوْرِعًا دُونَ ۚ قَالُوْ الْمُنْ لَمِنْتُهُ مِالُوطُ لَتَكُونَنَ مِنْ لَغُرْجِينَ ۚ قَالَانِي لِمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ. رَبِيَجَنِي وَآخِلِ مَا يُعَلُّونَ فَجَنَّنَا وُوَاهَلُهُ آجَمُهِ مِنْ لِيَأْجَوْنَا فِي لَعَايِدِينَ ' ثُرُّدَمْنَ الْأَجْرِينَ وَامْطَرُاعَكِهِمْ مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ المُنذَرِينَ انْفَ ذَلكَ لَائدُ وَمَاكا نَاكُذَ هُدُهُ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ دَبِّكَ لَمُؤَالْمَرْزُ الْحَيْمُ. كَذَّبَاضُمَابُ الأَكْدَ الْمُسَلِينَ إِذْ قَالَ كَمُرْسُعُنُّ كَالْاَنْتَعُونَ ۚ إِنَّاكُمُ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا آمِيْنُ ﴿ فَأَقُّوٰ اللَّهُ وَاطِيعُونَ ﴿ وَمَا آَسُنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُر إِنْ أَجْرَى أَيْ عَلَى رَبِيالْمَ الْمِينُ ١٠٠ أَوْفُواْ الْكُنْ وَلَا نَكُوْ مِنْ ا مِزَالْهُنِبِرِينَ ۗ وَذِنُواْ الْقِيسَطَاسِ ٱلْمُسْبَقِيمَ وَلاَ يَغِسُوا ٱلنَاسَ الشَيَاءَ هُرُولا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْيد بنَ ﴿

وَانَّفَوْا الَّذِي َحَكَمُ كُمُ وَإِلِمِهِلَّهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوا آيَا أَنْكَ مِزَالْسُورِينِ ، وَمَا اَنْتَ إِلاَّ بَسَرُّمْ ثِنْكَ أُوانْ نَظْنُكَ كِلْ الكافيبين كأشفط عَليْنَاكِسَفَا مِنَ لِسَمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ رِ قَالَ دَقِياعُ لَمْ يُمَا تَعْلُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَنَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ الَّهُ كَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَانَةُ وَمَاكَانَأَكُرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَايَّنَازَبُكَ لَمُوَالْعِزُمُونَ ٱلْتِحَيْم وَانَيْ لَلَهُ فِلْ رَبِيَ إِلْعَالَمِينَ ، مَنَالَيهِ الرَّوْحُ الآمين عَلْقُلْبَكُ لِتَكُونَ مِنَ لَكُنْذِ دِينَ مِلْكَ ايْعَرَفِ مُبِينِ ، وَآنِهُ لِنَي زَبُرِ لِلاَ وَلِينَ . آوَكُرُ كُنُ كُمُ اللَّهُ آنَ يَعْلَمَهُ عُلَوْا بَجَاشِرًا يُلَ . وَكُوْنَزُكَا وْعَلَيْفِضْ لَا عَجَبِنَ نَفَتَ إَهْ عَلِيْهِ مِمَاكَانُوا بِيمُؤْمِنِينَ كَذَٰ إِلَّهُ سَكُمُا هُ فألور الخرمين الأيؤمنون بيحتى كواالعكاب أَلَا إِيِّهِ ﴾ فَيَأْلِيَهُ رَبَعْكَ أَوْهُ لِأَيشَعُرُ وَنَ ۞ فَيَعُولُواْهَلُ غَوْمُنظَوْنَ ١ أَفِيمَنَا بِنَا يَسَنَعُمُونَ ١ أَفَرَانِتَالِنَ مَنْعَنَا هُرِيبِنِينَ ٤ لَرْبَجَاءَهُمْ مَا كَانُوانِوعَدُونَ ٥

مَااعَنْ عَنْهُ مُاكَانُواُ يُمَنَّعُونَ ﴿ وَمَاا هَلَكُمَّا مِنْ قَرْبَةِ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ ﴿ ذِكْنَى وَمَا كُنَّا طَالِينَ ﴿ وَمَا لَهَٰ لَكَ بِيهِ ٱلنَّيَاطِينُ وَمَايَّنَغَ كَمُوْمَايَسْتَطِيعُونَ ﴿ ايُّهُمْ عَنْ لَسَمَعْ لَعَنْ وَلُونَ ، فَلاَ تَدْعْ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا أَخَرَفَتَكُونَ زَ لِلْعَدَّبِينَ ﴿ وَٱنْذِرْعَتِنْ يَرَبَكَ ٱلْأَقْرَبَينِ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِنَا نَبْعَكَ مِنَالُونُ مِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولُ فَقُلُ إِذِّ رِّيُّ يَمَا تَعْلُونَ ﴾ وَتَوَكَّلُ عَلَى العَبَرِزِ ٱلْخِيدِ ﴾ الْذِيَعِ لِيَا مِينَهُوْمُ ﴿ وَنَقَلْبُكَ فِالسَّاجِدِينَ لِهَ هُوَٱلسَّهِكِهُ العَلِيْدِ عَلَانَبَكُمُ عَلِيَنَ كَنَزَلُ الشَيَاطِينَ لَنَزَلُكُ كَالْتُكَاطِينَ لَنَزَلُكُ كَالْ كُلْ آفَاكِ آئِيهِ لِلْقُوْنَ ٱلسَّمْعُ وَٱكْثَرُهُمْ مُكَاذِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَ ٓ الْإِيَّتَعِهُ مُ الغَاوُ نَ ﴿ ٱلْأَرَّ ٱلْهَٰهُ مِنْ لَكُلُ وَادِ بَهِيمُونَ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ﴿ الَّا ٱلَّهِ يَنَ مَنْ اوْعَلُوْ الْصَالِحَانِ وَدَكُرُواا لِلَّهِ كُنْدٍ وَأَنْتُصَرُوْا

سَ مَلِكَ أَيَا مُنَالِمَ أَنِ وَكِيَّا مِيهُ بِينِ ﴿ هُدَّى وَنُبْشُرُى الْدَيْنَ فِيهِوْنَالْعَبُلُومَ وَنُوْنِوْنَالْأَكُوْمَ وَهُمْ بِالْاَحِرَةِ نُومَوْنَ ۚ أَنَالَٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِالْاَجْرَةِ نَيْنَاكُمُ أَغَالُهُ فَهُمَّ يَعْمَهُونَ الْوَلْيُكَ الْدِينَ لَمُنْوَسُوءُ الْعَنَابِ وَفَيْ فَالْاَحْرَةَ لَمْ اْلاَخْسَرُونَ وَانَٰكِ لَنُلَوْ الْفَرْانَ مِزْلَدُنْ تَكِيمِ عَلِيهِ افِغَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنَّ اسْتُتْ فَاراكُسَابِيكُمْ مِنْهَ إِعَلَمْ إِوَّابِيكُمْ بِيَهَابِ فَبَسِرَ لِعَلَكُمُ نَصَعَلَكُونَ ۖ فَلَمَا جَآءَ هَا نُودِ يَكَانُ بُورِكَ مَنْ فِي لِنَا رِ وَمَنْ خِكَا وَسُنِحَانَا لَقُهُ رَبَيْ لِعَالِينَ يَامُوسَكَيا يَهُ آنَا اللهُ العَزْدِ الْمُكِكُدُ وَالْوَعْصَالَ فَلَارَاهَا تَهْدَرُكَا مَهَا جَادُولَكَ مْذِبِراً وَكُرْنُعِيقِتِ بَالْمُوسِيَهِ لِأَغْتَنَا ذَلَاجَا فَٱلدَّغَ لَلْزُسُلُودَ ۖ إِنَّا مَنْظُلُمْ ثُوْبَةً لَحْنُكَ الْعَدْسُو وَإِنَّاغَ غَوْرُدِكِيُّهُ وآدخل مذك فبجنبك تغزج ببضّاء من عَرْبُووسف نِسنع أَيَا يِنْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَوَمَهِ النَّهُ فَكَا نُوافَوْمَا فَاسِبْيَنَ ۖ فَلَمَّا جَاءَنَهُ وَأَيَا شُنَا مُنْصِرَةً قَالُوا هِنْكَا سِفَرْمُبِ يْنَ ﴿ ﴾

ويحكدوابها واستنقنتها آفنت وظلاوعكوا فانظاكيف كَانَعَاقِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۖ وَلَقَدَاٰنَفَنَا ذَاوُو دَوَسُكِيٰذَ عِلْ وَقَالَااٰكُهُ لِيَهِ الْدَى فَضَلَنَا عَلَكَهِيمِ ثُوجِهَا دِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرَتَ سُلِمْ إِذَا وُو وَقَالَ يَا إِينَ النَّاسُ عِلْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرُوَا وُبْيِنَا مِنْ كُلِّ شَيُّ إِنَّا هُذَا لَمُوَالْفَصِّرُ الْلَّبِينُ وَخَيْتُرَلِيْكُمْنَ جُنُودُهُ مِنَا لِحِنَ وَالْاِنِسُ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ لَحَتَّمَا يَا إِنَّوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْ أَوَاكَ مَكُلَّةٌ يَا آيَهُ ۖ الْمُلْأُدْخُلُوامْسَاكِخَكُمْ لَايْحِطْمَتُكُمُ سُكِمْ وَجُنُودُ مُ وَهٰمُ لَا يَسْنُعُونَ ۗ مَنْبَسَدَمَنَا حِكَّا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّي افَدَغِيهَ إِذَا سَنُكُرَ يَغُمَّكُ ٱللَّهُ إِنْعُمْنَكُمَا وَعَلِي وَالدَّتَى وَأَنْ آغَلْصَالِكَا مُضْنِهُ وَادْخِلْنِ بَرُحَيْكَ فِيعِبَادِكَ الْفَهَالِحِيَرُ وَتَفَقَدَ الطَيْرَفَعَالَ مَالِي لَآادَى أَلُهُ ذُهُدَ آمُرُكَاتَ مِزَالْغَآثِبِينَ لَاْعَذِينَهُ عَنَامًا خَدِمَكَا وَلِاَذْ يَعَنَّهُ آفكيَأْنِيَىٰ بسُلْطَارِنْ مُبِينِ ۖ فَكُنَّ غَيْرَتِهِ كِيدِمَنَالَ أحطك بَمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ وَيَجْنُكُ مِنْ سَبَأُ بِغَيَّا يَعْبَانِ فِي

إِنَّ وَجَذِنْ الْرَّأَةُ مُلِكُمُ وَالْوِنِيَّ مِنْ كُلِسَنْعُ وَكُمَا عَرْشُ عَظِيْمٌ ۚ وَجَذَبُهَا وَفَوْمُهَا يَجُدُونَ لِلِنَّهَيْدِ مِنْ دُونِاً مَلْدِ وَدَيْنَ كَمُ وُالنَّيْطَانُ آعَاكُمُ وَفَصَّدُ فُرِعَ فِالسَّبِيلِ فَهُمُ لابهَنكُونَ كَلْإَيْمُهُ واللَّهِ الْذِي فِيزِجُ الْحَبْحَ فِأَلْتَمُواكِ وَالْآدْضِ وَبَغِكُمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا نُعْلِينُونَ اللَّهُ لَا اِلْهَ ٱلَّآهُونَ تَبْأَلْفَ شِلْ لِعَظِيمِ قَالَ مَنْظُلْ آصَدُ فَنَا مُرْكُنْ يَزَالْكَا فِي بِينَ اذهب بِكَابِهِ مَنَا فَالْفِيهُ إِلَيْ فِي ثُوَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْفُلْهُمَاذَا يرْجِعُونَ قَالَتْ مِا أَيْهَا الْكُوَّا إِنَّا لُقِيَ إِنَّا يُكَانِّكُ رَبْيُهِ ايَهُمِنُ سُلِنَانَ وَايَهُ بنِيـــلِي فَهُ الرَّمْنِ الرَّجِينِي ٱلْاَتَمْلُوا عَلَىٰ وَأَتَّوْ نِهُ مُسْلِلِينَ قَالَتْ مِالَيْهُ الْكَلُّوُّ الْفَوْنِ فِ الْحَامَرِي مَاكَنْ فَاطِعَةً اَمْرًا حَتْيَ أَنْهَا دُونِ فَالْوَاغَنْ وَلُوافَوَمَ وَاوْلُوْ إِنَّا مِنْ مَنْ لِهِ مِهِ وَالْاَمْ (لَيْكِ فَانْظُرِي مَا ذَا فَأَمْرِنَ فَاكْنَا لِنَالُولَا لِنَا دَخَلُوا فَنَرَيَّةً ٱمْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِنَّةَ اهْلِلْهَ الْذِلَّةُ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنْ مُنْسِلَةً النهيد بهكدتيز فتناظرة بمكريج ألمنتلون

\* 41

فَكَاجَاءَ سُلِمْنَ قَالَا ثَمِدُ وَنَنِ بَمَالِ فَٱنْا يُكَامَٰهُ خَيْرَ مِٓالْكُمُ رِيَّيِكُمْ تَفْرُجُونَ إِنْجِعُ الْيَهْمُ فَلْتَأْنِينَهُ مُعْجِنُودُ لِأَقِبَالُهُمْ بَا غُوْجَنَهُ مِنْهَا أَذِلَّهُ وَهُوصَاغِرُونَ ﴿ وَالَّيَا ثُمَّا أَيُّمَا الْمُؤْا يَكُمْ عَاْنِيهِ بَعَرْشِهَا قَبْلَانَ يَا تُوْنِي مُسْلِلِينَ ﴿ قَالَعِفْرِينَ مِزَالِجِنَ <u>ڒؘٵٚؠ۬ؾڬؠۘ؞ؘؚڣڔٛٳؘۯؙؿڡۜۊؗ؞ڔؘۘۘ؆۬ڡڡؘۜٳؠڬٙۊٳؽٚۼڲۑۿڲڡۛٙڲٚٵؠؽٚ</u> فَالَالْهَ كَعَنِهُ عَلْمَ الْكِلَّامِ إِنَا ابْيِكِ بَهِ فَبْلَ لَ نُرْبِنَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَكَا رَا ْمُسْتَمَةً كَاعِنَاكُ قَالَ هِنَا مِرْفِضًا رَبَّ لِيَـٰلُوفِ ءًا شُكُوْ اَوَاكُوْ وَمَوْ شِكُو فَاتَّمَا لَمَنْكُوْ لَفَسُهِ وَمَنْ كَفَرَفَانِّ يَغِغَنُّ كُورٌ ۚ وَالْكُرُولُهَا عَرَشَهَا نَظُرٌ آمَيْنَدَى آمَتُكُونُ يَنَالَذِينَ لِا يَهْنَدُونَ فَلَا يَجَاءَ نَعْبَلَ هَكَنَا عَشَٰكَ مَا لَتُ كَانَّهُ هُوَ وَاوْنِينَا الْعِلْمِنْ فَبُلُهَا وَكُنَّا سُيلِينَ ﴿ وَصَدْهَا مَاكَاتَ تَعْبُدُمُن دُونِا لِلَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِ بَ فِيلَ لَمَا أَدْ خِلِ الْقَرْحُ فَكَاناً مَرْحَيْبَتُهُ لِجَةً وَكَنْفَتُ عَنْسَافَهُا قَالَايَّهُ مُسَرِّحُ مُسَرَّدُ مِنْ قَوْارِ رَقَالَتُ رَبِّا لِنَ

وَلَمَّ كَا دُسُلُنَا إِلَى مُودَ آخَاهُمُ مَهَا لِكَا أَنَا عُسُدُوا اللَّهُ فايذا خُدفَرِهَيَانِ يَغْنَيْمُونَ ﴿ قَالَ إِوْمُ لِلْسَنَعْفِلُونَ بالتَيَّادُ فَبِلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَنْتَغُفْرُونَا لَهُ لَعَلَاكُمُ تُرْحَوُنَ ۚ فَالُواْ ظَلَيْرُنَا مِكَ وَبَعْنِ مَسَكَ قَالَ ظَلَوْكُونُ عِندَا لَهُ كَالَائِدُ فَوَرَّ ثَعْنَدُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بننعة دهفط يفنيد وذفا لارمض ولا بفيلون قَالُوانَفَ اسْمُوا مِا لَلْهِ كُنْبَيَّتُ لُهُ وَآهُلُهُ نُنَّمَ لَنَعُولَنَّ لِوَلِيَهِ مَا شَهَدُ مَا مَهْ لِكَ أَحَيْلِهِ وَإِنَّا لَصَّادُونُ ا وَمَكُولُ امْكُوا وَمُكَنَّ وَامْكُوا وَهُ لَا يَشْعُرُونَ فأنظرك فأدعاف أتعافي مكرهن أفأد مزاكم وَقُومُهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلْكَ بُيُونِهُمُ وَخَاوَدٌ مَمَاظَكُوا إِنَّ فَى ذَٰ لِكَ لَا يَدُّ لِعَوْمِ يَعِنْكُونَ وَأَنْجَنِنَا ٱلْهَينَ أَمَنُوا وَكَا نُوا يَتَ عَوُنَ ﴿ وَلُوطًا إِذَا كَا لِعَوْمِ إَنَّا نُونَ ﴿ ألفاحِسَنَة وَاسْتُونَبُضِرُونَ ﴿ اَيْتُكُوٰ لَتَاٰ يُوْزَا لِرَجَالَ مُورَّ مِنْ دُونِ السِّنَاءُ بِلاَنْ مُوفَوْمُ جَمِّلُونَ ﴿

فَأَكَانَجَابَ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالْوَاآخِرْجُواالَ لُوطِ مِن وَّ تَكُلُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ يَعَلَمُ وَوَنَ الْمَعْنَيَا ، وَاحْتَلُهُ الآامُرَاتُهُ فَذَذَنَا هَا مِنَ لَعَنَا بِرِينَ وَآمَطُ فَإِ عَلَيْ هِمْ مَطَرًا مُسَاءً مَطُلِكُنُ ذَدِينَ فُلِلْ كَعَنْدُ يَنْ وَسُلَامُ عَلَيْهَادِهِ ٱلَّذِينَ اصْطَغَىٰ اللَّهُ خَيْرًا مَّا يُسْفِيرُونَ امَنْ خَلَقَ السَّاحُواتِ وَالأَرْضَ وَآنَوَلَ لَكُمْ فِهِ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبُنْ البِيحَلَّا فِي ذَاتَ بَهْجَاةً مَا كَانَاكِكُ ٱنْ ثُنْبِ نُوا شَرِّعَهَا ءَالِهُ مَعَا لِلْهُ مَلَى اللهِ أَلْهُ وَقُورٌ بَعِنْدِ لُوْلَ<sup>،</sup> آمَنْجَعَكَ الْآدضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلالْهَا أَنَهْارًا وَجَعَلَ لِحَا دَوْاسِيَ وَجَعَكُ لَهُ يُزَالِعُ رَيْنَ حَاجِ رَاءً إِلْهُ مُعَالِّلَهُ بَلِ كُنَرُهُ مُعْلَابِعَلُونَ ۗ أَمَنْ نُجِيلِ لَضَعَلَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْنِفُ لَلنُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَآءَ الْأَرْضُ الْأُمَّمَ اللَّهِ فَكِلاً مَا تَدَكُونَ أَ مَنْهَدِ بِكُرْفِ ظَلَمَا يِنَا لَهُرَ وألجئروكن يرني كالزماح نبشركا بين مدّى وخمسية ءَ الْهُ مُعَ ٱللَّهِ لِمُعَالِكَ لَهُ عَمَّا يُسْرِكُونَ إِ

اَمَنَ بَيْدَ وَالْمُلْقَانِمَ مُعِيدُهُ وَكُمَنْ بَرِدُ وَكُمُ مِنْ اللَّهُمَاءِ وَالاَرْضِ َ الْهُ مَعَ اللَّهِ قُلْهَا تُوابُرْهَا نَكُمْ ايْكُنْ فُصَادِ فِينَ فأركا بعكر من ف السمواي والارض لغيب إلاا مله وَمَايَنْغُوْهِ نَايَانَ يُبْعَثُونَ بَلَّاذَارَكَ عِلْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ بَلْهِ مَا فَا لَكُ مِنْهَا بِلَهُ مُنْهَا عَوْلًا وَقَالَ لَهُ مَا كُولُوا ءَاذَاكُمَّا ثِرًا مَا وَأَلَا فَنَا آيْنَاكُمْ جُونَ كَعَدُوْعِدُ مَا هُذَا تَخْزُواْ بَآوْنَا مِنْ فَجَالِ إِنْ هٰذَا الْآ ٱسْاطِيرُا لِأَوَّالِينَ فنسيروا في الأرض فانظر واكيف كادَعامَهُ الخمين وَلانْغَرَنْ عَلِيهُ إِولا يَكُنْ فَضَيْقِيَا يَكُنُونَ وَيَفُولُونَ مَتْيَهُ لَمَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُ وَصَادِ فِينَ فَاعَلْمَ إِنْ كُوْنَ رَدِفَكُمْ مِتَضُ الْذَى تَسْتَغِلُونَ كَانِ رَبُّكِ لَذُوْفَضُلِ عَإِلْنَاسِ وَلَكِنَ ٱكْنَرَ فَرِلا يَشْكُرُ وُنَ ﴿ وَانَّ رَبُّكَ لَيَغْلَمْ مَا يَكُنْ صُدُورُ هُرُومَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِزَيَّا لِيَكِيهِ فِأَلْسَهَا وِ وَالْاَرْضِلْ يَصْكَكُا بِمُبِينِ انَّاهْ لَمَا الْفُرْإِنَّ يَقْصُلُ عَلَيْتِهَا نِيزَا يُلاَكُ ثُرًا لَذِي هُمْ فِيهِ يَعْتَ لِفُونَ

وَانْ كَلَدُى وَدَحُمْ لِلْوُمِنِينَ انْ رَبَكَ يَقْضِي كَيْبُ بِحُكُمْ وَهُوَالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمُ ۚ فَنُوكُلْ عَلَى لِلَّهِ أَيْلَ عَلَى لَكُوَ المبين أيَكُ لانسيْمُ الْوَلْيَ وَلاسْنِمُ الْصَمَرُ الدُّعَآءَ إِذَا ولوامْدْرِبَ وَمَاآنْ يَهَادِ عَالَمْ نِيعَنْ صَلَا لَيْهِيْدُ إِنْ تَنْهُمُ إِذَهُ مُنْ يُؤْمِنُ بِأَيَا لِينَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ وَاذِا وَقَعَ الْقُولُ ۗ عَلِيْهُ إِخْرَجْنَاكُمْ وَابَدُّ مِنَ الْأَرْضُ كُلُهُ وَأَنَالْنَاسَ كَانُوا بأماينا لأيوفيؤن ويؤم نحنته من كلاقية فوجايم بكذب باياينا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَنَّى إِذَا كِيَّا فُوقَالَ كَذَّبَتْ عُرَايًا لِكَ وَكُرْنَجُ مِطُوا بَهَا عِلْمًا أَمَا ذَا كُنْ يُونَعُ مَلُونَ ۗ وَوَقَعَ الْقُولِ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُوا فَهُ مِلْا يَنْطِفُونَ ۚ اَلْمُرْجُواْ أَنَا جَعَلْنَا الْيَلَ لمِسَكُنُوْا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُنِهِمُ أَانِ مَنْ ذَٰلِكَ لَا مَاتٍ لِعَوْمُرِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْرُنِغُو فِيالصُّورِ فَفَرْءَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَهْ فِهُ الْأَرْضِ لِأَكُمَّ نِشَآءًا لَهُ وَكُلِّ إِنَّوْهُ وَاحْرِينَ ... وَتَرَىالِكِبَالَخَسَبُهَاجَامِدَ وَهِيَهُ وُزُمَرَا لِنَكَابِكُ صْنَعَ اللَّهِ الْلِّي الْفَرْكُلُّ مَنْ إِنَّهُ حَبِيْنِ عَالْفَ عَلَوْكَ ﴿ إِنَّهُ حَبِيْنِ عَالَمُ اللَّهِ

أنماا يُمزيناً فأغيد دَية هذه و البسلدة ٱلْذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلِّشَيْءُ وَأُمِزِنَا نَأَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْأَنَّلُوا الْفُدْانَ فَرَا هُـتَذِي فَا يَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ فَرَا مُلِّكُ مُلِّهُ وَمَن صَلَفْقُكُا يَمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِبِينَ ۗ وَقُوْا عُذِينِهِ سِيذِجَ نهِ فَغُمُ وَفِي مُا وَمُا رُبُكَ بِعَافِلِ عِسَالَةُ عَلَوْنَ يْلُكَ أَمَا كُالِكُمَّا لِلْنِينِ لَنَّالُوا عَلَيْكَ بوسى وفرغون بالمخ لفور يوميون عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ هَلَهَا شِيعًا يَسْنَصَعِفْ طَآيِفَةً هْ دُنْدَ بِهُ آبَنَّاءَ هُمْ وَبَسِنْعَهُ بِينَّاءَ هُمْ ايَدُكَانَ مِنَ لْفَيْسِدِينَ ۗ وَنُوِيْدِاَنَ كَنُزَعَا لِلْذَيْزَاسْتَضْعِيغُواحِفِ الأرض وكَفِعَكُمُ مَا يُمَنَّةً وَفَقِعَكُمُ وَأَلُوا رِثِينَ ﴿

لَمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ۗ وَاوْحَنِيَا لِمَا أُرِّمُوسِكُمَّ فأرَضِعِيهُ فَاذِا خِفْ عَكَيْهُ فَالْقِيهِ فِأَلْبَمُ وَلَا غَنَا فِي وَلاَ غَرِينَا فَا لَآدُ وَهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْرُسُهِينَ فَالْفَطَلَةُ الْوَجُونَ لِيَكُونَ كَمُنْ عَكُونًا وَحَسَرَ مَا إِنَّ زُعُونَ وَكَامَانَ وَجُنُودُهُمَاكَانُوا خَاطِيْنَ وَقَالَتِ أمرَ إَنْ فِرْعَوْنَ وْزَنْ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَفْتُ لُوهُ عَسَمَى أَنْ مَنْفَعَنَا ٱوَتَعَنَّدُ أَوْلَكُما وَهُوْلَا يَشْعُرُونَ فُوادُ أَيْرِمُوسَى فَارِغَا إِنْ كَادَتْ كَتْبْدِيدِ كُولَا اَنْ رَيْطُناعاً قَلْمَالِتَكُوْنَ مِنْ لَلْوُمْنِينَ ۗ وَقَالَتْ لِإِنْحُسِيهِ ڝؘۯؾ۫ڔؠڔۼڹڔۅۿۏڵٳڛؿۼۯۅ<sup>ڒ</sup> يَحَمَنَ اعَلَيْهِ الْرَاصِمَ مِنْ فَبْلُ فَعَالَتْ هَلُ أَدُلُكُمْ عَالِمَنْ البَيْبِ بَكُمْنُ لُوْنَهُ لَكُمْ وَهُنْ مَلَهُ فَاصِحُونَ ۗ فَرَدُونَا مُ إِلَّا لَيْهِ كَيْ مَعْتَ رَعَيْنُهُا وَلَا مَحْتَ زَنَّ وَلِيَّا اَنَّ وَعُدَا لِلْهِ حَنِّ وَلِكُنَّ الْكُثْرَ هُمُعُ لِلْاَيْعَنُكُونَ

وَكَا بَكُمَ اَشَٰذَهُ وَاسْتَوْعَ الْهَيٰا مُعُكُمُا وَعِلْا وَكَذَٰ لِكَ نَجَرِي الْمُسْبِينَ وَدَخَالِلْدِينَةَ عَلْجِينِ عَنْلَةِ مِنْ اَخِلِهَا فَرَجَدَ بها رَجُلِن يَفْتَيَالاً يَ هُذَا مِنْ شِيعَيْهِ وَهُذَا مِزْعَدُوهِ فَاسْتُهَانُهُ الذَى فِن شِيعَا بِهِ عَلَىٰ لَذَى فِن عَدُو أَوْكَزَهُ مُوسَى فَعَصَهُ ' عَلَيْهُ قَالَ هِنَامِنَ عَلَ الشَّيطَا يُنايِّمُ عَدُوَّ مُضِلِّمْ بِينَ فَالَ رَبِّ إِنَّ ظُلَتْ نَفْسِي فَاغِفْرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ آيَهُ هُوَ الْعَسْفُورُ الرنجينه قال دني عَيَا اَنْعُنَ عَلَى فَلَنَا كُوْنَ ظَهِيرًا لِلْمُ مِينَ فَاصِيَهِ فِالْدَينَة خَانِفاً يَتَرَفُّ فَاذِا ٱلذِي أَسْتَنْصَرَهُ اِلْاَمْنِيهِ كَبِينَضْرُخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنِّكَ كَغَوَيْ مِبْيِنْ ۖ فَلَنَّا ٱنْٱزَادَٱنْ يَبْطِئَ الْمَذَىٰ حَوَعَدُ فَلَمَا أَقَالَ إِامُوسَكَىٰ بَرُيْدٍ اَ ذَمَهُ اللَّهُ كَمَا مَنَاكَ مَنْكَ إِلَّا مَيْدٌ إِنْ زُمِدْ إِلَّا اَنْ تَكُونَ جَيَادًا فِي لِارْضِ وَمَا يُرْمَدُانَ كُوٰذِ مَنَ الْفِيلِينَ ۚ وَجَاءَ رَجُلْ مِنْ فَصَالْلَدِينَةِ بَيَنْغَى قَالَ بِامُوسَى إِنَّالْلَكِ ٓ يَأْ يَمْرُونَ بِكَ لِيَقْنُلُوكَ فَاخْرُخُ إِنِ لَكَ مِنْ لِنَا مِصِينَ ﴾ غَنَجَ مِنْهَا خَافِفًا يَتَرَقَبُ فَالَ رَبِيغَيِهِ مِنَ الْعَوْمِ الظَّالِينَ ﴿

وَكَانُوْجَهُ لِلْقَآءَ مَذِينَ قَالَ عَسَهُ بَذِيانَ مِهَ فِي يَخِسُواءَ ٱلسَّبَيل وَكَاْ وَدَهُ كَاْءَ مَذَينَ وَجَدَعَكَ هِ المَّهُ مِنَ ٱلنَّاسِ كِيسْفُونَ وَوَجَدَمِنْ دُونِهِ مُواَمِّرًا ثَيَّنْ تَحَدُّودَانِ ` فَالَمَاخَطُهُ كُمَا فَالْتَالَانْسَفِي عَنْ مِيْدِدَا لِرَعَا ، وَا بُوسَا تَنْ يُخْرِكُيْنِ مَتَنْ لِمُنَا لَوْ تَوَكَّا لِكَالْظِلْفَ الْدَرْدَانِ أأنزلتا لكمن خيرفقار كإأوثذا خدمكما تمنني عك أسيغياء فاكنان أب مدعوك ليجرك أجرما سفيت كشا فَلَاجًاءَ وَقَصَ عَلَيْهِ القَصَصَ فَالَلا تَعَفُّ بَعُونُ مِنَ القوم الظالمين قاك خذيها آآتيات أستاجزه إِذَخَيْرَمَنِ أَسْتَأْجَرْنَا لَعَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنَّا أُدِيْدَانُ الْكِلَ الْحِدِيَ الْمَنْعَ مَا يَنْ عَكَمْ إِنَّ فَاجْحَرَ إِنَّ عَلَيْ عَبِي كُولُوا مَنْ عَنْ كُلُونُ عِنْدِ لَا تُوكِما ٱلْهِيدُ آنَ آشْفَى عَلَيْكَ سَجَدُ بْنَانِ شَاءَ ٱللهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ٢٠٠٠ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَهِيَكُ أَيُّكَا الْآجِكَ لَيْنِ فَصَيَتُ فَلاَ عُدْ وَانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلٌ ۞

فكاقضئ وسكى لآجك وكسادكإ خيله أننز منجايني اكظئودَادًا فَأَلَ لِاَهْلِهِ آمَكُنْ آاِذَا لِسَنْتُ مَارًا لَعَسَلَى أَبِيكُمْ مِنْهَا يَعْبَرَا وْحِيْدُورْةِ مِنْ لِنَا رِلْعَلَكُمْ نَصَطْلُونَ ۖ فَلَيَّا آنها نؤدي مِن شَاعِل الوادِ الآبْنَ فِي الْمُعَلَةِ الْكِاكَكَةِ بِنَ ٱلنَّبُورَةِ إِنَّ فِيا مُوسَى إِنَّا فَا أَمَّا ثُونَةً الْعَسَالِينَ كَانَ الغ عَصَالَة مَلِنَا وَأَهَا تَعْتَرُكُ أَنَّهَا لَهَا ذُولَ مُذْبِرًا وَأَ يُعَقِّبُ مَا مُوسِّياً فَبِلْ وَلا تَعَفَّا لِلْكِينَ الْإِمِنِينَ اسْلُكْ بَدَكَ فِيجِيْبِكَ تَعْرُحْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِهُوهِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ لِرَهَتَ فَلَا يِكُ بُرُهَا فَانِ مِنْ دَبِكَ الخفرعون وملايراتنه كانوا قوما فاستبين قَالَ رَبِّ إِنَّى فَنُلْتُ مِنْهُ وَنَفْسًا فَالْخَافُ إِنْ تُقْلُلُونِ وآجي هرون هوآ فعنه ميني كيسانا فارثيب كمه ميمي ردجا يُصَدِّفُهِ إِنَّا خَافِ آنْ يَكُذَّبُونِ ۖ قَالَ سَنَتْ ثُدُّهُ عَضٰدَكَ بِأَجِيكَ وَنَجْعُ أَكُمُ اسْلَطَانًا فَلايصَلُونَ إَنْكُمَا بِأَبَا يَنَأَ أَنْمُا وَمَنَا تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

فَكَاجَآءَ هُدُمُوسَى إِلَا يُنَابِينَا فِي قَالُوامَا هُ فَأَلِيَّا مِنْ وَا مُفْتَرَكُ وَمَاسِمِغْنَا بِهِ فَاحِفْا بَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ، وَقَالَ مُوسَى ذَيْ أَعْدُ إِمِنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِ و وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبُ لِهَ الدَّارِ النَّهُ لَأَيْفِ لِمُ الظَّالِ وْنَ وَقَالُوْعُونُ إِلاَيْهَا الْمَلَا مُاعَلِتُ لَكَ مُوالْدِعُرِي فأوفيذلي كاهكامان عكي لظين فاجعت لمهاح صرحا لَعَا ٱطِّلِهُ الْمَالَهُ مُوسٰى وَانَّ لَاَظُنَّهُ مِنَ لَكَاذِ بِهَنَّ وَاسْنَكُ يَرِهُو وَجُنُودُ مُ فِأَلاَ رَضِ بِهَ يَرِأَلُحُنَّ وَظَنَّوْااَنَّهُ مُ الَّيْنَا لايُرْجِعُونَ كَاخَنْا ا وَجُنُودَهُ مَنَذَنَا كُمْ فِأَلِيهُ مَانُظُرُكُفِ كَانَ عَافِيَهُ ٱلظَّالِمِينَ وجعكنا خنانية يدغون إكى لناروكوم العكمة لأينضرون وانبعنا فندفه فيفالأنسا كعسك وَيُوَمَ الْفِئِكُمَةِ هُمُمْ مِنَ الْمُقْبُوجِينَ وَلَعَدُا نَمْنَ ا مُوسَى إِلِكَابَ مِن بَعَدِ مَا أَهْلَكَ الْفُرُونَ الْاولِ بصَيَا وَالِنَاسِ وَهُدَى وَرَحَةً لَعَلَهُمُ سَنَدٌ كُوُونَ

وَمَا كُنْ يَجَايِبِ أَلْفَ فَإِذْ فَصَيْنَا إِلْمُوسَى أَلِامُومَ كُنْ يَنِ الشَّاحِدِينَ وَلِيَكَّا آسَنَا كَافَوْهُ فَا فَعَلَا وَكَ عَلَيْهُ الْمُنْرُومَا كُنْتَ مَا وِياً فِي الْمُنْلِمَدُينَ سَنْلُوا عَلَيْهِ أَيَا يَنَا وَلَيْكَا كُنَّا مُنْسِلِينَ وَمَاكُنْكُ بَجَانِهِ الظؤراذ نادينا ولكئ زئمة من رتك ليشند رفزك مَا اَينه مُن مَدِير مِن قَبِلكَ لَعَلَهُ مُرَسَّكً كُرُونَ وَكُولًا اَنْ تَضِيدَ فِي مُصِيدَةُ عَالَدٌ مَنَا فِدِ بِهِ عَلَيْهُ لُوا رَبِّنا لَوْلِاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولِاً مَنَّيِّهِمْ الْإِلَى وَنَكُونَ مِنَ لْوَمْنِينَ ۚ فَكَاٰجَآءَهُمُ الْكُوَّمُنَّ عِنْدِيَا فَالْوَالْوَلَا اوْتِيَ مِنْ كَهَا اوْنِي مَوْسَىٰ إَوَا كَيْكُورُوا بَيَا اوْقِ مَوْسَى مِن قَبْلُ بكاب منعندا لله هوآخذى مِنْهُمَّااتَعُهُ إِنْ كُنْهُرّ صَادِ فِينَ ﴿ فَانَ لَرْسَتُجَمِيُوالَكَ فَاعْلَاا نَمَا يَتَعَفُونَ آهْوَآءَ هُنُهُ وَمَنْ اَصَكُمْ مَنَ أَتَبَعَ هُولِهُ بِعَكِيرِهِ كُكُ مِزَاللَّهُ إِنَّا لَلْهُ لَا يَهُ لِي عَلَيْهِ مِنْ الظَّالِلِينَ

وكفتذ وكمتلنا كمنؤالغ لكقتك فمرتنك كركون الذين أمَّيْنَا هُمُوالِكِمَّاكِ مِنْ فَبَلِدِهُ مُومِنُونَ وَاذِا يُسُلِّى عَلَيْعِمْ قَالُوا ْمَنَا بَوَا يَهُ الْحَقُّ مِنْ دَتِنَا ايَّا كُنَّا مِنْ فَسُلِهِ سُلِمَنَ اوْلَنْكَ نُؤْتُونَا جُرِهُ مُرَمِّينَ عَاصَكُرُوا وَمَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّبَيَّةُ وَجَادَنَفْنَا خُرْيَفَعُونَ وَاذَاكَ عُواللَّهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوٰ النَّااعَتُمَا لُنَا وَكُمْ اَغُمَالُكُوْسُلا مُرْعَكِيْكُولا بَيْنَعَى إِلَيْ إِلِمِلِينَ لَا تَهْذِي مَنْ أَحِيْثَ وَلِكُوَّ أَلَّهُ يَهُدِي مَنْ تَيْتُ أَوْ وَهُوَ آعُكُمْ الْمُنْتَدِينَ وَقَالُواانِ نَنْيَعِ الْمُلْمُ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَنْضِنَا اوَكُوْمُكُنْ لَوْ حَرَمًا أَمِنَّا يُخِلِّي لَيْهِ مَرَّاتُ كُواْمَنْيُ رزقا مِزَادُنَا وَلِكِزَ إِكْنَ مُعُولًا يَصُلُونَ وَكُوْ اَ هَلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلُكَ مَسَاكِنُهُمْ لَانْشُكُونَ نُوْلِاً قَلِيلًا وَكُمَّا نَخُواْلُوا دِنْيِنَ وَمَاكَاتَ رُبِكَ مُهْلِكَ القُرِي حَيْمَةِ عَنْ فَايْمَا رَسُولًا يَتْلُوا عَكِيْهِمْ اْيَاتِنَاْ وَمَا كُمَّا مُهُلِكِي الْقُرْجَ الْإِوَا هُلُهَا طَالِوُنَ

412

ومَااوُتنِت مِنْ شَيْ فَتَاعُ الْكِيوةِ الدُّنْيَا وَبَيْنُهُ اوما عِندَا لِلْهِ خَيْرٌ وَإِنْ إِفَا لَا تَعْقِلُونَ ۗ اَ فَنَ وَعَذَا مُ وَعَلَّا حَسَناً فَهُولا فِيهِ كُنْ مَتَعْنَا وُمَتَاعَ لَكِيوةِ إِلَّهُ نَبَّا نُتُمَّ هُوَوْمَ الْفِيهُ مِنَالَمُ صَرَيْ وَيُومُنِيا دِيغِمْ فَيَقُولَا بْنَ نْدِيَّكَا يَالَّذِينَ كُنْنُوْزَغُونَ ۚ قَالَالَّذِينَ فَعَالَيْهِمُ الْعَوْلُ رَبَكُ هُؤُلَاءِ ٱلدِّينَ أَغُونُنَا آغُونُنا هُرُكُما غُونَنا تَبَيِّزُانَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِنَّا نَا يَعُبُدُونَ وَقِيلَ دْعُوا نُشْرِكُا وَكُورُ فَدَعَوْهُ مُ أَلَمُ لِسَنْجَيِهُ وَالْمُسْرُورَا وُالْعَذَابِ لَوَا نَهُمُ كَانُوا يَهْ تَدُونَ وَتُوْمَرُنَا دِيهُمْ فَيَقُولُ مَا ذَا الْجَنْمُ الْمُسْلِينَ فَمِيَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَنْبَآءُ يُوْمَنِدُ فَهُ عُلاَيَتُ أَا لَوْنَ ۖ فَامَا مَنْ اَتَ وَامَنَ وَعَهَا صَالِكًا فَعَسَدٍ أَنْ يَكُونَ مَنَ الْمُعْلِينَ وَرَيْكَ يَخِلُوْ مِمَايِينَا ۚ وَيَخِنَا ذُمَا كَانَ لَهُ مُلْكِنُونُ سُبْحَالَنَا لِلَّهِ وَتَعَالَىٰ غَالِينَ لَوْنَ وَرُبِّكَ يَعُلِّهُمَا يُحِيُّ صُدُودُهُمْ وَمَايُعُ لِنُونَ وَهُوَاللَّهُ لَآيَالُهُ إِلَّا هُوَلَا أَكُونُ الْكُذُ الْحُذُ الْحُذُ الْحُذِ ال الاولى والاخرة وكه الحكة واكيه ونجعون

فأاكأ يشنوان يحكأ أملة عكث ألينا سرمسكا إلى توم لتِكَة مَنْ الْهُ عَيْرُ الله يَأْ بَيْكُمْ بِصِينَا فِي اللَّلْ تَسْمَعُونَ أادَآيتُ مَانَ بَحَكَلُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّصَادَ سَرَّمَتِكَا إِلَى بَوْمِهِ الِقِيْمَةِ مَنْ الْهُ عَنْ اللَّهِ مَا يَكُمْ بِلَيْلِ السَّكُوْنَ فِيهُ الْعَلَا بْضُرُونَ وَمِنْ رَخَمِنِهِ جَعَـٰ كَاكُمُ ۚ ٱلْكِنَا وَالنِّيارَ لِشَكُنُوا مِنهِ وَلِلْهُ نَعُوا مِنْ فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ مَتَنْكُرُ وُكَ وَتُوْمُرُنْنَادِيهِمُ فَيَعُوْلَا نَ شُرِكّا فَيَالَةِ يَنَكُنْمُو تَزَعُونَ ۗ وَزَعْنَا مِنْ كِمَا أُمَّةٍ شَهَيَكًا فَعَلْنَا هَمَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ مَعَلِمُوا أَنَا كُتَى لِلْهِ وَصَلَّعَنَا ثُمُ مَا كَانُوا يَفْ تَرُوْكَ إِنَّ فَادُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسِكَى فِيغٌ عَلَيْهِمٌ وَالْمَيْنَاهُ مِزَ إِلَكُوْ زَمَا إِنَّ مَعَا يَحِكُ لَنَوْرُهُ بِالْعُصْدَةِ اوْ لِمَ الْفُوَّةِ ادِ فَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا نَصَرَتُ أَيْلِاللَّهُ لَا يُحِبِّ الفِرَجِينَ وَابْتِعْ فِهَا اللَّهِ اللَّهُ الدُّالَةِ الْأَلْحَرَةَ وَلَا نَشَوَهُ هَكِيبَكَ مِزَلَادُ نُسَا وَآخْسِنَ كَمَا آخْسَنَ لَلْهُ إِلَيْكَ وَلَا سَبْعِ الفتساد في الأرْضُ إِنَّاللهُ لا يُحِبُ الْمُنْسِدِينَ ﴿

قَالَ أَيْآا وْمِينُهُ عَلَى عَلِيعِنْدِ كَا قَلَمْ نَيْكُ لَأَكَّا فَا هَذَا هَلَكَ مِنْ مَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْ الْمُونَةُ وَٱكُنَّ جَمْعًا وَلاَيْنَ كُعَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُزْمُونَ فَخَرَجَ عَلْ فَوَيدِ فَ زبنيئه فالألذين نبرهد وز الحيوة الذنسيا بالنت كنام شكر مَآاوُفَ فَارُونُ إِنَّهُ لَذَوْحَظِيعَظِيمِ ۚ وَقَالَا لَذِينَ اوُنُوا ا العيا وَلِكُمْ نَوْانِ اللّهِ خَيْرُ لِنَ أَمَنَ وَعَالَمَهُ الْحَاوَلَا لِلْمَسْتِهَا إِنَّ الصَّابُرُونَ فَحَنَّتُفُنَا بِرَقَبَدَادِهِ ٱلأَرْضَ فَأَكَا نَ لَهُ مِن فِي يَضْرُونَهُ مِنْ دُونِا لِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْصَرِينَ وَاصْبُوالْدَنْ مُنَوّا مَكَا مَرُالِا مَيْسَ فِيوْلُونَ وَمُكَّا لَكُنَّهُ يَبْنُطَالِ زُقَالِنَ بَيَنَّا أَمِن عَبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَوْلاَ أَنْ مَزَّ اللهُ عَلَيْنَا كَيْسَفَ بِنَا وَيُكَا نَرُ لاَ يُعْلِوْ الْكَافِرُونَ تلكَ الدَّا رُالاَخِرُهُ نَجَعُنُكُمَا لِلَّذِينَ لاَيْرِمِيدُونَ عُـكُواً فالأرض ولافتسادا وأفالعافية للتقيين منجاء بالحتشنة فكة خيزمينها ومنطآء بآلتسنية فلا بغزتك الذين عكيلوا التيباي الآماكا فوايعتملون

الخ العِسْفِينَ

444

إِنَّالَا يَعُومُ عَلَيْكَ الْفُواْنَ كَآذُكُ إِلَى مَعَادُ فُلْ رَبِّ آغُ أُمَزُ جَآءَ بِالْمُدْى وَمَنْ هُوَكَ ضَلَا لِمُبِينِ ۗ وَمَ كُنُ رَجُواَن يُلْوَالِيَكَ الْكِتَابُ لِإِنْ دَخْسَةٌ مِن دَبِكَ ٱللهِ مَعْدَاذِ أَنْ لَتَالِيُكَ وَأَدْعُ الْمِرَبِكَ وَلَاتَكُو مَنْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَالَدُعُمَّعُ اللهِ الْمُا أَخُرِلاً الْهُ الْأَهْلِ كُانِيَ عَالِكَ إِلَّا وَجُهِّلُهُ أَلَكُ أَكُمُ وَالَّيْهِ نَجِعُونَ أَحَيِكَ لِنَاسَ إِنْ يِنْرُكُو ٓ النَّانِيَةُ وَكُوا الْمَنَا وَهُ لانفنة ُنَ وَلَقَذَ فَنَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِ مُزَكِيكًا ۚ أَلَٰهُ ٱلَّذِينَ صَدَفُواوَلَيْغُكُرُّ الْكَاذِبِينَ ٱمْرَحِيكَ لَذِينَ يَهِلُوْنَالْتَثَابِ ٱنْ سَنْيِفُونًا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ مَنْكَانَ يَرْجُوالِهَ ٓٓ اءَ ٱللَّهِ <u>ۚ وَاللَّهِ اللَّهِ لَا يُنْ وَهُوَ النَّهَيْمُ العَلِيْمِ وَمَنْجَاهَدَ اللَّهِ مَنْجَاهَدَ اللَّهُ المَّال</u> فَإِنَّا لِهَا مِهُ لِنَفْسِهُ إِنَّا لَهُ لَمُسَنَّى عَزَ الْعَالَمِينَ ﴿



وَالْهَيْنَالْمَنُوا وَعَلِوُالْصَالِكَابِ لَنَكَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيَّ بوالِدَيْدِخْسُنَا وَانِجَاهَدَاكَ لِيَشْرُكِ بِهِمَالَيْسَ لِكَ بِهِمَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلانطِعْهَا إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُ ثُمِّ يَكُنْتُو تَعَلُونَ وَالَّهِ يَزَامَنُوا وَعِلُواالصَّالِكَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِكِينَ وَمِزَانَا يُسْهَنُ بَقُولُ أَمُّنَا بِاللَّهِ فَاذِآ آوُدٍ يَ سَفِّ ٱللَّهِ جَعَزَ فِنَنَةَ ٱلْنَاسِ كَمَنَابِ أَلَهُ وُلَثَنَا إِنَصْرُمَ ذَيْكِ ليَقُولُنَ الْأَكْتَامَعَكُمْ الْوَلْيَسُ اللَّهُ مَا عَلَى عَلَيْهَا فِي صُدُودِ العَالَمِينَ وَلَيْعَنَكُمْ اللهُ الدِّينَا مَنُوا وَلَيْعَنُّكُونَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الدِّينَكُفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنُوا الَّبِعُوا سبكنا ولف ملخطا فأكروتما فزيحا ملين من خطايا فم مِنَ شَيْ أَنَهُ مَلِكًا ذِبُونَ وَكَيْمُلُوَّ انْفَالَهُ وَآنْفُ لَا مَعَ اثْقَالِمِينَّ وَكَايْتُ كُنَ تُوْمَ الْقِيهَمَ عَاكَانُواْ مِنْ أَرُونَ وَلَقَذَا ذَسَلْنَا نَوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبَثَ فِيهِ ٱلْفَ سَنَةٍ الْإِ خَسَمَ عَامًا فَاخَذَهُ مُ الطَّوْفَانُ وَهُ مُ ظَالِمُونَ نَ

فَاَخِنَنَا أَوْ وَآمَعُ الرَّالْسَنِينَ وَيَجْعَلُنَا كَالْيَرُ لَيْعَا لَهِنَ 🕝 وَابْرِهِكَ إِذْ فَالَ لِيَوْمِيهِ أَغَيْثُ وَاللَّهُ وَأَتَّعُونُ ۚ ذَٰ لِكُرْمُ خَيْرِكُمْ أِنْ كُنْنُهُ مِّعَنَكُونَ ۚ أَيْمَا تَعَنُّدُ وَوَنَ مِنْ دُونِا لِلَّهِ إِ اَوْزَانَا وَتَغْلُقُونِ افِنَكَأَ إِنَّا لَذَينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِا للهِ لاِيَمْلِكُوْنَ لَكُ مُرِدُقًا فَابْنَعُوا عِنْدَاللَّهُ الرَّدُ فَ وَإَعْهُدُوهُ وَاشْكُرُ وَالَهُ الَّيْهِ رَبُّجَعُونَ ﴿ وَانْكُمُّ نُهُوا فَقَدَّكَذَبُ الشَّمْزَ قَبْلِكُمْ وَمَاعَإِ ٱلرَّسُولِ لِآلَ ٱلْبُكَلَاءُ المُهُنُ اوَكُزِيَ فَاكِنَتُ يُنِدِينًا لَهُ الْعَلَقَ ثُنَّمَ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لِلَّهِ بِسَائِرٌ فَلْهِ بِرُوا فِي لَا زَضِ فَا نَظِرُوا كَفَ مَدَ ٱلْكُلُو النَّهُ ٱللَّهُ لِينْ فَيُ النَّفُ أَوْ الْأَخِرَةُ إِنَّ اللَّهِ عَاكِ أَنْهُ عَالَهُ لَهُ لَا يُعَدِّدُ مُنْ لَيْنَا أَوْ يَرْحَرُ مَنْ سَنَا أُو وَالِيَهِ نَفْكُونَ وَمَا اَنْتُعْذِيْ فِي ذَبِّكِ الأرضِ ولا فالسَّمَاءُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِا للهِ مِن وَكِيِّ وَلانَصِيرَ وَالَّذِينَ كُفَرُوا إِلْمَاكِ اللَّهُ وَلَقِيَّا ثِيرًا وُلَيْكَ بيشوامن دختي واوليك كمنع عذائ اليه

١.,

فَاكَانُهُ أَتَ فَوَمِهِ الْأَانَ قَالُواْ أَقْنَالُوهُ أَوْحَرَقُوهُ فَاغِيْدُ مَنْ مُونُونُ مِنْ فَاللَّهُ لَا مَا يَعْدُونُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُن وَقَالَ غَاَ أَخَذُنُهُ مِنْ دُونِاً مَلْهِ أَوْمَانًا مَوَدَهَ بَيْنِ كُمْ فأكيوه الذنسانة ومزلقية يكفزنعض كم بيعض وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بِعَضًا وَمَأُوكُمْ النَّادُ وَمَالَكُ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ فَأَمَرَكُهُ لُوْظً وَقَالَإِنِي مُهِكَا بِخُرَالِيٰ كَيْبَالَيْهُ هُوَالْعَ بْزَاٰكَتَكُمُ ۗ وَوَهَمُنَالَهُ النَّحْ وَتَعِنَّعُوْبَ وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِيَتِهِ النَّبْوَ وَكَالْكِتَابُ وَالْمَيْنَاهُ آخره فألذنسا قائه فالاخكرة كمزالضا كين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِيةً إِنَّكَ غَلَتَا نُوْنَا لُفَاحِشَةً مَاسَبَفَكُ مِهَامِنْ أَعَدِينَ أَلْعَالَمِينَ أَيْنَكُمْ. لَتَأْتُونَا لِرَجَالَ وَتَفْطَعُونَا لَسَبِيمَ وَيَا فُونَ فَ الدِيكُرُ الْنْكُرُّكُ مَاكَانَجُواتِ قَوْمِيةً إِلَاّ آنَ قَالُوا أنتيابعكابيالله إذكن كمز الضياد فين قَالَ دَسَتِ أَنْصُ رِنْعَكَى الْفَوْمِ الْمُفْسِدِينَ `

وَلَمَا جَاءَتُ رُسُلُنَا آِبُرُهِ عِيرٍ بِالْبُشْرِيُّ قَالُوْالِنَّا مُلِكُوْاً آهُ [هذه والقَّهُ مَدَّ إِنَّا هَلَهَا كَانُوا ظَالِمِينُ مَّ قَالَ إِنَّ فِيهَالُوطَا قَالُوانَحُزْاَ عُلَيْمَنْ فِيهَاكَنُغَيِّتُهُ وَآهَكُهُ الآآمُرَا مَهُ كَانَتْ مِنَ الْعُسَابِرِينَ ۗ وَلَمَا اَنْجَاءَتْ رُسُلْنَا لُوْطًا سِيَ بِهِيْرُوضاً قَ بِهِيْمُ ذُرْعًا وَقَالُوا لأخَفَ وَلاَ حَنَ أَنَا أَمَا مُغَوِّلَ وَأَهْ كَكَ إِلَّا أَمْرَا لَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَسَامِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ كَإِلَّاهُمُ الْهَدِهِ القَوْرَة رَجْزًا مِنَ السَّكَمَاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُ عَوْنَ وَلَقَدُ تَرَكُا مَنْهَا الْمُرَّبِينَةُ لِقَوْمِ يَغْقِلُونَ وَالِي مَدْ رَزَانِهَا هُنُهُ مُنْعَيْثًا فَقَالَ إِنَّا فَوَمِرًا غُيْدُ وَاللَّهُ مَ وَٱرْجُواالُوْمُ الْاِخْرُولَا تَعَنُّوا فِي الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ وَكُنَّ نُوهُ فَأَخَذُ نَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُ الف دارهُ جَايِّمِينَ وَعَادًا وَتَمْوْدَ وَقَدْتَكِينَ لَكُمْوْمَ مسايعنه ورتن كم والشيطان عماكم فَصَدَّهُ هُوْءَ السَّبِيا وَكَانُوا مُسْتَبَصِّهِ بَنْ

1.4

وَقَادُونَ وَفَهُونَ وَهِكَامَانَ وَلَقَدْجًاءَ هُـهُ مُوسَى بالبيتناب فأستكبروا فألأرض وكماكانواسايقتن مَكُلاً اَخَذَنَا بَذَنْبُ وَيَنْهُ مُنَا زَسَكُنَا عَكِيْهِ كَا صِبُّ وَمُنْفُدُمُ أَخَذَنُهُ الصِّيحُ وَمُنْفُرُمُنْخُسَفُ إِبِهِ الأذم ومنفذ منأغرفنا وماكانا فأليظلن وَلِكُونِ كَانُوا الفَهْ مُسَهُدُ وَيَظِلُونَ مَنْ } لَا لِذَينَ اغَّنَدُوا مِنْ دُونِاً للهِ أَوْلِيَّاءً كَمَثَا الْعَنْكُبُوتِ الَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّا وَهَزَ إِلْيُوْكِ لِبَيْتُ الْعَنَكُمُونِيَ مِنَ شَيْعُ وَهُوَالْمَازِيُوالْكِيدُ ﴿ وَلِلْكَ الْمَنْكَ الْ نَضْرُ بِهَالِكَ إِنْ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا أَلِمَا لِمُونَ خَلَقٍ ا للهُ ٱلسَّنْوَانِ وَالأَرْضَ إِلْكُوَّ أَنَ فَ ذَلكَ لأَيَّةً لُؤْمِنِينَ ۚ الْأَلْمَا اوْحَى آلَيْكَ مِزَ الْهِيكَ مَا إِلْهِيكَ ابِ وَإِقْرِ الصكلوة إناكضلوة تنعى عزالوتيتاء والمنكر وَلَذِكُو اللهِ الصَّايِرُ وَاللهُ يَعَالُمُ الصَّاعُونَ

وَلِأَفَا دِلْوَٰا هَا (لِكِنَا بِإِلَّا بِالْتَحَ هِمَا حُسَرُ ۚ لِإِنَّا لَهُ بَنَّ ظَلُوْا مِنْ فَهُ وَقُولُوْالْمَتَا بِالْذَكِي أَيْزِلَ لِيَنَا وَأُنْزِلَ الْيَتَاوَأُنْزُلَ الْيَتِكُمُ وَالْمُنَا وَالْمُكُنُهُ وَاحْدُوكُمُ لِلْهُ مُسْلِدُنَ وَكَذَلِكَ أَذُ أَنَا اللَّهُ الكَّاتَ فَالَّذِيزَ لَعَنَا هُمُ الكَّمَّاتِ نُومُمِنُو نَ بِهِ وَمِنْ هَوْلاً و مَنْ نُوْنِينَ بُووَمَا يَخِسَدُ بِا مَا يِسَالًا ألكافرُونَ وَمَاكُنُ تَتْلُوامِ وَكُلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ غَنْكُهُ نِمَينِكَ إِذَا لاَزْمَا كَالْمِنْطَاوُنَ مَا هُوَ اْنَاكْ بَنَنَاتْ فِي صُدُوراً لَذَينَ اوْتُواالْعِبْ لَمُ وَمَا بَحْبُ دُ أَمَانِيَا لِآأَنُونَ أَوَالُوالَةِ لِآأَنُولَ عَلَيْهِ أَيَاكُ مِن رَبِهِ وَا إِنَّمَا الْأَمَا سِتْ عِنْكَاللَّهِ وَاتَّمَا أَنَا سَذِيْرٌ مْبِينْ كَوَلَا يَكِفِيفَ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَىٰكَ الْكَاتِ عَا عَلَى عَمْ إِنَّ فَ وَلِكَ لَرَحْكُمَّةً وَدِكُونَى لِقُومُ يُومْنِنُونَ ۚ وَلَكُنَىٰ اللَّهِ بَينِي وَبَيْنَكُ مُسْهَا لَيْعَامُ مَا فِأَلْتُ مُوَايِهِ وَٱلْأَرْضِ وَالْذِينَ امْنُوا مَالْكَاطِل وَكَفَ وا ما ملهُ اوْلَيْكَ هُ مُمْ أَكُمَا يِسِرُونَ

بَينتَغِلُوْنَكَ بِالْعَنَابُ وَكُوْلَا اَجَلُمْسَمَّ لِلْآءَ مُمُ الْعَنَابُ وَلَيَاٰنِيَنَا ثُمُ اَفِتَةٌ وَهُمُ لِاَ يَشْعُرُونَ كَيَسْتَجِلُونَكَ اِلْعِمَا اِبْ وَايَّنْجَمَّنَّوَكُمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ ۚ يَوْمَ يَغْسَٰيُهُمُ الْعَلَابُ بزَ فَوْقِهِ مُومِنْ تِحَتَّ أَدْجُلِهِ بِمُوكِقُولٌ ذَ وُقَوْا مَا كُنْتُمُ إِيَادِيَالَانِنَامَنُوالِنَّا رَضِي وَاسِعُنْهُ وَإِمَّا يَ فَاغِيدُونِ كُلُّ فَهُيْرِ ﴿ أَيْقَالُهُ ٱلْمُؤْثِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ لَمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاكِ لَنْبُوَشِّكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ غُوفًا مزقينتكاألآنها دُخالِدينَ فِيهَا يَعْرَاجُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَيَرُوا وَعَا لَهَ بِهِ مِي مَتَوَكَّلُونَ ۚ وَكَا يَنْ مِنْ أَبَيْلِا فَعَا رِذُوَ اللهُ مِرْزُفْهَا وَاتَّاكُرُوهُواُلْتِهَيْمُ الْعَلِيْمُ كَالِّنْ سَالْنَهُ مُنْخَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَدْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْعَرَ لَيَقُوْلِنَّ ٱللَّهُ فَا لَيْ لُوْفَكُورً ۗ اللَّهُ يَشِيكُ الرِّزْفَ لِمَ لَيَكَّاءُ مِنْ عَيَادِهِ وَيَقَدْ لَكُ إِنَّا لِلْهَ كَلَّ شَيْعً عَلِيْرٍ وَلِنْ سَالِنَكُمْ مَوْ يَزَ لَهَزَ لِسَكَاءَ مَاءً فَأَحْيَا بِدِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتَهَ لَيَقُوْلَنَا لِللَّهُ ۚ فَالْحَدُ لِلْهِ ۖ بِلَّا كُثَرُهُ مُلَا يَعَنَّهُ لُونَا ۚ

وَمَا هٰذِهِ أَكْمِينُ ۚ ٱلْذُنْكَ آلِاً كُمُنَّ وَلَعِيْكُ وَإِنَّا لَذَا رَ يْخَوَّ لِمَى الْحَوَّانُ لَوْكَا نُوابَعْكُونَ فَاذَا رَكِبُوا ــ الفُلكِ دَعَوُ اللهُ تُعْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَكَا فَعَيْ فَمْ إِلَىٰ لِبَيرَ إِذَا هُرْ نُسِيْرُ كُونُ لَيْكُمْرُ وَابِمَا أَتَيْنَا هُرُولِيَّمَنَّهُ وَإِنَّكُمْ وَالْتَمَنَّعُ وَالْمَسْوَفَ يَعْكُونَ ۚ اَوَكُمْ ذُوْا آنَا جَعَلْنَا حَمَا أَمِنَا وَيُخَطَّفُ كَانَا سُ نْ وَلَمُ يُوا فِيا لِيَا طِلْ فُوْمِنُونَ وَمِنْعُهُ اللَّهِ كَفُرُونَ وَمَنْ اَظَامُ مِينَا فَنَرَى عَلَىٰ لِلْهِ كَذِيًّا ٱوَّكَذَبَ بِٱلْحَيِّ كَاجَاءَهُ الكِشْرِهُ بَحَمَنَهُ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ وَالْذِينَ عِاهَدُوا ُ عَلَيْنَا لِأُولُمْ ۚ فَأَذَ فَالْاَرْضِ وَهُنَّهِ مِنْ بَعَمُّ يْمْسَيَغْلِبُونَ ۗ ﴿ فِيضِغْ سِنِينَ يُقِٰدِ ٱلْاَمْرُمُنِ فَبَكُ نْ بَعْدُ وَيُومَيْدِ يَفْرُخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ بِنَصْرَالُهُ ۗ

وَعْدَا لَلهُ لَا يُعْلِفُ لَعْهُ وَعُدَهُ وَلِكِنَّ أَكْرَّ الْنَايِرِ لَا يَعْلَوْنَ يغككون ظاهركم متألمك ووالذنيا وهنوعن الاخرونه غَافِلُونَ ۚ ٱوَلَمْ يَنْفَحُكُمُ وَافِيانَفُنِيهُ مِنْ مَاخَلُقَالَهُ ثُمُّ السَّمُواكِ وَالْاَرْضَ وَكَابَيْنَهُمْ الِلَّا بِإِلْحَ وَإَجَالُ سَمَّى وَانَّ كَنْيِرًا مِنْ لِنَاسِ لِلْقَآءِ رَبِّهِ يُمِكُكَا فِرْوِنَ ۖ ٱوَكَمْ يُسَبِيرُوا فِي الأرَضُ فَينُظُ وُاكِيَفَ كَانَ عَاقِبُهُ ٱلذِّينَ مِنْ قَبْلِهِ بِمَا فَوْا اَسَٰذَ مِنهُ مِنْ فُوَا يَّا وَا فَأَرُوا الآدِخِرَ وَعَيَمُ وُهَا ٱكْثَ مَمَا مَرُوهَا وَجَآءَ تَهْ فَدْرُسُلُهُ فَمِ إِلْبَيْنَاكِ فَاكَا نَاللَّهُ يَظْلِهَ مُ وَلَكِنُ كَا نُولا نَفْسُته مَ يُظِلُون ﴿ ثَرَّكَا نَعَاقِبَهُ الَّذِينَ لَسَا قُاالتُ وَآمَ لَنْ كَنَدُوا مِالْا لِيَا لِلْهِ وَكَا نُوا بِهَا يَسْهُ زُونَ ۗ اللَّهُ يَبْدَ وُالْكُلِّقَ مْرَيْعِينُ مْرَالِيْهِ رْجَعُونَ وَيُوْرَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبلِينُ الْخِمُونَ وَكُمْ يَكُنُ لَمَهُ وسنركآ ينهنون فتعوا وكانوا بشركآ يثهركا فيت وَتُوْمَنُّهُوْمُ السَّاعَةُ يُؤْمَيِّذِيكَ ثَيْفَرَّ فِوْنَ ۖ فَإِمَّا ٱلْهَ بِنَ أمنؤا وعيمكوا الصالخاب فغم في دوضة يعبرون

وَامَاٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّ بُوا مَا مِينَا وَلِيَّا غِالْاحِرَ فِهَا وُلَيْكَ فحالعكاب يمخضرون مسنحانا للدجين تمسور وكبين تَضْعُونَ ﴿ وَلَهُ الْكُورُ فِي السَّمُواكِ وَالْاَدْضِ وَعَيشَيًّا وَجِينَ نُطْهِ رُونَ ﴿ يُغِيْجُ الْحِيَّمَ لَا لِيَكِ وَيُغِيْحُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيَ وَيُحِنِّي لَا رَضَ بَعِنْدَ مَوْيَهَا وَكَذَ لِكَ تَخْرَجُو تَنْ وَمِنْ الْمَايَدِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تِرَابِ ثُمْ إِذَّا اَنْ مُرْبَسَّرُ نَنْتَبِثْرُونَ ۗ وَمَوْإِ مَا يَهِ ٱنْخُلُوٓكُمْ مِنْ أَنْفُنْكُمْ اَذْوَاجَالِسَنْكُنْوَاالِيَهَا وَجَعَلَهَيْنَكُمْ مُودَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّكُ ذَٰلِكَ لَا يَا يِدِلِقُوْمِ بَيَعَكُمُ وَنَ وَمِنْ لَا يَخُلُونُ اَلسَّمُوا بِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلا فِي الْسِينَةِ كُوْ وَالْوَائِكُورُ إِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَا يَا بِهِ لِلْعَ الْمِنَ وَمُوْ (مَا تَهُ مَنَا مُكُو مَا لَيَا وَالنَّادِوَا بَنِعَنَّا وَكُوْمِنْ فَضَيْلِهُ انْ لَكُ ذَلِكَ لَايَا بِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ الْمَاتِيمِ كُمُ الْمُؤَخِّفَ وَطَهُ عَا وَيُنِزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَ فِيهِ بِي الأَدْضَ بَعْدَ مَوْتَهَ النَّهُ فَ ذَٰلِكَ لَا مَاتٍ لِفَوْدِ كَعَنْ قِلُونَ

وَمَنْ إِيَايَدِ إِنَّ نَقَوْ مِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِمْرِهُ ثُرَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعَوَ مِنَ لِارْضِ إِنَّا أَنْ مُفْرَجُونَ ۗ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَا يِد وَالْارَضِ كُلِّلَهُ فَانِنُونَ ۗ وَهُوَالَّذِي يُنَدِّ فُالْحَنْ لُوَانَّهُ نعده وكهوا كهون عكية وكه المتنف الآعل في التموات وَالْاَرْضُ وَهُوَالْعَبَرُ الْحَكِيمُ مَرَبَكُمُ مُنَاكُمُ مِزَانَفُ كُوْ مِنْ مَا لَكُوْ مِنْ مَا مَلَكُ فَإِنَّا كُوْ مِنْ نُسْرَكًّا وَ فِمَارِدَ فَنَاكُمْ فَأَنْتُهُ فِيهِ سَوَاتِهَا فُونَهُ مُجَنِعِتَكُمُ ٱنْفُسَكُمَّ كَذَٰذِكَ مُنْضَلُ الْأَبَاتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ أَبِلَ أَنَّبُعُ الَّذِينَ ظَلَوْ الْعُوْاءَ هُمُ مُعِينَةً بِعِلْمٍ فَنَ يَهُمُ لِمِكْمِ آصَاً اللهُ وَمَاكَمُ مُنْ أَصِرِيَ ۖ فَأَقِرُ وَجُهَكَ لِلَّذِينَ حنفأ فطرة المدالخ فطركاك استعكنه ألاستبدرك كِنَافِا مَلْدُ ذَٰلِكَ الدِّينَ الْعَيَاثُمُ وَالْحِينَ كَاكُنَرَ الْسَاسِ لَا يَعَلَمُونَ مُبِيدِينَ إِلَيْهِ وَأَفَوْهُ وَأَجْمُواا لَعَسَلُوهَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ لَلْتُنْفِرِكِينَ ﴿ مِنَ لَلْإِينَ فَتَوَقُوا دِينَهُمْ وكانوانيتها كأيزب كالدَّبنه في فرحون ﴿

مِنْهُ رَحَمُ إِذَا وَنَيْ مِنْهُ مُرَيِّهِ مُنْتُ رَكُونٌ ﴿ لِيَكُفُولُا بَمَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنَّكِّكُوا فَسَوْفَ لَعَنْ الْوَلَ ﴿ الْمَا نُولُنَا عَلَيْهِ مِ سْلطاناً فَهُوَيَّكُكُمْ بِمَاكَا نُوا بِهِ يُسْتُدِكُونَ ﴿ وَآَذَا أَذَفَنَا أنيًا سَ دُحَةً فَرَحُوابِهُ أَوَانِ نَصِٰنِهُ وَسَيَئُةٌ بِمَا فَذَمَتْ آمذيه لذا كمغر تفنطون أوكه تيرؤاآ فألغه يتنطأ الزنق لنُ مَنَا أُو وَيَقْدِ ذُو إِنَ فَ ذَلِكَ لَا يَاتِ لِفَوْمُ لُومْنِوْنَ مِ فَانِ ذَا ٱلْعُرُ فِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّيرَ وَإِنْ السِّيرَ وَإِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ بَنَ رُ مِدُونَ وَجِهَ ٱللَّهِ وَاوْلَئِكَ هُـُ مِلْلُفِيلُونَ ... وَمَا النَّهُ مِنْ مِنْ رِيَّا لِيَرُنُوٓ آ فِي مَوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْنُوْاعِنْدَاللَّهُ وَمَا انْتُنْهُ من رَكُوة تُر يِدُونَ وَجُهَ اللّهِ فَا وَكَيْكَ هُمُ الْمُعْفُونَ اَللهُ الذِي َحَلَقَكُمْ وَرَدَا لَكُمْ وَيَرِيمُ مُنْ يَمُن كُمُ فَخَذُ مُعَلِّمُ هَا ين شركاً لِكُرُ مَنْ يَقِعُ لَمِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْحٌ سُعُوانَهُ وَتَعَالَىٰ عَايُنْهُ كُونًا ﴿ مَلْهَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُواْلِمِرْ مَاكْسَبَتَ أَيْدِي أَنَا سِلْ يُنِعَهُ مُ بَعْضَ الْذِي عَلَوْ الْعَلَمَ هُوَ رَجِعُونَ (٢٠

فأسيروا فألآرخ فأنظرُوا كَفْ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلذَّنَ مَنْ قَبْلُ كَانَآكُنُوْمُ مُشْيِرِكِينَ ۖ فَاقِرْوَجُمَكَ لِلدِّينِ لْلَمَيْدِمِ فَكَالِ آنَانِيَ وَثُلامَةَ لَهُ مِنَالِلْهِ يَوْمَيُنِ يَصَدَعُونَ مَنْكُفَرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ وَمَنْ عَلَهَا لِكَا فَلِاَ نَفْيُهِمْ مَهَٰدُونَ لِيَحْزَى الَّذِينَامَنُوا وَعَلَوُا الْعَبَالِيَا مِنْ فَضَلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِتُ أَلْكَا فِرَزَ وَمِنْ الْمَايِرَانَ بُرُسُكِ الرِّمَاحَ مُعَيْثِرا بِي وَلَيْذِيمَ كُرُنِ رَحْيَهِ وَلَيْرَكُ الْفُلْكُ بَا مِرْهِ وَلِيَبْتَعَوا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنَكُمْ وْنَ وَكَعَذَا وَسَلْنَا مِنْ فَبَسَالِكَ رُسُلًا الْحُوْمِ فِي أَخْا وْهُرْ ألبيناي فأننقنا مزالذك كأجرموا وكانحقا عكنا تضر لْوُمْنِينَ اَللَّهُ الْلِهَى يُرْسِلْ الرِّيَاحَ فَبَيْرُسَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فالشَّاوَكَيْفَ يَنَّاءُ وَيَجْعُلُهُ كِسَفًا فَلَرَىَا لُودَ فَ يَغَرْجُ ين خِلَا لِهِ فَاذَّا اصَّابِ بِيمَنْ مَيْنَّا أَمْ مِنْ عَبَادِهِ اذَا هُمْ بَسْتَجَيْثُرُونَ وَانِكَانُوامِنَ فَبْلِ ٱذُنْذَٰ لَكَا يُعْمِن فَبْلِهِ لَبُلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَّا فَارِرَخُمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يَخِيمُ الأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ كَغُنِي ٰلْمُؤَنَّ وَهُوَ عَلَى كُلَّتَ مُ مَّدِّيْرَ

وَإِنْ اَدْسُلْنَادِيكُ فَرَاوَهُ مُضَعَرً كَظَلُوا مِنْ يَعَلِي كُفُرُونَ فَايِّكَ لَا نَسْمِهُ الْمُوْنَى وَلَا سُنْسِيعُ الصُّدَّ الدُعَّاءَ اذَا وَلَوْا مُذيرِبِنَ وَمَااَنتَ بِهَادِ الْمُنبِئَ نَصَلاَ لِيْفِرَاذِ شُمِهُ الْآ مَنْ يُؤْمِنُ إِلَا يَنِا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ اللَّهُ الْذَى خَلَقَكُمْ مِنْ مَعْفُ مِنْ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ صَعْفِ فَقَ أَنْهُ جَعَكُ مِنْ بَعُدِ فُو مِ صَغَفًا وَسَنِيَةً يَغُلُقُ مَا يَنَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَلَدُ الْعَلَدِ رُ وَلَوْمَ لَقُوْمُ الْسَاعَدُ يَقْيِبُ لِلْخُرُونُ مَالِبَنُوا غَيْرُسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْمَنَكُونَ ۗ وَقَالَالَذِينَ اوْتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَاتَ لَقَدْ لَينْتُهُ حِفِيكاً بِإِلَى اللَّهِ إِلَى وَهُ مِالْبِعَتْ فَهَا لَا يُوْمُواْلِعَتْ وَلِكُنَّكُ مُكْنُتُ لِالتَّعْلَوْنَ فَيَوْمَ لِلْآيَنَفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ امَعُدْ رَبُّهُ مُولاً هُمْ نُسِنَعْتُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا الناس بي هذا الفران مِن كُل مَنك وَلَين جَنِسَهُم بايةٍ لَيْقُولُنَّ الْذِينَ كَفَرُوا إِذَا نَتْ عُلِكٌا مُنْظِلُونَ كَذَلكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى لَهُ وَبِالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَا لَلْهَ حَيْ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوفِنُونَ

رَ يَلْكَأَمَا نَالِكَا بِإِلْمَكِيدُ مُدَى وَدَخَ لِلْمُسْنِينَ ۚ اَلَّذِينَ بَعِيمُونَالْصَلَوْةَ وَيُؤْفُونَاٰ لَأَكُوٰةً وَكُمْ الإخرة مرئوفيؤن اوكيك علمدتمين تبم واوكيك أ الْفِلْ أَنْ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَمُوَالْحُدَيْثِ لِنُصِراً عَنْ سَبِيلَ مَدْبِغَ يَرِعِلُمُ وَيَغِيَدُهَا هُزُواً ٱوُلَيْكَ كَمُنْ عَلَابُ مُهِيْنِ وَاذِانُنْاغِلَيْهِ أَيَانُنَا وَلَمُسْتَكُمُ ٱكَأَنَاهُ بَسَمَعُهَا كَانَ الْأَنْ الْمُنْفِرُونُوا مُبَسِّنِينُ مُعَلَّا بِإِلِيرِ لَا لَأَلَابَتِ أمَنُواوَعَلُوا الْصَالِحاتِ كَمُرْجَنَاكُ الْفَكَمْ خَالِدِينَ فَهِكَّا وَعَدَا لِلهِ حَفّاً وَهُوَ الْجَرُو لَكِيكُم ۚ خَلَقَ السَّمْوَاكِ بِغَانِهِ عَسَدَ زَوْنَهَا وَٱلْوْسِهِ ٱلأَرْضِ دَوَاسِمَ إِنْ تَمِيدَ بَكُرُ وَبَنْ فِهَامِنُ كُلِّذَا بَيْهُ وَأَنْ كُنَا مِنْ لِلسِّكَاءِ مَاءً فَأَنْبَنَا فِهَامِن كُل دَوْج كَرْمِيهِ هَذَا خَلْقًا لَهُ وَادُونِ مَاذَا خَلَقَ لَذِينَ مِنْ وَونِيرُ بَلِ الظَّالِوُنَ فَ صَلَالِمُ مِنْ

وَلَقَدْ الْمُنَّالُغُا ذَا لِحُكَّةَ اَذَا شَكُوْ بِلَهُ وَمِنْ يَشْكُوْ فَإِنَّا لِيَسْكُوْ لَنَفْسَهُ وَمَزَّكُمْزَ فَأَنَّا مِلْهُ عَنْيُ حَبَّدُ ۗ وَاذِ قَالَ لَقَاكُ لانبه وَهُوَيَعِظُهُ مِا بُنَى لَانْتَثْرِكَ بِأَلِلَّهُ إِنَّا لِيَتْرِكَ لَطَكُمْ عَظِيْم وَوَضَيْنَاأُ لايِنسَانَ بْوَالدَّيْرِ مَّلَتْهُ أَمْهُ وَهُفَّ عَلْ وَهِنَ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ أَنِا شَكُوْ لِي وَلَوْ الدِّيكُ إِلَىٰ الْصَهْرُ وَانِجَاهَكَ الْأَعَلَ إِنْ اللَّهُ لِذِي مَالْسُولَا بدغلأفلا تطغهكما وصاحبهما فيالذنيا مغروفا واتبغ سَامِ أَنَاسًاكَ نُنَوَاكُ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبُكُمْ عِلَى كُنْتُهُ تَمْلُونَ الْمِنْيَ إِنَّهَا إِنْ لَكُ مِنْعَالَ حَنْدِ مِنْ خُرِدَ لِفَكُنْ فِهَغُ وَإِوْفِي النَّمُوا بِالْوَفِي الْأَرْضِ فَإِنْ بِهَا اللَّهُ إِنَّا لَلْهُ لَطِنْهُ نَجِينٌ إِنْنَيَ ٱوَالْعَلَوْةَ وَأَثْمُ لِلْمُرُوفِ وَانْدَعَنَ لْنُكُو وَأَصْبُرِ عِلْ مَا أَصَالِكُ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورُ وَلانْصَعْرَ خَدَكَ لِلنَاسِ وَلا تَمِنْ فِ إِلاَ رَضِ مَهَ النَّاللَّهُ لاَيُمُنِ كُلُّهُ فَا لَهُوْدِ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُصُ نْ صَوْ لِكُ إِنَّا نَكُولُا مَهُوَاتِ لَصَوْنِ أَلْجَكِيرٌ

اَلَا وَوَااَنَا لِلهُ سَخَرَ إِكُمُ مَا فِي السَّمَوَانِ وَمَا فِي الاَيْنِ وَاسْبَعْ عَكَكُ نَعَدُ ظَاهِرٌ وَمَا طِنَهٌ وَمِنَ لَنَاسِ مَنْ مُعَادِلُ فِأَهِّهِ عَيْرِعِلْمُ وَلَاهُدِّي وَلَا كِنَابِيهُ بِيرِ وَاذِا فِيَلَهُمُ أَتَّبِعُوا مَاآزُنَّا مَلْهُ قَالُوا بَلْ مَتْبَعِ مَاوَجَدُ مَا عَلَيْهِ أَبَاءَمَا أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّنْطَانَ بَدْعُومُ إِلَىٰ عَذَا بِالسَّجِيرِ ۚ وَمَنْ يُنِيلُ وَجَهُ الَالْهُ وَهُومُ عُنِينٌ فَقَالَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُفْقُ وَالْيَ اَللَّهِ عَاقِلَهُ الْأَمُورِ وَمَنْ كَفَرُ فَلا يَغُذُّنُّ كُفْدُ هُ الَّناكَ رَجْهُ مُ مَنْ مَنْ مُعْمَدُ عَاعَلُوا إِنَّا لَلْهُ عَلِيْهُ مِنَا يِأَلْصُدُودِ عَنَهُ وَلِيلًا لَمْ نَصْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ وَلَهُنَّ سَالْنَهُ وْمَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَأَلادَضَّ لِيَعْوَلْنَا لِلهُ عَلَّى أَكُونُ لِلهُ مِّإِلَّكُ أَهُولًا يَعْلَمُ أَنَّ لِيْهِمَا فِيمَا لِمَا أَكُنُ هُولَا يَعْلَمُوا يِت وَالاَدْضَ إِنَّا لَهُ مُوَالْعَنَى الْحِيَادُ وَلَوَّانَكَا فِالْاَدْضِ مِنَ يَجِرَوَا فَلاَ وَالْجَزْءُذِ وْمِنْ بَعَنْدِهِ سَنْبَعَةُ ٱلْجِحْدِ مَانَفِدَنْ كِلَانُ اللَّهِ إِنَّا لِلْهُ عَزِيْزَكُمُ مَا خَلْفُكُمْ: وَلاَ بَعْنُ أَمْ إِلَّا كُنَّفِينَ وَاحِدَةِ أَنَّا لِلْهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

اَلْذِتَرَاتَنَا لَلْهُ يُوْبِجُ الْيُلَ فِي النَّهَادِ وَيُوبِجُ النَّهَارَفِي لِكِل وَمَنْ الشَّمْسَ وَالْفَ مَرَكُلُ عَبْرِهِ إِلَّا جَلِّهُ مَنَّى وَأَنَّا لَلْهُ بَيِّنا تَغُلُونَ خَبَيْرٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِإِنَّا لِلَّهَ هُوَاٰ كُوَّ وَانَ مَا يَدْعُونَ مِن ﴿ وَيُرَالِيَا مِلْ وَآنَا مِلْهُ هُوَالْعِيلُ إِلَكِيرُ ۗ الْمُرْتَرَآنَ الفُلكَ تَجَرَى فِي الْحَرَبِيغِمَتِ كَاللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ إِيَالِيهِ إِنَّ مَكُ ذُلِكَ لَأَيْاكِ لِكُلْصَبَا رِسَكُور وَايَاغَيْنَكُهُ مُوَجُّ كَالظُلَادَ عَوْااً مِنْهُ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكَالْجَيْهُ مُوالِكَ البَرَفِينهُ وْمُفْتَصِدُ وَمَا يَغِعَدُ بِا مَا يَنَا الْأَكُلُ حَتَادٍ كَغُوْدِ كِالَيْهَا ٱلنَّاسُ لِنَّعُوارَ كَكُوْوَ آخَنُوا وَمَا لَا يَعْجُ وَالْدُعَنُ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُونُهُ هُوَجَا زِعَنَ الدِهِ سَنَنَا إِنَّ وَعَدَا لِلَّهِ حَقٌّ فَلاَ تُغَرَّبُكُمُ الْمَيَوةُ الدُّنيّا وَلاَ يُغَرَّبُكُمُ إِلَيْهِ الغرور أَنَا لِللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُبِزِّ لَا لَعَيْثَ وَيَغَلَمْ مَا فِي لَا نَعَا مِوْمَا تَدَبِّي نَفْسٌ مَاذَا تَكُسُ عَدًّا وَمَانَدُ دِي نَفْشُ إِي آرضِ مَوْثَ إِنَّا لَهُ عَلِيهُ حَيْرٌ شور النيفاكا مكته والمناه وبرأ

لْرُسُ تَنْزِيلُ لِكِمَّا بِالآدَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِيالْعَالَمِينَ أمُ يَقُولُونَا فَتَدُّنَّهُ بَلْهُوَاكِيٌّ مِنْ رَبِّكَ لِنُتَّذِرَ فَوُمَّا مَآآيَتِهُ مُومِنْ بَدَيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرَهَّ تَدُونَ اللَّهُ ٱلذِّي خَلَقَ لَسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ كَا فِي سِنَّةٍ أَيَامٍ نِسْنَهُ أستوى كالعرش كالكرين وييمن وياي ولأشهيع يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكُانَ مِقْدَازَهُ ٱلْفَسَنَةِ مَِّا نَعْدُونَ آخِيرَ كُمَا بَيْنَ خَلَقَهُ وَمِدَاَخَلُقَ الإنسَانِ مِنْطِينٌ \* ثُرَّا جَعَالَ سَلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَآءٍ مَهَايِنَ مُنْ سَوِّنْهُ وَنَعَ <u>ڣ</u>ۑ؞ۣؠڹۯؙۅڃۣ؞ۅۊۜڿۘۘۘڲڵڰٛۯٛٱڵٮٙ۫ڡۼۘۘۅٙٲڵٲۘڹڞٵۮۊٲڵٲڣێۮة مَلِيلًا مَالَسَنَكُونُ وَقَالُوْآعَ إِذَّا صَلْنَا فِي الْآرَضِ لَاَ الْحِي خَلْوْجَدِيدُ بِأَلْهُ مُرْبِلُقِآءِ رَبِهِ مِهُ كَافِرُونَ فُلْ يَتَوَفَّكُمُ مَلكُ الْوَيْلِ الْذِي وَكِل كُمُ نُنْعَ اللَّ وَيَكُمُ رُثُجَعُونَ \*



لَوْتَهَاذِالْجُرُمُونَ فَاكْسُوا ذُوْسِهِ عِنْدَدَيِنِهِ مِرَبِّنَا آبضة فاوسمغنا فاذجغنا نعشما بساليكا فأموقنون وكونيننالانناكلافكيره ليهاولكن تقالقول مبني لَأَمْلَانُ جَمَّنَا مَرِينَ لِجِينَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ فَذُوقُوا عَانَسَتْ لِيَنَّاءَ يُومِكُمُ هُذَا إِنَّا نَسَيِّنَاكُمْ وَدُوقُواعَذَابَ الخُلْدِ بَمَا كَنْ يَتْمُرُفُعُلُونَ لَيْمَا يُؤْمِنُ بِإِمَا يَنَا الَّذِينَ إذَا ذَنْكُ وَابِهَا حَرُوالْمَعَلَا وَسَجَعُوا بِعَدْ رَبَهِ رَوْهُمْ لَايَسْتَكْبُرُونَ ، تَعَافَى جُنُوبِهُ مُعَنِ لَلصَّاجِعَ يَدْعُونَ دَتَهُ مُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِا دَدُفْنَا هُرُيْفِ قُولَ ﴾ فَلَاتَعَلَمُ نَفُسْ مَا أُخْيَ كُمْ مُنْ قِرَةِ اَعُيْنَ حَزَاءً بِمَا كَانُواْ مُعْلُونَ أَفَهُ كَانَ مُوْمِينًا كُنَّ كَانَ فَاسِفًا لَايَسَتَوُونَ ١ اَمَا ٱلَّذِينَ أمنواوع كالواكفالخاب فكفر بحنا كالمأوى كنزلآ عَاكَانُوالِيَعْ مَلُونَ ‹ › وَآمَا ٱلَّذِينَ فَسَقُواَ فَأَوْمُهُ مَا لَنَاذُ كُلْتَاآ زادُ وَاآنَ يَخْرُجُوا مِنْكَمَّا اعْيِدُوا فِهَا وَفِيلَكُمُ وْ ذُوْفُواعَنَا بَالْنَا رِالْذِي كُنْ يُرْمِينُكَ ذِبُونَ نَ

لَنُدَيَّتَنَهُ مُرْمَالُعَتَا بِإِلْاَدَ نِيْ دُونَالُعَنَا بِإِلْاَكِيَ جغونَ وَمَنْ أَظُلَمْ مِنَ ذَكِرَ بَاكَاكِ كَتِبِرِئْتُمَ عَرَضَ عَنْهَا آيَا مِنَ الْجُرْمِينَ مُنْكِيَةُونَ ۚ وَلَقَدُا تَيْنَا مُوسَىٰ أَلِكَابَ مَلاَ تَكُنْ فَ فِيرَةٍ مِنْ لِقِيَّا يُرُو وَجَعَلْنَاهُ لدَّى إِنَّ إِنَّا أَنِلُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا يُلَدُّ بَهُمُدُونَ مَا مِنَاكَنَا صَهَرُوا وَكَا نُوْا بِمَا يَنِنَا يُوقِينُونَ ﴾ إِنَّ زَبُّكَ مَوَيَفْصِلَ بَيْنَهُمْ يُوْمَ الْفِيهَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَحْنَلِفُونَ أوَلَ بَمْدَكُمُ فَكُوا هَلَكَ نَامِنُ فَبَلَّمِ فِي الْقُرُونِ يَمْتُونَ فِي مَسَاكِنهِيرًا نَهُ فَ ذَٰلِكَ لَا مِا ثُمَا فَلَا يَسْمَعُونَ اوَكُوْمِرُوْاا فَانْسُوقُ لِلْآءَ إِلَىٰ لاَ رَضِ أَكُرُورَ فَغِيجُ بِيرِ زَدْعاً ثَاكُا مِنْهُ اَنْعَامْهُ وَاَنْفُسُهُمْ آفَلَا يُبْصِرُونَ وَهَوْ لَوْنَ مَنْ هِٰ ذَالْفَتْهُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِ فِينَ بِي كُوْبَوْمَ لفَدْ لاينفعُمُ الدِينَ كَمَرُوا إِيمَا نَهْمُ وَلا هُرُينظ رُونَ



بَآيَهُا النَّيْخَ اتَّقَا لَهْ وَلَا نَظِيعِ الكَافِرِينَ وَالْسَافِةِ مِنَّ أَيَّا لَلْهَ كَانَ عَلِيًّا حَبِيمًا ۗ وَاتَّبِعُ مَا يُوخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبْكِ ۗ اِنَّا لَلْهُ كَانَ يَمَا مُتَّكُمُ الْوُنَ حَبِيرًا ﴿ وَتَوَسَّكُ لَعَلَ اللَّهُ وَكَنِي اللَّهِ وَكِلاً مَاجَعَكُ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَ يِنْ فَجُو فِيرُومَاجَعَلَ آذُوَا يَكُمُ ٱللَّا فِي ثَطَا هِمُ مِنَ مِنْهُ زَأُمْهَا يَكُمْ وَمَا جَعَلَ آدَعِتًا ۚ كُمْ ٱنِنَّا ۗ كُرُّدُ لِكُمْ فَوَالْكُمْ بَا فَاهِكُمُّ وَٱللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَيَهَ لِي كَالْسَبِيلِ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِإِلَّا لِهُمْ هُوَا فَسَطُ عِنْدَا لِلَّهِ فَإِنْ لَا تَعْلَمُوا إِلَّا وَهُمْ فَاخِوا نُكُرُهُ فيالدين وموابيكم وكيس عكي ومناخ فآا خطأتم برلا وَلَيْ مَا تَعَدَّدُتُ فُلُو بُكُرُوكًا نَا لَهُ عَنْ فُورًا رَجِيمًا النَّبَيَّ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ لَفُنْدِ عِمْ وَادْوَاحُهُ أَمَّا تُفَكُّر واولواالازعام تغضهم أفل ببغض وكابالله مِنَ الْوُمِبِينَ وَالْهَاجِ بِنَ إِلَّانَ لَفَعَلُوْا إِلَّا وَلِيَّاءِ كُمُ مَعْنُرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِالْعِكَتَابِ مُسْتَطَوْرًا نَ

وَإِذَا خَذِنَا مِنَ لِلْيَهَ نَ مِينًا قَهِنْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرِهِ ﴾ وَمُوسَى وَعِيسَى أِن مَرْيَرُ وَآخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيطًا لسَّنَا ٱلصَّادِ فِينَ عَنْصِيْدِ فِهِيْدُ وَاعَدَّلُوكَا فِينَ عَلَا كَالْهَا نَآيَمُ الَّذِينَ مَنُواا ذُكُو وَانْعَمَّ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ اذْحَاءَ تُكُوجُنُو ذُ فَأَنْسَلْنَا عَلِيْهِ مِربِي وَجُنُودًا لَمْ رَوْهَا وَكَانَا لَلْهُ مَا تَعْلُونَ بصكر إذبياؤكم فن فؤوكم ومناسفام ينكرواذ ذاغت الابضار وكلغني الفلؤب المحناجر وتظنؤن بالله الظنوا هَيَالِكَأَبُنْإِكُوْمِينُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالْاَسْدَبِيكًا ۗ وَإِذِيَقُولُ ۗ المنًا فِفُونَ وَاللَّذِينَ فَ قُلْوِيهِ مُرَضَّ مَا وَعَدَ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ اِيَهُ عُرُورًا وَاذِقَالَتَ ظَائِفَةُ مِنْهُ مُزَلِّا هَلَ مَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُوْ فَارْجِعُواْ وَمَيْتَأُ ذِنْ فِرَيِنْ مِنْهُمُ ٱلْبَكَ يَعَوُلُونَا إِنَّا بيُوتِناعَوْرَةُ وَمَا مِي بَعُورَةً إِنْ يُرِيدُونَا لِآ فِرَاكًا وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِيْمِ مِنْ أَفْطَارِهَا نُرِّسُئِلُوا الفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَالَكَتَنُوٰ إِبَكَالِاَ يَسَدِيرًا ؞) وَلَقَدُكَا فُواعَا حَدُوااً لِلْهُ مِنْ فَبِلُ لَا يُولُونَ أَلاَ ذَبَارُوكَا نَعَهُ ذَا لِنُوكُ اللَّهِ مَسْفُولًا ٥

› غَامَ: ذَا الَّذِي يَعِضِهُ كُمُ إِلَّا إنآزاد بكرنسوء آفازاد بكرزحة ولايجذونكوم وفا وَلِيَا وَلِانْضِيرًا ﴿ مَذْيَهُ إِلَّهُ ٱلْعُوَفِينَ مِنْكُمُ وَٱلْقَالِمُلِينَ بخوانه نوكم أكأن ولايانون الباس لآكابك عَلَيْ فَاذَا كِمَاءَ الْحُوفُ وَأَيْنَهُ مُ يَنْظُ وَنَا لَيْكُ مَدُورًا عِيْهُ كَالْذَى كُغَنْ عَلَيْهِ مِزَلْلُونْ فَإِذَا ذَهَتَ لَكُونُ فُسَلَقُكُمُ لْسَنَة حَمَادًا شَعَةً عَا الْحَمْرَا وَلَيْكَ أَنُومُواْ فَأَخَطَالُكُ آغَاكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَاللَّهِ سِيعِ الْهِ نَصْلُوا لَهُ خَابَ مِّذَهَهُ أَوَانَ بَأَيْنَا لَاحْزَابُ يَوَدُوْلُوْ اَنَهُمُ الْوُونَةُ الإغ إي تشكان وتعز أننآ فكم وكؤكا وأافك ماقات اوا لِهَ فِلَكُ لَمُ لَكُمُ نُكُمُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ أَنَّهُ فَأَنَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَنَّا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَللَّ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ لَلْكُلِّ كَانَ رَجُوااللَّهُ وَالْيُؤْمَ الْاَخِرَوَدُكُواللَّهُ كَتَبْعِكُ ۗ وَكَمَا رَا لُوْمُنُونَ أَلَاخُزَائِكُ قَالُوا هٰ فَا مَا وَعَدَ فَا أَلَهُ وَوَسَوْ كُهُ وَصِدَةً فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَا دَهُ إِلَّا إِيمَانًا وَسَبَالِمُ

وَالْوُيْنِينَ بِجَالُ صَدَقُ إِمَاعَا هَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدٍ فَيَغُمُّونَ نِهُ جَنَّهُ وَمَنْهُ وَمَنْ يُغَطُّ وَمَا مَذَكُوا أَسَدُ مِلَّا ﴾ لِعَرْجَا مَلْهُ ٱڵڞؘٳڍڣۑڹۘ؈ؚۮڡڡؠ۫ڔٷٛؠۼۮ۫ۑۘڶڵڹؙٳڣڡؾڒٳڹۺؖٲٵۘۏڽۏٛؠ عَلَيْهِيْدَانَا لَهُ كَانَ غَفُولًا رَجِيًّا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَ رُوا بغيظه خركرتنا لؤاخيراً وَكَوَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ ٱللهُ فَوَيَّا عَبَرُزُ ۗ وَأَنْزَلَ لَلْإَينَ ظَاهَرُهُ فُومُ إِهْ إِلَيْكَادِ منصكاميم وقذف فأفويهم الزغب فبهاتق كؤن وَنَايِرُونَ فَرِيقًا وَاوْرَتُكُمُ ازْصَهُ وَوِدَيَا رَهُمْ وَامُوالَمُهُ وَانْضَا لَرْتَطَوْهَا وَكَانَا لَلْهُ عَلَى كُلِينَىٰ مَدِيرًا ﴿ بَالَهُمَا ٱلنَّبَيِّ قُلْلِا زَوْاجِكَ إِنْ كُنْ نَكُمْ ذَوْالْحِيْوَةَ ٱلدُّنْبَ ا وَدِينَهُا مَعَا لَيْنَ أُمِّيِّعَكُنَّ وَأُسْرَعَكُنَّ سَرَاحًا جَيلًا وَانْكُنْتُ نُوْ نَالُهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاَحْرَةَ فَإِنَّا لَهُ آعَكُرُ لِمُنْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَإِنْسَاءَ ٱلنَيَى مَن يَأْدِ مِنْكُنَ هِنَاحِتَ يَهُمَيَنَ فَي يُصَاعَفُ لِمَا ٱلعَهَ خَابُ صِعْفَ يُنْ وَكَانَ ذَلِكَ عَكَلَ لَلْهِ يَسَبِيرًا 277

جُرِهَامَزَكَنِ وَآعَتَذُنَاكُمٰا دِزْقًا كَرَيًّا ﴿ فَايِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لمَثْ تَنَ كَاحَدِ مِنْ أَلِنُسَآءِ إِنَّا تَقَتُ مُنَّ فَلَا تَحَضَّعُ مَنْ القول فيظتم الذي مفقليه مرض وفال فولا مغروفا وَوْنَ فِيهُوْ بِكُنَّ وَلاَ نَبِرُجُنَّ تَ بَرُّجَ أَلِمَا هِلِيَّهِ ٱلْأُولَٰ وَاقَ الْعَبَالُوةَ وَأَنْهَزَالَ كُوَّةَ وَآطِعْ ذَاللَّهُ وَرَسَوْكُ ۗ إنمايريذا للذليذ وبعض غنك والخبر كفلالبكت وَيْطَامُ كُرْنَطَامِ كُلُّ وَأَذَكُونَ مَا يُنْا بِهِ فِي وَكُنَّ مَا يُنْا بِهِ فِي وَكُنَّ مِنْ إِمَا نِاللَّهِ وَأَنْكِمُكَةً إِنَّا لِلْهُ كَانَ لَطَيْفًا حَبَرًا ۚ إِنَّا ألمشيلين وألشيكات والمؤمنيات والمؤمناك والقابتين وَالْعَانِنَا بِ وَالْصَهَادِ فِينَ وَالْصَادِ فَاتِ وَالْصَالِهِ إِنَّ والعتابران والخاينجين والخاشعان والمنصد فين وَالْمُصَدِ قَاتِ وَالصَّا مُينَ وَالصَّا مُمَا لِهُ وَالْمَافِظِينَ وُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْفَاحِدِينَا مَلَهُ كُتِيرًا وَالذَّا كَانِنا عَذَا للهُ لَمُ نُعْمَعْ غِزَّةٌ وَآجُرًا عَظِيمًا ٢٠

وَمَاكَانَ لِنُوْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَيَأَ فَهُ وَرَسُوٰلِهُ آمَرُ ٱنْكُونَ كُمُ إِلْهُ إِنْ مِنْ أَمِرِهِ وَمَنْ يَعِصُ لِلْهُ وَرَسُولُهُ فَعَدُ مَنَاهَلَالاَبُينَا وَاذِتَقُولُ لِلْذِيمَانُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَنَ عكندامسك عكنك ذفبك واتؤالله وتبني فنفسا فاالله مُنديهِ وَتَعْنَثُهَ إِنَّاسَ وَأَنْهُ آحَوُّ إِنْ تَعْشَيْهُ فَكَأَ فَضَيْ ذِينُهُا وَطَرُّ ا ذَوَجْناً كَمَا لِكُنْ لا يَكُونَ عَكَالْمُؤْمِينِ مِنَ حَرَجْ فِيَا ذُواجِ آذيكيًا يُعْدِاذِا فَصَوَامِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَا مُرافِيهُ مَفْعُولًا مْاكَا ذَعَلَ لِنِيَى مِنْ حَرَجَ فِهَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ لَهُ مُنْفَدَّا اللَّهِ فِي الدَّينَ خَكُوْا مِنْ فَبِلُ وَكَا نَا مُرْا لِلْهِ فَدَرًا مَقَدُودًا ﴿ اَلَّذَ مَنْ سَلِعِهُ نَ رِسَالَايِناْ لَلْهِ وَيَخِنَّوْنِهُ وَلاَيَعْنَنُونَ آحَكَا إِلَّا لَيْهُ وَكَوْز بالله حسيا ماكان عداالا أحدين ريجالك ولكي رسُولَ اللهِ وَخَاتَرَ النِّبَ بَنَّ وَكَانَا للهُ بِكُلِّ مَنْ عَلِيمًا ىْآتِمُالَدْيْنِ لِمَنُوااَ ذَكُوْلا لِلْهَ ذِكُوا كَثِيرًا ﴿ وَسَهِوْ وَبُكُو وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالْذِي بُصِلَ عَلَيْكُمْ وَمَلْيْكُ نُهُ لِمُعْتِكُمُ ا مِنَ الفُّلْمَادِ إِلَّهَ لَهُ رُوِّ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا نَ

يَمُنُهُ وَمُ مَلِّعَوَيَهُ سَلافُهُ وَاعَدُكُمُ وَاجْرًا كَهَا ﴿ مِلْآيَهُا آلنَهُ إِنَّا ٱرْسَلْنَا لَاشَا هِلَّا وَمُهَيِّنِهُ كَا وَمُدَرَّانِ وَذَاعِياً اَلِمَا لَلَّهِ بِإِذْ يِنْرِ وَنِيْرَاجًا مُنِيكًا ۞ وَبَيْنِرَالْوُمْنِينِ بِأَنَّالُهُمْ مِزَاللهِ فَصْلَاكِبُهُمُ ﴾ وَلَا نُطِعِ الكَافِرِيَ وَالْمُنَافِعِ مِنَ وَدُعْ اَذٰ يُهُمْ وَتَوْكُلُ عَلَى لِلْهِ وَكُنَّى إِلَيْهِ وَكِلَّا ﴾ آياتُهَا ٱلْذِينَ الْمَنْوَا يَاكُنُهُ وَالْمُؤْمِنَا بِيُرْزَ طَلَّفَهُو هُزَمَزِ فَهَا ٱنْ تَمْسَهُ هُنَ قَالِكُمْ عَلَىْهِنَ مِنْ عِلَىٰ تَعْتَذُونَهَا فَيَعُوهِنَّ وَسَرِجُوهُنّ سَرَاحًا جَيَلًا ﴿ يَاآتُهَا ٱلَّذِي أَيْ ٱخَلَاكَ ۗ آذفا يَكَ اللا يَوَانَيْتَ الْجُورَهُنَّ وَمَا مَّلَكُتْ بَمِينُكَ تَمَااَ فَاءَاللهُ عَلِيْكَ وَبَنَا يِ عِلْكُ وَبَنَا يِ عَلَيْكًا وَكَا يَكُ وَبَنَا يِت خالكَ وَيَنَادِ كَالايْكَ اللَّهِ بِي كَاجُرْنَ مَعَكُ وَأَمْرَاَّهُ مُؤْمِيَنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّنِي إِنَّا دَا ٱلنَّبْخَانُ يَسْتَنِكِهَاٰ خَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِا لُوْ مِبْ يَنَ تَدْعَلِنَا مَافَضَنَا عَلِيْهِيْهِ فَأَذُوا جِهِيْمُومَامَلَكُنَّا يَمَانُهُمْ لَكُلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَا مَنْ غَفُولًا رَجِيمًا

جِهَنْ مَنْكَا أَ مِنْهُنَ وَقُوْمِي إِلَيْكَ مَنْ مَنْكَا أَ وَمَنَ لِبُنْعَنَا مِنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلِيْكَ ذَلِكَ ٱ ذَٰ لَا ثَفَتَ ٱعْيُنَهُنَّ وَلاَ يَعْزَذَ وَيَرْصَنِينَ عِمَا أَغِنْتُهُ نَ كُلُهُنَّ وَأَوْلَا يُعَلِّمُ أَوْ مُلُوكُمْ وَكَانَا لَلهُ عَلِيهًا حَلِيهًا ﴿ لَا يَحِلُ لِكَ ٱلمِنَا أَمِن بَعْدُوَلَا أَنْتَبَدَّ لَيِهِنَّ مِنْ آذُوا بِحَ وَكُوْا غِبَّكَ جُسْنُهُنَّ الآمامَلَكَ بَينكَ وَكَانَا لَلْهُ عَلَيْلِ فَيْ رَفِيا يَاآينا ٱلَذِينَ أَمَنُوالِاللَّهُ خُلُوا بُوْمِنَا لَنَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَّ كُكُمُ إِلْ طَعَا مِرَغَيْنًا طِهِنَّ إِنْ ثُمُ وَكُينَ إِذَا دُعِيتُمْ فَا دُخُلُوا فَاذَا طَعِنْهُ فَانْتَيْثُرُوا وَلامُسْتَنَايِنِينَ لِيكِدِينَا إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ بُؤُذِي النِّيَ فَلِيَسْخَيْنِ يُكُمْرُوا للهُ لايَسْخَيْم مَنَاكُنَّ وَاذِا سَا لَهُوْ هُنَّ مَنَاعًا مَنْعُلُو هُنَّ مِنْ وَكَآيِجِادٍ ذَلَكُ اَطْمَهُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُ لَوْ لُونِهِ فَ وَمَاكَ انَّ لَكُمُ النَّا تُؤُذُ وارسُولَا مِنْهِ وَلا أَنْ مَنْكُوْ إِ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعُلِيَّا أَبَكَا إِنَّ ذَٰ لِكُمْ كَانَ غِندَا لَلْهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْكًا وَفَخْنُوهُ فَا لَاللَّهُ كَانَ بِكُلَّ شَيْعٌ عَلِيمًا ۞

لأجناح عكيفوه فأبآثهن ولآ أبننا ثهن ولاانوانهن ولاابَنَآء انخانهنَ وَلَآ اَبْنَاء آخَا بَهِنَ وَلايسَانِهِنَ وَلاَمَامَلَكُنَا يُمَا نُهُنَّ وَأَتَّعَبِيزَا مِنْةُ إِنَّا لِلهُ كَانَ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ كَانَعُ سَهِيكَ إِنَّالِلْهُ وَمَّلْئِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَالْنِبُّى مِالَيْهُ الْذِينَ أمَنُواصَلُواعَكَيْدِ وَسَيِلُواسَتَبِلِمَا الْكَلَاَيْنَ فَوْدُوْزَا لَهُ ا وَدَسُولَهُ لَعَنَهُ اللهُ فَالذُّنْ اوَالْإِخْرَةِ وَاعَدَكُ خَعَذَا كَا مُهِيًا ﴿ وَٱلْذَيْنَ بُوْءُ ذُونَا لَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ بِغَانِي مَا لَهُسَدُوا فَعَنَدِ الْحَمَّلُولُ مُنْسَانًا وَانْكُامُدِكُ \* وَإِلَيْنَا ٱلنَّبُيُّ فُلْ لِإِذْ وَاجِكَ وَبَنَا يِكَ وَيَشَّاءِ ٱلْوُمْنِينَ لِهُ بِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيهِينَّ ذٰلِكَ ٱدْ فَالَ يُعْرَفَنَ فَلاَ يُؤْدَنْنَ وَكَانَا لِللهُ عَنْ فُولًا رَجِيمًا " لَكُنْ لَرَيْنَتِهِ الْمُنَافِقَةُ كَ وَٱلَّذِينَ فَ قُلُو بِهُمَ مَضْ وَالْمُرْجِفُونَ فِلْلَدَينَةِ لَنْغِرَينَكَ بِهِمُ تُتَوَلَّا يُعْإِودُونَكَ فِيهَا لِأَلَّا فَلِيلًا ﴾ مَلْعُونِينَ آيْنَ مَا ثَفِي فُوا أَخِذُ وُا وَفُيتَا كُوا تَعْنَبِيلًا ۞ سُنَةَ اللهِ فِي الْهَينَ خَلَوْا مِنْ فَجُلُّ وَلَنْ نَجِيدَ لِيُسْتَدُ أَنْهُ مِسَدِيلًا اللهِ

يَسَعُكَ اَلنَاسُعَنَ لِسَرَاعَةً فُلْ فَإِي عِنْ عِنْدَا فَهُ وَمَا يُذْبِيكَ لَتَلَالْسَاعَةَ تَكُونُ وَيَا لَيْالُمُهُ لَعَزَالْكَافِهِ يَوَاعَدَكُمُ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِهَا آبَكُا لاَيَجَدُونَ وَلِيَّا وَلاَ فَهِيرًا ﴿ يُوْمَ تُقَلَّكُ وْجُوهُهُمْ فِي لِنَّا رَبِقُولُونَ مَا لَيْتُكَا اَطَعَنَا ٱللهُ وَالْمُغْنَا ٱلرَّيْنُولَا وَهَا لُوارَيْنَا إِنَّا الْمَلْغَنَا سَادَتُنَا وَكُبَرَّا وَنَا فأضَانُونَا ٱلسَّبِيلَا ۚ رَبِّنَا إِنْهِيْدُ صِنْعَفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَفُنَّاكِيرًا لِمَا لَذِينَا مَنُوالا تَكُونُوا كَالَّذِينَا ذَوْا مُوسَى فَيَدَا وَاللهُ بِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِهَا آغَالَكُرْ وَيَغْفِرْلُكُرْ ذُنُو بَكُرٌ وَمَنْ بُطِيعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَعَدُ فَازَفَوْزُاعَظِـكُمُ انَّاعَرَضِنَااْلَآمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِيَالِ فَا يَٰإِنَ آنَ يَجَلَّنُهَا وَاشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَلَّهَا ألانسانُ أَنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً لَهُ مَذَاكُ لَهُ أَلْنَا فَقِينَ والنتافيقات والمنثركين والمنثركات ويتؤبث لغه عَلَالُوْمِبِينَ وَالْوُمْيَ ايُّ وَكَالَالُهُ عَعُولًا رَجِيمًا 💬

يَذُ بِلْهِ ٱلذِّى لَهُ مَا فِيالسَّمَوَ إِنِ وَمَاسِفِ ٱلْآرْضِ وَلَهُ الكذفالأخرة وتمواليك الخيير ببعثك مآبلاني الآدمِن وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيكُ وَهُوَالِرَّحِيْهُ الْعَانُورُ ﴿ وَقَالَ الْذَيْنَ كُفْرَ وُالْآنَا نِيكَا السَّاعَةُ قُلْ مَلْ وَرَقَ لَنَا مِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْثِ لَا يَعْزِبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمَهُ اتِ وَلَا فِي الْأَرْضَ وَلَا اَضَغُرْ مِن ذٰلِكَ وَلَا ٱكْثِرُ الْإَسْفِ كِنَاكِيهُ إِنْ الْمِذْ يَكُ أَلِيَاكُ مِنْ الْمِذْيَ لَلْذَينَ اْمَنُواوَعَلُوااُلِعَبَالِكَايُوا وُلَيْكَ كَمُنْعَمَعْتُ فَرُوْ وَوَزَقُ كَرَثْر ، وَالْذَينَ سَعُوفِا يَا يَنَامُكَ اجْرِينَا وُلَيْكَ كَمُمُ عَذَا جُمِن بِجْزَالِيثُرْ ﴿ وَيَكَالَّذِينَا وُتُواالُّعِـلْمَالَّذِينَا أنزل إليك من دمك مواكية وتهذ والمح مراط المزين ٱلْجِيَدِ ﴾ وَقَالَالْاَ بَنَ كَفَ رُوا هَا لَهُ لَكُمْ عَلَىٰ رَجُل

اَهُزَىٰ كَاللّٰهُ كَذِبًا ٱمْهِرِجَيْنَةً بَلِأَلَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِالْاَجْرَةِ فالعَذَابِ وَالصَّلَا لِأَلْعَكِيدِ ﴿ أَفَلَ يُرَوْا لِلْ مَالِينَ آيذيهم ومَاخَلْفَهُ مِنَ السَّهَاءُ وَالْاَبْضُ إِنْ لَنَا لَحَيْبُ فِيهُمْ الأرضَ آونن قيط عَلِيَه مُركِمَ عَالِمَ السَّمَا وَإِنْ فَ ذَلِكَ لَاَيَةً لِكُاعِبُدِمُنِيبَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْفِنا ذَا وْ دَمِنَا فَضَالَّا يَجِيالُ وَيَهَمُهُ وَالطَلْيَرُوَاكَنَا لَهُ الْكِدَمَدُ أَيَاعُهُ سَابِغَادٍ وَقَدْرُ فِي لَسَرُدُ وَأَغَلُوا مَهَا لِكَا الْحُ مَا هَمُ مَلُونَ بَجِيرٌ وَلِينَا لِمُنَا لِرَيْحُ غُدُونُهَا شَهْرٌ وَدَوَا حَمَا شَهْرٌ وَٱسَلْنَالَهُ عَيْنَ لَفِي ظُرُو مِنَ أَلِمِنَ مَنْ يَعِلُ بَنَ بَدَيْدِ مِاذِنِ رَبَرُومَن يَرْغُ مِنْهُ وَعَنَ مِنْ أَنْدُ فَهُ مِنْ عَذَا بِأَلْسَهَ مِرِ ٠٠ تُعَلِّ ذَلَهُ مَا مَشَآءُ مِنْ مَعَادِي وَثَايْرُ لَهِ جَعَانِ كَالْجَرَابِ وَ وَدُورِ إِلِيهِ إِنَّا غَلُواْ لَ دَاوُ وَ نَسْكُمُ الْوَهَلِيْلِ مِنْ عَبَادِي النتكور فكانصنيناعكيه المؤدماد كمنع كم وتيالا دَابَهُ الآرضَ الشامَ المنسامَ فَكَا حَرَبَيْنَ الْجُ انْ لَوَ كَانُوا مِعْلَهُ ذَا لَعَيْبَ مَا لَبِنُوا فِالْمَكَا بِلِلْهِينِ ﴿

لَقُدُكَانَ لِسَيَا فِمُسْكِمَ فِيهِ النِّهِ خَسَانِ عَنْ بَيْنِ وَشِمَا لِّهُ كُلُو مِنْ دِذْقِ دَبُكُمْ وَأَشْكُرُ وَأَلَهُ تَلْدُهُ طَيْبَةٌ وَدَبْعَ فَوْرٌ فأغضنوا فادسلنا عكيفيرسينكا لعرم وكذلنا فربجنتيج جَنَيَن ذَوَا فَاكْكُ لِخَطْ وَا فِلْ وَسَنَى مِنْ سِدْرِ فَلِيلِ ذٰلِكَ جَزَيْنَا هُمُ مُنِيَا كَفَرَوُ اوَهَلُ نِجُازَجَا لِإِ ٱلْكَفَوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُوْوَبِينَ الْعُرَى لِنَيْ إِنْكَا فِيهَا فُرَى ظَاهِمَ ۗ وَقَذَ نَنَا فِهَا ٱلسَّنَيِّرُ سِيرُوا فِهَا لَيَا لِي وَآيَا مَا الْمِنِينَ فَعَالُوارَبَنَا بَاعِدَ بَيْنَ اَسْفَارِهَا وَظَلَوْ الفَيْسَ فِي فَعَلْنَاهُمْ آحَادِينَ وَمَزَّفَا الْمُكُلِّمُ ثَرَيَ إِنَّ هَا ذَيْكَ لَالِكَ لَا مَا يِنِكُكُلُ حَبَيَادٍ سَنَكُورِ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيْهِ يِزا بَلِيهُ فَانَّهُ فَانَّبَعُوهُ الَّا فِرَيقًا مِنْ الْوُمْنِينَ ، وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ سُلطانِ اِلَّالِنَعَا لِمَنْ يُوْمِنُ الْإِخْرَةِ مِنَ هُوَمِنْهَا فِيضَانُ وَرَبُكَ عَلَكُلِ شَيْ حَفِيظ مَ قُلَادْعُوا ٱلَّذِينَ ذَعَتُ وَمَوْ وَفِيا لَهُ إِ لأنمككون مينت الآذرم فالشنواي ولاسف الأرين وَمَاكُمُ مُنْ فِيهِ مِنَا مِنْ مِنْ لِهُ وَمَالَدُ مِنْهُ مُ مِنْ ظَهِيرِ ﴿

وَلاَ نَفَكُمُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ ۚ وَلِإِلنَّا ذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرْعَ ءَ فَلُوْسِهِ مَا لُوامَا ذَا قَالَ ثُنْكُمُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَالْحَيْلِي الكيئر فأمَن يَرُنفك نمينَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ قُلاَفَهُ وَإِنَّا اَوْإِيَّاكُوْلَعَالِمُدَّعَافَفِمَ لَذَلِهِ لِيهُبِينَ ۖ فَالْإِ تنتكون عَنَّا آخِرَمْنَا وَلا سُنتَ إِعَهَا تَعْلَوْنَ فَلْ جَمُّ بَيْنَا رَبْنَا نُرْ يَعْنَفُرْ بَيْنَا إِلْيَ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيهُ مْ لَا رُونِيَ الَّهِ يَنَا لَحَمَّتُ عُرِيدٍ نُسْرَكًّا وَكَالْةً مِلْهُ وَاللَّهُ العَزِيْزَاْ كَتَكِيْدُ وَكَمَا ٱنْسَلْنَاكَ إِلَّا كَأَفَةً لِلسَّايِنِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِزَاً كُنْزَالنَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَعْوُلُونَ مَنْ هِ فَأَالُوعَدُ إِنْ كُنْتُ مُرَادِ قِينَ ﴿ وَلِكُو مُرْسَعًا وُ يَوَهُ لَا تَسَنَّأُ خِرُونَ عَنْهُ مَسَاعَةً وَلَا تَسْنَقُدِ مُونَ ` وَقَالَالَّذِينَ كَفَرُواكَ نُوْمِنَ بِهِذَا الْفُوْانِ وَلا بِالذِّي

بَيْنَ مَدْ يُرُولُونَهُمَا ذِالظَالِوُنَ مَوْقُونُونَ عِنْدَ رَبِّهِيْمُ

برَجْعُ بَعْضُهُ مُراكِي بَعْضِ أَلِقُولَ يَقُولُ الَّذِينَ أَسْتُضَعِي فُوا

لِلَّذِينَّانْتَنْكُرُ وَالْوَلَآ اَنْتُوْكُكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿



فَالَالَّذِينَ اسْتَنْكُرُ وَالْكَذِينَ اسْتُضْعِفُوۤ الْغَنْ صَدَدْمَاكُمْ عَنْ لَمُذَى مَعْدَا ذُجَّاءً كُرُمَاكُنْ تُمْ مُحْرِمِينَ ۚ وَقَالَالَذِينَ أسنضعفوا للَذينَ اسْتَخْبَرُوا بَلْ تَكْرُ الْيُلَوَ الْهَا رِياذَ مَامُولَنَا أنَكُمْ أَلِلَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ آنَاكُ دَأُوَّا سَرُوا النَّالَامَةَ كَاٰرَاوُا العَذَاتُ وَجَعَلْنَا الْآغُلَا لَهِ فَآعُنَا فِالَّذِينَ كَمَزْوَاهَلْ بْغِزُوْنَ إِلَّا مَاكَا نُوا يَعْمَلُونَ ۗ وَمَآارَنَتُ لِمَا فِي فَرْيَةِ مِنْ يَدِيرٍ الآفال منرَفِ هَا أَيَا يَمَا أَنْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَهَا لُواغَنُ ٱكُذُ ٱمْوَالْآوَا وَلَادًا وَمَا اَعْنُ مُعَذَّبِينَ ۚ فَوَانِ ٓ دَبِيهِ لِنُكُ الرَزْقَ لِنَ بَيْنًا ، وَيَفْدِرْ وَلَكِنَ أَكْنَ الْنَاسِ لا يَعْلَوْنَ وَمَا اَ مُوَا لَكُوْ وَلاَ اَ وَلا ذَكُرُ مِا لِتَى نَفَرَ نَكُمُ غِنْدَنَا لَا لَهٰ إِيَّا مَزْأُ مَنَ وَعَلَ صَالِحًا فَا وَكِنْ كَمُ مُرَكِّزُهُ ٱلضِّعْفِ كَاعِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَائِ الْمِنُونَ وَالْدَيْنَ بَيْسَعُونَ مَنْ الْإِينَ مُعَاجِزِيَنَا وُلَيْكَ فِي الْعَنَابِ مِحْضَرُونَ ﴿ قُلُلِيَّ رَبِّ يَبْنُطُ ٱلِرَدْفَ لِمَنْ بِيَثَاءُ مِنْ عِيَادٍ وِ وَيَفْدُرُلَهُ وَمَآ مُفَتْتُ وْمِنْ شَيْعُ فَهُو كُفِلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّا رِفِينَ ﴿ ﴾

تحنهُ هُمُوْمَهَا أَنْ يَهُولُ لِللَّاكَةِ ٱهُوْلاَ وِايَّاكُ مَّاكَانُواتِعَنْدُولَا لِحَنَّاكَزُهُ مُدبعِيْدُمُ وْمِينُونَ ۖ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلُ بَعْضُ كُمُ لِبَعْضِ أَفْعاً وَلاَضَرَّا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ الْمَوْا ذُوقُوْاعَلَابَالْنَادِالِيَّكُنْنُدُنِهَا لَكَذِبُونَ وَاذَانُنْ**ا كَلَيْ** أيأننابتينات فالؤاما هذا ليآ رئبل مؤيأن يصدكم فأكاذ مَنْ ذُامَا وَكُوْ وَقَالُوا مَا هَذَا الْآافِكُ مُفْتَرَى وَقَالَ بْزِينَ كَفَرُوْ الْلِيرِ كَا جَاءَ هُوْ إِنْ هُمَّا الْإِينِ هُوْمُكُنِّ وَمَّا تَغَا هُ مِن كُتُ كِذِ دُسُونَهَا وَمَاا دُسُكُنَا إِلَيْ فِرَفَيٰ لِكَ مِن بَنِيْ وَكَذَبَ الدِّينَ مَنْ قَبْلُهُ مُوكَما لِلَغُوا مِعْسَارَمَا الْيَنَاكُمُ مَكَدُنُوارُسُ لَهُ كَيَتُ كَانَ بَكِيرٌ \* ثُلاَيْنَا آعِفُكُمْ بِوَاحِيةً آن تَقُومُوا لِلْهِ مَنْنَى وَفَرَا ذَىٰ ثُمَّ تَنَفَكَّرُ وُآمَا بِصَاحِيكُمْ مِنْ جَنْدُ إِنْ هُوَالِا بَدِيْزِكُمْ بَيْنَ مَدَى عَنَابِ سَجَيدٍ عُلْما سَأَلْكُمْ مِنَاجَرَ فَهُوَلَكُمُ إِنَاجِرَى لِإِ عَلَى لِلَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ سَيْعُ سَكِيدِهِ فَل إِذْ رَبْي يَقْدِفْ بأَلِيَ عَلامُ النيوب (١)

فُأْجَاءَ آكِوَّ وَمَا يُبْذِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ۚ فُلْ إِنْ مَكَلْتُ فَأَيْمَا أَصِٰلُ عَلِيٰفَسِي وَالِأَهْنَدُيْثُ فَيِهَا يُوجَعَ لَكُ رَبِّ ايَّهُ سِمَيْمٌ فِرَيْبٌ ۗ وَلَوْتَرْجَادٍ فَرَغُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَادِ قِرَبُ لِهِ وَقَالَوُا امْنَا بِيْرَوَا فَكُمُ ٱلنَّا وُسُرُ مِنهَكَانِ مِبَيدِ وَقَدْكُفَ رُوابِدِ مِنْ مَنْ لُوتَهَا ذِوْنَ اِلْغَيْبَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ · وَجَيَلَ بِنَهُمْ وَبَهِنَهَا يَشْهَوْنَ كَانْعِلَ إَشْيَاعِهِ مِنْ فَالْ إِنَّهُ مُزَّكَانُوا فِيشَكِ مُرسِدٍ <sub>ڡ</sub>ۘۮؙۑؾؠۏٵڝٝٳڶۺۄؙٳؾۘٷٳڵۯۻڿٳۼڶۣڵڴؽڰڎۯۺڵڰٵٷٳ يُعَدِّمَنْنَ وَثُلاثَ وَدُباعَ رَبِدُ فِي لَكُنْ مَا يَشَا وُإِنَّا لَهُ عَلَّهُ كُلُّ شَيْعُ فَدِيْرٌ مَا يَغْيَرُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَرُ فَلا غَمْيُكَ كَمَا وَمَا بُنيكُ فَلَا مُنْ يِلَا مُنْ يَعِدُو وَهُوَ الْعَرَبُو الْكَلِيمُ ۚ مَا آيَٰهُا ٱلنَّاسُ}ذُكُوْ الْفِيْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَىٰ وَالِيَّعَيْلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِزَالسَّمَاءَوَالاَرْضِٰلاَ اللَّهَ لِلاَهْوَ فَالذَّوْفُو فَكُونَ ﴿

وَانْ يَكَذَبُولَ فَقَدَكُذَبَتْ دُسُ لَهُنْ قَبَىٰ لِكُ وَا كَمَا لَهُمُ حَجُهُ الأمورُ بَايَهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَيْ فَلَا تُغَرُّكُمُ الْحَيَّوٰةِ ٱلْذِنْيَاوَلاَ يُغَرَّبُكُمُ مَا يِقِدِ الْغَرُورُ ۚ إِنَّالْئِشَيْطَانَ كَكُمُ عِسَدُونُ فَاغَيْدُوهُ عَذْقًا إِنَّا مَدْعُوا حِرْبُهُ لَيَكُونُوا مِنَاضَا بِإِلْسَجِيرِ الَّذِينَكُفَرُوا كَمُزْعَذَا بُنْ سَبَدِيدٌ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعِلْوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَاجْرُكِبِيرٌ ۚ اَفَنَّ ذِينَالُهُ مُنَوْءً عَلِهِ وَمَا وُحَسَناً فَإِنَّا لَلْهَ يَضِلُ مُزَّمِّنَاءُ وَهَدِي مَنْ مَنَّاءُ فَلَا لَذَهُ فَ نَفْسُكَ عَلَيْغِ حَسَانَا يَالَهُ عَلِيْهِ بَمَا يَصْنَعُونَ ۗ وَاللَّهُ الْذِي آرْسَلَ اَلِرَبَاحَ فَنْبَيْرِسَعَا بَأَ فَسَقْنَا وْإِلْىَ لِلدِينِينَ فَاحْيَدَيْنَا بِيرَا لاَرْضَ بَعْدَمُونَهُ كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشْوُرُ مَنْ كَانَيْرِهُ ٱلْجِنَّ وَفَيْدِ الْجِزَةُ جَيعًا لِلَيْهِ يَضْعَدُ الكِّلْ الطَّيْبُ وَالعَسَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ مَكُرُونَا لِنَتِياْكِ لَمُرْعَلَاكِ شَكِيدٌ وُمَكُرٌ اوْلِيْكَ هُوَسُوْلُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُوا بِنْتَمَ مِنْ فَلْفَةٍ فِي تَرْجَعَ لَكُمْ اَذْوَاجًا وَمَا يَعِلُونُ انْنَى وَلاَنصَنَعُ إِلاَّ بِعِيلٍ وَمَا نِيَرَمِنْ مُعَمَّرَ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُرِهِ إِلَّا فِي كَالِيُّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ للهُ يَسِيدُ ﴿ وَمَايِسْتَوَى الْحُرَانِ هٰ هٰ عَذْبُ فِرَاثَ سَالِعْ شَرَابُهُ وَهٰ هَا مِلْوَاجُانِهُ وَمِنْ كُلِ أَحْكُونَ كُوْا كُوا كَالْمِرَا وَسَنَعَ حُونَ عِلْيَهُ للبَسْوَنِهَا وَرَكَالْمُ لُكَ فِيهِ مَوَاجَ لِكَبْنَعُوا مِنْ فَصَلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَتَ كُوْفِنَ فُولِمُ الَّذِلَ فِي النَّهَادِ وَيُولِمُ النَّهَادَ فأليَّا وَسَغَرُ الشَّمْسِ وَالْقَسَرُّكُ لِيَّجِي لِأَجَلِ مُسَيِّعُ ذِبِكُمُ ٱللهُ رَيَكُ مُلهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مُ دُونِدِمَا يَمُلِكُوْنَ مِنْ قِطْجِيرٌ انْ نَدْعُو هُولَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوامَا اسْتَعَابُوا لَكُمْ وَتَوْمَ الْقِلْكَمْ تَكُوْ وُنَ بِينْزِيكُ مُولِكُ مُنْتِئْكَ مِنْلُخِيَرٌ مَا آمُّنَا ٱلنَّاسُ أَنْتُواْلُهُ قُرْآءُ إِلَى لَلْهِ أَوَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَيُ الْحِبَيَدُ انْ يَشَا يُذْهِبُ كُرُواَياْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٌ وَمَاذَلِكَ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ بِعَنِينَ ﴿ وَلَا يَرِهُ وَازِرَةٌ وَذِرَا خُرَى وَانِ تَدْعُ مُنْفَكَهُ الخيلها لايخ كأمنيه أشئ وكوكان ذافوني إغاثندك الذين يخشون دبيهن والغست وافامواالصلوة ومن نَزَكَ فِي إِنَّا يَتَزَّىٰ لِيَفْسِيةٌ وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمُجَارُ ،

وَكَايَسْنُوكَ إِلاَ عَنِي وَالْبَقِينُ وَلِاَ الظُّلَاثُ وَلِاَ النُّولُ وَلَا الظِّلُوۡلَا اٰكُرُوٰرُ ۚ وَمَا يَسۡنِوَىٰ لَاخَيَّا ۚ وَلَا الْاَمْوَاتُ يَّهَٰذِينُ ۚ انَّااَدَنُسَكُنَاكَ بَالْحَقِّ بَسِبْكِ وَنَهَٰذِيكَ وَالِبَ بْزُاْمَةِ الْإَخَلَافِهَالَمَدْرُ وَانْ بُكِيِّةِ بُولَافَقَدْكَذَبّ الذيزمن قبله ينرتجاء تفنز رسكه ندوالبتيناي وبالزئر وَبِالْحِيَّابِ لَنِيرِ ﴿ ثَرَا خَذُ كُالَّذِينَ كَثَرُوا مَكَيْفَ كَاتَ تجيز المتركا كالمة أنزك مزالت تتاء تماء فأخرجنايه مُرَابِ مُعَنَالِهَا ٱلْوا نَهُ اوَمِنَ الْحِيَالِ حِدَدْ بِضِ وَخُرْ نُخْلَفْ ٱلْوَانْهَا وَغَرَامِيْ سُوْد وَمِزَالِنَاسِ وَالدَّوْآبِ وَالْإِنْعَامِ مُغْنَكُفْ أَلْوالْهُ كَذَلِكُ أَكَا يَغِيثُهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلعُبَكُوۡۤا ٰ إِنَّا لِلٰهُ عَزِيزٌ غَـ فُولُا ۚ ۚ أَيٰا لَذَينَ يَتْ لُونَ يكأبَأنَهُ وَكَامُواَ لِصَلَوْةَ وَآنَفُ عَوْا يَمَا رُزَفْتَاهُمُ سِنَاوَعَلانِيَةٌ يَرْجُونَ نِعِادَةً لَنْبَوْرٌ ۚ ﴿ لِيُوَفِيهِۥ اُجُورَهُرُ وَيَزِيدَ هُـُمْرِينَ فَصَلِيهِ اِنَهُ عَـُفُورَ سَكُورُ<sup>ن</sup>

وَالَّذِي وَحَيْنَا إِلَيْكَ مِزَاكِكًا بِهُوَالْحَرِّهُ صَدِ فَالِمَا مِنْ مِدَيْدِ انْأَلْمَهُ بَعِبَادِ وِلْمُسَازِّ بِصِيْرِ ﴿ ثُوْ أُورَٰنَا ٱلْكَابَ آلَٰدَ مَنْ أَصْطَلَقَنْنَا مِنْ عِيَادِماً فِينْهُ مُنْظَالِ لِلْفَسْسَةِ وَمِنْهُمْ مُفْتَعَبِيدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ إِلْحَيْرَاكِ بِإِذْ نِأَ لَلْهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْأُ الْكِيْرُ جَنَانُ عَدْنِ مَذْ خُلُونَهَا يُحَالُونَ فِيكَا مِن سَاوِدَمِن وَ هَبِ وَلُوْلُوا ۚ وَلِهِ اللهُ مَنْ فِهَا جَرُدُ . وَقَالُواالْحِسِنُدُ لِلْهِ الْذِي لَذِي وَنَالِكِ إِنَّ إِنَّ وَتَنَا لَعَنُوْدُ مَثِكُونٌ الَّذِيَ اَحَلَنَا وَاللَّفْتَ امَّةِ مِنْ فَصِّلِةٍ لاَيْمَتُنْا فِيهَانُصَتَّبُ وَلاَيْمَتُنَا فِيهَا لْغُوْبِ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَ وُالَمُ مُنَا لُحَمَّنَ مَلْ يُقضَى عَلَيْهُمْ فَهُوْ تُواوَلا يُحْمَثُنَ عَنْهُ وَمِنْ عَذَا بِهَ الَّذَٰ إِلَّ نَجِّزِي كُلَّ هُوَدٌّ ﴿ وَيُوْبِضُ طَوْرُنَ فِهَا رَبُّنَا آخِرِجُنَا نَعْسَلُ لَمِهِ لِمَّا غَيْرًا لِذَى كُنَا نَعْلُ ٱۅٙڵۯؙؠؙ۫ٛڡؘؾۯڴؙؙؙٙڡٵۑؾۮڴۯڣۑۅڡٙڹ۫ڎۜػۯۅػ۪ۜٳٙڗۘڰۯٳڶؽۜۮؽؙ فَذُوْ فِي الْمَالِلِظُ كَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿ اِزَالَهُ عَالِمُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْاَنْغِنَّ لِيَرْعَلِثُ مِنْكَاتِ ٱلْعَبْدُودِ 💮

هُوَالَّذِيجَعَلَكُوْخَلَآنِفَ فِي الْآرَضْ فَيَ كَثَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلاَ بِزَيْدٍ الكافرينكفرهن فينديبه فيوالآمفنا ولايزبا لكافرينكفرف الآخَسَارًا ۚ فُوْ إِرَا مَنْ مُرْسِكِما فَكُوالَّذِينَ مَذْ عُونَ مِنْ مُونَا لِلَّهِ آدُونِيَمَاذَاخَلَقُوامِنَ لِلاَرْضِ آمُكُمُ مُشِرُكُ فِي السَّمَوَاتِ آمَاْ تَيْنَا هُمُ كَيَّا بَا فَهُمُ عَلَى بَيْتِ مِنْهُ بَالَيْ يَعِيْدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُ رَبَعْضًا لِأَغْرُورًا لَيْأَلِلْهُ يُمْسُكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْكُزُولاً وَكِنْ زَاكَنَّا إِنْ آمْسَكُمْ أَمِنَ الْحَدِمِن عَنْ عَلْ الْذِكَانَ جَلِيماً غَفُولًا ۗ وَاقْتَمَوْا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا نِهُم لَيْنَ جَلَّاءَهُمْ نَذَيْرٌ لِتُكُونَا أَهْدَى مِنْ الْحِدَى لَا مِّرْفَكَا جَاءَ هُرِيَدِيرُ مَا زَادَهُمْ الأنفوراً إسْيَكُاراً فِي الاَرْضِ وَمَكُواليَّتِ عُي وَلاَ يَجِينُ اْلْكُوْالْسَيْنَ إِلَا اَهْلِهُ فَهَنْ يَنْظُرُونَ اِلْاَسْنَتَ الْاَوَلِيْنَ فَكَنْ تَعَدَيْنَ مَنْ اللهِ تَسَدِيلًا وَلَنْجَدَايِكُ مَا اللهِ تَعْوِيلًا ، أفكأنسيني وافي لارض فينظر فاكنت كان عاقبة الذين مِنْ قَبْلِهِ مُوكَا نُوااسَنَدَ مِنْهُ مُزْفَوَّ وَمَاكَانَا لَهُ لِيْغِيَمُ مِنْ شَيْ فِالسَّمُوا يَ وَلا فِي الأرضِ إِنْ كَانَ عَلِماً قَدِيرًا

زَلَوْ نُوْاخِذُ أَلِلْهُ أَلِنَاسَ كَمَاكَ سَبُوا مَا تَرَكَ عَكِ ظ في هَامِن دَآيَة وَلْكِ نُوْجُرُهُ مِلْ الْأَجَلِ سَنَّمُ فافاتياء أجله فأفانا ملةكان بعتاده بع وَالْقُرْإِنِا لُكِيدِ وَالْكُلِنَ الْمُنْسَلِينُ وَعَلَيْهِ وَالْقُرُانِ الْمُنْسَلِينُ وَعَلَيْهِمُ الط سْتَفِيْدٍ ، تَنْزِيلُ لَعَزِرَ الرَّحِيِّيْرِ ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنْذِرَ <u>ٳٙۊؙۿؠۏڡۜؠؙؠۼٳڣڶۅٛڹٙۦڷڡٙۮ۫ڂۘٙٳٚڷڡٙۅؙڶۼؖٚڸٳٞػؙڹٙۯڡۣؠ</u>۫ فَهُ وُلاَيْوْنِينُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغَنَا فِهِنَّ غَلَالًا فَهِي إِلَىٰ لَاذَ قَانِ فَهُ مُفْحَوُنَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مِ سَنَّا وَمُزْخَلِفِهُ وَسَنَّا فَأَغَشَّيْنَا أَوْفَهُ وَلَا يُنْفِرُونَ ﴿ وَسَدَاهُ عَلَاهُ وَٱلْمُذُوْتِكُ وَٱلْمُأْتُنُاذِنَاهُمُ لِآيُوْمِنُوْنَ يَالْنُذِرُمَنِ لَبِهِ الدِّرُوَحَيْثَ الْخَنْ الْعَيْبُ فَهِيتْ رُ يَمَنْفِزَةِ وَاجْرِكَ بِرِ > انَّاغَنُ غُنِي ٰلُوَنْ وَتَكُنُّ بُمَافَ دَّمُوا وَانْارَهُ مُو وَكُلُ شَيْءً آخَتَنِينَا أَ فِي آمِيلِ عِنْ اللهِ

وَٱَضْدُن كَمُنْ مَنْ لِكَ ٱضَالَ الْعَرِّيَدُ إِذْ يَكَا وَكَا الْمُشَالُونَ ۗ إِذْ آنسَلْنَا البَيْمُ أَشَيْنِ مَنكَذَ بُوهِمَا فَعَرَّزْنَا بِشَالِتَ فَعَا لُوْآ إِنَّا لِيَكُونُهُ سَلُونَ ۚ قَالُوْلَمَا ٱنْتُعُوالِكَا بَشَرُهُ مِثْ لُكًّا وَكُمَّا آنَ كَالرَّغَىٰ مِن سَنْعُ أَنْ اَسْتُو الْإَنْكُذُنُونَ قَالُوارَبُنَا مَعْ أَنَّا إِلَكُ كُمُ لُمُسَلِّونَ وَمَا عَلَيْنَا لِإَالِيلَا غُالْبُ مِنْ عَالَوْالِنَا نَطَلَرُنَا بِكُرْلَانُ لَرَنْتُمُوْ الذَّجْمَنَكُ وَكَبِّمَتَنَكُمْ مِنَا عَلَا ثِلَاكِم فَالْوَاطْآ وُكُوْمَعَكُمْ: اَنْ ذَكُونَ مُعْمَالَ مَسْدُ فَوْمُ مُسْرِفُونَ وَكَيَاءَ مِنْ اَفْصِا الْلَدَيْنَةِ رَجُلُهُ مِنْ عَالَامًا فَوَمِرا تَبَعُوا الْمُسْلِلِينُ إِلْيَعُوا مَنْ لَايِشْنَاكُكُوْ آخِرًا وَهُنهُ مُنْبَدُونَ وَكَالِلْآعَنْ الْ ٱلذَى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ٤٠ أَغَذُنْ ذُونَهِ الْمَاتُ ٳۏؽؙڔۮؽٵڵڗۜۼڹٛۻڂڒڵڞ۬ػۼؽۺڡؘٵۼؾۿۼۺ*ۺ* وَلَا يُنْفِذُ وُنَّ إِنَّهَا فِي الْمُعَالِدُ لِمُهِينِ ﴿ إِنَّوَا مَنْتُ مِرْكُمْ فَاسْمَعُولُوْ · مِيكَا دُخُولِ لِجَنَّةً قَالَ فِالَيْتَ قَوْمِهِ بَعَنَاوُنَّ ﴿ يَمَاعَكُمْ إِلَهُ وَجَعَلَىٰ مِي الْكُرْمَيِنَ

وَمَا أَنَانَا عَلِي فَوَمِهِ مِن بَعَدِهِ مِن جُنْدِ مِنَ الشَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتُ كَا مِن كَانِكُ مِن اللَّهُ مَا وَالْهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا الحنترة عَلَىٰ لِعَسَاذِ مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَسُولًا يَأْكُوا مِهِ سَنَة فَنَ آلَرُواكُوا هَلَكُمَّا فَلِكُمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُمُ اِلَيْهُ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَانِ كُلْكَاجِمَةُ لَا يَنَا مُحْفَرُونَ ۗ والتُكَنُهُ الأرْمُو لِلنَّيَّةُ آخِينِنَا هَا وَآخِرَجُنَا مِنْهَا حتاكنه يأكلون وجعكنا فهاجنان يزنخبيل وَاغِنَابِ وَفَيِّنًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثُمِّرٌ ۗ ۗ وَمَاعَلِنهُ آيْدِيهِ مِ آفَلا بَشَكُونُ ﴿ سُبُحَانَا لَذِي خَلَقَ لِآذُوا بَرَكُلُهُا ثِمَا نُعْبُ أَلَا رَضُ وَمِزَا نَفْسِهُ وَعَا لَابِعُلُونَ ﴿ وَإِيرُ لَمُنُوالِيَ لَ اسْتَكُومُ مِنْ وَالنِّسَادَ فَإِذَا هُوْ مُفْلِلُونٌ ﴿ وَٱلنَّهُ مُو يَجْرِي لِيُسْتَفَرِّكُمَّا وَلِكَ تَقْدِيُوْ الْعَرِيزِ الْعَلَيْسِ وَالْعَسَرَقَدُونَا وَمُسَاذِلَحَيْ عَادَ كَالْمُرْجُونِ لِللَّهِ يِهِ ﴿ لَا الشَّمَنُ مُنْ يَغِيكُمَا ٱنْ تُعْدِيكُ الْقَتَرُولَا الْيُلْسَانِنَ النَّالُّهُ الْأُوكُلُّهُ فَالَّكِيسِمُونَ

وَاتَّ لَكُ مُانَا حَمَلُنا ذُرِّينَهُ مَدْ فِي الْمُلْكِ السَّفُونِ ، وَخَلَقْنَا لَمُنْ مِنْ مِنْ لِهِ مَا يَرْكُونَ وَانِ نَشَأَ نُغُرِفَهُ مُ وَلَا صَرِيحَ لَمُهُ وَلِآذُ نُفَذَوُنُ ﴿ لِلْآرَحَةُ مِنَاوَمَنَاعًا لِلْجِينِ وَاذَا فِيَالَمُ الْقَوْامَا بَيْنَا لَذِيكُمْ وَمَاخَلُفَكُمْ لَقَلِكُمْ نُرْجُونَ . وكانأبيه فيفزا يترمن كالت وبهيدانككا نواعنا المعصر وَإِذَا فِيلَ لَهُ مُ أَنْفِ قُوا فِمَا رَنَعُكُواْ اللهُ فَاللَّا لَا يَنْكُمُ وَاللَّذِينَ المَنْواانظْفِيْمِ فَا فِينَا أَوَاللَّهُ ٱطْعَمُ انْإِلَنْ وَالإَفِي صَلالِ مُبِينِ . وَيَقُولُونَ مَنْي هُ لَمَا الْوَعْدُ اِنْكُنْ يُوصَادِ فِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلاَ صَيْحَةً وَاحِدَهُ تَأْخُذُ فَرُونُمْ يُحْصَمُونَ فَلَايَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيكٌ وَلَا إِلَّا هُلِهِ نِيرَجِعُونٌ . وَنَفِخَ فالصورة إذا فرين الآجدان إلى ربته يركين اون قالواايا وثيكنا من بَعَنْنا مِنْ مَرْهَدِ نَاهُ لِمَا مَا وَعَكَ ٱلرَّحُنُ وَصَدَ فَالْمُنْسَاوُنَ ﴿ اِنْ كَانَنَاكِمَ مَنْكَدُ وَاحِثَّ فَا فِي الْمُنْ مُجَيِّعُ لَدَيْنَا نَحْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمُ لَأَنْظُلُ نَفَنْنُ نَنِيًا وَلاَ يَجُنَّزُونَ إِلَّا مَاكُنْ يُعْتَمَلُونَ اللهِ

اِزَامَعَابِ الْجَنَادِ الْيُؤْمِرُكُ شُغُلِهَا كُهُونَ ﴿ عِلْمُ وَإِذْ وَاجُهُمْ فِي فِيلِلاَ لِعَلِي لَا لَأَيْ لِي مُتَكِوثُونَ ﴿ لَمَهُ فِيكَا فَاكِمَةُ قَلَمُنْ مَا يَذَعُونَ سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ دَبَرِجِيرٍ وَامْنَا رُواْلِيوَمَ آيُهَا الْجُرْمُونَ ٱلْمَاعَهُ ذَالِبَكُمْ يَا بَحِي اْدَمَانَ لَاتَعْ بِدُواٱلنَّسَطِانَ ٰ آیُدُکُمُ عُدُوْمِبِینَ ٰ اُدَمَانَ لَاتَعْ بِدُواٱلنَّسَطِانَ ٰ آیُدُکُمُ عُدُومِبِینَ وَآنِا غَيْدُونَ ٰ هٰذَا صِرَاظُ مُسْنَقَيْهُ ۗ وَلَقَذَا مَنَلَ مِنْكُمُ مِلَاكِنَيرًا أَفَلَ تَكُونُوا تَمَيْ لُونَ فَلِي مَنْ مَنْ مِحَنَّمُ الْبَي كُنْهُ تَوْعَدُونَ اصْلَوْهَا ٱلِيُوْمَ كَاكُنْتُوكَكُوْرُونَ الْبُوَمَنَفْيَهُ عَلَى فَوْا هِمِهُ مُونَاكُ لِلْنَا ٱلْهِبِهِمُ وَلَنْهُدُ آغينه وفاستبقوا ألقراط فآني بمبرون وكونساء لَسَعْنَا هُمْ عَلْى كَانَيْعِمُ فَأَاسْتَطَاعُوامُفِينَا وَلايرْجِبُونَ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّمُنهُ فِي الْحَلْقُ أَفَلا بَعْفِلُونَ وَمَاعَلَنَاهُ ٱليَنْعُرَومَا يَنْبَعِيَكُ إِنْ هُوَالِإَ ذِكُووَتُ زَانْ مُبِينَ \* لِنْنَذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَعِيُّ الْعَوْلُ عَلَالْكَ الْجِيارِينَ ١٠٠

آوَكُمْ يَوْالْأَخَلِفُ الْمُنْذِيَا عَلَيْهَ مِنْ الْغُيامًا فَهُ وَلِمَا مَالِكُونَ وَدَلَانَا كَالَمُ فَيْنِا رَكُونُهُ وَمِنْهَا يَأَكُونَ وَكُمُنهُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسْنَارِبُ أَفَلَا يَسْنُكُونَ ۗ وَٱفْخَذُوا مِنْ وْنِاللَّهِ الْمِكَّةُ لَعَلَّهُ مُنْ مُرُونً لَا يَسْنَطِيعُونَ نَصْرُهُ وَهُدُهُ مُنْدَجُنَدُ عُضَرُونَ فَلا يَعْزُنْكَ فَوْلُمُهُ ايَّا نَعْنَا مُمَا بِسُيةُ وَمَا يُعْلِنُونَ الْوَكُمْ يَرَالْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَفْنَا أُمِنْ نُطْفَةِ فَا فِا هُوَحَجَدِ يُدَمُهِ يَن وَصَرَبَ كَنَا مَنَلاً وَلَيْنِي خَلْعَهُ فَالْمَنْ يُحِينُ الْعِظَارَ وَهِي دَمِيهُ فُلْ يُخِيِهَا الذِّعَ انْتَاهَا وَلَمَرَةً وَهُو بِكُلِّحَلْفَ عَلِيمٌ الذَى جَمَالُكُمْ مِنَ السَّمَ إلا خَصَرت اداً فَاذِ آانَهُ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الدِّيخَكَا السَّمْوَابِ وَالأَرْضَ بقاد دِعَلَانَ يَخِلُقَ مِنْكَهُ مُ كَلَّ وَهُوَ الْحَلَّا فَالْتِلِيْدِ ۚ إِنَّا آمُرُهُ إِذَا آرًا وَشَيْكًا آنَ بِعَوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُنِعًا نَ ٱلذَي بَيدِهِ مَلَكُونَ كَابَيْنَ عُوالَيْهِ رُجْعُونَ

المفالزمز التحبي وَالصَّهَافَايِنِصَفَا ۚ فَالزَّاجِرَاكِ نَجْزًا فَالنَّالِكِ كِذِكُرُّا ۚ اِنَّ المَكُونُ لَوَاجِدٌ تَبُالسَّمُوَاتِ وَالْآنِضِ وَمَا بَيْنَهُ كَاوَدَتُ المَشَارِقِ الْإِزَمَنَا السَّهَآءَ الْدُنيَا بِرِينِةٍ إِلْكُواكِ وَخِفظًا مِنْ كَانَ يَطَانِ مَارِدُ لَا يَتَكُونَ إِلَى لَلَوْ الْأَعْ أَوْفِذُ فُونَ مِنْ كُلْجَانِبِ دُخُورًا وَلَهُمْ عَلَاكُ وَاصِبُ الْأَمَنْ خَعَلِفَ الخطفة فأشكة نيها كنايث فاستفيغ أفزاستة خلقا آمَمَ خَلَفْنَا ايَّا خَلَقْنَا هُرُمْنِ لِمِينِ لَآيِنِدِ كَلِحَجْتَ وَيَنْحَرُهُنَّ وَاذَاذَرُ وَالْاَنَذُ زُونَ وَايَارَافَا أَيَّةً يَسْتَسْفِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هٰ فَالِلاَسِهُ وَهُونِينَ وَإِذَا مِنْنَا وَكُمَّا ثُرَابًا وَعَظِلَمًا وَإِنَّا لَبَعْونُونَ واحدة فاذا فوتفلرون وقالوا يافيكا لهذا يؤو آلدين هْنَايَوْمُ الْفَصَلَ لَذَى كُنْنُمْ بِهُ تُكَذِّبُونَ أَحْنُمُ وَالَّذَيَتَ ظَلَوُا وَاذَوْاجَهُمُ وَمَاكَانُوا يَكَثَيدُونَ مِن دُونِاللهِ فَاهْدُوهُ إِلْهِ مِهَا طِ الْجِيمِ وَفِوْهُ إِنَّهُ مُسَوُّلُونَ ﴿



مَالَكُمُ لِانْتَاحَرُونَ بَلُهُ الْوَيْرَمُسْتَسْلُونَ كَأَفْلُكُمِنْ عَلْهَ غِنَ يَسَاءَ لَوْنَ قَالُوا ايَكُمُ كُنُنْهُ مَا تُوْسَاعِنَ لِيكِين قَالُوْلِيَالِلَهُ كَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُوْمِنْ كُلِمَانٍ بَرُكُنُهُ فَوْمًا طَاغِينَ عَنَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا ايَّالُفَا يُعَوُّنَ فَاغَوْنَنَّا كُوا يَاكُما عَاوِنَ فَإِنَّهُ مُرْوَمَيْدِ فِالْعَذَابِ فُسْتَرَكُونَ ايَّاكَذْ لِكَ نَفْعَلْ إِلْمُ مِينَ انِّهُ مُرَكَا نُو الْفَامِلَ لَهُمُ لَا الْهَ إِنَّهُ اللَّهُ يَسْتَكُمُ وَنَ وَيَقُولُونَ أَيْنَا كَنَا رَكُوا الْمِتَنَا لِسَاعِر بَعْنُونِ بَلْجَاءَ بِالْحِقِّ وَصَدَقَ الْمُسَهِلِينَ الْكُمْ لَذَا يَقُوا العَنَابِ لِآلِكِ وَمَا نَجُزُونَ الْأَمَاكُنُنُهُ تَعُلُونَ الْآعِادَ الله المنكصين اوليك كمندنة معلوم فاكدوكم مْكُورِينَ فِيَجَادِالنَّعِيمِ عَلْمُرْدُمْتَفَالِمِينَ يُطَافُ عَلَيْهُ رَبِكُ أَمِينُ مَنْهَا مَا لَهُ اللَّهُ الدِّبِينَ الأَفْهَا غَوْلُ وَلِاهُ وْعَنَا يُنْزَفُونَ وَغِنَدُهُمْ فَاصِرَا ثُلَالْطَهْ عِينٌ كَانَهَنَ بَضِنْ كَنُونٌ ۖ فَٱفْلَابَضُهُمْ عَلَ جَفِير سَيَّا اَوْنَ قَالَ قَايَالْمِنْهُ مُوانِي كَانَ لِي صَرِينٌ ﴿

بَعْوْلُهُ إِنْكَ كِنَالْمُسَدِفِينَ ءَاذِامِنْنَا وَكُنَّا نُمَامًا وَعِظَامًا ءَا فَالَدَبِنُونَ فَالَهُ لَأَنْ فُرُمْ طَلِعُونَ فَاظَلَمَ فَرَاهُ فِي مَوْآ وِالْجِيرِ قَالَ مَا لَهُ اللَّهِ الْذِيدُ كَالْتُرْدِينِ وَكُوْلَانِعُ ذُرَبِي كُنُنُ مِنَ الْخُضِينَ ٱلْمَانَحُنُ بَيَتِينَ الْإِمَوْنَتْنَا الْاوْلَىٰ وَمَافَئْ بُعَدَبِينَ الَّهِ هَٰذَا كَمُوَ الْفَوْرُد ٱلْعَظِيْمِ لِيُوْلِهِ لَمَا فَلَيْمُ لِالْعَامِلُونَ ٱذْلِكَ خَيْرُ الْرَامَ شَجَةُ الزَقُورِ إِنَاجَعَلْنَاهَافِنَةَ لِلظَّالِلِينَ أَنِهَا شَجَةً ﴿ تَخْرُجُ فِي اَصِّلُ الْجَهِيمِ طَلَعُهَا كَانَهُ رُوْسُ الشَيَاطِينِ فَإِنَّهُ وَلَا كِانُونَ مِنْهَا فَالِؤُنَّ مِنْهَا الْبُطُونَ لَهُ لَمْ أَنَّ لَكُمْ عَيْنِهَا لَشَوْبًا مِنْ مَهِيهِ أَنْزَانَ مَرْجَعُهُ فَالْإِلَىٰ الْجَحِيمِهِ انَهُ وَالْعَوْالْبَاءَ هُوْصَالِينَ فَهُمْ عَلَىٰ فَارِهُمُ يُمْرَعُونَ وَلِقَدَ صَلَقَبَلَهُ مَا كُنُوا لِآفَلِينَ وَلَقَدُا ذَسَلْنَا, فِيهِ مُنْذِدِينَ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَعَافِيَةُ ٱلْمُنْدَدِينَ المَ عِبَادَ اللهِ الْخُلْصِينَ وَلَقَدْ نَادْبِنَا نُوحْ فَلَيْعُكُ الجيبون وكجتيناه وآخلة مزالكرنيالعظيم

وَجَعَلْنَا ذُرْيَنَا لُهُ مُمُ الْبَافِينَ وَرَكُا عَلِيْهِ فِي الْأَخِرِينَ سَلَادُ عَلَىٰ فُرْجِ فِي الْعَالِمِينَ الْأِكَذَ لِلَهُ خَرِي الْمُسْبِينَ لِنَهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ' ثَرَّا غَقَبْ الْاَجْ بِنَ كَالِنَامِنُ بنبعيه لإنهيم اذكاء كبربقك سبليم اذقاك لِآبِيهِ وَفَوْمِهِ مَا ذَا تَعَبُدُونَ ٱ فِنْكَا لِهَ لَا ذُولَا لِلَّهِ بزُيدُونَ فَاظَنْكُرُ بِرَبَالْعَالِمِينَ فَعَلَرَهُ فَا فَإِلْهُ مِي مَنَالَانِهُمَا مُعَلِّمُ مُوَلِّاعَنْهُ مُدْبِينَ وَاغَ الْأَلْمَيَعِمْ فَقَالَ الْآفَاكُلُونَ مَالَكُمُ لِانْفَلِقُونَ وَاغْعَلَيْهُ مِنْكًا بِأَلِمَينِ كَامَٰتِلُوالِلَيْدِينِفِنَ قَالَاتَعَبْدُونَ مَانَفِغُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَنَّمُ لُونَ ۚ فَالْوَا النَّوْ الدُّبْذَ إِنَّا فَالْفُونُ ۗ فِأَلْجِيَدِ نَالَادُوا بِرَكِيْكَا فَعَلْنَا هُوْالْآسْفَلِينَ وَقَالَ اني ذَاحِثُ إِلَىٰ رَبِي سَيَهُ دِينَ وَيَدْ هَيْهِ لِمِنَ الْعَبَالِمِينَ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ فَبَشَرْنَا مُ يِفُلا مِ جَلِيدٍ كَلَا لِكَعَمَدُ ٱلسَّعَى قَالَ يَا بُنَيَ إِنِّ آنى في المتام ا في الذُّ بَعُكَ فَانْظُوْمَا ذَا رَّئَى قَالَ يَا اَبِّتِ ٱخْعَلْ مَانُوْمُ رُسَجَيِدُ آبَانِ شَآءًا مَلْدُمِنَ الْعَبَايِرِينَ

فَلْأَاسْكَاوَتُلَهُ لِلْبَينِ وَمَادَبْنَاهُ أَنْ بِآلِهِ بِمُ فَدْ مَدَّفَنَالُوْمُ النَّاكَذَٰ لِكَ نَجِزِي الْحُسِبِينَ اِنَّ هَٰ لَمَاكُوُ البتلؤاالكبين وَفَدَيْنَا وُبِذِنْجِ عَظِيمٍ وَرَكَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ سَلامٌ عَلَا الْمُعَلِيدُ كَذَٰلِكَ بَعَنِي المحيينين اللهمين عَبَادِنَا المؤمينين وَلَبَتَنَا وَالْمُعَا الْعُوالِيْعُولَ بَبَيَامِنَ الصَالِحِينَ وَبَاتَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْسِحَى وَمِنْ ذُرِّيَةِ كَالْمُنْ وَطَالِمُ لِفَسْدِ مُبِينٌ وَلَقَدْمَنْنَا عَلِمُوسَى وَهُرُونَ وَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَالُكُمْ بِ العَظِيبِ وَيَصَرَّا هُمْ مَنَكَا لُؤَاهُ مُ الْعَالِدِينَ وَانَيْنَا هُمَا الْكِنَا بَالْمُنْ تَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الْجَرَاطَ المُسْنَفِيمُ وَرَكُمَا عَلَيْهَمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَاَّمُ عَلَيْهُ وَلَا وَهُرُونَ انَّاكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْحُسْنِينَ انَّهُمَامِنَ عِيَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ وَانِّوالْيَاسَ لِمَنَا لَمُسْكِينُ الْخِفَالَ لِقَوْمِيْوِ ٱلاَسْتَقُونَ الدَّعُونَ بِعَلاَ وَتَدَرُونَا حَسَنَ الْكَالِمِينُ اللَّهُ دَبُّكُمْ وَرَبَّا إِلَّا فِكُمُ الْاَقَالِينَ

فَكَذَهُ وَفَا يَهُ مُ عَصَرُونَ الْآعِبَ ا كَالْمُوالْخُلُصِينَ وَرَكَخُنَاعَلِنهِ فِالْاِحْرِينَ سَلَامُوعَكَا لِيَاسِينَ ايَّاكَذَٰلِكَ نَجِزُهُ لَلْحُنِيبَينَ الَّهُ مِنْ عِبَادِهَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَانَّهِ الْوَطْأَكُونَ لِلْرُسُكِينَ الْذِنْجَيْنَاهُ وَالْمُلَادُ أَجْمِكِينَ الْإَعَوْزًا فِالْعَامِرَةِ لُزَّدَمَنْهَا الْأَجْرِينَ وَالْكُولَمَ ثُونَ عَلِيْهِمْ مُضِعِينَ وَبِالْيُلاَ فَلَا مَعْفِلُونَ ۚ وَانِّ يُولُسُ لِنَ الْمُسَالِنَ إِذَا بَعَ الْمَالُكُ الْمُنْفِرُنِّ مَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ لِلْدُحَمِينَ فَالْتَقَةُ الْحُونَ وَهُومُلِثُمُ فَلُولِا أَنَّهُ كَانَ مِنَ لَلْسَيْجِينُ لَلِّيثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يُومِ يُعَوُنُّ فَيَّذَاهُ إِللَّهِ آءِ وَهُوَسَفِيعٌ وَانْبَتَكَا عَلَيْهِ شَعِيَّةً مِنْ يَفْطِينَ وَأَدْسَلْنَا أَوْلِكُ مِأْثَرِ أَنْفِ آؤيزادُونَ ۚ فَامْتُواَفَتَعَنَا فَوْ اللَّهِينِ ۚ فَاسْتَفْيِنِهُمْ اَلِيَكَ البَّاكُ وَلَهُمُ البِّنُونَ أَمْ خَلَفْنَ الكَلْيَكَةُ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ٱلآانِّهُ مِنْ الْإِلْكِهِ مِلْكُولُونَ ۚ وَلَدَاللَّهُ وَايْهُمْ لَكَا ذِبُونَ أَصْطَلَىٰ لَبَّاتِكَا لَا لَهُمُ لَكَا لِهُمْ لَا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ ال



ٳ ٳ؋ڵڒؘؽڐڴٷ<u>ڹ</u> فَاثْوَا بِكَيَا بِكُمْ اٰزِنُكُنْ مُصَادِ فِينَ ۚ وَجَعَلُوْ ابَيْنَ لُهُ وَبَانِيَ ألِحِنَةُ نَسُمُ وَلَقَدْ عِلْتَ الْجِنَّةُ الْنَهُ الْخُصْرُونَ عَ اللَّهِ عَنْ الْأَعْبَادَا للهِ الْخُلْصَانَ فَانَكُمْ وَمَا لَعَنْ دُولَ مَا أَنْمُ عَلَيْدِ بِفَالِنِينَ الْإِمَنْ هُوَصَالِ الْجِيبِ وَمَامِنَا الَّا لَهُ مَفَا مُرْمَعُلُومُ وَانَّا لَغَوْ إِلْصَّافُونَ وَانَّا لَغَوْ الْسَيْمُونَ وَانْكَا نُوْالَيَقُولُونَ لَوْإَنْ عِنْدَنَا ذِكُرًا مِنْ لِالْوَلِينَ لَكُمَّاعِبَادَا لَهُ الْخُلْصِينَ كَكَمَرُوا بِيفَسَوْفَ بَعِبْكُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِلِتُنَالِعِبَادِ مَا أَلْمُسَلِينَ إِنَهُ مُؤُمُ الْمُصُورُونَ وَايَّاجْنَدَنَاكُمْ الْغَالِبُونَ ۖ فَوَلَّعَنَّهُ حَيَّجِينٍ ۖ وَالْجَيْرُهُرُ يرُونَ ٱلْبَعَلَابِنَابِسَتُعَلِوُنَ فاذأنزك يَاحَيْفِرْفَيَنَاءَصَبَاحُ الْمُنْذَبِينَ ۗ وَتَوَلَّى مَهُوْحَتَيْحِينُ سبعان دَبِّ العِدْ وَعَمَا لَامْعَالُلْمُسَلِينَ ۖ وَالْكُوْلِيْدِينَـالِمُعَالَمِينَ

\_ وَالْفُواْنِ ذِي لَلَاَكِرِ بَلِ لَذِيَّ كَفَرُوا فِي عَنْ وَوَشِقًا فِي وأَلَكُنَّا مِنْ قَلِهُ مِنْ قَانَ فَنَا دَوْا وَلَائِحِينَ مِّنَامِي وَعِيمُوا ٱنْجَآءَ هُمْمُنْدِ رُمِنهُمْ وَقَالَ لَكَا فِي ُونَ هَذَا سَاخٌ كَنَاكِ اَجَعَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَانْطَلَقَ الْكَوْمِنْ فِمَ إِذَا مُسْتُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى لِمِسَكِّكُما إِيَّا هَا لَشَيْ يُزَادُ مَاسِّمُغَنَا بِهُذَا فِي لَلِمَّةِ الْاَخِرَةِ إِنْ هُفَا لِكَّ الْغِيلَاقُ ۖ ءَانُولَ عَكِيْهِ الذِكْرِينَ بْنِينَا بَلْهُ عَنِي شَكِينَ كُرِي بْلِكَا يَدُوْقُ ا عَلَابِ أَمْعِنْدُهْ رَحْزَآنِ رَحَيْدَ بَكَالُمْ بَهِ إِلْوَهَابِ آمُكُ مُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَأَلاَ رَضِ وَمَا بَيْنَهَا فَلَيْرَتَهَوْا-ألانسَيَابِ خِنْدُ مَا هَنَالِكَ مَهْرُو مُرْمَنَا لِآخَرَابِ كُذَّبَتْ مَّلَهُمْ فَوْمُونِحِ وَعَادٌ وَفِعُونَ دُوْ الْآوْمَادِ وَمَّفُوهُ وَفَوْمُ لوْطِ وَٱصْعَالِهٰ لِاَيْكَةُ الْوَلَيْكَ الْاَحْزَابُ إِنْ كُلْ إِيَّا كَذَبَ لْنُسْلَخَنَّ عِقَابِ وَمَا يَنْظُرُ فِؤُلِّهِ وَلَآمِ الْآَ مَنِصَةً وَاحِدَّهُ مَا لَمَا بنفواق وقالوارتناعِيمًا لَنَا قِطْنَا قَيْلُو مُواْ كِيكاب

صْدْعَلْهَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْغِيْدَنَا دَاهُ دَذَا الْآبَدِ انَّهُ ا وَاكْ افَاسَخُوْا لِلْهَالَ مَعَهُ يُسَيِّعُنَ بِالْعَيْنِي وَالْايْشْرَابِ وَالطَّلْدَ مَنْ وَهُ كُلِّلَهُ اوَاكِ وَمَنْدُدُنَا مُلْكُهُ وَأَمَّنَا وُ الْمِكْمَةُ وَفَضَلَ لِيُعِلَابِ وَهَلَ مَنْكُ نَبُواْ الْمُصَمِّرِ إِذِ نَسَوَرُوا لِحُرَابُ اذْدَخَلُواعَلْ وَاوْ دَفَفَرْعَ مِنْهُ وْقَالُوالاَ فَعَفَّحْهَمَا ذِبَعِيْ بعضنا عَلَعِصْ فَاحَكُمْ بِنْنَا بِأَلِيَّ وَلانتَ طِطْ وَاهْدِ فَآلِكَ سَوَاءَ المِتَمَاطِ إِنَّ هُذَا آجِي لَهُ تِينَعُ وَتِينَعُونَ نَعِيَّةً وَلِيَ نَعِنُهُ وَاحِدَةً فَعَالَ أَهُ لِلهِ العَمَ زَنِهِ فَالِخِطَابِ فَالْعَدَ ظَلَكَ بِسُوَّا لِغَيْمَتِكَ إِلَى عَاجِهِ وَانَّ كَبَيْرًا مِنْ الْخَلِطَاءِ لَيَغِ بعث فرغل بميض إكالذكن أمنوا وعلوا المتهاليان وقليل فاخر وَظَوْرَدَا وُ دُا كَمَا فَكَنَاهُ فَاسْتَغَفَّرُ زَيَّهُ وَحَرَدَاكِمًا وَافَات فَغَكَنْكَالَهُ ذٰلِكَ وَانَّ لَهُ عِنْدَنَاكُ لْنِي وَحْسَرَ مَأْبِ كَاذَاوُهُ إَنَّا جَعَلْنَا لَا خَلِيَفَةً فِي الْاَمْضِ فَاحْثُمْ مَانِيَ النَّاسِ الْحِيَّ وَلَا نَيْتِيعِ المونى فيضِلَك عَنْ سَبِيكًا لِنْهِ إِنَّا لِلَّهِ مَنْ صَلَّا لَهُ مَنْ صَبَّا ٱلله كمُنْهُ عَلَاثِ سُكَدِيمًا مَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

وَمَاخِلَفْنَا النَّمَاءَ وَالْإِرْضَ وَمَا بَنِهُا مَاطِلًا ذَلِكَ فَلْزَالَدَ بِنَ كَمَزُوْافَ ثُلِلَّاذِينَ كَفَرُوا مِنَ لَنَادِ أَمْ نَجْعَلُ لَذِينَ لَمَنُوا وَعَلُوا الصَالِكَابِكَالْمُفْسِدِينِ فِي لَا دَضِ لَمَ يَجْعَلُ الْمُنْعَيِنَ كَالْغُيَّادِ كَاكُا نَزُلْنَا وُالَّتِكَ مُمَا تَكُ لِيَدَّ بَرُوا أَيَا يَدِ وَلِيَّذَكُ وَافُواْ الآلياب وَوَهَيْنَالِلا وُردَسُكِمْنَ يَغْمَالُعَنَّا لَمُ الْوَاتُ اذْعُيهَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِي لَهُمَا فِنَا ثُالِمِيادُ فَعَالَا فَاخْبَتْ حَتَا لَكَوْعَ ذَكُرُ لَا لَهِ حَتَى تَوْادَتْ بِالْحِجَابِ فَطَيْقَ مَسْمًا بِالْيَدُوقِ وَالْآغَنَا فِي وَلَقَدْفَنَنَا سُكِيْزَ وَالْعَيْنَا عَلَيْ مُنْ مِنِهِ جَسَدًا لَمُ آلَاتِ قَالَ دَيَا غَفِرْ لِ وَهَيْ مُلِكًا لآينتي لآحدين بجذبحا يَكَ أَنَا لُوَهَابُ فَسَغَوْزَالُهُ الرَيْحَ تَعِيْ إِنْ مُ ذَخَآةً كَنُ أَصَابَ وَالشَّنَا لِمِينُ كَأَيَّنَآ وَعَوَامِرُ وَأَجْرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَنَا عَطَّا فِي مَا أَمْ نَنْ آؤامنيك بِعَنْ بِحِيسًابِ وَإِذَ لَهُ عِنْكَالَ ذُنْ فَحُسْرَمُ الدِ وَأَذَكُ عَبْدَنَا اَيَوْبَ إِذْ نَا ذَى رَبْهِ اَنِيْسَنَى كَانْشَطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ الْأَفْضُ رَجِلِكُ هَذَامُغُنَّسَا إِلَا دُوسَرَابُ

وَوَهَيْنَالَهُ اَهْلَهُ وَمِيْنَاكُهُ مُمَعَهُ مُرَحَةً مِنَاوَذَكُوٰي لأولِ ألألباب وخذببكيلا ضغثا فاضرب يرولا تخشايا وَجَذْمَاهُ صَابِراً يَعْمَالُهِ مِنْ أَوْابٌ ۗ وَأَذَكُوْ عَهَا دَمَا إِبْرِهِ بِمَ وَاشِخَ وَبَعِنْ قُوْبَ الْحِلْ الْأَبْدِي كَالْأَبْضَادِ إِنَا آخْلَصْنَا هُمَّ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىَالْنَارِ وَأَنْهُمْ عِنْدَهَالِكَنِ الْمُضَطَفَيْنَ الْآخِيارِ ۗ وَاذْكُرْ الشَّمْعِيلُ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلُ وَكُلِّ مِنَا لَاحْيَادِ هَنَا دَكْرُوانِ َلِلْنَهَ مِنَ لَمُنْ زَمَاٰبِ جَنَاتِ عَذْنِ مُفَعِّمَ لَكُمْ لَمُ ٱلآبوَابُ مُتَكِنْنَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَاكِمَ فِي كَبْنِعَ وَشَرَابٍ وَغِنَدُهْ وَاصِرَانُا لَطَ فِي أَزَابٌ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيوَمْ الْكِسَابِ إِنَّ هُذَا لِرَدْفُنَا مَالَهُ مِنْ نَعَادٍ هُذَا وَانَ لِلطَاعِينَ لَسَرَمَا بِ جَمَنَهُ يَعِمُلُونَهَا فَيَشُولُهَا أَدُ هْنَافَلْتَذُوقُونْ جَيَهُ وَعَسَاقٌ وَاحْرُمْنَ كَلِهِ أَذُواجٌ هْ لَمَا فَوْجُ مُفْغِيدُمْ عَكُمُ لِلْأَمْحِكَ لِمِيْ الْمُهُمُ صَالُوا التَّادِ فَالْوَا مَلَ انْفُرْ لَا مَرْجَا كُرُ النَّفُوفَدُ مَهُوهُ لَنَا فِيشُرَ لِلسَّرَارُ فَالْوَارِيَّنَا مَنْ قَدْ مَلَا هُذَا هُذَا فَيْدُ وْعَلَاكًا صِعْفًا فِي لَتَ الد



وَفَالُوامَالَنَالَارَغُا يَجَالُاكُمَا نَعَذُهُمْ مِنَالْاَشْرَادِ ٱلْخَذْنَاهُمُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَادُ إِنَّ ذَٰلِكُ كُنَّ غَامُمُ اهُلُ النارَ فَلَاغِآنَامُنذِ دُومَامِن الدِيلَا الله الواحِدالَمَهُ ال رَبُّ السَّمَوَاتِ وَأَلاَرِضِ وَمَا بِّينَهُا الْعِزْنِ الْعَكَادُ فَلْهُو نَوْاْعَظِيْدُ اَنْتُرْعَنْهُ مَغِيضُونَ مَاكَانَ لِمَنْ عَلْمِ الْلِكُوْ الأغلاذِ يَخْصِمُونَ إِنْ يُوخَىٰ لِنَاكَا أَغَااَنَا لَذِيْرُمُبِينَ اذِفَالَ رَبْكَ لِلْكَيْكَةِ إِنِّهَ الْفَهَبُرُ أَمِنْ طِينِ فَاذَاسَوْنَيْهُ وَنَغَتْ فِيهِ مِنْ دُوجِ فَعَعُوالَهُ سَاحِدَينَ فَتَعَلَّالْكَيْكَةُ كُلْهُ ذَا جَعُونَ الْآ الْبِيرَ إِسْتَكْبَرَوَكَا نَهِنَ الْكَافِينَ ﴿ قَالَ يَا إِبْلِينِ مَامَنَعَكَ أَنْ شَغْدَ لِلْحَلَقْ فَي بَدَتَّى أَسَتُكْبَرَتَ آمُكُنْ يَهِ وَالْعَالِينَ قَالَانَا خَيْرَهُنِهُ خَلَفْتَهُ مِنْ الْ وَخَلَفْتَهُ مِنْطِينِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَازِّكَ رَجَيْهُ ۚ وَازْعَلَيْكُ فَنِهَ الماية والذين قال رَبِّ فَانْظِرْ إِلَّا يُومِينُهُ وَأَن قَالَ فَأَيْكَ مِنْ لَنُغْلِينَ ۚ الْمُؤْمِ الْوَغْدِ الْمُعْلُومِ ۗ قَالَ فَبِعَرَ لِكَ الْمُعَالِكَ الْمُ لَاغُوبَيُّهُ وَأَجْعَكِنَ لَإِيْعِادَكُ مِنْهُ وَأَلْخُلْصِينَ

فَالَوْالْحُوْقُ وَالْحُوَّا قُولُ لَا مُلَاّنَ جَمَنَهُ مِنْكَ وَمَنْ بَعَلَ مِنْهُ فأماآسنككم عكيه منآجروكمااناكمن للنتكلفيز نُ هُوَالْآذَكُ لِلْعَالَمِينَ وَكَعَنَكُ ثَنَا ۗ هُ يَعُ بزيلالعكتابين للدالعزرا كحكم اِلْنِكَ ٱلْكِيْاْبَ الْحِيْنَ فَاعْبُدِ ٱللَّهُ تُغْلِصًا لَهُ ٱلَّهِ بِنَ ٱلاِيلَةِ ٱلِذِينَ لِكَالِصُ وَالَّذِينَ أَتَّحَنَّذُ وَامِنْ وُوسُ اَوْلِيّاءً مَا خَبُدُهُمُ الْإَلِيُقِيِّرُونَا إِلَىٰ اللَّهِ ذُنْ فِي إِنَّا اللَّهَ يَحَكُمُ بَنِيَهُمْ ڣِمَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اِنَّاللَّهُ لَا يَهُدُى مَنْ هُوكًا ذِبُّ كَفَاذُ كَوْآرَادَٱللهُ آنَ يَتَحُنَّذَ وَكَدًّا لَاصْطَعَىٰ يَمَا يَحْنُكُ مَا يَسَنَاءُ سُبْعَا نَدُهُوَا لَلْهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَتَا لُ خَلَقَ السَّنْ وَالْإِرْضَ فِالْحِيِّ يَكُوَّرُا لِيَّا لَعَلَى الْهَيَّادِ وُبَكُورُ النَّهَا رَعَكَ الْكِلْ وَتَغَنَّ الشَّفَدَ وَالْفَرَّكُ لَ يَغِيهِ لِآجَلُ مُسَتِيمًا لَاهُوَالْعِرَبِ وَالْفَيْفَارُ

خَلَقَكُوْنِ فَنِهِ وَاحِدَةِ ثُرَجَعُكُ فِيهَا زَوْجَهَا وَأَرْزَلَ لَكُوْ مِزَالاَنْعَادِنَمَانِيَةَ اَذْوَاجٍ يَعْلُفُتُكُمْ فِي بُطُونِاْ مَهَا يَكُوْخُلُمَنا مِنْ عَبِي حَلَقِ فَ فُلُما بِ ثَلَاثِ ذَكِكُمُ اللَّهُ زُيْكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَّهَ الآهُوَٰ فَا نَ نُصْرَفُونَ إِنْ يَكُفُ رُوا فَا يَنْ عَلَىٰ مُوا فَا يَنَا فَهُ عَنْ مُنْ وَلاَ يَضِيٰ لِمِينَادِهِ ٱلكُفْرَ وَإِنْ نَسَنَكُمُ وُا يَرْمَنَهُ لَكُمْ وَلاَ مَنْدُ وَانِدَهُ وِذِرَا خَي ثُرُ اللَّهُ يَكُمُ مُرْجِعُكُمْ فَيْبَتِكُمْ يَكُنُّهُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ مِنَا بِي الصَّدُودِ وَإِذَا مَسَرَ لَهِ نَسَانَ ضُرُّدَكَارَبَهُ مُنِيكِ إِلَيْهِ ثَرُّ اِفَا خَوَلَهُ نِعَمَّةً مِنْهُ بَنِيمَ مَاكَانَ يذغوا آليندمن فبنك وتبعك لفيرانكا وكلينك عنسسيلو فَلْمَنْعُ بِكُفِرِكَ مَلِيلًا لِنَكَ مِن آصَابِ اِلنَّادِ آمَنْ هُوَمَانِتُ أَنَآءَ آلِيَ لِسَاجِكَا وَقَايَكُ يَحَدُوْ الْإِخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحَهَ رَبِيهِ قُلْهَ لْلِيَنْ تُوعَالَدُينَ بَيَسَكُونَ وَالَّذِينَ لِابْعَسُكُونَ آيَمًا يَتَدَكُّ أُولُوا الآلِبَابِ فَلْمَاعِيَا وِٱلْذِينَ الْمَنْواا تَعَوُّا رَّبُكُمُ لِلَّذِينَ خَسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآدِفُو لِللهِ فاسِعة ٰ آغَانُوكَا لَصَالِرُونَ آجُرُهُ مِنْ يَرْجِسَابٍ

فْلَ إِذَا مِنْ إِنَّا غَيْدًا فَهُ تَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِنْ تِلَانَا كَوْزَا وَلَ المشيلين فللذاخاف إنعصيت دبيعكاب ومعطيم قُلَاللَّهُ ٱغْيِدُ نَعْلِصاً لَهُ دِينَى فَاغْيِدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ وَفِيرْ قُلْ إِنَّ الخابيرينا لذن حيثروا أفنشه فمواهلي فيرتؤم العنمة الأذلك هُوَّالْخِنْهُ انْالْبُانْ كَمْنُوْنُوْنِهِ خِلْلُامِنَ النَّادِوَنِنَّحْنِهِمْ ظَلَا ذٰلِكَ مُعِنَّوَفَ أَمَّهُ بِيرِ عِبَادَهُ فِاعِبَادِ فَاتَّمَوْنِ ۖ وَالَّذِينَ ٱجْنَنَوْاالطَّاغُونَانْ يَعْيُدُوهَا وَامَابُوا إِلَىٰ لِلْهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَمَيْنَرْعَيَادِ الْدَيْنَكِيْتِمَمُونَالْقُولَ فَيَتَّجُونَا حَسَنُهُ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَذِيهُ مُ ٱللهُ وَاوْلَيْكَ هُمُ اوْلُواْ الْأَلِيْابِ ٱلْمُرْجَحَكَ عَلَىٰ كِلَّهُ العَنَابِ آفَانَتُ ثُنْفِذُ مَنْ فِي النَّادِ كَلِنَ الدَّنَ أتَقَوْارَتُهُ وَكُونُ وَفَيْنُ وَفَهَا غُرَفٌ مَبِينًا بَغُرَى مِنْ تَحْتَمَا الآنادُ وَعَدَا مَدْ لِانْخِلِفَ اللهُ الْمِيكَادَ كَالْمَرَّ كَا لَهُ اَزْلَ مِنَ السِّكَاءِمَاءً مُسَلِّكُ لُمِنَابِعَ فِي الأَدْضِ ثُمَّ نَغِيجُ بهِ زَدْعَا عُنْدَلِفًا ٱلْوَالْمُنْنَدَيْ بَهِي فِي فَتَرْفِهُ مُصْفَدًّا نُنْمَ يَعْكُهُ مُطَامًا إِنَّ فَ ذَلِكَ لَذِكُ كُي لِإِفْلَا لِآلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

للقايسية قُلُوبُهُمْ مِن دَكِرَا مَنْدِ اوْكَنِكَ فِي صَلا إِمْبِينِ اللهُ نَزَّلَ حُسَرَ إِلْكُدَتْ كِمَّامَّا مُنْدَنَا بِهَا مَنَّا فَي تَعَسَّعُهُ وَ جُلُودُ ٱلْذَنَ يَغِسُونَ دَبَّهُ مُونُوَّ بَلِينَ جِلُودُ هُ وَقُلُونُهُ الْهَ كَرَامَٰهِ ذٰلِكَ هُدَى كَامَٰهِ يَهَٰدِئِ مِنْ يَنَآَّءُ وَمَنْ عِنْلِل آللهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ ۖ أَفَنَّ بَنِّق بِوَجُهِ دِسُوَّ الْعَذَابِ يَوْمَ لِعَهَدَوفِوَ لِلْظَالِمِينَ دُوْفُوا مَا كُنْنُونَكِيْمُ مِونَ كُنْبَ الدَيْنَ مِنْ قَبْلُمِيْهُ وَالْتِهُمُ وَالْعَلْمَا كُمِنْ حَيْثُ لَا يَتْفُرُونَ فآذاقه كإنه اليزى فياليوة الذنبا وكعذا كالاخرة أكمرك وَلَقَدْمَنَ بِنَالِكَ إِسْ فَعْذَا الْقُرْانِ لَوْكَانُوْ اَيْعَكُوْنَ بْنَكُلِمُنَالِعَلَهُ دَيَنَدَكُونَ فَوَانَاعَ بَبَاغَيْرَةِي عِوجِ لَعَلَهُ مُنَيَّعُونَ صَرَيَا لَهُ مَنْكُورَهُ لِا فِيهِ الْمُرَكَّاءُ مْتَنَا كِسُورَ وَرَجُلاً سَكَا لِجُلْهَ لَ سَلِكُ لِجُلْهِ لَهِ مَنْ لَا الْحَدُ لِلْهِ

فَنَ أَظُلُمُ مِّنْكَذَبَ عَلَاللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْ فِ ذَيَّاءَ أَلَيْشَهِ فَجَمَّنَهَ مَثْوِي لِلْكَافِينَ وَٱلذَّبِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِيرا وُلَيْكَ هُـُواْلُتَ عَوْنَ كمنه مَايِشًا وُنَ عِندَ رَبِهِ غِذ لِكَ جَرَا وُالْحُسِنينَ ليكفزا للدعنه لمسكرة الذعك الواقيخ بهه لأأخرهر باخسز لذكا فوايت اليس النير لله يكاف عَيْدَهُ وَنِيْوَ فُونَكَ بِالْدَينَ مِنْ دُونِدِوَ مَنْ يُصْلِلاً لِللَّهُ فتَمَالَهُ مِن هَادٍ وَمَنْ بَهُنَّاللَّهُ فَتَمَالَهُ مِنْ مُضِلًّا الكِسَالِللهُ بِعَزيزةِ بِمَانيْكا مِر وَلَيْنْ سَالْلَهُ وْمَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَا بِ وَالاَ رَضَ لِيقَوْ كُنَّ اللهُ قُوْلَ فَرَايَتُ مُ مَا مَذْعُونَ مِنْدُ وَنِا لِلَّهِ إِنْ أَزَا دَنِيَا لِلَّهُ بِيضِرَ هَلُهُنَّ كَاشِفَا نُضُرِّهِ افارادني برخمة علفن غنيكان دخيه فاحسبى ٱللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّ لَالْتُوكِلُونَ فَلَمَا فَوَمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰمُكَانِيَكُمْ إِنْ عَامِلْهُ سَوْفَ فَعَلَوُنَ ﴿ مَنْ يَأْبُنِهِ عَنَاكُ بَغِنِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُعِنِيهِ

امَّا اَزَ لَنَا عَلَيْكَ الصِحَتَابَ لِلنَّاسِ أَبْعَقَ فَرَا هُتَكُ فلنفسيه وتمنضاً فايَغا بضِلْعَلَيْهَا وَمَاانَتَ عَلَيْهِ بَوَكِل اَللَّهُ يَتَوَقَّىٰ لاَ نَفْسُ جَيْنَ مَوْتَهَا وَالِتَى لَزَمَنْتُ فيمنام كافيمسك المجي فضي كليها المؤت وثير بألا لأخرى اِلَى جَلِمْتُ كُمَانِكَ فَ فَلِكَ لَا يَا فِي لِفَوْمِ يَنْفَكُرُونَ آمَا تَخَيَّدُ وَامِنْ دُونِا للهِ مُنْفَعَّاءَ قُلْأُولُوكَانُوا لَا يَلَكُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ فَالْهِهِ الشَّفَاعَةُ جَمِعًا لَهُ مُلْكُ التَّمَوَ كِ وَالْأَرْضِ لِنَّهَ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ وَاذَا ذُكرَ اللهُ وَحَدَ وُاشْمَازَتْ فَلُوبُ الَّذِينَ لاَنْوُمِنُونَ بألاخِرَةِ وَاذَا ذُكِرَ إِلَّا يَنَ مِنْ دُونِهِ اذِّاهُ مُنَيْتَ بَشِيرٌ وَنَ فْلُ لَلْهُمَّةَ فَاطِرَ لِلسَّاحُواتِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْغَيْبُ والنشهادة انت تحكم بأن عبادك بمكاكانوافيه مَغْتَلِفُونَ وَلَوْآنَ لِلَّذِينَ ظَلَوْا مَا فِي الْأَرْضُ جَمَعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَ وَابِدِمِنْ سُوءِ العَنَابِ وَمُ الْقِيمَةِ وَمَمَا لَمُنْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ بِكُونُوا يَعْسَبُونَ

وَمَهَاكُمُ نُوسَيِثُاكُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِيْمِمَاكَا نُوابِدِينَ نَهْزُوْنَ فاذامك الإنسان فنردكانا أذاذ الخالفا فيعترينا فاك أَيْمَا الْوَبْيَنَةُ عَلَى عِلْمِ بَلْ مِي فَيْنَةٌ وَلَكِنَّ كُنْ زُهُمْ لَا يَعْلَوْنَ قذقا كمآ الذين مِن قبله يُدفا اغنى عَنهُ مَ مَاكَ انْوَا كَيْسِبُونَ فَأَصَابَهُمُ مُسَيِّنًا كُمَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هُؤُلاء سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُرَيُحِينِ ٱوَكَوْنِيَكُوْإَنَّالُهُ كَبْسُطُ ٱلِرِّذْقَ لِنَّ يَشَاءُ وَيَعْدِرُ اِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَا مِتِ لِعَوْمِ نُوْمِينُونَ أَوْالْمِكَادِي ألَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى نَفْنِيسهِ يَولا تَقَنْ نَطُول مِنْ دَحَكَةِ اللهِ إِنَّا لَلْهُ يَغِيْرُ الذِّنُوبَ جَمِيكًا يَنْهُ هُوَالْفَ فُورًا لِجَيْمِ وَأَنِينُواالِيٰ دَيَكُمْ وَآسُلُوالَهُ مِنْ فَسُلَانَ يَأْتِيكُمُ الْعَالَ بُ ىْنْدَلَانْفْهَرُونَ وَأَنَّبِعُوالْحَسُوبَهَا أَنْزِكَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَبِكُمْ مِنْ فَبَلَانَ يَأْتِيكُ عُرَالِعَ ذَاكِ بَعْتَةً وَأَنْتُوْلَاتَتْنُعُرُونَ أَنْتَقُولَنَفُنُو إِلَاتَتَنُولَكُونَا أَوْلَا الْمُتَالِكُونَا إِلَيْكُ مَافَعَكُ فِجَنْبِ لِلْهُ وَانِ كُنْتُ كِنَ ٱلسَّاحِينَ

جِهَنَهَ كَالْعَذَابَ لَوْاَنَّ لِكُرَّهُ ۚ فَٱكُوْنَ مِنَ الْحُسِبِينَ المَا فَذَا مَا اللَّهُ إِلَى فَكُذَاتِ بَهَا وَأَسْتَكُرُتَ وَكُنْتَ مِنْ لَكَا فِرِينَ وَيُوْرُ الْعَيْمَةِ نَرْكَا لَذِينَ كَذَنُوا عَلَى اللهِ وبوهه ومسودة والسراع بحتناء منوي النكري وَيْحَ إِللَّهُ ٱلَّذِينَ إِنَّهُ وَا بَفَا زَيِهِ مِلْا يَمَتُهُ هُوُ ٱلسُّوءُ وَلا هُمْ يخزَوْنَ اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْعٌ وَهُوَ عَكُلُ كُلِّ شَيْعٌ وَكُلُ لَهُ مَعَالِيهُ السَّمُواكِ وَالاَرْضَ وَالْدَيْنَ كَفَرُوا بَايَا يِنَا لِلْهِ الْوَلْفِكَ هُـ مُلْكُنَا سِسْرُونَ فَ وَلَا فَعَنْ مَزَالِلُهِ تَأْمُرُونِاعَيْدُا نِهَا الجاهِلُونَ وَلَقَدُا وْحَالَيْكَ وَالْمُؤْذِينَ مِنْ فَصِلْكَ لِبَنْ أَشْرَكُ مَنَا يَعْمَلُكَ وَلِنَكُونَنَ مِنَ لِكَايِسِدِينَ اللَّهُ مَاعْدُ وَكُنَّ مِنَ لَنَنَا كِبِرِينَ وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ فَ ذُرِهِ وَالاَرْضُ جَبَيكَ قَيْضَتُهُ يَوْمَالْمِسَكِمْ وَالسَّمْوَاتُ مَعْلِوَمَا يْنِ بِيَهِينِهِ سُنْجِالَةُ وَتَعْالَىٰ عَتَا يُشْرِكُونَ

وَنَعِ فِي الصُّودِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَا بِدَوَمَنْ فِي الْآرَضِ الْآ مَنْ مَنْ أَءَ اللهُ ثُرُ يُغِ بَيهِ أَخْرَى فَاذَا هُرُفِيا أُرْيَنْظُ فِنَ وأشرقيا لأدمن بنؤد رتبها ووضع اليسكناب وججأ بالنَّبِينَ وَالنَّهَ لَمَاء وَفَضِيَّ بَهُ مَرْ الْحِقِّ وَهُمْ لا يُظْلُونَ وَوْفَتُ كُلُهُ مِنْ مَاعَلَتَ وَهُوَا عَلَيْهُمَا مُعَلَّوْنَ حَوَالَذَينَ كَفَرُوا الْجَهَنَّ مَرْدُمُرَّاحَتْمَ الْجَاوُكُ فِيتَ إِنْوَا بُهَا وَقَالَ لَمُنْ وَخَرْنَهُ الَّهِ مَا نَكُو لَاسُلُّ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ إِنَّا نِي رَبِّكُمْ وَكُنْلَادُونَكُمْ لِيَتَّاءَ يَوْمِكُمْ هٰ فَالْوَابِلِ وَلِيَنْ حَفَتَ كَلِهُ العَذَابِ عَلَ الْكَافِينَ <u>ڣ</u>ڮٳۮڂٛڵٷٳٲڹۅ۠ٳٮؘڿ*ػؾٙۮڂٳڸۮؽ*ؘڣؠڮٵڣٙۑۺٙڡۧؿٚۅػ الْمُنْكَيِّدِينَ وَسَيْقَالْلَايَنَاتَ عَوَّا رَبَهُ مُولِكَ الِحَنَةِ (ُرَرِّ حَتَىٰ إِذَا جَا وُهُا وَفِيْتَ إِنِوا كِيمَا وَقَالَ لَهُ خَرَنَهُا سَلَامٌ عَلَيْكُ عَطِينُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَفَالُواْلَكُذُ يِنْدِ الذِّي صَدَفَنا وَعْنَ وَأَوْدَتُنَا ٱلأَرْضَ نَمَةَ إِمِزَالِحَنَةِ حَنْ نَسَأَاءُ فِيَعْدَاجُوالِعَامِلِينَ





رَبِّنَا وَادْخِلُهُ وَجَنَاكِ عَذْذِ ٱلَّيْ وَعَذْتَهُ مُووَ مِزْ(مَآيَهُنِهُ وَأَزْوَاجِهِنِهُ وَذُرِّ يَانِهِينُهُ اتِّكَ أَنْتَالُهُمْ الككبية وَقِهِيْ السَّيَّاكِ وَمَنْ قِوْالسِّيثَاتِ يُومَيْدٍ فَعَدُ رَجِيَّةُ وَذَٰلِكَ هُوَاٰلْفَوْزَ الْعَظِيثُمْ اَنَالَاٰ مَنَكُفَ رُوا ئنَا دَوْنَ لَفَتْنَا لَلْهَ آكْيَرُينِ مَفْتِكُمْ آنْفُنْسَكُمْ الْذُنْدَعُونَ الَيْ الابِمَانِ مَتَكُمْ وُنَ ۚ قَالُوْارَتَنَا اَمَٰتَنَا اَنْمُنَا اَنْمُنَا اَنْمُنَا اِنْمُنَا وكنينتناأ فننكني فاغترفنا بذنؤينا فهنل ليخسروج مِنْ سِبَيل ذَلِكُمْ مِا نَهْ آذِا دُعِيَا لِللَّهُ وَحُدُهُ كُفَرْتِ مُ فَانَهُ يُشْرَكْ بِدِثُوْمِنُوْ آغَا كُكُمْ لِلْهِ ٱلْعَيِلَ ٱلْكَبِيرِ ۚ هُوَالَّذِى يُرِيكُ فِإِنَّا يِمِ وَنُهَزَلُ لَكُمْ فِيزَالِسَّمَّاءِ دِزَقَا وَمَا يَتَذَكَ وَاللَّهُ مُنْ يُنِيُ فَادْعُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ وَكُوْكِرَهَ الْكَافِرُونَ دَهِيْعُ الدَّرَجَاتِ دُوْالْعَرَبِيُ ؙۼٳٙڗۅٛڂ<sub>ٷ</sub>ۯٳ۫ڝ۫ۅۘۼڵڡٙڹڛٙۜٵٛٷؽؙۼؠٳڍۄڵؽۣڹۮؚۮؘڲ<sup>ۨ</sup>ڡ ٱكَلَاقِ يُوْمَ هُمُ مَادِنُونَ لَا يَغْيَ عَكَالُلُهِ مِنْهُمُ مَنْ فَعُلْدَ لِكُ الْوَرِّرُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْعَكَمَ الِهِ

الْهُ مَ ثُعُرُى كُلُ نُفَيْسِ كِمَا كَسَبْتُ لِانْظُمَا لَيْوَمَ آيَا لَلْهُ سَرِيعُ وَانْدِنْ فُمْ يَوْمَ الْإِزَفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحناج كاطهيت ماللظالمين منجيد ولأسفيع يطاغ يَعِسَّـُ لَمُحَانِّنَةَ الْآغَيْنِ وَمَانَعُى الصِّدُورُ ۗ وَاللَّهُ يَعْضِى ۗ اَلِيَ وَاللَّهِ مِنَ مَدْعُونَ مِنْ دُو نِيرِلاً يَعَضُونَ بَشَيُّ إِنَّا للَّهَ هُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ ٱوَلَهُ بِيَكِيرُوا فِي الْآرَضِ فَيَنْظُرُوا ۗ كَيْفَ كَانَ عَامِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُهِ مِكَانُوا هُرَاسَٰذً مِنهُ مَ فُوَّةً وَأَثَارًا فِي لَآرِضَ فَأَخَذَ هُوْ اللَّهُ بِذُنو بُهِمِ وَمَاكَانَ لَمُذْمِنَ لَلْهِ مِنْ وَاقِ ﴿ ذَٰلِكَ مَا نَهْمُ كَانَتُ نَاْتِيهِ فِهُ دُسُلُهُ مُ بِالْبَيْنَاكِ فَكُفَّرُ وَإِفَا خَذَهُ كُلُلُهُ لِنَّهُ فَوِيْ شَدِيْدالْمِقَابِ وَلَقَذَا دُسَنَكَ مُوسَى إِمَا يَنَا وَشُلْطَايِنُ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَهَكَامَانَ وَقَادُونَ فَقَالُواسَاحِرُكُذَاثِ كَلَاجَآهَ مُن الْكِقَ مِن عِنْدِمَا فَالْوُااْفُتُ لَوْا آبِنَاءَ الْإِينَ مَسَنُوامَعَهُ وَأَسْتَحْيُوا ينكاءَ هُمُ وَمَاكُنُهُ الْكَافِينَ إِلَّا فِي صَلَالَ

وَفَالَ فِيغَوْنُ ذَرُوْنِهَا قَنْكُ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبِّهِ إِنَّا خَافُ آن يْيَدِ لَدِينَكُ مُرَا وَأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ إِلْهَ سَكَادَ وَقَالَمُوسَىٰ إِنَّ عُذْتُ بَرَبِّ وَرَيَّكُمْ مِنْ كَامْتُكَبِّرِ لاَيُؤْمَٰن بيؤه أيحساب وفال رجل وينمن الفزغون تكنه ايَمَانُهُ اَتَقَنْ لُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّياً لَلَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بألبتيناك مِن رَبَكُمْ وَإِنْ مَكْ كَا ذِبًّا مَعَكَيْهِ كَذِبْرُوانِ مَكْ صَادِفًا يُصِبُكُمْ نِعَضُ لَلْهَ يَعِيدُكُمُ إِنَّا لَلْهَ لَايَهُ دِيمَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَابٌ ۚ يَاقَوْمِ لَكُمْ ٱلْلُكُ الْيُوْمِ ظَاهِرِ بِنَ فَالْاَرْضِ فَنَ سَخْرُنَا مِنْ أَأْسِلْ لللهِ اِنْجَاءَا فَالْفِرْعَوْنَ مَا إِذِيكُمُ الِهَ مَا الَّذِي وَمَا آهَدِيكُمُ إِلاَّسَبِيكَ الرَّبَنَادِ وَقَالَالَّذَى ٰ مَنَّ مَا فَوْمِرا فِي اَخَافُ عَلَيْكُ مِنْكُ بُومِ الآخرَابِ مِنْكَدَابِ قَوْمِنُوجٍ وَعَادٍ وَنْمُودَ وَالدِّينَ مِنْ بَغِدِهِ مُ وَمَا اللَّهُ نُرِيْدُ غُلْمًا لِلْعِبَ ادِ ۗ وَمَا قَوْمُ إِنَّهِ آخافُ عَلَيْكُمْ نُوْمُ ٱلْتَنَادِ يَوْمُرْتُولُونَ مُذْبِرِينَ مَالْكُمُ: مِنْ مَلْهِ مِنْ عَاصِيهِ وَمَنْ يُضْلِلُ لِلَّهُ فَالَهُ مِنْ هَا إِدِ

وَلَقَذَجَاءَ كُرْيُوسُفُ مِنْ فَبْلُ إِلْهَيْنَابِ فَكَا ذِلْتُعْرِفِ شَ يَمَاجَا ۚ كُرُنهِ حَتَّا إِذَا هَلَكُ ثُلْتُ مُنْ يَنْعِتَ اللَّهُ مِنْ بَعَنْدِهِ ركُولاً كَذَلِكَ يُصِلُ اللهُ مَنْ هُوَمُسْرِفَ مُرَاكِ ٱلْذَينَ نِجَادِلُونَ فِي إِينَا لِلْهِ بِعَنْ يُسْلِطَا فِالنَّهُ مُحَكِّرَ مَفْتًا عِندَا لِلْهِ وَعِندَا لَهُ يَزَا لَمَنُوا كَذَٰ لِكَ يَعْلَبُمُ اللهُ مُ عَلْے لَقَكِ مُتَكِبَرَجَبَاد وَقَالَ فِيعُونُ بِاهَامَانُ آبن *ه حسنو حالمَتِ إَ إَبْلُغُ الْإِنْسِيَاتِ أَسْسَبَاتِ أَسْسَبَاتِ* ٱلشَمْوَاتِ فَاطَّلِمَ إِلَّا لِهُ مُؤْسَى وَانَّ لَأَغْلَنُهُ كَا ذِبًّا وَكَذَلِكَ ذُيْنَ لِعِزْعَوَنَ سَوْءً عَسَيلِهِ وَمَهُدَّعَ السَبِيلُ وَمَاكِيْدُ فِرْعُونَ الِآبِي فَتَكَابِيُّ وَمَاكَالَهُ عَبَ امَنَ الْ فَوَيْرا لَبُعُونِ الْحَدِيكُ مُسْبَيِكًا لِرَسْنَادِ ۚ الْمُونِي أغاهذه ألحتوة الدئنيا متناغ واتنا لأخرة وهسخار القراير سنعكيل تينة فلا بُغنْها كَا مِسْكُهَا وَمَنْ عَيَا مِبَايِكَا مِنْ ذَكِرَا وَأُنْفُ وَهُومُونُ مِنْ فَا وُلَيْكَ مَدْخُلُوْ فَأَلِحَكَةَ ثِيرًا قُوْلَ مِيكَا بِعَكَيْرِ حِيكَابِ

وَيَا فَوْرُمَالِكَا ذَعُوكُمُ الْكَالْخِوْ وَكُمَا غُونَتِكَا لَكَالْتَ الْ مَدْعُونِيَىٰ لِإِكْ فَرَايِلَةِ وَاسْنِرَكَ بِهِ مَالَيْسَ لِلْ بِدِعِلْاً وَإِنَا ٱدْعُوكُمْ إِلَىٰ لَعَزَيْزَ الْعَسَفَادِ لَاجَكُومَ أَغَا مَدَعُونِيَالَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوهُ فِي لِدُنْنِا وَلَا فِيا لَاحِرَفِ وَآنَ مَرَةَ نَا لِكَا لَهُ وَا نَالْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْعَا لِكَاكَ الِهِ فَتَنْذُكُونَ مَا أَفُولُ لَكُ مُواْ فَوْضَا مُرَى إِلَى اللَّهِ إِنَّا لِلْهُ بَصِيرُ مِالِعِيَادِ فَوَقَيْهُ ٱللهُ سَيِّنَاكِ مَامَكُمُ ا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَلَابُ الْتَادُنُعُ ضُوْدَ عَلَيْهَا غُذُواً وَعَسْنَا وَيُورَنَفُومُ السَّاعَةُ ادْخِلْوا الَ فِرْعَوْنَ اَسَتُدَالْمَ لَمَابِ وَاذِيَعَاجُونَ فِمَالَكُ إِلَّهُ الْكَادِ فَعُولُ الصَّعْفُولِ اللَّهُ يَنَاسُنَكُمْ وَالنَّاكُمُ اللَّهُ عَنَّا لَكُمُ تَعَافَهَ لَانْنُونُمُغُنُونَ عَنَا نَصَيمًا مِنَ الْكَادِ فَالَ الْذِينَ أَسْتَكُم بَرُوا اللَّاكُمُ أَنْكُما إِنَّا لللَّهُ قَدْحَكُمُ بَنْ الْعِيادِ وَقَالَالْذَنَ فِالْتَارِلْزَنَ فَ جَمَنَهُ 

قَالُولاً وَلَوْ مَكُ تَأْبَيكُونُ مُلكَ كُعُوالِكَيْنَاتِ مَالُوا بَلْ قَالُواْفَا دْعُوا وَمَا دْ غَوْاالكَ اوْسَ الْإَوْضَلَا لِي انَاكَنَصُهُ وُسُكِنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِأَلْحَكُمُو مِرَالَّهُ سُيَا وَيُوْمَ يَوْمُ الْأَشْهَادُ يُوْمِلْ يَنْفَعُ الظَّالِلِينَ مَعْدِدَنَهُ فِي وَكُمْ ۚ ٱللَّفِينَٰةِ وَكُمْ عِنْ وَإِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ المُدْى وَاوْرَنْنَا بِغَانِكَ إِنْكَ إِلَا لِكِيَابٌ مُلِكُ وَذِكْرُى لِا وُلِمَا لَآلُتِ ابِ فَاصْبُرَانَ وَعُدَ ٱلله يحقُّ وَأَسْتَ مَعْفِرُ لِهَ نَيْكَ وَسَيِحْ بِعَلْهِ رَبِّكَ بإلعينتي والإبكار أفالذَينُ عُوادِلُونَ فَالْمَاتِ ٱلله بعَيْرِشُلطَانِ ٱللهُمُوانِ للفصُدُودِ فِرايَةَ كِنْبُرُ مَا هُـُ مُرَبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ايَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ البصير كخلؤالسكواب والارضاك مِنْ خَلْقًا لَتَ اس وَلَكِنَ إَكُ ثَرَالْنَاس لا يَعْلَمُونَ ومَايسَتَوِى لَاعَنى وَالبَهِكِرُوَالَدِينَ الْسُوا وَعَلُوا الصَّا لِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي لَكُ مَا تَلَدَ كُونَ

أنالناعة لأبينة لأرنب فيها وليسحة كخنزالنايو لأنؤمنُونَ وَقَالَ زُنْكُمْ أَدْعُونِياً سَنَجَبُ لَكُمُ اِنَّالَةَ بِنَ بَينَ يَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَ بِي سَيَدْ خُلُونَ بَحَكَ مَ دَاخِرَينُ اللهُ اللَّهِ كَجَعَلَكُمُ النَّالِمِيَّمَ فَا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُنْصِرًا إِنَّا لَهُ لَذُوْفَضَا عَلَى النَّاسِ وَلِيَنَ أَكْنَوَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ خَالِقُكُمْ أَنَّى خُولًا لِلْدَاكِمُ هُوَ فَاكَنْ تُونُ فَكُونَ كَذْلِكَ يُؤْفَكُ الْذَينَكَ انْوَابْا يَا يَالْمُعِيَّحُدُونَ اللهُ الذِي جَعَلَ كُولًا رَضَ قَرْارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَ مُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ ذَيْكُمْ أَمَنُهُ رَبُّكُ عَرَفْتَ اللَّهُ أَمَنُّ الْمَالِمِينَ هْوَ الْحَيْ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ فَا دْعُو هُ كُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ المحتذينه ربيالعاكمين فلاني نهيئا فأغبد ٱلْذِينَ لَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ كَاجَاءَ فِي الْبَيْكَ اتْ من رَبِي وَأُمِن أَناسُمُ إِرْبَالِمُ كَالَمِينَ

هُوَالْذَى خَلَقَكُمْ مِنْ رَابِ نُتَوَمِنْ نُطْفَةٍ ۚ مُرْمِنْ عَلَقَةٍ ثُنَّةً هُوْ كُمُ ظِلْمُ لَا ثُمَّ لِتَيْكُنُواْ الشُّدَّكُونُ ثُمَّ لِتَكُونُوا سُيُوجًا وَمِنْكُمْ مُنَ نُبُوَّىٰ مِنْ قِينًا وَلِتَيْلُغُوااتِكَ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ تَعَنْقِلُونَ هُوَالَذِي يُحِنِي وَيَبُرِثُ فَإِدَا قَصَهَ إَمَنُوا عَاتَهٰا تَعَوْلُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ الْمُرْزَالِكَ لَذَيْنُ كِجَادِ لُونَ قِيْ اللَّهِ اللَّهُ آنَىٰ يُصْرَفُونَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِتَابِ وَكَمَا أَدْسَكُنَا بِهِ دُسُكَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَا ﴿ إِذَا لِاَغْلَالُ فاعَنَاقِهنِهِ وَالسَكلاسِ لْيُنْصُودَ فَالْحَسَدَ خَتَمَ فَالنَّادِنْسُمِرُونَ نُرَّابِيلَكُ وَأَيْرَكُمُ كُنْدُنْشُرُونَ مِنْ دُونِا لَلْهُ فَالْوَاصَلُوا عَنَا بَلُ لَرَ كُنْ نَدْعُوا مَنْ فَلْ تَنِيُّاكَ ذَلِكَ يُعِنْلَ لِلهُ الكَافِرَيَ ذَلِكُمْ يُمَاكُنْتُ مُ نَوْجُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَنْ لِمُ الْحِقِّ وَكَاكَنْتُ وُ مَرْخُونَ \* أدخى كواآبؤا بجفت ترخالدين فيها فبيشركم شوك الْمُنَكِّبَرَنَ فَاصْبُرَانَ وَعْدَاللَّهِ حَقَّا فَإِنْرَيَنَكَ بَعْضَ إِلَا يَ نَعِدُهُ أَوْنَكُوَّ فَنَكَ فَإِلَّنِ عَالِهُ حَمُونَ

ومنفذ من لَهِ نَعَصُصْ عَكَنَكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ سَأَيْ لَ باينة إيزا بإذنا لله فاذا تباءا مُرَاللهِ قَصْحَها لِحَقْ وَحَيَا هُنَالِكَ الْبُطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَمَلِكِكُ مُ الْأَفْ لتزكينوا فينها ومينها تأكلون وككرفيها متنافغ وَلَتَنْ لُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَا الْفُلْكَ غُلُونَ ۗ وَرُكُمُ إِمَا يَدِهَا كَا أَيَا إِنَّا اللَّهِ تُنْكِرُونَ يسأروا فالأزمز فينظئ واكف كانعافه الذيت مِزْ قِبْلُهِ بُدِكَا نُوااكَ تُرْمُنْهُ مُوْاَسَدُ فُوْرًا ۖ وَأَخَارًا فالأزض فَا آغَيْ عَنْهُ مُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ فَكَا يّاً وَنَهُ دُوسُكُهُ مُو إِلْيِّنَا بِدِ فَرَجُوا عَاعِنَدُ هُومَ وَالْحِيلُ وكحاقيهنم مكافؤا بريست فمزؤن كلارآ فاكأسنا فَالْوَاامَنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُفَرْنَا يَمَاكُنَّا بِمُشْرِكِينَ فَلَمْ يُكِ يَنْفَعُهُمْ وَإِمَّا لَهُ مُزَكَّا وَأَوْامَا مُسَنًّا لُسَنَّتَ اللهِ ٱلْجَدّ فَذَخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَيْرَهُ مَنَالِكَ الْكَافِرُونَ



لمغة التغزالتج مَنْوَالْمِزَ الْرَحْمَ الْمُحْسَمُ كَأَكُ فَصَلَتْ أَمَانُهُ فُولْنَا عَهَا لِفَوْدِيمُ لَوْنُ بَبِنِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْضَ كُنُرُ فَرْفَهُمْ لَا بَشْمَعُونَ ۚ وَمَا لُواْ فُلُونُنَا فِي كَيْنَةٍ بِمَا لَدْعُونَا إِلَيْهِ وَسُفَّ أذاينا وَفَرُومِن بَيْنِا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّاعَامِلُودَ عُوْلِنَاانَا بَسَنْرُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْوْحِ الْيَا غَالِمُكُمُ الْهُ وَالْمِدْ فَاسْتَهْمُوالِلَيْدِوَأَسْتَغْفِرُو،ُ وَوَيْلِلْلْشِكِينَ الْذَينَ لأبؤنؤنألأكوة ومحزبالإخرة لهنهكا فركون أنالهزين المَوْاوَعِلُواالصَالِحَاكِ كَمُواجْزِعَيْرُ مَنْوْنِ فَلَا يَتَكُمُونَ لَتَكْفُرُونَ بِالْذَى خَلَقَ الْأَرْضَ فَيُومَيْنَ وَتَجْعَلُونَ الْهُ آمُادًا ذٰلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقُوا نَهَا فِي أَرْبَكُ فِي آيَا مِرسَوَاءً لِلسِّنَا يُلِينَ ' ثَزَاسْتَوْيَ لَكَ لَسَّاءِ وَهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَمَكَا وَلْإِدْ مِنْ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْكُوهُمَّا قَالْنَا اَنَفَنَا ظَائِعِينَ



فَعَضْنِهُ نَسَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي وَمَيْنِ وَأَوْحِي فِي كُلِسَمَاءِ أَمْرُهِمَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الْذُنْيَا بِمُصَابِيحٌ وَحِفظًا ذٰلِكَ تَعْدِيرُ الْعِزَبِ العَلِيدِ فَإِذَا عُرَضُواَ فَقُلْ لَذَّ ذُبُّكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِفَةٍ عَادِ وَتَمُودَ اذْجَاءَهُمُ ٱلزُّسُلْمِنَ بَيْنَا مِدِيهِ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ٱلَاتَفَىٰدُوالِكَا اللَّهَ فَالْوالْوَيْشَاءَ رَيْنَا لَانْزَلَ مَلْنَكُمَّةٌ فَايَا يَمَا أُرْسِكُ خُدِيرِ كَا فِرُونَ كَامَا عَاذُ فَاسْتَكُمُ فِلْفِا لَا يَضِ بِغَيْرِاكِيِّ وَقَالُوا مَنْ اَسْتَدُمِنَا فَوْزَا كَالَمْ مَرُوْا اَنَّا لَلْهُ ٱلْذِّبَ خَلَعَهُ وْهُوَاسَدْ مِنْهُ وَقُورٌ وَكَا نُوا بِالْمَايِنَا بَجُحَدُونَ فآذسكنا عليه يدبيكا صرصرا فانا ميغيسا يداين بقهء عَلَابَا لِيَغْيِفِ الْكِنَّوْ الدُّنَّا وَلَعَنَا بُالْاخِرَةِ ٱخْرِى وَهُمْ ا لاينضرون وَامَّاغُودُ فَهَدَيْنَا هُرْفَاسُتَحَيُّواْ الْعَرْجَكَى المُذى فَاخَذَ ثَهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الْمُونِ بَاكَانُوا يَكْسِبُوكَ وَنَعَنَا أَلَدَ مَنْ الْمَنُوا وَكَانُوا يَنَعُونَ وَيَوْمَ نَعِنَتُ اعْدَاءُ ٱللهِ إِلَىٰ النَّارِ فَهُ مُ يُوزَعُونُ حَنَّا يَا مَاجَّا وُهَا شَهَدَ عَلَيْ هِوْ معهدوا بصاده وجلوده فيهاكا بوايعملون

وَقَالُوا كِبُلُودِ حِيْدِلِ مَنْهَاذُ ثُرْعَكِيْنَا قَالُوا ٱنْطَعَنَا ٱللهُ ٱلْذَي اَنْطَقَ كُالْ اللَّهُ عُوهُ وَخَلَقَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّيْهِ رُجْعُونَ وَمَاكُنُنُهُ نَسْتَنِرُونَانَ يَشْدَعَكُمُ شَمْعُكُمُ وَلَا آبِضَانُكُوْ وَلَاجُلُو يُكُرُ وَلِكِنْ ظَنَتْ اَنَا لَهُ لَا يَعْلَا كَيْزًا عِاَتَعْلُونَ وَذِلْكُ ظُنُّكُو الذِّيَ طَنَتْ عُرِبَكُمُ الَّذِيكُ فَأَصَعَتْ مِنَ أكخايبرين كاذب كمنبروا فالنا دمنوكي كمنم وايايت كغينوا وَالْمُرِمِنَ لِلْعُنْدِينَ ۗ وَقَيْضَنَا لَكُرُونَا ٓ اَ فَرَبَيُواْ لَكُمْ مَا مِنْ آيذبه بروكما خلفه نروكتى كالكه يدالقول فحائم فلأخكث مِنْ قَيْلِهِ بِهِ مِنْ أَلِحِنُ وَالْإِيشِ إِنَّهُ مُكَانُواْ حَالِبِرَيْ وَقَالَ ٱلْذَرِّكُةِ وُالْإِنْسَنِيَهُ الْمِنْاَالِثُ أَنْ وَأَلْغُوا فِيهِ لَعَبَ لَكُمُ تَغْلِوُنَ ۚ فَلَنْذِيَقَزَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْاعَذَا أَا شَدِيدًا وَلَخَرْ آَيَا هُمْ آسَوَأَ الْذِيكَا نُواَيْعَلُونَ ﴿ لِلْكَجَرَّاءُ آعَدَّا وَاللَّهِ النَّاذُ كَمُ مُنْ فِيهَا دَازُ أَكُلُهِ جَزَّا ءً يَعَاكَا نُوا بِأَ مَا تَيَنَا يَجَعُدُونَ وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوارَبَّنَا آيِفَالَّذَيْنِ احْسَلَافًا مِنَأْ لِحِنْ وألانه فخف لمهكآختاً فلامناليكؤماً مَنْ لاَسْعَلِينَ

آنَالَذِنَ قَالُوا دَبُنَاٱ لِلْهُ كُنَّدَا سُنَعَامُوا سَنَكَا كُلُعَكُنِهُ الأكك ألآتحنا فأولا تحذوفا وأبنثروا بالجنبة اَلَيْهُ كُنْ مُنْ وَعَدُونَ لَخُزُا وَلِيَّا وَثُكْمُ فَالْحَكُوةِ الدُنيا وَفِالْاخِرَةِ وَلَكُوفِهَا مَا تَسْنَتَهِى لَفَنْتُ كُمْ وَلَكُوْ فَهَامَانَدَعُونَ أُزْلاَمِنْعُفُورِدَجِيَمٍ وَمَنْ أَحْسُنُ قَوْلاَ يَمَنْ دَعَا إِلَىٰ اللَّهِ وَعَيْدَ لَصَالِكَا وَقَالَا نَّهِ مَنْ أَلْسُيلِينَ وَلاَنْكَ تَوِي الْحَسَنَهُ وَلاَ النَّدَيُّةُ اذْفَعْ بِالَّبِي فِي آخُكُ وَإِذَالَائِيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُ حَتْ وَمَا يُلَقُّمُ عَالِاً ٱلدِّينَ صَلَّمَ فَا وَمَا يُلَقُّ عَا لِإَذْ وُحَظِ عَظِيمِ وَامِّا مَنْ عَنَّكُ مِنَ الشَّيطَانِ مَنْ عُ فاستعذباً للهُ ايَّهُ هُوَالسَّجَيْعُ الْعَلِيثُم وَمِنْ إِمَايِرِ ٱلْنَا وَإِلنَّهَا دُوَالنَّكُ مُسُرَ وَالعَّكَرُ لَا تَسْخِدُوا لِلنَّهُمُ ر وَلَا لِلْفَكُرُ وَاشْجُدُوا لِلَّهِ ٱلذَّى خَلَقَهُنَّ إِنْكُنْتُمْ أَوَاهُ تَعَنُدُونَ وَإِنَّاسُنَكُ عَبُرُوا فَالْذِينَ عِنْدَرَبُكَ يْسَبِعُونَ لَهُ بِالْنِيَ لِحَالَنَهَادِ وَهُمُ وَلَا يَسْتُونَ

وَمُزْلِمَا مُذَا لَكُ ثَرَى لَا رُضَ كَا لِشَعَةً فَا يَأَانُتُكُنَّا عَلِيهَا الْكَاءَ اهْ نَرْزَتْ وَرَبَتْ إِنَالَا بَى خَيَاهَ الْهُ فِي لَوْنِي ايَّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَنْغُ قَدِرٌ إِنَّا لَذَنَّ كُلِيدُونَ فِحَايَاتِنَا لَايَخْفُونَ عَكِينَا آفَ يُلْقِ فِي النَّا رَحَيْزُ آمَمَنَ أَنِي آمِنًا يُوْمَرَا لِعِيْهِ آعَكُوا مَاشِئُتُنَا أَيْهُ عَالَعَمُلُونَ بَصِينِ أَنْالَاَيْنَ كَفَرُوا مالذَكُ كَاجَآءَ هُنْ وَأَنَّهُ لِكِكَاكِ عَزْنُ لَا كَأْنِيهِ الْبَاطِلُونَ مَنِ مَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ يُلْمِنْ جَكِيمِ جَيَدٍ مَايْقُالُ الْكَ إِيَّ مَا مَذْفِيلَ لِلرُّسُولِ مِنْ جَسُلِكُ إِنَّ دَبَكَ لَذُوْمَعَنْ فِرَوَ وَدُو عِمَابِإلِيهِ وَلَوْجَعَنْنَاهُ قُزَّامًا آغِبَ لَيَالُمَا لُوالُولًا فُضِكَنَا يَا نَهُ مَا غِينَةٌ وَعَرَنْ قُلْهُ وَلِلَّهَ بِيَا مَنُواهُ لَكُمُ وَشَغَاءُ وَالْذَيْنِ لا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَا يِنْهِ وَقُرُّ وَهُوَعَلَيْهُمْ عَمِّ أُوْلِنَكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مُكَانِ بَعِيدًا ۖ وَلَقَذَا مَيْنَا مُوسِكَ البكاب فاختلف فيدوكؤلا كمكة سكفت من دلك كفينك بَيْهَ دُوْانَهُ دُلِي سَٰكِ مِنْهُ مُهِبِ مَنْعَ لَصَالِحًا فَلِنَعْنِيهِ وتمز إساء مفتكنها وكمارتك بظللام للعبيد

الَّيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا غَنْهُ مِنْ مُرَابِ مِنْ كَالِمِكَ وَمَا يَحْبُهُ أَ مِنْ أَنِي وَلاَ تَصَغُمُ إِلَّا بِعِلْهِ وَيَوْمَ يُسَادِ بِهِيْم اَئِنَ سُرِكا َ إِنْ مَا لُوْا أَذَ نَاكَ مَا مِنَا مِنْ شَهِيدٍ وَصَلَعَنْهُمْ مَاكَانُوا بَدْعُونَ مِنْ قَبَلْ وَظَـُنُواْ مَا لَمُهُ مِنْ جَيَص لَاسَكُ اللانسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَدُ الشَّرُ فَيَوْسٌ قَوْطُ ۗ وَلَهُ إَذَ قَنَاهُ رَحَةً مِنَامِنٌ يَعْدِضَرَّاءَ مَسَكَنَهُ لَقَهُ لَزَهْ مَا لَيْ وَمَا اَظُرُ السَّاعَةَ قَالَمُهُ وَكِنْ رُجِيْتُ إِلَّا رَبِّيانِ لَهُ عِنْدَ أَلَكُ مُنْ فَكُنْدَتُ ثُنَّا لَهُ مِنْ كُفُواجًا عِلْوَاوَكِنْدِنَهَنَّهُمْ مِنْ عَلَا بِيَعْلِيظِ وَافِيَا آمَعْتَمَنَا عَلَى ٱلاينسَانِآعُصَوَآ كَأَيْجَانِيةِ وَاذِا مَسَكُهُ النَّسَرُفِذَوْدُعَآهِ فَلْ اَدَا بِنُمُ إِنِ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُرُ كُفَرْتُ مُربِهِ مَزْاَصَاً مُمَنْ هُوَرَكَ مِنْتَعَا فِي بَعِيدٍ سَنُزِيهِ مِا إِينَا فِيَالْافَاقِ وَسِهِ الْفُنْدِيهِ عِرْحَتَىٰ بَيْتِ أَنْ كَلُهُمْ أَنَهُ ٱلْحُوَّةُ ٱ**ۊ**ؘڮۯ۬ڹڮڡ۬ڹۣڔؘڹڬٲڹٞهؙۘٷڮؙڵۣۺؘؿۺؠؘؽۮ۩ٙٳڹۧۿؙۮ فيرَيدِ مِن لِفِياءِ رَبِّهِ مِدَّا أَنَهُ بِكُلِّ شَيْ عَبِيطًا

تَمَ عَسَنَقَ كَذٰلِكَ يُوْجِي لَيْكَ وَالِمَا لَبْنِينَ مِنْ فَبَلِكَ اللَّهُ العزنزاليكك كذما فألسكواب وتمافيا لأرض وهوالعيل العظييم تتكاذاكتموا كالمتفظن من فؤفهن والمليكة يُسَيِحُونَ بِحَدْ رَبِهِ مِو وَيَسَتَعْفِرُونَ لِمَنْ فَإِلَادَ ضَ لَا إِنَّا لَهُ هُوَالْغَغُورُ ٱلرَّجِيهُ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِيرَا وَلِيَاءَاللّٰهُ خبيظ عكيفية وماآت عكيفيه بوكيل فكذلك فحنك إلَيْكَ فَإِنَّا عَرَبَكَ لِيُنْذِرَا مُزَّالْفُرْى وَمَنْ عَوْلَكَا وَثُنْذِرَ يَوْمَ الْجَيْعِ لاَرْبَ بِيهِ فَرَيْ فِي الْجَنَّدُ وَفَرِينَ فِي الْسَجِير وَلَوْشَاءَ اللهُ لِمُعَلِّمُهُ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكُنْ مُذِخُلُ مِنْ لِيشَاءُ ڣ رَحَيْذِ وَالظَّالِوُنَ مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ كَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِيْهِ آوُلِيّاءَ فَاللَّهُ هُوَالُوَيْ وَهُوَ يَغِي لَلُوْتِي وَهُو عَاكُلُ شَعْ فَلَا يُزْ وَمَا أَخْتَكُفُ ثُمْ فِيهِ مِنْ شَعْ فَكُمُ اَلَىٰ اللَّهِ ذَلِكُمْ اللهُ دَبِّي عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَالْيُواْنِيْ

فَامِلْ السَّمْ أَن وَالأرضِ جَعَالَ أَكُمْ نِينًا نَفْسُكُمْ أَرُ وَإِيكًا وَمَزَ لَا نَعْا مِ اَدُوا كُما يَذَرُ فُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْتُ لِمِينَا فِي وَهُوَ البَهَيْمُ البَهِبُيْرِ لَهُ مَقَالِيْدَالسَّمُوَاتِ وَالأَدْضِ بَيَسْطُ ٱلِرَزَقَ لِنَ لَيَنَاءُ وَبَعَدُرانَهُ بِكُلَّ شَيْعَ عَلِيْهِ كُنُوعَ لَكُمْ مِزَالِدِينَ مَاوَمَنَى بِهِ نُوعًا وَالْذَي اوْحَيْنَ اللَّهِ وَمَا وَضَيْنَا بِدِا بِرْهِبِ وَمُوسَى وَعِيبَ إِنَّا فِيهُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَغَرُّقُواْ فِيهِ كُبُرَعَلِ لْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُونُهُ إِلَيْهِ اللهُ بَخْنِي الِّيهِ مَنْ مَيْنَا أَهُ وَبَهُدِي اللَّهِ مَنْ بُدِيثٍ وَمَا لَفَرَقُوا الآين بعندماجا وهدالعذكيف بمنهد وكفالا كلكة سَبَقَتْ مِنْ دَبِكِ إِلِي أَجَلِ سُلِمَّ كَافَضِيَ بَنِيهُ وَأَنْا لَهُ يَنَ ٵٛڡۮٟٮ۬ٷٚٲٵڮػؙٲۻؚؠ**ڹؠؘۮؚؠڔ۫**ڵۏۺؘڮؖؽڹ۫ۀؙۛؗٛؠڛ<sub>ۣ</sub>؞ڣڸۮڸڮ فأدنح وأستنفذكما أفرت ولأتنبغ أهواء هن وَفُلْ مَنْ بِمَا آنزَلَ لَهُ مِن كِتَابِ وَالْمِرْةُ لِأَعْدِكَ بَيْنَكُوْ اللهُ دَبُنا وَرُبُكُوْ لَنَا آعًا لُنَا وَلَكُوْ آعًا لَكُوْ لِاحْجَةَ بَيْنَا وَبَيْكُمُ اللهُ يَجْسَمُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَهَايُر

وَالَّذِينَ نِحَاجُونَ فِأَلِدُ مِنْ بَعَدِمَا سُتِعِبَ لَهُ حَجَتُهُ داحضة عند ربه فروعي فخضك وللزعذاف شديد اللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ البِكَابَ بِالْحَقِّ وَالْبِيزَانَ وَمَا يُذُرِيكَ لَعَلَالْتَاعَةَ فَهَيْنِ يَسْتَغِلُهَا الْذِينَ لِايُواْمِنُونَ بَهَا وَالَّذِينَا مَنُوامُشْفَعُونَ مِنْهَا وَيَعِلُونَا نَهَا أَكُورً إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَادُونَ فِي السَّاعَةِ لِعَيْضَلَا لِعَبَيْدِ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بعِبَادِهِ يَرْدُقْ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَوِيُّ الْمَرْبُرِ مَنْكَاتَ يرند حَرْنَا لا خِرَهُ يَرْ دُلَهُ سِنْ حَرْتِهِ وَمَنْ كَانَ يرند كخنالذنك نؤنير منها ومالدف الإيرة مزبضيب أمكن شركؤا شرغوا كمندم كالذين مَالَزُنَا ذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَكِيلَةُ ٱلفَصَّالِقَفِيَ بَيْمُ وَأَنَّا لِظَالِمِينَ لَمُنْ عَلَاكِ اللَّهِ مَرَى الظَّالِمِينَ ا مُشْفِهِينَ مِّأَكَسِبُوا وَهُوَوا فِيْ بِهِيْمُ وَالْذِيْزَامَنُوا وعكيلوا الضايات في دوصات الجنّاب كمنه مَايَنَا فَنْ عِندَ رَبِهِ غُر ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ إِلْكَبِيرُ

ذلكَ لَذَي بَيِنْ اللهُ عِيَادَ مُ الَّذِينَ مَنْ وَعَلُوا الْصَّالِحُ فألاأسْلَكُمْ عَلَىٰهِ آجُراكِوْ الْمُوَدَّةَ فِالْصِّرْنِي وَمَنْ فَيَرَّفِ حَسَنَةٌ نَزَدُكُهُ فِيهَا حُنِسُكَا إِنَّا لِلَّهُ غَفُوْرٌ سَكُوْرٌ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكَ لَلْهُ كَذِيًّا فَإِنْ يَشَا ٱللَّهُ يَغِيْمُ عَلَى ٱلْبِكَ وَيَغْزِ ٱللَّهُ اْلَاطِلَ وَنْعِقْ أَكُنَّ بِكِلَا يِبِرَانَهُ عَلِيْدِ بِلَاكِ الصَّدُورِ ۗ وَهُوَ ٱلذِّيَ يَقِبُلُ النَّوْيُهُ عَنْ عِيَادِهِ وَيَعْفُواعِنَ السَّيْأَانِ وَيَعِلُّمُ مَانَفُعَكُونَ \* وَلَيَسْتَجَبُ لَلْأَيْنَ مَنُواوَعَكُواٱلصَّالِحَايِت وَ رَادُهُ مِن فَصَلِهِ وَالكَافِرُ وَ زَكَهُ مُعَالَبُ شَهِ مِنْهُ وَلَوْسِكَ لَمَا لَهُ ٱلِرِّذْ قَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَكَبُنْ يُنَزِّلْ بَقَدَرَمَايَنَا أَوْانَهُ بِعِبَادِ وِحَبِيْنِ صِيرٌ وَهُوَالَّذِي يَنْزِلُ الغَنْ عَنْ بَعَدِ مَا قَطَوْا وَمَنْ نُرْرُحُمَّتُهُ وَهُوَ الْوَلْخَالِجُمَادُ وَمُزْا إِلَاهَ خَلُوْ ٱلسَّمُهَ آكِ وَالْأَرْضِ وَمَاتَ فِيهَا مِنْ دَابَيَّة وَهُوَ عَلَىجَهُمُهُ إِذَا يَنَاءُ فَدَيْرٌ ۗ وَمَااصَا بَكُوْنِ مُصِيبَةٍ فَهَاكَسَتُ الْدِيكُرُولَيَّهُ فُواعَنُكَبْرِ وَمَاانْنْ فَوَيُغِبِينَ فِي لِأَرْضَ وَمَالَكُمُ مِنْ ذُونِاً مِنْهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا بَضِيَهُ

وَمِنْ إِمَا يَهِ أَلِمُوا دِفِياْ لِمِينَا لَا عَلاَمِ ان بَينَا بِسُنَكِنِ ٱلرَّبَعِ فَيَغْلَلْنَ دَوْاكِدَ عَلِمْظُهُرُوانِ لَكَ ذَٰ لِكَ لَا يَايَٰكُلَ صَبَادٍ سَنكُورِ أَوْيُوبِفِهُنَّ بَإِكْسَبُوا وَمَيْفُ عَنْكَبْرِ وَمُعْلَالَةِينَ فيكولونك فالماتينا ماكمزين مجيص فااونبيتم مين تنع فنأغ الحيوة الذنيا وكماعندا للوخيز وأبغي للذيزا مؤاوعا بتهم سَوَكَاوْنَ وَالَّذِينَ يَجْلِينُونَ كَإِثْرًا لَا يُعْرِوَا لْفَوَاحِسَ وَالْا مَاغَضِيْواهُ مَغِيْرُونَ ۗ وَالْذِينَ اسْجَابُوالِ بَيْغِرُوكَامُوا الصَّلْوَةَ وَأَمْهُ مِسْوُدِيَ مِنْ هُمْ وَيَمَادَزُ قَنَاهُ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَا ذِالصَّابَهُمُ الْبَغُي هُرَيْنَضِرُونَ ۗ وَجَزَّاؤُاسَيَئَةٍ سَنَنْهُ مِنْلُهَا فَرَجَعَا وَاصْلَوْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ لِلَّهِ إِنَّهُ لَا فِيبُ ٱلظَّالِلِينَ وَلَمَّ أَنْصَرَبَهِ دُظُلِّهِ فَاوُلَيْكَ مَاعَلَيْهِمْنُ سَبَيل أَغَا السَّسَاعَ الذَّنَ يَطِلُونَ لِنَاسَ وَيَغُونَ فِي الْأَرْضِ فِي رُ ٱحْغَاوْلَيْكَ لَمْهُ عَذَابْ إلِيهُ وَكَنْصَبِّهُ وَعَمْرانَ ذَلِكَ كِنْ عَنْمِ الْامْوِدِ وَمَنْ يُضِلِلا للهُ فَالَدُمِنَ وَلِيَ مِنْ بَعْيَا وَزَى الظاللين كأذا واالعناب يقولون هلالي مجين سبيل

بهديغر ضؤن عكنها خاينعين مزالة لرينظرون ميز فيخو وقاكالدين متواا فأكايس ينالذ ين حسيدوا نفشته وأخليه ويؤم العيكة الااكالظالمين عَنَابِينْفِيدِ وَمَاكَانَ لَمُنْدِينَ أَوْلِيَّاءَ يَنْفُرُونَهُمْ مِنْ وْنَالِلْهُ وَمَنْ يُعْيِلُا لِلَّهُ فَالَهُ مِنْ سَبِيلِ أَسْجَيْبُوا إِنَكُ مِنْ قَيْلِ آنَ يَا فِي يَوْمُوْ لَا مَرَةَ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُهُ مِنْ يَجْعُ أِيوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِنْ بَكِيرِ فَانْأَعْرَضُوافَمَا آ دْسَكْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَىٰكَ لِلَا الْبَلَاعُ وَايَنَا اِذَااَ ذَفَنَا ٱلاِئْسَانَ مِنَا رَحَةً فَرَحَ بِهَا وَاذِ نَصِٰ فِهُمُ سَيَّئَةً عَافَدَمَنَا يَدِيهِ مِوَالَالْائِنسَانَ كَفُونُ لِلْهِ مُلْكُ لتموات والأرض يخلق ماستًا ، يمك لز مُتَا الااناً وَيَهِكُ لِمَنْ لَيَنْنَآءُ ٱلذَكُورَ ۚ أَوْزَوَجُهُمْ ذُكُنَّ انَّا وَايَاكُ وَيَغِمَ أُمَنَ لِنَيْ أَءُ عَفِيكًا إِنَّهُ عَلِيكُم فَدِيْرٌ وَمَاكَانَ لبَشَرَانُ بُكِلَةُ اللهُ اللَّهَ وَحُكَّ اَوْمِنْ وَكَآيُ حِجَابِ ؙۏؙؽۣ۬ؠڔٙۯڝۜۅ۬ڰؘؙٙۜ۫ٙڡؙڮؚؼؠٳۮ۬ڹؠؚڡٵڛؘۧٵٛٵڹؙۜؠ۫ۼڵٛڿػٛ

وَكُذِلِكَ اَوْتِينَا إِلَيْكَ دُوكَا مِنْ آمِنَا مَا كُنْتَ مَذَبِي مَا الْكِيَابُ وَلِا الإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا وُ نُورًا نَهَدِي مِنْ مَنْكَ أَوْمِنْ عَبَادِمًا وَانَكَ لَهُ بِعَالِي صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ مِيرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِأَلْسَمْ فَإِن وَمَا فِأَلَا رَضِ اللَّهِ إِلَّا لَهُ يَصِّيلُ مُورُ الزفرف كِينَا وَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل لأمله الزخزالزجي وَالْكِتَابِ لَبُينُ الْأَجَعُلْنَا فُوْلَا أَعَرَبُكِ لَعَلَكُ مْ تَعْفِلُونَ وَايْهُ فِحَالِمَ الْكِمَابِ لَدَيْنَ لعَيَانِ عَبَيْنَ الْفَصَرَبُ عَنْكُمُ الدِّيكُ وَصَعْفًا آنڪننتذقوَماً مُسْيرفينَ ۖ وَكُمْ اَنْسَلْنَا مِنْ بَعِهِ فَي الاَوَلِينَ وَمَامَأْنِيهِ مِنْ بَعِالَةٌ كَانُوابِ بَيْتُ مِزْوُنَ فَا هَلَكُمَّا اَسَّذَ مِنْهُ وَيُطْتُ الْوَمَانِيَ اللَّهُ لِلاَّوَ لِينَ وَكُنْ سَالْتَهُ وْمَنْ خَلَقَ السَّمْوَابِ وَالْأَرْضَ لِيَعُولْنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيزُ الْعَلِيثُ الذَّبَى جَعَلَكُ مُ الْأَرضَ مَنِكًا وَحَمَا لَكُمْ فِيهَا سُبِلًّا لَمَلَكُمْ مَهْ تَكُورُهُ مِنْ الْمُ

وَالْذِي َزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِعَدَدِ فَانْنَزَوَا بِرِجَلْدَ ۗ مَنِيًّا كَذَٰلَكَ غُنْجُوٰنَ وَالْذَى ۚ كَالْاَرَ وَاجْ كُلَّمَا وَجَعَلَ لَكُوٰ مِزَالْفُلْكِ وَالْآنْعَ الْمِمَازُّكُونَ لِيَسْنَوُ اعْلَىٰ لُهُورِهِ ثُرُ لَذُكُمْ فِانِعُهُ رَبِكُمْ اِذَ السَّوَيْمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سِجَانَ الدَى تَغَرَّلُنَا هٰذَا وَمَاكُنَالَهٰ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا الْحَرَبُنَا لَمْنْقِلِبُونَ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَجُزْءً إِنَّا لَا يُسَانَ لَكُمُوْزُمُهِ يْنِ ﴿ آمِٱنِّحَنَدُمِّا يَحِنُكُونَ بَنَايِدٌ وَاصْفِيكُمْ ۗ بألبَنِينَ ۗ وَانِيَا بُنِثَرَا حَذْهُمْ بَمَاضَرَكِ لِلرَّهُمْ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمٌ اوَمَنْ بَيْشُؤُا فِأَلِيلَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ عَبْرُمُ بِينِ وَجَعَلُواالْمُلَئِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُٱلرَّمْنِ إِنَا ثَا اَسَهَدُوا خَلْفَهُمْ سُتَكُمَتُ شَهَادَتُهُمْ وَنُينَالُونَ ۗ وَقَالُوالُونِيَّاءَ ٱلرَّحْمَٰ مُاعَدُنَا هُومَالُهُوْ بِذَلِكَ مِن عِلْمِ انْ هُمُ إِلَّا يَعْضُونَ أَمْ أَتَيْنَا هُمْ كِأَكَّا مِنْ قَبْلِهِ فَهُذُ بِهِ مُسْتَمْنِيكُوْنَ ۚ بَلْوَالْوَالِنَا وَعَيْلًا الآء َناعكا أُمَةِ وَإِنَاعَلَ فَايدِهِ مُهْتَدُونَ

وكذلك مَا اَدُسُلُنَا مِنْ قَبِلِكَ فِي فَهَيْدِينَ لَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِيْهَا ايًا وَجَذَنَا اْبَآءَ مَا عَلِ مُعَدِّ وَايَّا عَلِ الْمَارِحِينُ مُفْتَدُونَ ۖ فَالَ اوَلَوْجِيْكُمْ بِاهَدْى مِمَّا وَجَدْنُتْمَ عَلَيْدِ أَبَّاءَ كُمْ وَالْوَالَّا بَااْدُسْيُكُ فُهُ يِرِكَا فِرُونَ ۚ فَانْتَعَمْنَا مِنْهُ مُوفَانُفُلِكَ فِيكَ كَانَعَامَةُ أَلْكُلَدِينَ ۗ وَاذِ قَالَاإِرْجِيمُ لِإَبِيهِ وَقَوْمِرِانَّجِي مَرْآءُ مَمَا تَعَدُدُونَ إِلَا الْذَى فَطَكَّونِ فَالَّهُ سَبَهُدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِيَةً إِنْ يَهِ فِي عَيْدِ لَعَلَّهُ مُرَيْجِعُونَ ﴿ إِلْمَنْفُتُ هُوُلاِّهِ وَالِمَاءَ هُمُ مَحْتَكَاءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُهُ بِينْ ۗ وَكَاجًاءَ هُمُ الْحَقُّ قَالُوا هُذَا سِمْ وَايَّا بِهِ كَافِرُونَ وَعَالُوالَوْلاَنْزَلَ هِ فَمَا الْقُرَانُ عَلِيَجُلِ مِنَ الْعَرْبَتَ يَنِ عَظِ آهُ مَقْدِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ غَنْ قَسَمْنَا بَيْنِهُ وْمَعِيسَاهُ فأنحينة الذنيا وَدَفَعْنَا بَعَضَهُ مَوْقَ بَعَضْ وَرَجَانِ لَيَّةٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُغْزِيًّا وَدَحْمَنْ دَبِكَ خَيْرُ غِلَا يَجْمَعُونَ ۖ وَكُولًا آنْ بَكُوْ زَالِنَا سُلْمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ بَكُفُ رُوالْزَحْنِ لِيُوْتِهِ وَسُقْفًا مِنْ فِصَةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ

وَلِيُونِهِ إِذَا إِلَّا وَسُرُدًا عَلَيْهَا يَتَكِؤُنَّ وَنَخْفًا وَانْكُلْ ذَٰلِكَ كَمَا مَنَاعُ الْحَيْوِ فِٱلذُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ غِنْدَ رَمَكَ لِلْنَهَايِنَ وَمَنْ يَعْنُونُ عَنْ ذِكُوْ ٱلرَّحْنُ نُقَيْضُ لَهُ سَيَطَا مَا فَهْوَاهْ فَهَنَّ وَإِنَّهُ مُ لِيُصَدُّونَهُمْ عَزِالْسَبِيلُ وَيَغْسَبُونَ بْنَدَالْشَرْفَيْنِ فَبِيْسَ الْفِرِينُ وَلَنْ يَفْعَكُمُ الْيُؤْمِ الْمُطَلِّتُ آنكُمْ فِالْعَذَابِمُشْكَرِكُونَ كَفَانْكُسْمُ الضَّمَ أَوْتَهُدِي ٱلعنيَّ وَمَنْ كَانَ مِنْ خَلَا لِمُبِينِ فَآمِّ الْذَهُ كُبَنَ بِكِ فَإِنَّا مِنْهُ عُمْنَا قَعِمُونَ أَوْنُرِينَكَ ٱلذِّي وَعَذَ مَا هَمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُفْنَدُرُونَ فَاسْتَمْنِيكُ مِالَّذِي الْحِي أَلَيْكَ انَكَ عَلْمِيرَا طِلْمُسْتَنْفِيهِ كَانَيْ لَذِكْ إِلَّكَ وَلَقِوْمِكَ وَسَوْفَ نَسْنَالُونَ وَسَنَلْمَزْ أَرْسَكْنَا مِنْ فَبَلْكَ مِنْ دُسُلِنَا أبَعَلْنَا مِنْ دُونِا لَزَخْنَ الْمِيهُ يُعْبُدُونَ وَلَقَذَا نَسَلْنَا مُوسَى إِيَانِ إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا يُرِفَعَالًا فِي دَسُولُ دَبِّ الْعَالِمِينَ ، فَكَنَاجَاءَ هُمْ فِأَمَا تِثَنَّا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَعْفَتُكُونَ ا

وَمَا زِيهِ مِنْ البَيْرَ كِي هِ كَلِي مِنْ الْحِيمَ الْحِيمَ الْحِيدَ الْمِي الْمِيدَ الْمِيدَ الْمِيدَ لَعَلَهُ مَ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا فَإِلَيْهُ السَّاحُرُادُعُ لَنَا رَبِّكَ بَمَاعَهُدَعِنْدَ لَا ايِّنَاكُمُ تَدُونَ فَكَأَكُمْ عَنْهُمُ العَذَا سَاذِا هُوَيَنَكُمُونَ وَنَادَى فِيعُونُ مُصْفَوِّمُهِ قَالَ باقون اكينك منك مضروهذ والأنها ذقري مين تَجْتَى أَفَلَا نُبْضِرُونَ الْمُأْفَا خَيْرُمِنْ هٰذَا ٱلْذِي هُوَمَهِ بِينَ وَلاَيْكَادُيْبِينَ كَلَوْلا أَلِي عَلَيْهِ اَسُورَةً مِنْ ذَهَا وَجَاءَ مَعَهُ المُلْإِنكَةُ مُفْتِرَ فِينَ فَاسْخَفَتَ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ يُركَانُوا قَوْمًا فَاسِمِينَ فَكَتَا اسفوناأننقنامنهنكأغرفاه أجمكن فحكلناهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ وَكَنَا ضَرِبَا بِنُمُ لِيَكُومَ اللَّهُ إِذَا قُوْمُكَ مِنْ لُهُ يَصِدُونَ وَقَالُوْآءَ الْمِتَنْ اخَيْرُا مُرْهُوُّ مَاضَرَنُو ۚ لَكَ الْآجَدَ لَأَ بَلْ مُرْفَوْمُ خَصِمُونَ الْهُوَالِآعَبْدُ أَنْعَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا أَ مَثَلًا لِيَنَا مِنْ إِنْلٌ وَلَوْمَنْنَا وَ بَعَلْنَا مِنْكُرْ مَلْنُكُةً فِالْاَرْضِ غِنْلُفُونَ

إِنَّ لَعِيْلُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْ نَرْنَ بِهَا وَأَنَّبِهُونِ هَنَاصِرَاطُ مُسْنَفَتُ وَلَايضُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُايَةَ لَكُمْ عَدُونْ سِيْنَ وَلَتَاجًاءَ عِيسَى الْبَيْنَايِ قَالَ قَدْجِئْتُ مُ الْمِكْرَةِ وَلْإِبَيْنَ لَكُ مُعِضَ لِلَّذِي تَحْنَتَ لِمِفْنَ فِيهِ وَاتَّفَوْا لِلَّهُ وَاطِيعُونِ أَنِاللَّهُ هُوَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هٰذَاصِرَاظُ مُسْتَقِيُّهِ فَانْتَلَفَ لِلْخَرَابِ مِنْ بَيْنِهِ وَوَيْلِ لِلَّذِينَ ظَلُوا مِنْ عَذَا بِيَوْمِ البِيهِ هَاٰ يُنْظُرُونَ لِآلَا السَاعَةَ آذَنَا أَيْهُ فَهُ نَعْتَةً وَهُمْ لَا يَسْتُعْرُونَ الْأَخِلَا ۚ وَهُمُ كَالَّهِ بَعَضُهُ إِلِعَضِ عَدُقُ لِآلُالُمُّتَ بِنَ ۚ يَاعِبَادِ لَآخَوْنَ عَلَيْكُوالْيُوْمِولِااَنْتُعْ فِحَنَوْنَ الَّذِينَامَنُوا بِايَاتِنَا وَكَانُوامُسْلِينَ ادْخُلُوا أَلِجَنَّةَ اَنْتُمْ وَأَذُوا جُكُمْ تْغَكّْرُونَ بُطَافْعَلِيْهُمْ بِصِحَافِينِ ذَهَبَ وَٱلْوَابِ وَفِهَا مَا نَشْتُهُ بِهِ الْأَفْسُ وَتَكَذُّ الْأَغْيِنُ وَأَنْهُ فِهَا خَالِدُونَ وَلِكَ الْجَنَّهُ الْبَعَاوُدِ نَمُوْهَا بِمَا كُنتُ تعَنَيلُونَ كَمْ فِيهَا فَآكِهُ ذُكِبْنِيَّ فِيهَا تَأْكُلُونَ

إِنَّالْهِ مِن فَعَنَا بِيَجَنَّ مَخَالِدُونَ لَأَيْفَةً عُنَّهُ مُوَا فِيهِ مُنِلِسُونَ وَمَاظَلَنَا هُرُوَكِينَ كَانُوا هُوْ الظَّالِينَ وَنَادَوْا مِاللَّهُ لِيَعْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَا يَكُمْ مَا كِنَوْنَ كَفَدْ خِينَاكُونِ إِلَى وَلَكِنَاكُنَكُولُ لِلْغَيَا يِهُونَ الْمَاجْمُهُواا مُرَكَّ فَافَا مُبْرِمُونَ الْمُعَسِّبُونَافَالْانَسْمَمْ سِرَهْ وَجُونِهُمْ عَلَى وَدُسْكُنَالَدَيْهُ مِنْ يَكْبُونُ فُلْ إِذِ كَانَ لِلْرَخْنِ وَكَادُ فَأَنَا أَوَلْأَلْمُ الْمِدِينَ مُنْبَعَانَ دَبَيَّا لِسَمْوَا بِي وَالْآرضِ رَبِّي العَرَشَعَايِصَفُونَ فَذَرْهُمْ يَغْرِضُوا وَيَلْعَوُ احْتَى يُلاقُوا يَوْمَهُ مُالَّذِي يُوعَدُونَ ۗ وَهُوَالَذِي فِي اَلْتَمَا وِالْهُ وَفِي الآرمني الذوفعوا كتكيئ العكيشر وتبارك الذبح كالأملك اَلْسَمُوا بِدُوَّا لاَدْضِ وَمَا بَيْنَهُا وَعِنْدَهُ عِلْمُالْسَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلايَمْلِكُ الْهَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُويْرِ الشَّفاعَة الآمن شَهَدِ بِالْحَقَ وَهُ رَيَعْكُونَ وَكَيْنِ سَأَلْتَهُ مُنْ خَلَقَهُ مُو لَمَوُكُنَّا هَدُ فَأَنْ يُؤَمَّكُونَ وَجِهِ مِارَبَيَا يَنَ هُوُ لَآءِ قَوْثُمُ الأيؤمينون فاضغ عَنهُ زُوفُلْ لَاثْرُ فَسَوْفَ كَيْلُونَ

وَالْكِئَامُ فَالْكِيْنِ ﴿ إِنَّا آنَزُنْنَاهُ فَالْكَلَّةِ سُارَكَذِ الْأَكْالُمُنْذِرِينَ فِهَالْفُرُوكُكُلُ مُرْجَكِيدٍ آخِ مِنْ عِنْدِنَا انْأَكُا مُنْسِلِينَ ۚ رَحْمَدُ مِنْ رَبِّكَ اِنْهُ هُوَ النبكية العليند رتيالتموان والأرض ومابني فكما ٳڹ۬ڬؙؾ۬؞ؙؙ۬ٛٛٛٛٛٛٚٚڡؙۏڡ۬ڹؚڹؘ ڵٳڵ۬ڎٳڵۜٲۿۅؙؖۼ۬ؽٷٛؠؽؙؙۯؙؾؙٚٚٚؠٛۏڗڋ آبآيكما لاَوَاينَ بَلْهُ فِيكُ شَكِيَالِمَهُ وَيَ فَادْتَقَتِ نُوْرَا إِنَّا لِنَهْمَ اللَّهُ اللَّه آلِيْهُ رَبِّنَا آكُنِفَ عَنَا ٱلعَلَابَانَا مُؤْمِنُونَ آفَاهُمُ ٱلذَكْرِي وَقَدْجًاء هُورَسُولُ مُبِينَ لَنْهَ تَوَكُوا عَنْهُ وَقَالُوامُعَا يُجَنُونُ ﴿ إِنَّاكَا شِعْوَالْعَذَابِ فَلِيكَ النَّكُمُ \* عَآمُدُونَ لَيُوْمَنِيطِينُ الْعِلْمِينَةُ ٱلْكُمْ كَايَّا مُنْفِعَوْنَ وَلَعَدْ فَنَنَا فَيلُهُ فُو مُ فِي مَ فِي عَوْنَ وَيَكَّاءَ هُورَسُولُ كُركِيْر آنْ آذَوْ الِكَ عِبَادَاللهِ الْمِلْكُمُ زُمَنُوْلُ آمِيرِ ﴿ لَ

وَآنُ لاَتَعُلُوا عَلَا لَهِ إِنَّا بَيْكُمْ نِهُ لَطَانِ مُبِينٌ وَاذْعُذْتُ بَرَدْ وَرَبُّكُمْ أَنْ رَجُوْنِ وَإِنْ إِنْ أَنْ ثُونِينُوا لِي فَاغْتَرْ لُونِي فَدَعَارَبُهُ أَنَّ هُؤُلاءِ قُونُ (خِيْهُونَ فَاسْرِيجِيَادِي لِيْلًا اِنْكُوْمُنْتُوْنَ وَأَزْلِهِ الْتُرَدُّهُوا الْبَهْجُ ذُوْمُ فَرُوْنَ كَرْزُكُو النَّجَاكِ وَغُنُونِ وَذُرُوعٍ وَمَقَامِرُبِي وَنْهَ كَانُوافِهَافَاكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَآفِرَثَنَاهَا فَوَهَا أَجَرَنِ فَالِكَفَ عَلَيْهِ ذَالتَكَاءُ وَالْآدِضْ وَكَاكَا فَإِلْمُنْظُرِينَ وَلَقَدُ أَخِينًا بَغِاشِ ﴿ أَيُلُ مِنَ لَعَدَا بِالْهُ بِينَ مِنْ فُعُونَا نَهُ ۗ كَانَ عَالِياً مِنَ لَلْسُوفِينَ وَلَفَدَا خُتَرُنَا هُمِ عَلَى عِلْمَ عَلَى العَالَمِينَ وَاتَّنِينَا هُـُومِنَ الأيابِ مَافِيهِ بَلْوَامُبِ ثَنَّ إِنَّاهُؤُلْآءِلَيقُولُونَ ﴿ إِنْ هِمَاكِمَ مَوْتَتَكَأُ لَا وَلِا قَمَاكَفُنُ بْمُنْتَرِينَ أَنْ الْمَا لِمَا لَيْنَا الْأَكْتُ مُصَادِقِينَ الْهُجَالِدُ أمُقَوْمُرْتُبَعَ وَالْذِينَ مِنْ مَبْلِهِ نِرَا هَلَكُنَّا هُـنُوا يَهُمُوكَا نُول بمغيهين وكماخلفنا السموان والأرض وكمابنية الاعبين مَاخَلَفْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَوْنَ



اِنَّ يَوْمُرَالْفَصُولِمِيقَاتُهُ وَأَجْمَكِينٌ ۚ يَوْمَرُلا يُعْبَىٰ مَوْلِي عَنْ مَوْلِي مَنْ يُكَا وَلا هُنْ دُيْفِيرُونَ الْإَمَنْ دَيْمَ أَنَّهُ ايَّهُ هُوَالْعَبَرُوْ ٱلرَّجِيكُمُ ۚ ايَّنَّ شَٰجَمَهُ ۚ الَّهِ فَوْمِ طَعَامُ الْأَبْنِيرِ كَالْهُ لَهِ فِي الْبُطُونِ كَعْلَى المجيكيه خذوه فاغتياؤه إلى سوآء الجيكير ننتم صُنُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَلَا بِأَلْحِيهِ ذُقَا يَكَ آنئالغرنوالكركر إدكاها كاكنتمز برتمنتزون ازَّالْمُنْقَينَ فِمَقَامِراَمِينِ فِجَتَايِ وَعُيُونِ يُلْمِينُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَابِنْ تَنْرَقِ مْتَكَا بِلِينَ كَذَ لِكَ وَذَوَجُكَاهُمْ بِحُورِعِينُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكَهَةِ أَمِنِينَ لَا يَذُوْ فَوْنَ فِيهَا ٱلمَوْتَ لِآ ٱلمَوْتَةَ الاولى وَوَفْهُ وَعَلَا بَالْجَكِيمِ فَصَلَّا مِنْ دَبِكَ ذٰلِكَ هُوَاٰلْفُونُ الْعَظِيمُ ۚ فَايِّمَاٰلِيَتَنَوَا مُ بِلْيِكَا نِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَدُّكُونَ فَادْنَهَنَا بِنَهُ مُرْمَنِقِينُونَ

ِ نَهٰزِيُلِالِكِنَا بِمِنَا لِلْهِ الْمَهٰزِلِكِيكِمِ انْهَ فَالسَّمُوا بِيَوَا لَاَدْمِنِ لَايَاتِ لِلْوُمِنِينَ ۗ وَفِي خَلْفِتُكُمْ وَمَا يَدْثُ مِنْ دَا بَيْرًا يَاتُ لِمُومِ يُوفِؤُنَ وَأَخِيْلافِ الْبَيْلِ كَالَهَاٰ رِعُكَا أَزُّ لَا لِلَّهُ مِنْ لِسَمَّا وِمِنْ رِدْقِ فَاخِيَا بِهِ الْاَدْضَ بَعَدْ مَوْتَهَا وَتَصَرُّفِيْ الْتِمَاجِ الْمَاتُ لِفَوْمٍ يَعْقَلُونَ ۚ يُلْكَأَ إِلَّا لَيْهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقْفِا عَجَدِيثِ بَعْدَاللَّهِ وَايَا يَتِهُ فِي مِنْونَ وَيْلِكِكُلَّ فَالِهِ اَشِيْدٍ يَسْمَعُ اْيَا يَالْمَهُ تَنْاعَكِيْهِ لِرَّيْصِيرُ مُسْتَنْكِرًا كَانَ لَاسْتَمَعْمَا فَبَسَرُّهُ بعَذَابِكِ إِبِيهِ كَافِا عَلِمَنْ أَيْاتَنَاشَيُّا أَغَنَاهَا هُزُوًّا وَلَلْكُمُ عَنَابُهُ بِنَ مِنْ وَزَائِهِ عَجَنَهُ وَلاَ يَغِنَى غَلْمُ مَا كَسَبُواسَيًّا وَلاَمَا أَخَذُوا مِن دُونِ اللهِ اَوْلَيَاءً وَكَمُدْعَلَا ثِعَظِيْرٌ لَمْنَا ۠ۿۮػؠؘۊٲڵؘڋێۘڗؙڰڒٷٳؠٳۑۮۣڽٙؠڿ*ۿڎ*ۘٛۼڬٳۻؽ۬ڕڿڗۣٳڸؽ۠ۄؙ اللهُ الذِي تَعَرِكُمُ الْعَرْلِي عَلَيْهِ عَالْمُ لَكُ مِيدٍ مَا مُرِم وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَصَلَّهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنُكُمُ وُنَّ وَسَخَّرَكُمُ مَا فِأَلْسَمُوا بِ وَمَا فِي الْأَرْفِينَ حَيِمًا مِنْ أَن الْفَافِ ذَلِكَ لَا يَا لِعَوْمُ يَتَمَا كُرُونَ

فْلِلَّذِينَا مَنُوابِكَ غِرُوالِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَا يَامَالُلْهِ لِيَحْزِيَ فَوْمًا بَعَكَا نُوْاتِكُيدِبُونَ مَنْعَيَكُ صَالِحًا فَلِفَنْدِ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا نُرَاكُارَنِكُمْ زُجْعُونَ ۖ وَلَقَدْ الْمَيْنَا بَخِ السِّرَا يُلَّ الكتات والحكم والننوء ورزفنا هرمز لظيبات وَفَصَلْنَا هُمْ عَكَاٰلِمَا لَكِينَ ۖ وَاتَّيْنَا هُـٰمُ بَيْنَا يِهِ مِنَالَامَزُ فَاأْخُنَكُفُوا الْإِينَ بِعَنْدِ مَاجًّا وَهُ لُلْفِلْ بَعْكُ مَنْهُذًا إِنَّ رَبَكَ يَفْضِي بْنِهُ مْ يُوْمَ الْعَنَىٰمَ فِهَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ َ ثُرَجَعَلْنَا لَهُ عَلِيْتُرِيعِةٍ مِنَ الأَمْرِهَا شَغِيبُهَا وَلاَ نَسَيْحُ اهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَصُلُونَ ۚ إِنَّهُ مَنْ نُعِنُوا عَنْكَ مِنَالِلْهِ سَنْكًا ۗ وَإِنَّا لَظَالِلِينَ بَعَضْهُمُ أَوْلِيّاءُ بَعَضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُعَّايِنَ هْلَابَصَّالِرْ للتَّاسَ وَهُدَى وَرَحَمَّ لِفَوْمِ نُوقِيوُنَ آمرحميك لكذيزا جترخوا المتينا ينان خعكه فمكالكزين أمنوا وعكملؤاا لصّالخابن سَوّاء كَفَاهُ مُوكَمَّا تُهُمُّ سَآءَ مَايَحَكُمُونَ ۗ وَخَلَقَا مَنْهُ ٱلسَّمْوَاكِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيْ يَهُ كُنُفَيْنَ عَاكَسَتُ وَهُمُ لِأَيْظُلُونَ

a . T

آفَيَا يَنَكُنُ لَفَذَ الْمُدُهُ وَلَهُ وَاصَلَهُ ٱللَّهُ عَلْ عَلْ وَحَمَّعَا هَمَ وَقَلْهِ وَجَعَا عَلْ بَصُرُهِ غِسُاوَةً فَنْهُدِيدِ مِنْ جَدِاً لَلْهِ اقَلَا لَذَكَّرُونَ ۗ وَقَالُوامَا هِي لِإَحْيَانُنَا الْذُنْيَا نَمُونُ وَغَيَاوَمَا بُهْلِكُالِاً الدَّهْرُومَ المُرْسِلْكُ مِن عِلْمِ إِنْ هُ الْإِيطُلُونَ وَاذَا تُنْاعَلَيْهِ (الْمَانَابَيْنَا يِهِ مَاكَانَ جَنَهُ وَالْإِكَانَ قَالُواْ الْمُوْا بِإِيَّا إِنَّا انِكُنْهُ صَادِهِينَ ثَلَا لَهُ يُعِيكُمْ لَهُ يَمُيكُمْ لَأَنْ مَيْكُمُ لَا يَعْجَعُكُمُ اللَّهِ يَوْمِالْقِيَهَ لَارَبْتَ فِيهِ وَلَكِنَّاكُنَّ الْنَاسِلِايْعُلُونَ ۗ وَلِيهِمُلْكُ التموان والآرض وتؤمرتفؤ والشاع نومين يخشر المبطاؤن وَرَىٰكُالۡمَدۡحِانَیهُ كُالۡمَهُ لُدۡعۡ اِلۡکِیَّا ہُمَّاٱلِوۡمَ تَغِیَّوۡنَ مَاكَنْ مُمَاوْنَ ﴿ هَٰذَا كِنَا بِنَطِقَ عَلَيْكُمْ الْحِقِّ إِنَّاكُمَا اَسْتَكْسِهُ مَاكُنْنُهَ تَعْمَلُونَ ۚ فَآمَا الَّذِينَ إِمَنُوا وَعَلَوْا الصَّا لِحَالِكَ فِينْخِلْمُ رَتْهُمْرِفِى رَحْمَتِهُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزَالْبُهُنِ ۗ وَاَمَا الَّذِينَ كُفُرُوا أَ مَلْمَ تَكُنْ أَيَا بِهِ تَنْفَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمُ نُرْوَكُ فَيْمُ قَوْمًا غِرِمِيرَ وَا يَٰإِهِ كَانِّ وَعَدَا لَلْمَ حَنَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا فُلْمَهُمَا لَدَ رَجِهِ مَاالْتَنَاعَهُ إِنْ نَظْنُ لِلْاَظَنَّ لِلَّاظَنَّا وَمَا نَخِنْ بَسْتَيْقِبِينَ

وَمَبَالَهُ مُسَيِّنا نَمَاعَلُوا وَكَاقَيْهِمِ مَا كَانُوا بِهِ لِيَنْتُهْزُوْنَ وَقِيَلَ لِيوْءَ نَسْتُ كُمُ كَانِسَيْهُ لِقَاءَ يُومِكُمُ هَالْا وَمَا وَيَكُمُ النَّادَ وَمَالَكُمْ مِنْ اَصِينَ ذَلِكُمْ إِنَّكُمْ اَغَدْ ثُرْاْيَا بِاللَّهِ مُرْوًا وَعَرَهُ كُلُكِيوةِ الدُّنيَا فَالْيَوْمِ لايُحْرَوْنَهَا وَلاُهُرُنِينَا عَلْهُمُ مَيِّهُ إِلْمُذَرَبِيَ الشَّمَوَاكِ وَرَبِيَ الأَرْضِ رَبِيَ الْمَالَمِينَ وَلَهُ ألكم آناء فالسمكون والآرمين وهوالعز زانحكث ألله الزُّمزالرَّجي تَمَ نَهْنِ فِلْ الصَّنَّا بِمِنَ اللَّهِ الْجَرِزُ الْحَكِيمِ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمْوَاكِ وَالأَرْضَ وَمَابَّنَّهُمَّا الإَ بأَلِحَقَّ وَآجَلِ مُكَنَّى وَالَّذِينَكُفَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُغِيضُونَ فَالْرَايْثُمْ مَالَدْعُونَ مِنْ دْ وَذِا لِلَّهِ اَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ الْأَلْمُ فِيتْرُكُ فَيَالسَّمُوا يُواينُونِ بِكِابِمِن قَبُلُهُ لَا اَوَاتَا رَوْمِنْ عِلْم انْكُنْنْهُ وَصَادِ قِينَ ۗ وَمَنْ اَصَلَىٰ مِنَ يَدْعُوا مِنْهُ وَلِاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْجَكُ لَهُ إِلَىٰ يُؤْمِ الْقِيكَةِ وَهُمْ عَنْ ذَعْلَ مُهِ مُعَالِفُولَ

٠ ٤

وَاذَا حَيْرًا لِنَاسُ كَانُوا لَمْ مُا عَدًّا وَكَانُوا بِعِبَا دَيْهِ مِكَافِرِيَ وَإِذَانْتَا عَلَيْهِ إِلَا تُنَابَيْنَا بِهَا لِي قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لِلْحَ لَنَاجَآءَ هُنْه هْ خَاشِهُ مِهِ بِينَ الْمُنْ يَقُولُونَا فَتَارِثُهُ فَلَا يَا فَتَكَرَبْتُهُ فَلَا مَلِكُونَ لِهِ إِنْ لِللهِ مَنْفِئا هُوَاعُلْ بِمَا نَفْيصِنُونَ فِيهِ كُونِ بِسَهَيكًا بَنِي وَبَدِيَّكُمْ وَهُوَالْكَ فُورًا لِرَجَيْد قُلْمَاكُنْ بَدِعًا مِنَ الرُسُل وَمَا اَد بِي مَا يُفْعَلْ بِي وَلاَ بِكُمْ الْأَلَجُمُ إِنَّا لَبَعُ لِيَ مَا يُوجَى إِنَّ وَمَانَالِإَ لَهُ نَرُمُهِ بِنُ فُلْأَرَّا يُتُمْانِكُا زَمِزَعِنْ لِٱللَّهِ وَكَفَرُنْتُهُ بِهِ وَسَنَهَدَشَا هِذُ مِنْ بَنِي لِيُرَآ يُلَ عَلْمِتْ لِهِ فَأَمَنَ وَأَسْتَكُمْرَ فَمْ إِنَّا لَهُ لَا يَهُ مِي كَالْفَوْمُ الظَّالِمِينَ مُوَةً لَأَلْذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَوْلَا فَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَاذِكَمْ بَهَا دُوابِهِ فَسَكَمُولُونَ هٰذَا اِفْكُ قَدَيْرٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كَا بِهُوسَى ايامًا وَدُحَةً وَهِ ذَا كِمَا كِنْ مُصَدِّقْ لِيَانًا عَهَا كَالْمِيْدِ دَالَّذِينَ طَلُوْا وَلَبُشْرِي لِلْحَيْسِنِينَ ۚ إِنَّا لَذِينَ قَالُوْا وَنْسَا ٱللَّهُ ثُنَّمَ ۗ أَسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفَ عَلِيْهِ مِولاً هُمْ أَيْفِرَ فِوْدَ الْوَلَيْكَ أضَابْ أَجْنَنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَّاءً يَمَاكَانُوا يَعْسَلُونَ

الخالف لينافظ

ينسان بوالدمه اخسأنا تمكنه أمنه كرها وكط كُوْهُ أُوحَنُهُ وَفِصَالْهُ ثَلْثُونَ شَهُ كُحَتَّى ذَاكِلَمْ ٱشْتُدُوتَهُ زبيين سَنَةً قَالَ رَبَا وْزِغِنِي أَنْ اَسْتُكُمْ نِفِيتَكَا لِمَا نَعْمَنَ كَا وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ آعَا صَالِكًا مُنْهَا وَأَصْلِهُ لِي هِ ذَيْبَى إِنَّ نَبْنَا لِيْكَ وَانِي مِنْ لَلْسُلِمِينَ ﴿ اُولِيْكَا لَذَنَّ مَنَكُ لُكُ عَنْهُ وْاَحْسَنَ مَا عِلْوا وَنَجَا وَزُعَنْ سَيْأَ لِهِ مِفِياضًا بِالْجَنَةِ وَعْدَالْعِهَدْقِالْذَى كَانُوالْوِعَدُونَ ۖ وَالذِّي ۚ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أقيككما آفيدانني فأخرج وقذ خلينالفرؤن مزقبكي وهما يَسْتَغِيثَا نِاللَّهُ وَمَلَكَ آمِن إِنَّ وَعَكَاللَّهَ حَثَّهُ مَقُولُ مَا لَهُ مَا الآاساطه الاولهن اولنك ألذين كناكا كذاف القول ك امرَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِعِ مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسِ لَهُمْ كَانُوا خَاسِرِيَ لِيُكُلِّهُ رَجَاتُ مِمَا عِلْوا وَلِيُوفِيهُ مُزَاعًا كَمُنُوفُهُ لِأَنْظُلُونَ ١ وَوَمِرُهُمُ مُ لَذِينَ كَمَرُوا عَلَى لِنَا رِا ذَهَبُهُ مِلْمَنِا كِثَرُ فِحَيَا يَكُمُ ٱلذُنياوَاسَ مَنْفَتْ مُهَا فَالْيُوْمَ تَغَرُونَ عَنَا بَالْمُونِ مَاكُنْتُمْ تَسْتَكُيْرُونَ فِمْ الْاَرْضِ بَغَيْرِاْلِحَقَّ وَكَاكُمْنَكُونَقَسُ

وَٱذْكُرْ اَحَاعَا يِرَّا ذِ ٱلْذُرَّ قَوْمُهُ بِإِلاَّحَقَّافِ وَقَدْخَلَتِ ٱلنَّذُنْ مِنْ مَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِفَةِ أَلَا يَقُدُ وَالِكَا لِنْدَا فَإِلَا أَنْعَا فَكَلَكُمْ عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۚ قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُمْ عَنْ اِلْمَيْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِيْدُنَا اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ ۚ قَالَا نِمَا العِيْمُ عِنْدَا لِلَّهِ وُابَلِغُكُمُ ماادْسُيْكَ بِرِوَلِكِمَ إِنَكُمْ قَوْمًا جَهُ لُونَ فَلَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَدِينِهِيْمَ الْوَاهْلَا عَارِضَ ثَمْظِ فِيًّا بَلْهُوَمَا أَسَنْعِلْتُهُ بِرِبْغُ فِيهَا عَذَا بُأَلِيدٌ تُدَيِّزُكُلُ نَنْعُ بَامْرِدَتِهَا فَأَصَوْلِ لاَيْرِي الْإِمْسَاكُمُهُ مُكَذَٰ لِكَ نَجَسُوى القوَرَالْخِرْمِينَ كَلْقَدْمَكُنَّا هْرَفِيمَـاْلِنْمَكَـَنَّاكُمْ فِيهِ وتجعكنا كمرسما وآضارا وآفندك فااغنا غناه سمعهم وَلَا ٱبْصَادْهُمْ وَلَّا اَفَيْدَتْهُمْ مِنْ شَيْحُ اِذِ كَا نُوا يَجْعَدُ وَنَ إِمَا يَكِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِ مِمَاكَا نُوا بِهِ لَيَئْتُهُ ذِوْلَنَ \* وَلَقَذَا هُكُنَا مَاحُولِكُمُ مِنَ الْقُرْى وَصَرَّفِنَا الْإِيابِ لَعَلَّهُ مُ رَجْعُونَ فَلُوْلِا نَضَرَهُمُ الْهَ يَزَا تَحْتَ ذُوا مِنْ دُونِاً لِلَٰهِ فَرُمَا نَا الْمِكَةُ بَلْ مَنْكُوا عَنْهُ ذُو وَذٰلِكَ افْتِكُهُ مُومَاكًا نُوا يَفْ نَرُونَ

وَاذِ صَرَفَكَ الْبَنْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِزِّ بَيْتُ يَمِعُونَا لْفُنْدَانَ فَكَأْ حَضَرُوه قَالُوٓالنَصِينُوافَكَا فَضِي وَلَوَا الْمَ فَوَمِهُمُ مُندِدِينَ قَالُوا فَا قَوْمَنَّا إِنَّا سَمِغُنَا كِتَا بَّا أَيْزَلَ مِنْ بَعِنْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِّى الْمِالْحِيِّ وَالْطَهِ بِيَهِ مُنْجَدِيهِ يَاقَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَالْمِنُوا بِرَيَغُ فِرْكُمُ مِنْ ذُنوَكِمُ زُ وثيزك في عَنَا بِالبِيهِ وَمَنْ لِأَيْفِ وَإِعَا لِلْهِ فَكَيْسَ بِمْغِيرِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسُ كُهُ مِن دُونِيراً وَلَيْاءُ اوْلَيْكَ مِنْ صَلاَلِمُبِينِ اَوَلَمْ يَرَوُا آنَا لَلْهُ ٱلَّذَي كَالْوَالسَّيْوَاتِ وَٱلاَرْضَ وَكُرِيَعُى جَلْلِقِهِنَّ بِقَادِ رِعَكِلَ آنْ يُعْبَى لَلْوَقْيَ بَكَلْ يَهُ ۗ عَلْ كُلِ شَعْ قَدِيْرٌ وَيَوْمُ نَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْسَارِ ٱلَيْسَرُهِ نَا يَالِحِيَّ قَالُوْا مَلِ وَرَبَّنَا فَالَ فَذُوْفُواْ الْعَذَابَ بَأَكُنْهُ تَكْفُرُوْنَ فَاصْبُكُمْ الْمُؤْوَالْلَمَ مِينَ الْمُسْلِ وَلَا سَنَغِفِلْ أَنْ مُكَانَفَهُ وَوَمَرَوْنَ مَا يُوعَدُونٌ لَوَ يُنَوُّ إِلَّا كُلَّا مَا كُنَّةُ اللَّهِ مَسَاعَةً نْ نَهَادُ مَلِاغَ فَهَلْ مُهَلَّكُ الْإِ الْفَوْمُ الْفَاسِفُونَ

لَّذِينَكُفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سِبَيلِ لِلْهِ ٱصَالَاغَا لَهُمْ وَالَّذِيْلَ مَنُوا وَعِلْواالصَالِحَاكِ وَامْنُوا عِمَا نِزَلَ عَلْ عَدْ وَهُوَ الْحَثْ مِنْ دَيْهُمْ كَفَرَ عَهْدُ سَيْنًا يَهِمَ وَاصْلَحَ مَاكَمْدُ ذَلِكَ مِأَنَّالَةٍ يَنَكَمُ وَالْبَعُوالْبَاطِلَ وَالْلَهِ بِنَامَنُواْ الْبَعُواْ الْحَقِينِ وَبَهْمَ كَذَٰلِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱمْنَاكُمْ ۚ وَإِلَامِينَ لَلَّهِ يَنَكُفُرُوا فَضَرْبَ إِلِوَا بِيَحَىٰ وِٱلْفَعْنَمُومُ فَتْذُواْلُوَيَّاقَ فَامِّامَنَّا مِنْكُ مِنْدُوا مِا فِلْآءُ حَيْضَمُ الْحُرْبِا وَزَارَهَا ذلكَ وَكُونَسَاءُ أَلَهُ لَانْعَمَ مَنْ وَلَكُو لِيتُلُوّا بَعْفَ كُعُ بَعْضِ وَالْذِينَ فَالْوا فِي سَيَالُ مِنْهِ فَكُنْ فِينَا أَغَالُهُمْ سَيَبُدِيهِمْ وَيُصْلُونُا لَكُ وَلَدْخِلُهُ وَلَجَنَّةً عَزَّفَهَا لَكُمْ يَالَّهُا ٱلْذَيْنَ مَنُواانِ مَضْرُوااللَّهُ يَضُرُكُمُ وَيُغَبُّنَا فَكَامَكُمْ وَالْإِينَ كَمْرُوا فَعَنْكُ لَهُوَا صَلَّاعًا كَمْ ذَلِكَ بَانَّهُ مُرَّكِهُ فُوامًا أَنْزَلَا لَهُ فَأَحْكَا عَاكَمُ أَفَا كَيْبِيرُوا فِإلاَّ دَمِنَ فَيَظُمُ اكْفَ كَاتَ عَافِهُ الَّذِينَ مِن مَلْهِ لِهِ زَمْ الْمُدْعَلَ فِي وَلِيكَا فِي الْمَنَا لَمُنَا ذَٰ لِكَ مَا نَا لَلَهُ مَوْلَ لَهُ بِنَا مَنُوا وَاَنَا لَكَا فِرِينَ لِآمَوْلُ كُمُوْ



. . 4

انَّا مَلَهُ يُغِلِّلُهُ يَزَامَنُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ بَعَرِي مِنْ مَّنْكُ الآنها وُعَالَّذِينَكُفَ وُايَّقَتَّوُنَ وَمَأْكُلُونٌ كَامَا كُلُ لاَخَامُ وَالنَّا وُ مَنْ عَكُمْ ۗ وَكَايَنْ مِنْ قَهُمْ يَعِكَا شَذُفْقَ مِنْ فَهِيْكِ ٱلْمَا خَرَجَنْكَ اهْلَكُا هُزَفَلَانَا مِسَهِكُ مُ الْفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَبِهِ كُمُزُنُيَّا لُهُ سَوْءُعَلِدِوَا تَبَعُوا آخُوآءَ هُمْ مَنْأُ إِلْهَنَةِ ٱلْبَيَ وَعِدَا لَمُعَوْنَ فِهَاانهَا دُمِنْهَ آوِغَيْرِ السِنِ وَانْهَا دُمِنْ أَبْنِ كُرْيَتُنَدُّ طُعْهُ وَانْهَادُ مِنْ خَمْ لَذَ أَوْلِلنَدَ إِدِينَ وَأَنْهَا دُمِنْ عَسَلِهُ صَنَّى وَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّمَرَاكِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ دَبِهِ مِكْنُ هُوَجَالِدٌ فِيا لِنَا دِوَسُقُوا مَآهَجَهُما فَعَطَعَ امْعًا وَهُمْ وَمِنْهُ وَمَنْ مُنْتِيمُ إِلَيْكَ عَنْ إِنَّا لَكُعَنَّا ذِا مَرَوُامِن عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ اوْتُواالْمِلْمَاذَا قَالَ إِنْكَ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَلِمَ ٱللَّهُ عَلْقُلُوبِهِ مِنْ وَٱشِّعُواْ اعْوَآءَ هُمْ وَلَلَّهُ يَنَ أَهْلَدُواْذَادَهُمْ هُدِّي وَاللَّهُمْ نَقُوْلِهُمْ فَهُلَّ بِنَظْرُونَ الآاكتناعَةَ أَنْ مَأْنِيهُ مُعَنَّدُ فَعَدُجَّاءً مَشْرَا طُلِمَا فَا فَلْكُمْ إِذَا جَّاءَ تَهُ ذِكْنِهُمْ فَأَعَلُمْ أَنَّهُ لِآلِلُهُ الْإِلَامُ الْمُعَانَكُ غِيرُ لِذَبْكَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعِلَمُ مُنْقَلِّكُمْ وَمَنْوَكُمْ

٠١٠

وَبِعَوْلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لَوْلَا نُرْ لَتُسُورُهُ فَإِذَا انْزِلَتْ سُورٌ ۚ ةَ نَحَكَمْ وَدُوكَ فِيهَا الْقِنَالُ دَايْتَ كَلَّذِينَ مِنْ قُلُومِهِ مُرَضَ بَنْظُرْ وَالِيُكَ نَضَ الْعَنْيْتَى عَلَيْدِ مِنَ الْمُونِي فَأُولِ كُمُ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزِمِ ٱلْآخُرُ فِلَوْصِدَ فُوااللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَمْنُ فَهَا عَسَيْتُمْ ايْ نَوَلَئَنْمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرض وتقطعوا رجامكم اوكنك الدَّين كَعَنَّ هُمَاللَّهُ فَاصَمَهُ وَأَعْلَى الصَّارَهُ اللَّهُ آمُرَعَلَىٰ قَلُوٰكِ فَفَ ٰلْفَ ۚ إِنَّا لَذَيْنَا ٰذَنَذُوا عَلَىٰ ذَيْا رِهِمِ مِنْ بَعَنْدِ مَا تَبَاتَنَ لَهُ فُواْلهُ ذَيْ النَّبْ كَطَانُ سَوَلِكُمْ مُ وَأَمْإِ لَهُمْ ذَلِكَ بَانَهُمْ وَالْوَالِلَّذِينَ كَهُوامَأَنَّ لَاللَّهُ مُ سنطيعكم فبجض لأمروا للذيعكم ايترارهم فَكُفَّا ذَا تَوَفَّتُ الْمَلْئِكَ أَلِمَا يُصْرِبُونَ وْجِهَهُمْ وَآدُ بَارَهْمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّعُوا مِّمَا آسَحُكُمُ أَلَّهُ وَكُوهُوا رَضُوَانَهُ فَأَخْبِطَ آغَا لَمُنْهُ ۚ ٱمْحَيِسَا لِذَينَ فى فلوبىيد مَرَضُ آن كَن يَخْفِر بَحَ ٱللهُ ٱصْعَا سَهُمْ

القولِ وَاللَّهُ مَعَلَا أَعَالَكُ وَكُنُّ أُو مُنْكُمُ مَنِّ عُلِّمُ الْمُأْهِدِينَ وَصَدَ واعَنْ سَبَهَ الله وَسَنَّا قُوْاٱلْ مَسُوْلَ من يَعَدِ مَا سَبَّ ثَنَّ كُمُ مُ المذي كأن غَيْرُوا اللهُ تَنْعِنَّا وَسَيْغِيطُ آغَاكُمْ عَالَتُهَا الَّذِينَ امَّنُوااَطِيعُوااللَّهُ وَاطِعُواالْإِسْوَلَ وَلَا نَطِلُوااعَا كَكُوْ آنَالَذَينَ كَفَرَوْا وَصَدُواعَنْ سِبَيلَ لَلْهِ ثُرْمَا تُوْا وَهُرُكُفَ أَنَّ فَكَنْ بَغِيْ فِرَاللهُ لَهُمْ فَالْكُمْ مِنْوَا وَيَدْعُواا كَمَا لَسَكُمْ وَآسَتُهُ الإغلون وَاللهُ مَعَكُمُ وَلَنْ مَدَّكُوا عَمَالَكُمُ الْمَالُكِ اَلَّهُ نَسَالَمَ فَ وَلَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَسَتَعُوا نُوْ بِكُمْ الْجُورَكُمْ وَلَاسْنَاكُ عُلَامُوالِكُو الْنَاتَكُو الْمُؤْمُولَا لَهُو الْمُخْفَاكُمُو بَخُلُوْا وَيُخْرِجُ أَضْغَا نَكُمْ هَا أَنْتُمْ هُؤُ لَآءِ ثَدْعَوْنَ عَوَا فِي سَبِيلَ لِلْهِ الْمِنْكُمُ مَنْ بَيْخِنَلُ وَمَنْ يَنْجِنُلُ فَالْمَتَا أيَّ بَفَنْسِهِ وَاللهُ الغَيْنُ وَانْتُهُ الفُّكَرَاءُ وَانْتَنُولُوا وَمَاعَيْكُ مُنْ لَا يَكُونُوا امْكَ الْكُ

فَغَنْالَكَ فَعَامُهِيكًا لِغَيْعَ لِكَالَةُ مُمَا تَعَدَّدَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَاتَأُخُرُونِ تَوَنِعُنَهُ كَلَيْكَ وَبَهْذِيكَ مِرَاطًا مُسْبَقِماً وَيَضْرَكَ اللهُ نَصْرُاعَ مِنْ ﴿ هُوَالَّذِي نُزَّلَ السَّكَنَةَ فَقُلُوبِ الْمُؤمِّنِينَ لِيَزُوا دُواإِ يَمَانًا مَعَ إِيمَا نِهِيْ وَلِيْهِ جُوْدُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَكَا نَالِلَهُ عَلِيماً حَكِيماً لِيُغْظِلْلُوْمِ بِينَ والمؤميّاكِ جَنَايِغَجِي مِن تَعِيمَا الاَمْ ارْخَالِدِين فِهَا وَكَكِيْرَ عَهُمْ سَبُلَاتِهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَا لَلْهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِعِينَ وَالْمُنَافِعَاتِ وَالْمُنْزَكِينَ وَالْمُنْزِكَادِالْفَالِيَنَ مِاهْ َ لَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآِنَ ٱلسَّوْءِ وَعَصِٰكَا لَهُ عَلِيهِمْ وَلَعَنَهُ مُواَعَدُ لَهُ مُرْجَبَنَهُ وَسَاءَ مُعْصِيلٌ وَلَهُ جُوْدٌ ٱلسَّمُواكِ وَالْأَرْضِ وَكَانَا لِلهُ عَيْرُ كَيْكُما إِنَّا اَنْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَنِّرًا وَسَذِيرًا لِنُوْثُونُوا بِإِهْ وَوَرَسُولِهِ وَنُعَبِزَ دُوهُ وَنُوقِهُ وَنُسَبِعُ هُ بُكُرَةً وَالْهِلِكُ

ٳٙؿؘٳڷڋؽؘۯؽٵ۪ڡۣڡؙۅٮٙڬٳؘٛۼٳؽٳۑڡؙۅڬٲڡ*ڡڎ*ڝۮٲڡؿٚۄؘۿ۫ۊٙٳۑۮۑۿڿ۫ فَزَّنُكُ فَا يَمْا يَنَكُنْ عَلْ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَي مَاعَا هَدَعَكَ فُهُ أللة فَسَيْ فُتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا سَيَعْولُ لَكَ الْحُسَلَفُونَينَ ألأغراب تنغلثنا آمؤالنا وأهلونا فاستغيركنا يعولؤن بَالْسِنَيْدَ هِرِمَالَدِسَ مِنْ قُلُوبِهِ مِنْ فُلْفَرُ يَمُلْكُ كُمُ مِنَ اللَّهُ سَنَّا إِنَا لَا دَكُمْ ضَرًّا أَوَا لَا دَيِكُمْ نَفَعًا بَلَكَا نَالِلَهُ بِمَا تَعْتَمَلُونَ تَجِيرًا وَلَظَنَتْنُوا ذَكَنَ يَنْقَلِكَ الرَّسُولُ وَالْوَامِنُوذَ إِلَىٰ آخليه يْدَابَكَا وَزُيْنَ ذَلِكَ فِي قَلُو بِكُمْ وَظَلَنَتْ غَظَنَ السَّوْءِ وَكُنْتُ فَوْمَا بُورًا وَمَنْ لَمُنْوَمِنْ مِاللَّهُ وَرَسُولِهُ فَا يَأْاعَنْدُمَا لِلْكَافِرِينَ سَجِيرًا وَلِلْهِ مُلْكَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْاَدْضِ فِي فِيرُ لِنُ مَيْنَا ءُوَيْعِذِ بُمُنْ مَيْنَاءُ وَكَانَا مَلْهُ عَفُورا رَجِيماً ستقو لُالْحُنَلَقُونَ إِذَا نَطَلَقُنُهُ إِلَىٰ مَعَنَا إِمْرَايَا خُذُوُهَا ذَرُونَا نَتَبَعْثُ مُرْمِ لِدُونَ أَنْ يُسَدِّلُوا كَالْمَ اللَّهِ فُلْأَنْ تَعْبَعُونَا كَذَيْكُمْ قَالَالْمَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْتَكِ مِنْ مَنْ مَنْ وَالْأَنْ مُنْ مَن مَا يَحَنُدُ دُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِكَ الْوَالْآلِيَ فَعَهُونَ إِلَّا لَكِيالًا

فالمنكفين مزأ لأغراب كتذعونا لفقوا ولدكأيس ك ثَمَا لِلْوَيَهُ مُواَ وَنُسِيلُهُ نَ فَإِنْ تُطْبِعُواْ يُؤْكُمُ اللَّهُ اَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَنْوَلُوْا كَمَا تَوَلَيْتُ مِنْ فَيَلْهُمِدَ بَكُمْ عَذَاكًا ٱلِكَ ليست كالاعنى كرنج ولاعكا لأغريج تترخ ولاعكا لمريض حَرْخِ وَمَنْ يُطِيعِ اللهُ وَرَسُولُهُ مِدْ خِلهُ جَنَا يِنْجُمِ مِنْ خَيْبَ الآنيادُ وَمَنْ مَبَوَلَ يُعَدِّنِهُ عَنَا كِالْكِمَّا لَعَدُرَ مِنِيَكُ لِللَّهُ \* عَنْ لَوْمِنِينَ إِذِيْنَا بِعُومَكَ تَحْتَ أَنْشَكَرَ وَفَعَلَمُ مَا فَيَعْلُوبِهِيْم فَانَ لَالسَّكِنَةُ عَلِيْهِ وَكَانَا بَهُ وَفَعًا فَهِيًّا وَمَعَالِمُ كَيْنَ يُنْ الْحُدُونَهَا وَكَانَا لِللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِهُ كَنْرَةً تَأْخُذُ وْبَهَا فَعِيَلَ إِلَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّا يَدِيكُ لِنَايِر عَنْكُ وَلِيَكُونَا لِدَ لِلْوَمْنِينَ وَكَهْدِيكُمْ ضِرَاطًا مُسْنَفِيماً وَأُخِرْي لَمْقَتْدِ رُواعَلِيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَاتَ اَمَادُ عَلِي كُلِ شَيْعُ مَدِيرًا وَلَوْمَا تَلَكُمُ الْلَهُ بِنَ كَفَ رُوا لَوَلَوْاالاَدْيَارَنْ لَهُ لِلْجَدُونَ وَلَيَّا وَلَانْضِيرً سُنَّمَةً ٱللهُ إلْبَي قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبُلُ وَلَنْ تَجِيدَ لِيسُنَّهُ ٱللهِ تَبْدِيلًا

وَهُوَ الذِّي كُفّا يَدْتِهُ وْعَنْكُ وَالْدَكُمْ عَنْهُ وَهِكُمْ مَنْهُ مزيجيدا فأظ فركز عكيفيذ وكاذا لله بماتعتلون بجبرك هُمُ الَّذِينَ كَفَرَ وْا وَصَدَ وْكُمْ عَنْ الْسَجِّيدِ الْحَلْمِ وَالْمَذَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبُلُغَ مَكِلَهُ وَلَوْلا رِجَالْ مُؤْمِنُونَ وَلَيْسَاءُ مُؤْمِنَانَ لَرْتَعَ لَوْهِرُ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَنْصِيدَكُمْ مِنْهُ مُمَّاةً بغيرِ عَلِم لِيُدْخِلَ لللهُ فِي رَحْمَيْهِ مَنْ كَيَنَّا ۚ لُوَّرَ يَكُوْالْعَذَ بَنَا الذَينَ كَفَرَوْامِنْهُ مُعَذَابًا السِيمَا اذْجَعَا الْذَنَّ كَفَرُوا فِ قُلُوبِهِ مِنْ الْجِيَّةَ وَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَكَا لَلْهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لَوْمُبِينَ وَٱلْزَمَهُ ۚ مُكِلَّهُ ٱللَّهَٰوَٰ يُ وَكَانُوااتَعَ بَهَاوَاهُلَهَا وَكَانَا لِلهُ بِكُلُّمُ عَلِمًا لَقَدْصَدَقَا لَهُ رَسُولَهُ الزَّهُ يَا بِأَرْكِقَ لَنَدْخُلْنَا لَسَجِّيدَ ٱلحرَّا مَرَانِ شَاءَ ٱللهُ أَمِبِينَ مُعَلِّقِينَ دُوْسَكُمُ وَمُقَصِّدِينَ لاتَحْنَا فُوْنَ فَعَيَامُ مَا لَوْنَعُنَكُوا فِعَكَلَمِن ذُودِ ذَٰلِكَ فَعَكُمُ وَيِيا هُوَالَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِالْمُلْدَى وَدِينًا كُونَ لِيُظْهَرُهُ عَلَالَةِ بِنَكْلِهِ وَكُفَى اللهِ سَهَيلًا

رُسُهُ لَا مَنْهُ وَالْذِينَ مَكَهُ آيِسُكَا أَعَلَاكُمُنَا دِينَ مَا أَجَيْهُ مُنْكُمُ نفذككا كمتنكا يتنغؤن فضلام كالتيود ينوآنا سينيغز فِهُ جُوِهِ عِيدُ مِنْ أَوَّا لَسُوْدٍ ذَٰ إِلَّ مَنَا لُهُ وَ فَالْقَوْنِيرُ وَمَنَاكُهُ وَ فِي لَا نَجِيلَ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْأً وْ فَأَزَرْهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلْ وَقِدِ نَعِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِيُواْلُكُمَّا رَوَعَدَا فَذُا لَذِينَ مَنْ اوَعَكُوا الصَّاكِ الدِينِهُ مُعَنِيْرَةً وَاجْرًا عَظِماً ﴿ يٰا يَنَا ٱلَّذَنَ امَنُوا لَانْقَادِمُوا بَيْنَ مَدِى اللَّهِ وَوَسَوْلِهِ وَاتَّقَوْاا لَلْهُ يَّا لِلْهُ سَبَيْعٌ عَلِيْهِ ۚ مَا اَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوا لَاَرَّفَعُوا اَصُوَاتُكُمْ وَ وَصَوْتِ النَّهَ وَلاَ يَجُورُ وَالَّهُ مِالْقَوْلِ كَيْمُرْبَعِضَكُمْ لِيعَضِر أَنْعَبُطَاعًاكُمْ وَٱنْدُلَاسَّنْعُرُونَ ۚ أَيْالَذَينَ يَغْضُونَ أضوامته وغندركولأمله اوكيك البنيزا متحس لله فَلُوْمَهُ ۚ لَلِنَفُوٰى لَهُ مُعْمَغُيْمٌ ۚ وَاجْزُعَظِيمٌ ۚ أَنَّا لَذَينَ يُنَادُ وَنَكَ مِنْ وَكَآءِ الْحِيْمَ بِإِكْتُ رَفِي لَا يَعَتْقِلُونَ

وَلُوانَهُ وْصَبُرُواحَيْ تَحْرُجُ إِلَيْهِ عِلَكَانَ خَيْراكُهُ وَاللَّهُ عَنْوُدٌ ركيثه بالماالذيزامنوان بجاءكه كاستي بنبا فتبتنوا آن نَصْبِينُوا فَوَمَا يَجِهَا لَهَ فَضْفُوا عَلْمَا فَعَلْتُدُ فَادِ مِينَ وَٱعْكُوْااَذَ فِيكُرْدَسُولَالُهُ لِوَيْطِيعُكُمْ فِكَيْرِمِنَا لِآمْرِلَعَنِتْ وَلِكِزَا لِمَهَ حَبِّ إِلِيَكُمُ الْإِيَانَ وَزَيَّنَهُ فِي كُلُوبُمُ وَكُرَّهُ اللَّهُمُ وُ الكفر والفسوق والعضيان اوليك محوالاسدون فَضْلًا مِنَالِلَهِ وَنِعَمُّ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَكِيْدٌ وَانْطَآلِفَكَانِمِنَ الوثينين فتنكوا فأصيل ابنيها فاينبخت ليغديها عكا لأخرى فَقَائِلُوا أَلِي تَبْغِي حَنَّى فِي إِلَى أَمْرًا لِلَّهِ فَانْ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُواانِّا فَدَيْمِيُّ لِلْقُسْطِينَ أَعَالْلُوْمِنُونَ انِحَوْةً فَاصِلْ أَبْيِنَا حَوَيْكُمْ وَأَنْفُوااً لَلْهُ لَعَلَكُمْ تَرْجُمُونَ مْا أَيُّمَا الَّذِينَ مَنُوالَا يَسْخَ قَوْثُرُ مِنْ قَوْمِ عَسْمِ إِنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُ وَلايِسَاءٌ مِن بِيَا وِعَلْوَانْ كُنْ خَوْلَ مِنْ فَنَ وَلاَ لَمْ وُا أنفنيتكم ولاتئا بزؤا بألألغاب بنيتوالاستمالفسوف بعُدَ الإيمان ومَن كَرْبَتْ فَالْوَلْيْكَ هُمُ الظَّالِوُنَ

يَا يَهُا ٱلَّذِينَ امْنُوا آخِيَنِنُوا كَيْنُ مِنَ الظِّنَ إِيَّا مِنَ الظِّنَ الْخَيْرَ الْحُمْ وَلاَ يَحْسَسُوا وَلاَ يَغْنَ بَعِضَاكُمْ يَعِضُا آيُحْنَا حَدُكُمْ آنَ ثَاكُلِ لَحَ آجَهِ مِناً مُكُوفِهُ وَأَنْقُواا لِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ تُواكِّ رَجِيْهُ بْلَايَهُ الْنَاسُ الْإَخَلَفْنَاكُمْ مِنْ لَكُورًا نَيْ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعْوُبً وَفَا أَنْ الِنِعَادَ فَوْا أِنَّا كُرْمَكُمْ غِنْدَ اللَّهِ آنَفْنِكُ فَا إِنَّاللَّهُ عَكْ حَبِيرٌ قَالَيْنَا لَاعْرَائِهِا مَنَا فَلَ لِمَنْ فُومِنُوا وَلَكُنْ فُولُوا أَسْكِنَا وَكَاٰ يَدْخُلُ لِا بِمَا نُكِ قُلُو كُمْ وَانْ تُطْبِعُوااً لِلَّهُ ۗ وَرَسُولَهُ لاَ مَكْنُكُمْ مِنْ إِعَاكُمْ شَيًّا أَنَّا لِلْهَ عَنْ وُرُ رَحِبُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لَلَهُ مِنَا مَنُوا مِأْلِلَهِ وَرَسُولِهِ نُتَوَكِّرُ مِنَا بُوا وكاهذوا بإنوالم يروافني فبرف سكيل للدا وايك فمر ٱلصَّادِقُونَ 'قُلْ أَعْلِلُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوانِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللَّهُ يَكُلُّنَّ عَالِيْهِ كَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ اَسْكُوا قُلْلا تَمْنُواْ عَلَيْ السِلاَمَكُمْ مَكُمُ مِلَاللَّهُ مِنْ غَبْكُ الشَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيْرَ مَا تَعَنَّمُانُونَ

وَالْقِرْانَالْجِيَدِ بَلْحِيْهُ الْأَنْجَاءَ هُوْمُنْ ذِرْمِنْهُ فَقَالَالْكَافِرُونَ هٰذَا شَيْ بَجَيْتُ ءَاذِا مِنْنَا وَكُنَّا أَمْرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بِعِيدٌ قَدْعَلْنَا مَا نَفْضَ لَا رَضْ مِنْهُمْ وَعْنِدَاً كَانْ حَفِيظٌ بَالَّذَ بُوا بِأَلِيَ لَا أَجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمُ بِمِ ٱ فَإَ يَنْظُرُوا إِلَىٰ لِلتَمَاءِ فَوْقَهُ فَكُيْكَ بَنَيْنَا هَا وَزَيَّنَا هَا وَمَالَمَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَنْنَا فِهَا مِنْكُلِ ذَوْجِ بَهِيجٍ لَبَغِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عِبَادٍ منيب وَنَزَلْنَا مِنَالِتُمَاءَ مُبَارَكًا فَأَنْمُنْنَا مِجَنَّا يَوَجَبَّ المجيد والغَالَ الله عَاطَلْعُ نَصَيْدُ وَرُفًّا لَلْعِبَادِ وَاَخْيَنْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّبَّكُ لَالْاَلْوَجْ كَذَبَّ مَّلَامٌ فَوْمُ نوجَ وَآحِمَا نِهُ الرَّسَ وَتَوْدُ ' وَعَادُوَ فِرْعَوْنُ وَانْحِلْ نُ الْخِطْ وَاضَابْ الْاَيْكَةِ وَقُورُنْهُمْ كُلَّكَذَبَ الْسُلَفَقَ وَجَيدِ اَفَعَينَا بِالْكِلْقِ لَا لَوْلَ الْمُعْمَ فِلْسِمِ رَحَكُلِي جَدَيدٍ

وَلَقَدُ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلِّمُ الْوَسْيُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْزَا وَبُإِلَيْهِ مِنجُولُ لُورَبِدِ اذِبَنَاقَى الْتَلَقِيَانِ عَنِ الْبَهِينِ وَعَنِ النِّمَاكِ فَهَيْدُ مَا بَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْإِلَاكَ نَهِ رَقِيْ عَبَيْدٌ وَتَجَاءَ نَاسَكُونُ المؤني الحقة ذلك مَاكُنكَ مِنْ مُجَيَدُ وَأَنْغَ وَالصُّورِةُ لِكَ يَوْمُ ا الوعَدِ وَكِمَاءَنْ كُلُفَيْنَ مَكَالَسَالِثُ وَمَنْهَدِدُ لَعَذَكُنَا فَ عَفْلَةِ مِنْ هِذَا فَكُنَّفْنَا عَنْكَ غِطَّآءَ لَا فَبَصَرُكَ الْيُؤْمِدِيد وَقَالَ جَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَى عَبَيْدُ الْنِيَا فِيجُمِّنَمُ كُلِّكُنَا رِعَبَيدٍ مَنَاعٍ لِلْغَيْرِمُعْتَدِمِهِ الْذَبِيَجَعَلَمَعَ اللهِ الْمُأْخَرَةَ الْفِياءُ فالمتذابيالشكبد فالقرئية رتبناما اطعنينه وكيئ كان فِهَنَالاً لِبَعِيدِ قَالَ لَا تَعْلَمُهُ الدِّكَ وَقَدْ قَذَ مُنْ إِلَيْكُمُ ا بالوعيد مايتذ لالقول لدى وماانا بظلام للعبيد يؤم مَفَوْلُ بِجَهَا مُرَهِلِ مُتَلَافِ وَمَقَوْلُ هَلْمِنْ مَهِدِ وَالْلِفَةِ أكِنَةُ لِلْنُبَيِنَ غَيْرُهِبَدِيهِ هٰلَامَا وْعَدُونَ لِكُلِ وَابِيَجِفِظِ مَنْجَيْنَةَ لِرَّفْنَ أَلِفَيْبُ وَتَجَاءَ بِقَلْبِ فِهْبِيبِ ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ كُوْمَا يَئَا وُنَ بَيِهَا وَكَدَيْنَا مَرْمِيدٌ

وكراهلك نافله ذين قرن هداست أمينه فرتظت فَنَتَبُوافِالِبِلَادِ عَلْمُنْ مِجْبَصِ انَّكَ فَذَٰلِكَ لَذَكُرْى لِنَ كَانَ لَهُ قَلْئِ آوْالْقَ السَّمْعَ وَهُوَسَهَيْدٌ وَلَفَدُ خَلَفْنَا ٱلسَّمْوَايِت وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْهَمُ مَا فِيكَ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ وتمامت كامزانوب فاضبركا مايقولون وسيغ بَعْدِ رَبِكَ فَبْلُ طُلُوعِ الشَّيْرِ وَمَبْلُ الْعُرُوبِ وَمِنْ أَلْبُلِ فَيَعَهُ وَاذَبَا رَالشُّجُودِ وَاسْمَعِ يَوْمُرْنِنا وِالْمُنَادِ مِنْ كَالِهِ ب يُورَيسُمُعُونَ الصَيْعَةُ بِالْحَقَ الْكَيْوُوالْخُرْجِ إِنَا عَنْ غَنِي وَنْمِيتُ وَالَيْنَا ٱلْمَهِينِ يَوْمِ لَسَعْفَى ٱلْآرَضُ عَنْهُ مُوسَرَاعًا ذٰلِكَ حَنْنُ عَلِينَا يَسَيْرُ فَمُ الْأَعْلَى الْمُولُونَ اآنت عَلَيْهُ مِنْ جَبَّا رِفَدَ كُرُواْ لَقُرُانَ مَنْ عَنَافُ وَجَيدٍ المداركم النجي وَالْفَارِيَادِ وَنُوا فَأَكَامِلَادِ وَقُولَ فَالْكِارِيَاتِ الْشِرَا فَالْمُتِيَّمَ إِنَا فَكُمْ أَغَافُوعَدُونَ لَعَبَادِقٌ وَإِنَّالِدِينَ لُوافِيمُ

وَالسَّمَاءِذَاتِاكُمِيلُ أَيْكُمُ لَهُ فَوَلَيْ خُتَلِفٍ أَيْوَقَلْ عَنْهُ مَنْ لَغِلُ فُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِعَرَهَ يَسَاهُونَ يَسُلُونَا يَانَ يَوْهُ ٱلدِّينِ يَوْمَرْهُمْ عَلَالْنَا يِنْهِنَوْنَ وَوْفَا فِيْنَكُمُ هِذَا الَّذِي كُنْهُ بهِ تَسْتَغِيلُونَ إِنَّالْلُنَّهَينَ فِجَنَّا بِدَوْعُيُونِ الْخِدْيَنَ مَا الْبَيْهُمُ رَبُّهُ ذَائِفُهُ كَانُوا فَبَلَ ذِلِكَ غُنِيهِ بَيْنَ كَانُوا فِلِيلَا مِنْ لَيْلَ مَا يَهُمُونَ وَبِالْاَسْحَارِهُ وَيَسْتَغُفِرُونَ وَفِامُوالِهُمِ حَقْ لِلسِّمَ آيْلُ وَالْحَرُومِ وَفِي الْأَرْضِ لَيَ تُلْفِوْفِينَ وَفِي ا أَنْفُنِكُمْ أَفَلَا نَبْضُرُونَ ۗ وَفِي لَسَّمَاءِ ذُنُّوكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ فَوَرَيْ إِلسَّهَا وَوَالْاَرْضِ لَهُ كَوَيُّمَيْلَ مِا الَّهُمُ تَتَفِلُهُ وَوَلَّا هَا لَكُمْ تَتَفِلُهُ وَو حَدِيثُ ضَيْفِ بُرْهِي َ إِلْكُرْمِينَ اذْ دَخَلُواعَلِيهُ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلاَ مُرْقَوْمُ مُنكَرُونَ ۖ وَاعَ إِلَى ٱهْلِيهِ فَإِنَّ يَعِيلِ سَمِينُ فَقَرَبُ إِلِيَهِ عَالَ آلانَا كُونَ فَافْجَسَ مُنْفِم حَفَةً قَالُوالاتَّخَفُّ وَلَبَتْرُوهُ بِغَلامِ عَلِيهِ فَأَفَّلَتِ أَمْرَ اللهُ فَصَرَة فَصَكَ فَجَمَهَا وَقَالَتْ عَوْنَ عَصَبَهُ قَالْوَاكَذَٰلِكُ قَالَ رَبُّكُ ايَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلْبُ

عَالَ فَاحَطُكُمُ أَمْنَا الْمُسَلِّدُ ذَ ۚ قَالَوْااتَا أُرْسُلُنَا الْمِافِقِ لِذُسْكَ عَلَيْهِ رِحِجَارَةُ مِنْطِينِ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَيْكَ فأخرجنا مزكان فهام المؤلفؤ منهن أهاو كذبافها غَيْرَبَيْدِمِنَ الْسُطِينَ وَتَرَكُنا فِهَا أَيَّةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَا لْعَلَابَ َلَهُ ۗ وَفِهُوسَى إِذَا رَسُلْنَا وَالْمُغَرِّعُونَ بِسُلْطَا نِمُبِينٍ فَوَكُمْ يُرَكُنهُ وَقَالَ سَاحُ أُو يَحْنُونَ ۗ فَآخَدُ نَاهُ وَجُنُودَ وُ فَيَذْنَاهُمْ فِيأَلْيَئِوَهُومُ لِمُنْهِمَ ۗ وَفِيعَا دِاذِا نَسْلَنَا عَلَيْهُمْ مْ انْذَرُمِنْ شَيْ اَتَكْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَنْهُ كَالِمَ ألزنح العقيم مُنْمَنَّعُوا حَيْجِينِ وَفِي نُمُودَادٌ قِيلَا فَأَخَذُتُهُمُ آلصَاعِقَةً وَهُرَينظُونَ ﴿ فَكَأَسْنَطَا عُوامِنْقِيامُ وَمَاكَانُواْمُنْكَصِبِينَ ۗ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِنْ فَبْلَ اِيَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِفِينَ ۗ وَٱلسَّمَاءَ بَغَيْنَاهَا بِٱيْدِوَانِّالْمُوْسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَهَنْنَاهَافَيْغَمَالْمَاهِدُونَ ۖ وَمِنْكُمَا ثَبَيْحُ خَلَقْنَا ذَوْجَايْنِ لَعَلَكُمْ يَدَكُرُهُ ذَ فَيْرُوا إِلَىٰ اللَّهِ إِذَٰ الْكُرْمِينُهُ نَهْيُ مُبِينَ وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ الْمُأَاخَرَا فَى أَكُرُ مِنْهُ نَدِيْرُ،

كَذٰلكَ مَاا فَالْذَينَ مِن مَبْلهند مِن دَسُولِ إِلَّا قَالُواسَاحِرٌ آفَجَنُونَ آفَواصَوَابِدِ بَ**لَهُ رَقَ**ْهُ كَاعُونَ كَفَوْلَ عَنْهُمْ فَاآنَ عَلَوْمِ وَذَكَّرُ فَالَّالَاكُرُىٰ تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَفْتُ أَكِنَ وَالاينسَ لَ لِإِليمُ بُدُونِ مَا أُبِيدِ مِنْهُمْ مِنْ فِي وَمَا أُدِمُدُ أَنْ يُطْعِمُونِ أَنَّا فَلَهُ هُوَالَّ زَاقُ دُوْالْعُوَةُ الْمَتِينَ فَانَ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذَنُو كَامِثُ لَذَ فَيُكِاضًا بِهُمَ لَا سَنَفِهُ أَوْنِ فَوَالْلِلَانِكَ كَمَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الذَّى وُعَدُونَ لظُوْرِ وَمَكِتَابِهِ مَسْطُوْدِ فِي رَقِّهَ مُسْتُوْدٍ وَالْبَيْنِالْمُمُوْدِ وَالسَّمْنِي الْمَرَفِيْعِ وَالْمِيِّ الْمُنْجُودِ اِذَعَفَابَ رَبِّكَ لَوَافِيٌّ مَالَهُ مِنْ آفِي يَوْمَمَوْ وَالسَّمَاءُ مَوْلًا وَسَبِذَا لِمَالُ سَنَكًا فَوَالْوَمُ مَنَذِ الْكُذَمِينَ الْذَينَ هُمْ فَخُونَ لِلْعَبُونَ يَوْمَ لِمَعُونَ الْهَادِ جَمَنَةُ وَعَلَا هٰذِهِ أَلِنَا ذَا لِمَ كَنْتُمْ بِهِ الْكُذَا بُونَ

. 7 .

آفِيهُ عَنَا آذَانُ ثُلِانْفِيرُونَ اصْلَوْعَا فَأَصْبُرُوا آؤَلَا نَصَيْرُوا سَوَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْفَاتَعِيَّوْنَ مَا كُنْتُ مَتَّمَلُونَ الْمُلْتَعَا مَنِكُ جَنَانِ وَنَعِيمِ لَاكِمِينَ عِالْمَهُ مُرَبُّهُمْ وَوَقْهُمُ رُبُّهُمْ عَلَارَ الجيبر كلواوا شركوا هبيئا بكاكث وتعلون متكنن عَلْنُرْدِيَصَفُوْفَةِ وَذَوَجْنَاهُمْ بِمُورِعِينِ وَٱلْبَيْزَامَنُوا وَالْبَعَنْهُ مُذُذِّيِّنَكُمُ مِا يَا نِأَكْتُفْنَا بِهِيْدِذْ رَبِّيَّهُ مُوْوَمَا الْتَنَاهِرِ مِنْ عَلَىمِ مِنْ فَيْ كُلُ أَمْرَةً بِمَاكَسَتِ رَجِينَ وَأَمْدُ ذَاهْرُ بِمَاكِهَةٍ وَلَحْدِمُ إِنَسْتَهُونَ كَيْنَازَعُونَ فِهَاكُأْكَالْأَلْفُلُ فباقلاتأشير ويطؤف عليفه غلاذ كمنزكأ نهنز لُوْنُو مَكُنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعِضْهُمَ عَلِيعَضِ بَيَّنَاءَ لُوْنَ قَالُوْالِنَاكُنَا فَبُلِهِ فَاهْلِنَا مُشْفِعْينَ فَمَنَالِلَهُ عَكَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَا بَأَلْسَمُومِ ازَّاكْنَا مِنْ قَبُلْ لَدَعُوهُ أَنَّهُ هُوَالْكِزُ ٱلرَّحِيثُم فَدَيَّرُ فَالاَثْنَ بِنِعْمَتِ رَبِّكُ بِكَاهِنَ وَلاَ بَعَنُونِ أَمْرِيقُولُونَ شَاعِرُ مَرَّبَضَ. رَيْبَ المنَوْنِ ۚ فُلْ تَرْبَضُوا فَإِذِى مَعَكُمْ مِنَ الْمُدَّبِصِهِ يَنَ ۗ

. 7 7

لَامُهُمْ بِهِٰذَا مَرْهُمُ وَفَوْرٌ طَاعَوُنَ ۗ تَعَوَلَهُ بَلُلا يُؤْمِنُونَ فَلِيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِسْلِدِ انْ كَانُوا صَادِفِينَ ۗ ٱمْخُلِقُوا مِنْ غَيْرَتُنْ فِي ٱمْخُـمُواْ كَالِعَوْ يَ آمْ خَلَقُوا ٱلسَّمْواتِ وَأَلْاَرْضَ مَلْ لَا يُوقِنُ نَ خَزَآئِنْ رَبِّكَ آمُوْمُ الْمُصَيْطِ وْنَ ﴿ آمُونُ سُأَرُّنَّ مُعَوْنَ فِي البنؤن أذنسكه أجرافه ومنع فرينقلون ادغيده لْغَنْ فَهُ مُنْكُنُونَ ٱمْرُرِيدُونَ كَيْنَا فَالَّذِينَ كُفَرُوا هُرُ الْكِيدُونَ آمُكُمُ اللهُ عَيْرُ اللهِ سُخِيانَا للهِ عَمَا يُسْرَكُونَ وَانْ مَرَوَاكِينِهَا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَمَا يُعَكُّونُ فَدُدُمُ حَنَىٰلا فَوَايَوْمَهُمُ الْذَى فِيهِ يُضَعَفُونَ ۚ يَوْمَ لاَيْغَنِي عَنْهُمْ كَنْ هُرَشْناً وَلَاهُمْ يُضَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلُواْ عَذَا بِٱدُونَ ذَٰ لِكَ وَكُنَّ أَكْزُكُمُ لِلْيَعْلَوْنَ وَاصْبِهُ كُيْرُرَبِكَ فَاتِّكَ بَاغْيِنَا وَسَيَحْ يَحَدُ بَيْكَ جِينَ تَقُوْمُ ۗ وَمِنَا لَيْنَا فَسَبِحَهُ وَاذِيَا رَالْبَخْوُمِ

كملة ألخمز الخبي وَٱلْجَوْاذَاهُوٰى مَاضَلَصَاحِبُكُمُ وَمَاغُوٰى وَمَايَظِيْ عَنْ لَمُونِي انْخُوَالِّا وَخْنُوجِي عَلَمْ شَكَيْدُ الْقُوٰي ذُومَرَةِ فَاسْتَوْيُ وَهُوبِالْأَفْلِ الْآعَلِي ثَيْرَدَ نَافَلَدَ لَىٰ مَكَانَ قَائِهَ فَوَسَانِ إِفَا دُذَا فَأَوْحِ الْحَبَدِهِ مَا أَوْحَى مَاكَذَبَالْفُؤَادُمَارَأَى أَفْمَارُونَهُ عَلِمَايِزِي وَلَقَدُرَاْهُ نَلْلًا أخرى عِندَسِدُرَةِ الْمُنتَعِي عِندَهَا حِنَةُ الْمَأْفِي اِذْ يَنْشَكَ إِلْيَدُرَةً مَا يَفْنَي مَا زَاغَ الْيَصُرُ وَمَا طَعَيْ لَقَدْ رَاْعِهُ إِيَانِ رَبِيهُ الكُمْ فِي أَفَرَائِنُو اللَّهِ وَالْعَرْي وَمَنْوَةً اَلْتَالِنَةَ الْأَخْرَى اَلَكُمُ الذَّكُرُوَلُهُ الْأَنْثَى تَلْكَاذَا مِنْتُمَةً ۻيزى اِنْ هِيَالاَ اسْمَاءُ سَمَيْتُمْ هَا اَسْنُوْ وَإِمَا وَكُوْ مَا اَنْزَلَ أمله بهامِن سُلطان إِنْ يَعَبُّونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَيَ الْآَفُونِ وَلَقَدُجَاءَهُمُ مِنْ رَبِّهُمُ الْمُذَى اَمْلَا نِسَانِ مَاتَّمَنَّىٰ فَلَهُ الْآخَرُةُ وَالْآوُلَىٰ ۗ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمْوَاتِ لَانْعُبْنَ شَفَاعَنْهُمَ شَيًّا الْأِمْنَ جَدِ انْ يَأْذُنَّا لِللَّهُ لِمَنْ بَيَنَّا وْ وَيَضِي

<u>ٳۜ</del>ڽؙٲۮؚۑؘڵٳٛۑۅ۫ڡؽؙۅڗؠٳڵٳڿۥٙڲڛؗۘۘۼۘۅڬڶڴؽػڎۺؖؽڐٳڵڹؾ۬</u> وَكَمَاكُمُ مُنْ يِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَعَلِّعُونَ إِلَّا الظَّلَّ وَإِنَّا الظَّنَ لَا يُعَنْهَى بِزَالِحَ أَنْيِنًا ۚ فَآغِ مِنْ عَنْ مَنْ فَوَلَاعَنْ ذِكُوبَ الْأَلْمُرُولِآ الحَيْزَةَ الْدُنْيَا ذَلِكَ مُبْلَغُهُ مِنَ الْعِيلُمِ ايَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُمُ عَنْ صَرَاعَ بْسِيَلِهِ وَهُوَا عُكُرْئِمَنَا هُتَدْى ۗ وَبَلِيمَا فِٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي لاَرْضِ لِعِبَرِي لَذَينَ أَسَّا وَّا بِمَا عَيَمَا وُاعَجِرَيَ لَلْأَينَ آخسنوا مالكشنني الذَينَ تَجْنَنيُونَ كُيِّارْرُ الاينْ وَالْغَوَاحِيَّةُ إِلَّاالْكِيَرَانَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْشِيرَةِ هُوَاعُلُهُمُ ۗ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْإَرْضَ وَإِذْ آسَتُهُ آجِيَنَةٌ فِي بُطُونُ أُمِّهَا يَكُمُ • مَلاُ رَكُوْا انَفْسَكُمْ هُوَاعَلَرْ عَنَا تَقِي الْ اَفَرَايَتَ الْذَيْ فَالْ وَاعْطُهُ عَلِيلًا وَكَذَى آعِندَهُ عِلْمُ الْعَيْبُ فَهُوَيْرِي ٱلْمَكْنِيَأَ يَمَا فِي صُمْنِ مُوسَىٰ وَابْرْهِيَمَالَذَى وَفَى ۖ كَالْآتِرْدُ وَاذِدَ ۖ وذرأخرى وَانْكَيْنُولَلانِنَـانِالِآمَاسَغِي وَانْبَعْيَـهُ سَوْفِيَهُ أَنْ أَيْنُ إِنْ الْمُكَانَّا وَالْأَوْفِ وَالَّالِيٰ رَبِّكَ الْمُنْهَىٰ وَانَهُ هُوَاضَعَكَ وَابَكَىٰ وَانَهُ هُوَامَاكَ وَاخْسَأُ

وَانَّهُ خَلُوٓا لَزَّوْجَانَا لَذَكَّرَواْ لَانَتْي مِنْ نَظْفَةِ إِذَا نَمْنَىٰ وَانَّعَلَيْهِ ٱلنَّمْنَأَةَ الْأُخْرَى وَانَّهُ هُوَاغَنَّى وَانَّهُ وَانَّهُ هُوَرَيْنُ النِّنْ عَلَى عَالَّمْ الْفَلْكَ عَادًا الْأُولَى وَتَمَوْدَ فَمَا اَبْقُ وَقُوْمُونُ مِنْ قَبْلُ اِيَّهُمْ كَانُوا هُمُوا ظُلُمُ وَاطْنَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى فَعَنَاْمَ اعْنَاهُ فَإِي عَالِمَ الْآوِرَبِكَ تَمَانَى هٰنَانَدِيْمِنَ التَّذُو الأولَىٰ اَنِفَوْ الاَيْفُ لَيْسَلَمُا مِنْ وَنِاللَّهِ كَاشِفَةٌ اَفَنَ هِلَا الْحَدِيثِ يَعْجَلُونَ وَتَضَكُّونَ وَلَاتَبُكُونَ وَأَنْغُرْسَامِدُونَ فَاشِعْدُوالِلَّهِ وَأَغْدُوا افتزكت المتناعة وآنشة إلقتمر وإن برؤاأية يخهؤا وَيَقُولُوا مِنْ مُسْتَمَرُ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا الْهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرُمُسْتَعَنُّ وَلَقَدْ جَاءَهُ مُمْ أَلَا نَهَا مِيهِ مُنْهَجُونً حِكَمَةُ بِالْعَدَّةُ فَانْعُنْ زَلْكُ دُرُ عَنْهُ مُ يُوْمَرِيدُ عُ اللَّاعِ إِلْى تَضْعُ يَحْكُيرُ

خَشْعًا بَصَادُهُ يَغْرُونَ مِنَ الْآجْدَانِ كَانَهُ مُرَادُ مُنْسَتْرُ مُهْطِمِينَ إَلِى الْعَاعِ يَعَوْلُ الْكَافِرُهُ وَ هَٰذَا يُؤْثُرُ عَيَيْثُ كَذَبَّتَ ةُلْهُ نُوَوْدُنُوجٍ مَنَّكَذَ بُواعَيْدَ نَاوَعَالُوْا بِحَنُونُ وَأَزْدُجِرَ فَدَعَارَبَهُ آنِي مَغْلُونِ فَانْضِرْ فَفَخْنَا آبْوَابُ السَّمَاءِ بَيَاءٍ مُنْهَيَر وَفَعَنَا الأَرْضَعْيُونًا فَالْتَوَكَلْنَا مُعَلَامُرِهَذَ قَدُرَ وَحَمَلنَا وُعَلِهَ النَّالْواحِ وَدْسِي تَجْرِي مَاغَيْنِنَاجَوْ آمَلِنَّكَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ مَرَكُناهَا أَيْدًا فَهَلْ مِنْ مُلَكِرُ وَكَيْفَ كَانَ عَذَاف وَنْذُرِ وَلَقَدْ يَتَنَزَا الْفُواْنَ لِلذِّكْرِفَهَ أَمِنْ مُدَكِّر كَذَّبَتْ عَادُفَكِيفَكَا ذَعَلَا بِي وَنُذُرِ إِنَّا ارْنِسَلْنَا عَلَيْغِ رِبِيًا صَصِرًا ڣڮۏڔؘۼؘۑؽ۫ۺؙؾٙڔ ؞ٙؠ۫ۯۼٲڶؾٙٲڛۧڰٲٮؘؘۿڎٳٛۼٳ۠ۯۼٛٳ۠ۻڡٚ<u>ڡٙ</u>ؠ مَّكَفْكَانَ عَنَا بِيَ وَهُذَرُ ۚ وَلَقَذْ يَمَنَ إِنَّا لُقُرْ إِنَّ لِلذَّكُرْ فَهَلْ مِنْهُدَّكِرِ كَذَّبَتْ تَمْوُدُ بِالنَّذُرِ فَقَالُوْاابَسَّرُامِيَّا وَاحِلاً نَتَبِهُ النَّاالِفَا لِفَهَ مَلَالِ وَشَعْي ءَ الْفَالَدِ كُرْعَلَيْهِ مِنْ مَنْكَ ا يَا(هُوَكِذَا كِيا يَشِرُ سَيَعْلُونَ غَمَّا مَنَا لِكُنَا يُبِا لاَيشِرُ إنَّا مُرْسِلُوا النَّا فَذِ فِيْتَةَ كَمُ مُ فَا ذِنْفَتِهُ مُ وَأَصْطَبْ

وَبِينَهُ إِنَّا لَا مِنْ مَنْ بَيْهُ وَكُلِّمِينَ فِي عَلَمْ فَنَادُوا صَاحِهُمْ ُ مَعَاظِهُ عَمَرَ كَكُيْتُ كَانَ عَنَا بِي وَنْدَرِ ايَّا اَرْسُلْنَا عَلِيَ هِر صَّعَةٌ وَاحِدَهُ مَنكَا نُواكَهَ شِيرُ الْمُخْطِرِ ۚ وَلَقَدْ بَيَتُرْنَا الْفَرْانَ لِلدِّكْرِ فَهُوْمِ مِنْمُدَكِرِ كَدَّبَتْ فَوْمُلُوطِ بِالْنَذْرِ . أَيَا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مِهِ حَاصِبًا لِكَالَ لُوطِ نَجَيْنًا هُمْ لِبِيْحَمِ فِعَةً مِنْ عِنْ دِنَا كَذَٰ لِلَ نَجْزِي مَنْ سَنْكُرَ وَلَقَدُ ٱنْذَ رَهُمْ بَطِّسَتَنَا فَتَمَا رَفًا بالنَّذُرِ وَلَقَدُ ذَا وَدُوهُ عَنْضَيْفِهِ فَطَمَّتُ اعْنِيَهُ مُ فَذُوقًا عَلَا بِي وَنَدْدُ وَلَقَدْصَتِحَهُ مُنْكُرُةً عَنَا إِنْ سَنِقِرٌ فَدُوقُوا عَذَابِ وَنَذُرِ ۗ وَلَقَدْ لِيَتَزَنَا ٱلْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّرِكِ وَلَقَدُجَّاءَ الَفِعُونَ النَّذُرُ كَذَبُوا بِأَيْ يَنَاكُلِهَا فَاخَذُنَا هُمُ آخْدَ عَزَيزِ مُقْتَدِدِ آكُفَا ذُكُوْ خَيْرُمْنِ اوْكَيْكُمْ آمَرُكُمْ بَرَآءَ ۚ فِيالَ ثِبْرِ ٱمْنَقُولُونَ نَحَنْ جَبِيْعُ مُنْكِيرٌ ﴿ سَيُهُورُ مُ أَجْمَهُ وَيُولُونَ كَالَّذِبْرَ بَالِلسَّاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَامَرُ ۚ ازَالْجَيْمِينَ فِصَلالِ وَسُغَيرُ ۚ يُوَمُنِيْعَبُونَ فِٱلنَّارِعَلَى وْجُوهِمِهْ وَوُوْامَسَ صَعَرَ الْأَكُلُ شَيْ خِلَقْنَا وَيِقَدَرِ

وَمَا أَنْزَالِاً وَاحِدُهُ كُلِيَ وَلِيَصَرِ وَلَعَدُ اَهَلَكَنَا أَشْبَاعَكُمْ فَهَالُهِنْ مُدَيِّكِيرِ وَكُالُ عَنْ فِعَتَالُوهُ فِالزُرُ وَكُلْمَ عِيرِوكَ بَعِيمُ سَتَكُلُ ازْالْتُهَا يَنَاكُ جَنَادِ وَنَهُرِ ﴿ فَمَغْعَدِ مِدْ وَعِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِدٍ ور المراح المراج المراجع المرا لَعْنُ عَلَمُ الْفُرْإِنَ خَلَوْالانِسَانَ عَلَمُ الْبَيَانَ الشَّمَسُ وَالْعَلَىٰ بِي مِنْ الْمِنْ عَلَىٰ وَالْفَكِمْ وَالْفَكِمْ فِي فِكَ الْهِ وَالسَّمْاءَ رَفَعَهُا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٱلْأَنْطَعُوا فِي ألميزان وكقفوا لوزن بإليت طيو ولاتخيشروا الميزات وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْاَنَامِ فِيهَا فَاكِهَا \* وَالْفَنْلُ ا ذَانُ الأَكْمُ عَامِ وَالْحَبُ دُوْالْعَصَفُ وَالرَّيْحَانُ فَيَأَيَّالْآوَدَنِيكُمَانَكُونَانِ خَلُوَّالْإِنْكَانَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعَادِ وَخَكُوَّا لِكَانَ مِنْ مَادِيج مِنْ عَادِ مُنَادِ مُنَا كَالْأُورُ بِنِكُمَا تُكَدِّبَانِ



2 4 4

يُتْلَلُّهُ فَهُنَّ وَرُبُّلُكُمْ بَيْنَ فَهَا غَالِآءِ رَبُّكُما كُنَّا فَإِنَّا لَكُونَا إِن مَهَ الْعُرِيْنِ مُلْيَقِيَانِ ثَيْنُهٰ الرَّنَّخُ لَا يَبْغَيَانِ ۚ فَيَا عِلْكُوٓ رَيُكِمَا نَكَذِبَانِ يَغْرُجُ مِنْهَا ٱللْوَلَوْ وَٱلْمُعَانَ فَيَا عَالَآ وَ رَبْنِهَا نَكُذَ إِن كَالْمُ الْجَوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَعْرَكَا لاَ عَلَامَ فَيَا يَالَآءِ رَبِّكُمَا نَكُذَبَانِ <sup>\*</sup> كُلْمَنْ عَلِيمَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُوا كِمُلَالِ وَالإِكْلِيرِ فَهَا يَعَالِآءِ رَبُّكُا لَكُونَانَ مَنْكُادُمَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ كُلُّ وَمُرْهُوفِي ثَأَيْنَ ۚ جَايَىٰ الآءِرَبُخِائَكَيْزَبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُوْاَيُّهُ ٱلفَّتَلَانِ هَايَ الآوِرَبُكَا لَكُذَيَّانِ كَامَعُنَدُ الْجِنَوَالانْسِ الْأَسْتَطَعْتُهُ <u>ٱنْ نَنْهُ ذُوا مِنْ أَقْطَاراً لسَّمُوا بِ وَٱلاَرْضِ فَانْفُذُوْ ٱلاَ تَنْفُذُ وْ لَا</u> اِتَوِينُ لَطَانِ ﴿ فَيَا غِلَا لَآءِرَ أَنْجُا أَنكُذَ مَانِ فَيُرْعَلُ عَلَيْكُمَّا شُواظْ مِنْ إِرَوُنِهَا سُ فَلاَ تَنْضِراً بِ \* مَيَا يَحَالآ وَرَبُّكُمْ نَكُذَكَانِ فَإِذَا أَنْتُفَتَتَ الشَّاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالْمُعَانِ فَا غَالِآءِ رَبِكُمْ لَكُونَهَانِ ﴿ فَيُومِنِ ذِلَا يُسْتَلْعَنْ ذَنْهِ وَ اِنْنُ وَلاَجَّانُ أَ فِيكَ يَالاَّهِ رَبُّ كُلُومَانِ

وْمُونَ بِسِيمْ فِي وَفُوْخَذُ بِالنَّوْاصِي وَالْإَقْدَايِرِ ۖ فَيَايَ الآوِرَيْجَانَكَذَبَانِ هٰذِهِ بَحَنَالَةَ كَدُنُهَا الْخِمُوزَ يَطُوفُونَ بَيْهَا وَمَهِنَ حَبِيهِ إِن فِيا يَا لَآءَ رَبُّكُما مُكَدِّمَا يِن وَلِنُ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ جَنْنَانِ فَيَا غَالِآءِ رَبُّكَا نَكُذَبًا نِيْ. ذَوْانَاافَنْانِ فَبَاغِلْلاَءِ رَبِّكُمْ لَكُذَبَّانِ فِيهَاعَيْنَانِ تَخْهَانِ فَيَا يَىٰ الْآوَرَبُكُمْ الْحُدَبَانِ فِيهِمَا مِنْكُو فَاكِمَةِ زَوْجَانِ فَيَا يَالْآءِرَ نَجْا فَكَذِبَانِ مُتَكِمَنَ عَلْ فَرْشِ مِطَآنِهُ إِنْ السِنْ مِرَفِي وَجَنَا الْجَنَتَ يْنِ وَالِيْ فَيَا يَمْ لَا وَرَبِكُمُا مُكَذِّبَانِ فِيهِ فَالْصِرَانِ الطَّرْفِ اَ نَظْمُنْ أَانِهُ فَلَمُنْ وَلَاجَانُ فَيَا غِالْآوَ رَبُّكُمْ نَكَذَبَانِهُ كَانَهُوٓ إَلَيٰا قُوۡتُ وَالْمُجَادُ فَبَا يَحَالَآ وَرَبُكُمٰ ا نَكُذَبَانِ هَلَحَزّاءُ الإخِسَانِ لاَ الاخِسَانُ مَا عَالَاهِ رَبُكُما يُحَدِّمَانِ ، وَمِنْ وَمِنْهُ وَنِهَما جَنَّانِ . فَهَا تَمَا لِآوَرَبُكُما نُكَذِبَانِ مُدْمَّامَتَانِ فَبَاعِالْآوِرَبُخِانُكَةِ بَانِ . فَهَاعَيْنَا ذِنْضَاخَتَانِ ، فَيَا يَحَالاً وَرَبُكُما نَكُذِيَانِ

فِهِ مَا فَاكِهُ ۚ وَنَغُلُ وَرُمَّانَ ﴿ فَمَا تَبَالْآءِ رَبُّكُمْ الْكَذَبَانِ هِنَّخَدُانْ حِسَانٌ ﴿ فِمَا يَمَالُآوَنَكُمَا تُكَذِّبَانِ خُوزُ مَقَصُورَاتُ فِالْخِيَامِ فَبَاغِالْآوَرَبَكُمَا نَكُذَا مِن لَمُ يَظِمُنْهُ زَانِدٌ فَيَكُهُمُ وَلَاجَاتُ فَمَا يَمَا لَآءِ تَكُمَا كُذَبَانِ مُتَكِينَ عَلَىٰدَ وَفِيخُصْرِ وَعَبْقِرَيْ حِسَانِ فَبَايْحَالاَّةِ رَتُكُمْ أَنُكُذَ مَانِ مَنَا رَكَ أَسْمُ رَمِكَ ذِي كُلُولُ وَالإَكْرَارِ شُوعً الْوَافِعَ مُهَاكِّمَةً وَمُشَيِّعُ وَالْسَعُورُ لِمَّا اذَاوَقَعَتِالْوَاقِيَةُ لَيْسُلُوقَعِبَهَا كَادِنَيْهُ ﴿خَافِضُهُ رافِعَة اذِارْجَالْلاَرْضُ رَجًا وَيُسَتَأْلِجَالْ لَبِسًا فَكَانَكُ هَيَا وَمُنْدَنَّا ۖ وَكُنْكُ أَزْوَاهًا تَلَنَّهُ ۗ فَأَضْعَاكُ المنكئة مااضا باليمنة واضا بالشنكمة مااضك المَشْنَهُةِ وَالسَّابِقُونَالسَّابِقُونَ اوْلَـٰكَالْمُقْرَّنُونَ فَجَنَاكِ النَّهَيْمِ ' نَلَهُ مِنَ الأَوَّلِينَ وَقِلِيلُ مِنَ الأَخِبِ عَلْى مُدْرِ مَوْضُوْنَةً مُتَكِّكَيْنَ عَلَيْهَا مْتَقَا بِلِينَ

يَعَلُونُ عَلَيْهِ وَلِمَانُ مُعَلَّدُونَ \* بَاكُوٰ إِيوَا بَرِيَ وَكَأْيِرِ مِنْ مَجَينُ لايْصَدَّعُونَاعُهُا وَلاَيْذِفِنُ ۚ وَقَاكِهَ بِمَا يَخَفِّيَوْنَ وَكُمْ طَيْرِهَا يَنْتَهُونَ ۚ وَحُرْبَاتِنَ كَانَتَا لِالْمُؤْلُواْلِكُنُونِ ۗ جَزّاءً يَمَاكَا نُواتِعُمُونَ لايسْمَعُونَ فِيهَالْغُوا وَلاَنَا إِنِّيمًا الآبيلاسلاماسلاما واضائبالمين مآاضائباليمين فيسذر منضود وطلع منضود وظل مكذود ومااء سَنكُوبٌ وَفَاكِهَ كَيْرَةٌ لاَمَفْطُوعَةِ وَلاَمَنُوعَةُ وَّ وَهُن مَ مُوْعَةً إِنَّا اَنشَا فَاهْنَا يِنَاءً فَعَلْنَاهُنَ آبنكارًا عُمْآآ زَامًا لِآضَابِ أَلِمَينَ مُثَلَّةُمِنَ الأوَلِينُ وَنَلَهُ مِنَ الاخِرِينُ وَاضِمَا لِالشِّمَالِ مَااتَحْهُ ٱلنَّهَالُ فِي مُورِوَجَيَئِهِ وَظِلْ مِن تَعِوْمٍ لَا بَارِدِ وَلَا كَرَيْرِ اَنَهُمْ كَانُواْقَبْلُ ذٰلِكَ مُثْرَفِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُونَ ۗ عَلْ كِمْنَ الْمَعْلِيرِ وَكَانُوا يَعُولُونَ اَيْنَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًاءَانَالَبَعُوثُونَ ٱوَالْبَآفُونَاالْاَوَلُونَ ﴿ ثُمَّاإِنَّ ۗ الأوَّلِينَ وَالأخِرِينُ ﴿ كَجُوْعُونَ اللَّهِ عَالِيْ يَوْمِمَ عَلُومٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمُومِ

ُذَابَكُمْ اَشَاالصَّالِوْنَالْكُكَدَ بُورَ لَاٰكِلُونَهُ بِيَنْجَمُ بِنَدَقُومٍ لِ فَالوُّنَ مْنَهَا الْبِطُونَ ﴿ فَتَارِبُونَ عَلِيْهِ مِنَ أَلْجِيكُمْ ﴿ فَتَارِبُونَ شْرْيَالْمِيهِ ﴿ هٰلَانُزْلُمُ مُرْوَمُ الدِّينَ فَخُنْ كُلُّمَّنَّاكُمْ فَكُوْلَانْصَدَ قُوْنَ ﴿ أَفَرَانِتُومَا أُغَنُونَ ۚ وَٱلْتُوْخُلُقُونَهُ ۗ آرْنَحُوْ أَلِمَا لِعَوْنَ لَحَنْ فَذَرْ مَا بَمْنَكُ مُاللُّونَ وَمَا نَحَنْ بِمَسْبُوفِينَ عَلَانَ نُندِلَامَثَالكُمْ وَنُشْنَكُ مُعْمَا لِاَتَعْلَمُونَ وَلِقَدْعَلْتُهُ النَّيْئَآةَ الْأُولِي فَلَوْلاَ تَدُّذُّونَ آفَ آن مَا تَعْ فِوْنَ ءَانتُ مِنْ رَعُونَهُ الْمَعْنُ أَلزًا رعُونَ لَوْنَشَاءُ بَكِعَلْنَا وْحُطَامًا فَظَلْتُوتَفَكُّونَ \* الْأَلْغُمُونَ بَانِغَوْ مَوْمُونَ اَفَرَائِتُهُ الْلَآءَ الذَّى أَسْرَيُونَ ءَاسْتُمْ ٱنْزَلْمُوهُ مِنَ الْمُزْنَ ٱمْتَخَوْ الْمُنْزِلُونَ كَوْنَسَتَاءُ جَعَلْنَا وُاجَاحًا مَلُوْلِاتَتَكُرُونَ أَفَرَأَنِيُّدُ إِلَيَّارًا لِنَيَ تُوْرُونَ ءَأَنْتُمْ ٱنْتَأْذُرْ شِيَهُا الْمُغْزُلْلُنْ شِنْوُنَ مُغَرِّجُنْكُ الْمَالَدُ كُوَّ وَمَتَاعًا لِلْفُونِ فَسَيِمَ إِنْ مِرَبِكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُفْيِثُمُ بِمُوَاقِعِ ٱلْغِوْمِ ﴿ وَانَهِ لَفَسَكُ لَمُ لَوْنَعَكُونَ عَظِيمٌ

اِنَهُ لَفَرْانَ كَرْثِيمٍ ، فِكَنَابِ مَكْنُونِ الْأَمْكُ لُهُ الْإِ المُطَهَرُونَ تَهْزِيلُ مِنْ رَبِيالْعَالَمِينَ ٱفَهٰذَا الْحَدَيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ دُدْعَكُمْ أَنَّكُمْ نُكَدِّبُونَ فَلُولا إِذَا بَلَغَبَتِ الْخُلْفَةُ مَ وَانْتُمْ جِينَادُ نَنْظُرُونَ وَنَحْنُ آؤْمُ الَيْدِمِ نَكُمُ وَلِكُنُ لِانْتَصِرُونَ كَلُولًا إِنْ كُنْتُ مُ غَيْرَ مَدِينينَ مَرْجِعُومَهٰ الذَّكُنْفُرُصَادِ قِينَ فَأَمَّا إِنْكَانَهِنَ الْمُقْرَبِينَ ، فَرَوْخُ وَدَيْجَانُ وَجَنَّتُ بَعِيمِ وَامَّا إِنْكَانَمِنَ آخَابِ إِلِمِين مُسَلَا ثُمُ لِلَهُ مِنَا صَالِمَ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِل اْلْكَذَبِيزَالْضَآلِينَ أَنْزَانْمِنْجَيَمِ وَنَصَٰلِينَهُ حَجَيْمٍ ٳڽؘۜۿڶٲۿۅٙڂٚٵ۬ۑڝٙۑ<sup>؞</sup>ڡ۬ٮۜؾۼؠٳۨڛ۬ۄؚۯؠٙڬٲڶعۻ؞ بَتَعَ لِلْهِمَا فِيَالْسَمْوَاتِ وَأَلاَرْضِ وَهَوَاْلعَزْمِوْالْحَكِيمُ لَهُمُلْكُ ٱلسَّمْوَايِدَوَالْاَرْضِ فَجِينَ وَيُمِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلَّسَّىٰۚ قَدْرُر ۚ هُوَ الاَوَلُوَالْإِنْ وَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّسَى عَلِيهُ

هُوَالَّذِي َ لَوَ أَلْسَمُوا بِ وَالْإِرْضَ فِيسَنَةِ اَنَا مِنْ أَنْسَاوِي عَلَى العَنْ بِعَيْمُ مُلَاكِمُ فِي الأرْضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ اسْمَاء وَمَايِعُ فِي فَهَا وَهُومَعُكُمْ إِنْهَاكُنْ فَدُواْنِدِيمَا تَعْمَلُونَ بَصِينَ لَهُ مَلْكُ السَّمَوَا فِي وَالْاَرْضِ وَالْمِ اللَّهِ يُرْجُعُ الْأُمُورُ يُولِمُ الْكُلَّ فألتَهٰ ارِوَيْوَلِجُ ٱلتَهٰ ارْفِيا لِينَلُ وَهُوَعَلِيْء بِذَا مِنَا لَصَٰذُورِ أمنوا بألله ورسوله وآفي فأواتما جعككم مستخلفين فيه فَالَّذِينَ الْمَنُوامِنِكُمْ وَانْفَتُوالْمُزَاجْرُكِينَ وَمَالُكُمُ لا تُوْمِنُونَ بَاللَّهُ وَالرَّسُولُ مَدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَمِيتَا فَكُمْ إِنْكُنْنُدُمُ وْمِنِينَ هُوَالْذَىٰ يَكِزَلْ عَلْعَنُوهِ أَيَاكِ بَيَنَاتٍ لِيُوْجِيكُمُ مِنَ الظُّلُمَا يِدَالِيَ النَّوْرِ وَانَّا لَهُ يَكُمُ لُوَوْفُ وَجَيْمُ وَمَالَكُمُ آلَا ثَنْفِقُوا فِي سِيلًا للهِ وَقِيمِ مِرَانَا لَسَمْ وَاذِ وَالْآرْضِ لآيستوي ينكزم كأنفق من فبكل لفيغ وقالكا وكيك أغظم دَرَكِةٌ مِنَ الَّذِينَ الْفَ قُوامِنْ بَعَدُ وَقَا لَلُوا وَكُلَّا وَعَدَا لَلْهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ حَبَيْرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهُ قَهْا حَسَنًا فَيَضَاعِفَهُ لَهُ وَلَّهُ أَجْرُكُ بِيرً

تؤمَرَ كَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِيسَيْعِي فُرُهُمْ بِينَ آيَٰدِيهُم وَإِنْ يَانِهِمْ بُشْرِيكُمْ الْيُؤْمَرَجَنَا ثَنْتَجَبَى مِنْ تَخِينَهَا الآنْهَا لُخَالِدِ بَنِ فِيهَا ذَلِكَ هُوَالْفُوزُالْعَظِيْمِ يُوْمَكِفُولِالْنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتَ لِلَّذِينَ ا امَنُواٱنْظُرُونَانَفُنْكِينُ مِنْ نُوْرِكُرْفِيلَ رُجِعُوا وَرَّاءَكُرُ فَالْتَيْسُوا نُوراً فَضَرِبَ بَنِهَ وْبِسُورِكُهْ بَانِ إلْطِنُهُ فِيهِ ٱلرِّحَّةُ وَطَاهِرُهُ مِنْفِبَلِهِ الْعَلَابُ ۚ يُنَادُ وَنَهُ وَٱلْمَاكُوٰ مَعَكُمُ قَالُوا مَلِ وَلَٰكِئَكُمُ فَلْنَهُ وَالْفُلِيدُ وَيُرْبَعُنُهُ وَأَنْ يَتُمْ وَعَرَاكُمُ الْآمَا فَيُحَمَّرُ جَآءَا مْ إَلَيْهِ وَعَرَكُمْ بَالِيَّهِ الْعَرُونُ فَالْيَوْمَ لَا يُوْحَذُمِنْكُمْ فِدْيَةُ وَلاَمِنَالِدَينَ هَرَوْامَأُ وَيَكُمُ النَّادُهِ مَوْلِيكُمْ وَبَشْرَ ألمصنير أكزمأن للذيتنا منواأن تخشئع فلوبه ثدليز كراملير وَمَانَزَلَمِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُواْ كَالْذِينَ وْتُواالْكِمَّا بَا مِنْ فَكُلْ فطالعَلَيْهِمْ الامَدُ فَقَسَتْ قُلوبْهُمْ وَكَنِيْمُ فِهُ فَاسِقُونَ اعْلَوْآاَنَا مَلْدَيْخِي لَا دَضَ بَعْدَمَوْجَهَا مَّذَبَيْنَا كَكُوْ الْإِياكِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّالْمُضَدِّةِ فِينَ وَالْمُضَدِّقَابِ وَأَفْرَضُوا أللة قرضا حسنا يضاعف كمندوكن ذاخرك نيثه

وَالْذَيْنَ امْنُوا مِاللَّهُ وَرُسُلِهِ ا وَلِنْكَ هُمُ الْصِيدِ يَقُونَ وَالنَّهُ مَكَّاءُ عِنْدَدَبِهِ مِهُ مُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُ مُ وَالَّذِينَ كُفَ رُوا وَكُذَّ بُوْا باياتِنَا اوْلَيْكَ أَصْمَانِ أَنجِكُ اعْلَوْااتَّهَا أَكُورُو ٱلدُّنكَا لِعَثْ وَكُوْ وَدَيِنَهُ وَتَفَا حُرْبَيْنَكُمْ وَتَكَازُ فِي الْأَوْالِ وَالْاَوْلَادِ كُنْلَ غِينَا غِيلَ الْكُفَّادَنَا أَهُ لَٰزَيَا يَجُ فَتَرْ يُدُمْضُفُوا نُزِّيكُونُ حُطامًا وَفِي الأَخِرَةِ عَنَاكِ شَدَنَّدُ وَمَعْفَرَهُ مِنَ اللَّهِ وَدَفِنُوا ثُنْ وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلْذُنْيَا لِإَلَّامَتَاءُ الْغُرُودِ سَابِفُواالْيَمُغَفِرَةِ مِنْ دَبُكُمْ وَجَنَّةِ عَضْهَا كَعَصْ السَّمَا و وَٱلاَرْضِ أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ امَنُوا يَاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَصَلَّا لِلَّهِ يُؤْبِنِيهِ مَنْ يَنَيَّاءُ وَٱللَّهُ دُوْالفَصْلِ الْعَظِيبِ مَا اَصَّابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْارْضِ وَلا فِأَنَفْسُكُ مُلاَّ فِي كَابِ مِنْ فَبُلِّ أَنْ مُرَا هَمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ لَهُ لِيكُثِّرُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاعَلْمَا فَا نَكُرُ وَلاَ تَقْرَجُوا عَا أَيْكُمُ وَلَا يَعْتُ كُلِّغْتَ الِكَغُوْدِ الْذَيْنَ يَغِيَا وُنَ قَالُمُ مُوْزَاكَ اسّ بالخنا وكمن يتول فإنا للدهوالغيثي المهيك

لَعَدَ اَدْسَلْنَا وْسُلِنَا مِالْبِيَنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِمَابَ وألميزاذ ليتؤمأ لنكاش اليتيشط وآنز لنا الحكزيد فيدكأش شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلِنَاسِ وَلِيعَكُمُ أَلَّهُ مَنْ يَنْضُرُهُ وَ دُسْكُهُ بالغيت أنَّا للهَ قَوَىٰٓعَرَانِ ۖ وَلَقَادَارَسُلْنَا نُوحًا وَإِبْرِهِبِ وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَتِهِمَا الْنَيْقَةَ وَالْكِكَابِ فِينْهُمْ مُهْتَدِ وَكَيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُرَّ قَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بْرْسْلِنَا وَقَفَّيْنَا بعيسكَ أَنْ مُرَدَوَا تَيْنَا هُ الإنجيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ إِلَّهَ بِنَ ٱتَّعَوْهُ ذَاْفَةً وَرَحْةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَامَاكَنْبُنَاهَا عَلَيْهِيْدِالْأَابْتِغَاءَ رَضُوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْ هَا حَقَّى رِعَا يَتِهَا فَأَتَيْنَا ٱلَّذِينَ امَنُوا مِنْهُ وَاجْرَهُمْ وَكَبَيْرُ مِنْهُمُ فَاسِفُونَ بَالَيْهَا الْهَيْزَامَنُوااتَقَوْاالله وَالْمِنْوَايِرَسُولِهِ يُؤْمِيكُمُ كِفْلَيْن مِنْ رَحْمَيتِهِ وَيَجْعَلُ كَعُدْنُوْرًا مَّنْهُونَ بِهِ وَيَغِفِرُكُمْ وَأَلِثَهُ غَنَفُوْزُ رَجِكُم لِعَلَا بِعَنْكُ اهَـٰلُ الكِنَابِ لَآيَقَدِ دُونَ عَلَيْنَ فَي مِن فَصَبِلَ لِلْهِ وَانَا لَفَصَلَ بِيلِاللهِ يُؤْبِيهِ مَنْ سَنَاءُ وَاللهُ دُوْالفَضْ لَالْعَظِيمِ

دْسِمَمَ ٱللَّهُ فَوْلَا لِبَيْ يَجَا دِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتُكِكَ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ كَعَا وَرُكُمَا أَنِا لَلْهُ سَمَيْعٌ بَصِيْرٍ ۚ الَّذِينَ لِهَا هِرُونَ يُنكُمْ مِنْ بَيَالِفِيمَا هُوَا لَهَا بِعِيدًا نَا نُهَا تَهُنُهُ لِكَا اللَّابَ وَكُذَنَهُ مُوانِنَهُ كَيَوُلُونَ مُنْكُرًا مِنَالُقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّالَٰهُ لْمَغُوْغَغُوْزٌ وَالْدَينَ يُظَاهِمُ وِنَ مِنْ بِيَكَا إِنْهِيمُ نُخَمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَعَرِيْهُ رَفَيَةٍ مِنْ فَبَالَ نَيَّكُالَمَا ذَلِكُمُ نوعظون ببرواً للهُ عَانَمُلُونَ خَبِينَ ۖ مَنَّا يُجِدُ فَصِيَا مُسَهُرَيْنِ نمتنابِعيْن مِنْ قِبْلَانُ يَتَمَاسَا هَنَ لَمْنِيسَ تَطِعُ فَاظِعَامُ سِبِّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِنُوْمِنُوا بِآللهِ وَرَسُوله وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَلْكَافِهَ عَنَا ثِنَا لِيكُم إِنَّا لَذَنَّ خِنَا لَيْهُ وَرَسُولُهُ كُبِنُوا كَاكْمَـٰتَٱلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِوَقَدًا لَزُلْنَا ايْاتِ بَيْنَا دِ وَلَلِكَا فِيرَ عَنَائِهُمُ مِنْ لَوْمُرْتَعِنْهُ وَاللَّهُ جَيَعًا فَيْنِيُّ هُمْ عَا عَلُوا

. 2 2

اَلَهُ رَّاَنَا لَهُ تَعْلَمُ مَا فِأَلْسَمُ وَيِدُومَا فِأَلْاَ رَضِ مُا يَكُونُ مِنْ مَوْى تُلتَةِ الْأَهُورُ الْمُهُمْ وَلَاحَنْكَةِ لِلْأَهُوَسَادِ سَعْمُ وَلَا ٱدْنَىٰ مِزْه ٰلِكَ وَلاَ أَكُزُ اِلْآهُومَعُهُ مَا يُنهَاكَا نُوالْذُ يُغَيِّنُهُمْ يَاعِيَلُوا يؤُمَّ الْقِيْمَةِ أَنِّا لِللَّهِ يَكُلَّ شَيْحٌ عَلِيْهُ ۖ اَلْهُ مِّرَا لَمَا لَذِينَ مُهُواعَنِ ٱلغَوْيْ ثَمْ يَعُودُ وَنَلِنا نَهُواعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِيْرِوَالْمُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَاذِاجَا وَٰلاَحِيَوْكِ عَالَمْ يُحِيَّكِ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِيَانُفْنِهِ هِمَ لُولًا يُعَدِّنُهَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَعَمَٰمُ يَصْلَوْنَهَا فَبَيْنُ وَلَلْصَافِرِ اللَّهِ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَوْا إِذَا لَنَا جَيْتُمْ فَلاَ تَنْنَاجُوا بِأَلِا ثِرُواْ لَهٰ ذُوَانِ وَمَعْصِيَتِ أَلْرَسُوْلِ وَتَنَاجُوا بِالْبَرَوَالنَّفَوْيُ وَانَّفَوْا لَهْدَالَذِي لِيَدِيَّخُشُرُونَ أَيْمَا الْبَغِيْ مِزَالنَّهُ عِلَادِ لِيَعِنُونَا لَذِينَ المَنُوا وَلَيْنُ بِجَادِ هِرْسَيْكَا لِلَّا باذِنْ اللهِ وَعَلَ اللَّهُ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمؤْمِنُونَ يَاآيَهُ ٱلْلَهَ بِنَ امَنُوااذَا فِيَلَكُمُ تَمُنتَوُا فِي لَجُ الِيرِهَا فَسَحُواً يَفْسَيرًا لِلَّهُ لَكُورُ وَاذِا فِيكَ أَشْتُرُوا فَانْشُرُ وَالرَّفِيمُ اللَّهُ اللَّهِ يَنَّ الْمَنْوَا مِنْكُو وَالْدِينَا وُتُوْاالِمِ لُم دَرَجَاتٍ وَآلَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ حَبَيْرُ

مَا آَيُهَا الَّذِينَ لِمَنْ وَالِهَا فَاجَدُتُهُ الْرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَىٰ بَحُولُ صَدَةُ ذَلِكَ خَنْكُمُ وَاطْهَ ۚ فَأَنْ لَهُ عَدُوا فَأَنَّا لَلَّهُ عَنْوَزُ رَجَكُ ءَاشْفَقْتْرَانْ ثَقَدِّمُوا بَنَ مَدَىٰ جَوْكُمْ صَدَقابِ فَاذْ لَمْتَغَكُوْا وَمَا مَا لَذُ عَلَكُمْ فَأَفِهُوا الصَّالُوةَ وَانْوَاٱلْزَكُوةَ وَالْمِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ جَيْرٌ بَمَاتَعُمَلُونَ ۖ ٱلْمِرَّا لَكَالَٰذِينَ لَوَلُوا فَوْمًا غَضِكَ لَلهُ عَلِيْهُ مِهَا هُرِمْنِكُمْ وَلا مِنْ هُرُوبَيْلِيفُونَ عَلَىٰ لَكَذِب وَهْ يَعْلَوْنَ ۚ اعَدَا لَهُ كَلَمْ عَلَا إِكَا شَدَمِكًا أَنْهُ مُسَاَّءَ مَا كَانُوا يَعَكُونَ اتَّغَذُوا إَنَّا نَهُمْ خَنَّةً فَصَّذُوا عَنْ سُيَا اَللَّهُ فَكُمْ عَلَائِهُ إِنْ كَنْ تَغْنَى عَنْهُ الْمُوالْمُ وُلَا أَوْلَا ذُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا اوْلَيْكَ اَصْعَابُ النَّا رِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَوْمَرِيْعَنَّهُمْ ٱللَّهُ مَهَا فِيلَفُونَ لَهُ كَالِيمُلُفُونَ لَكُمْ وَيَحِسَهُ وَلَا نَهْمُ عَا سَتَغُ لَآ إتَهُ وُهُ الْكَاذِبُونَ اسْتَعَ ذَعَلَهُ ٱلشَّطَانَ فَانْسُاهُ ذِكْرً أمله أفكنك حزنيا لتتيطا بألا إنكخ بالشيطان هم الخاسرود إِنَالَذِينَ عِمَادُ وَنَالِمُهُ وَرَسُولُهُ اوْلِيْكَ فِي الْآذَ لِينَ كَتَاللَّهُ لَا غَلِبَ أَنَا وَرُسُلِمًا يَاللَّهِ فَوَتْ عَسَدِيرٌ \*

لَانَجِياْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَهِ وَالْيَوْمِ الْإِحْرِيْوَآدَ وُنَ مَنْجَاذَا لِلْهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَا نُواْ أَمَاءَ هُمُ ٱوْاَسْنَاءَ هُمُ اَ وَانْحَا نَهُمُوا وْعَسْهِ، نَهُمْ وَاوْلَيْكَ كَتَّ سِفِ قُلُوبِهِهِ اَلاِيمَانَ وَاَيَدَهُ مُرْبِرُوجٍ مِنهُ وَ'بُدْخِلُهُ مُرْجَنَاتِ تَجَرَى مِنْ يَخِيَهَا ٱلاَنْهَا رُخَالِدِ بَنِ فِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصَوْا عَنهُ اوْلَيْكَ خِرْبُا مِنْهُ ٱلْآاِنَ خِرْبَا مِنْهِ هُمُ الْمَفِيلُونَ سْ فَالْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَحَوِيْدِمَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ وَهُوَالْعَرِيْنِ الْكَكُنِهِ فَوَالْذَى اَخْرَجَ الْدَيْنَكُفْرُ وَامِنَ هَلِ الْكِكَابِعِنْ دِيَادِهِمْ لِإَوَّلِ الحتثرتماظنتنث أذيخ ووظنوا تفذمانيتهم محضونف مِزَالله فَاشْهُ مُ اللهُ مِن حَيْثُ لَرْيَعُ سَيَجُوا وَقَدَفَ فَ فلوبهنوالزُعُتِ بخراُونَ بُيُوتَهُ مُرْبَا يْدْيِهِمْ وَايْدِي لْمُؤْمِنِينَ فَاعْنَدُواْ يَا إِوْلِياْ لَا بِصَادِ، وَكُوْلِا اَنْ كُتَ اللَّهُ عَلَىٰ هُمُ الجلآء لَعَذَبَهُ مُ فِالدُّنياُ وَكَمْ فِالْاحْرَةِ عَلَاكِ النَّادِ

ذٰلِكَ بِانَهُ مُنْ رَشَّا قُوا اللَّهُ وَرَسُولِهُ وَمَنْ بْنِيتًا قَاللَّهُ فَإِنَّا لَلْهُ شَدِيُداْلعِقَابِ كَاقَطَعْتُدُمْنِ لِيَنَةِ أُوتَرَكُمُوْهَا قَأَيْمَةُ عَلَىٰ أُصُولِيَا فِيادِٰذِا لِلَّهِ وَلِيُحْزَى الْفَايِسِةِينَ وَمَا اَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رسولد منفر فا أفجفت عكد من خيل ولاركاب وكين ألله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ مَيْنَا ا مُوَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْحٌ قَدَيْرٌ مَا أَفَا ٓءَ أتله على تسوله مِنْ أَهْلَ القَرَىٰ فَكَيْلُهِ وَالدِّسَوْلِ وَلِذِي لَا لَقُرُفِيْ وَأَلِيَّنَا فِي وَالْمَنَا كِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلاَغْنَآءِ مِنْكُمْ وَمَاالَّنَكُمْ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا مَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ آنَّا للهُ سَكِيدَ العِقَابِ للفُّ قَرَاءِ ٱلْهَاجِرَىٰ ٱلذَينَ آخِرْجُوامِنْ دِيَا رِهِرُوَامُوالْمِرْيَبَغُوْنَ فَصْلاً مَنَالِلَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَالِلَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلِئُكَ هُمْ ٱلصَّادِقُونَ ۗ وَالذِّينَ تَبَوَّوُ ٱلدَّارَوَالإيمَانَ مِنْقَبْلِهِمْ يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَا لِيُهِيْ وَلَا يَجِذُونَ فِي صُدُودِ فِي مِحَاجَةً يَمَا اوُتُوا وَيُوْثِرُ وُنَ عَلِي نَفْنِي هِرْ وَكُو كَانَ بِهِيْ مُحَصَاصَّةٌ وَمَنْ يُوقَ نُسْعَ نَفْنِيهِ فَاوُلَيْكَ هُـُمُ ٱلْمُنْكِمُ أَنَ



ٱلَّذِينَ سَبَفُونَا مِالِا عَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوسَا غِلَا لِلَّذِينَ لَمَنُوا رَّنَاإِنَكَ دَوُفْ دَجَيْد الْمُرَّالَكَ لَذَينَ مَا فَ قُوا يَقُولُونَ ۣ٧ڿٵڽڣؚٳڶؘڋؠۜڽؘڰؘڒۅؗٳڡ۬ڶڰڶٳڲٚٳۑڶٳ۬ٚڶڒؙڂ۫ڿٮ۫؞ڶۼ۬ڿڹٙ مَعَكُمْ وَلَانْطِيهُ فِيكُمْ احَكًا أَمِكًا وَإِنْ فُومِلْتُ فَلَيْ لَلْنَصْرَبُكُو وَاللَّهُ سَنَّهَا انَّهُ مُكَادِ بُونَ ۖ كَيْنَ أَخْرُوالْانِحْ جُونَ مَعَفُ وَكَنْ فَوْتِلُوا لَا يَنْصُرُ وَيَهُمْ وَلَكَ يَصَرُوهُمْ لَوْلَتُهُ الأَدْ مَا رَنْخُهُ لَا يُنْصُرُونَ لَانْتُ اَشَدْ رَهُكَّةً فيضدُورهزمِنَاللهِ ذلكَ بَانَهُ مُوْفِوْلاً يَفْقَهُونَ لاَنْفَا تِلْوِيَّكُمُ جَمِيعًا لِأَ فِي قَرَّي مَحَضَّنَةٍ أَوْمِنُ وَرَاءِجُدُر ئان، برم برن کرد: ماسه دبینه پذشکه پذتخسیه درجیعاً وقلونه دشتی ذلك بانفئه فوفر لايعقلون كمَتَا الَّذِينَ مِنْ فَبْلِعِمْ وَسَاذَا فُواوَ كِالْآمِرْهِينُو وَكُمُهُ ءَكُا أَيْآلِنُهِ كُمُنْكُ اَلشَكُ طَارِدادِ فَالَ لِلانِسَكَ إِنَّا كُفُنُو فَكَا كَفَرَ فَاكَ إفَيْرَىٰ مِنْكَ إِنَّا خَافِ أَلْمُ كُنِّ الْعُكَالِمِينَ

مَكَا زَعَافِبَةَ نَهَا أَنِّكَ إِفَا لِنَا يِخَالِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَّا وْاالظَّالِينَ وَاتَّهُا الَّذِينَ الْمَنْوااللَّهُ وَاللَّهُ وَلَنَّظُرُ نَفُسْ مَاقَدَمَتْ لِغَدِوَا نَفُوا ٱلله ازَّا للهُ حَبَيْ بَمَا تَعْلُونَ وَلاَ تَكُوْ بِفَاكَ الَّذِينَ نَسُوااً لللهُ فَاسْلِيهِ مُ اَنْفُسَهُمْ اوكنك هذالفاسفوز لايك نوع أفحاك ألنار وأضحاب المِينَة اصْحَانُ الْجِنَةِ هُمْ الفَكَائِزُ وَنَ لَوَانَزُلْنَاهُ ذَا الفراذ على بجبل كرائيته خاينها منصدعاً من خشية الله وَيْلِكَ ٱلاَمْنَ الْنَصْرِ بَهَ الِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَفَكَّرُ وَنَ هُوَاللَّهُ الذِّي لا إلٰهَ الإَهْ هُوَ عَالِمُ الْغَيْثُ وَالشَّهَا دَ فِي هُوَالرَّمْنُ الرَّجَيْمِ هُوَاللهُ الْدَى لا الْهُ الْأَهْوَ المكك الفددوش التكلام المؤين المكيمو العبزين أبجتيا ذالمنتك ترشخا ذأمله عتكايست كؤن هُوَاللَّهُ أَخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرُكُهُ الْأَسْمَانَ الْحُسْنَى يُسَيِّعُ لَهُ مَا فَالسَّحُوا دِوالأرض وَهُوا الْمَنْ يِزْ الْحَكِيمُ

الله ألزّ مزالزنجي نَّالَتُهَالَلْذَيْلَامَوْالْاَتَغِنَّدُواعَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءُ نُلْعُوْنَ الَهُ وَالْوَدَةِ وَقَدَكُمْ وَايِمَاجًا وَكُونِ أَكُنَّ يُجْرُونَا لَرَسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَوْمِنُوا مِا لِلَّهِ رَبُّكُمْ إِنْ كُنْتُهُ خَرَجُتُهُ بِجَادًا فِي سَبِيلِي وَاٰبَيْنَاءَ مَنْ الْمَالِينِ وَوَالِيهِ إِلْوَدَةً وَوَايَا كَلَمْ عَمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَااعَلَنْنُهُ وَمَنْ بَعِعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَ لَهِ وَاءَ السّبيل انَيْفَقُوْكُمْ يَكُوْنُوالْكُمْ اَعُلَاَّءُ وَيَشِطُوۤ اللَّيْكُ مَايْدِيَهُمْ وَٱلْمِسَنَاهُمْ السُّوِّةِ وَوَدَ وَالْوَتَكُمْ وَنُّ كَنْتَفْعَكُمْ الْحَامَكُمْ وَلْأَاوُلاَ ذُكُرُ وَمُرَالِقِيَةِ يَفْضِلْ بَنْكُو وَاللَّهُ عَالَتُمُ لُونَ صِيرٌ مَذَكَانَتَكُمُ الْسُوَةِ حَسَنَةَ فَإِنْ **جِيَرَوَالَذِينَ مَعَ**دُاذِ فَالْوَالِقَوْمِيْمُ إِنَّاكُمُ الْمِينِّكُمُ وَمِمَا تَعَيْدُ وَنَ مِنْ دُونِا لِلْهِ كَمَرْنَا بِكُمْ وَمَكِا بَيْنَا وَيَنْكُذُ الْعَمَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبِكَا حَتَّةَ وْمُنْوَا مِلْهُ وَحَلَّ إِلَّا قَوْلَ إِجْ يَهِ لِأَبِيهِ لِآسَتُغِفِرَنَ لَكَ وَمَا آمَيلُ كَلَ مِنَ لَعُهِ مِنْ تَنْنَ وَبَنَا عَيْنَكَ نَوْكُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْهِمَيْنِ كَنَبَا لَاجْغَتْ لَنَا فِنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِلْنَا رَبِّنَا إِنِّكَ أَنْتَا لَجَهُ زَلِحَكِيمُ .

لَمَدَكَانَاكُمُ فِيهُ إِنْسَوْهُ حَسَنَّتُهُ لِنَكَانَيَحُوا اللَّهُ وَالْيُوْمَ الْأَجْرُومَنْ يَوَّلُ فَانَا لِلْهَ هُوَالْغِنُّ أَلِحَكُ عَسَىٰ لِلْهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْكُمْ وَأَبْنِ ٱلَّذِينَ عَادَ أَتُومُنْ هُمْ مَوَدَّةٌ وَٱللَّهُ قَدَيْرُ وَٱللَّهُ غَفُوْرُ رَحِيهُ لاتنك أنذع ألذَين كرثقا يلؤكه فألدين فكرثي خوكرين دَمَادُهُ أَنْ مَرَوْهُمْ وَتَقْسُطُو اللَّهُمَّ انَّاللَّهُ يُحِتَّ لَلْفُسُطِينَ آغانَهٰ ﴿ أَلَهُ عَزَلُهُ مِنَ اللَّهُ كُمْ فَالدِّينِ وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دَيَاكِمُ وَظَ هَرُواعَلَ إِخْرَاجِكُمْ أَنَ وَلَوْهُمْ وَمَنْ يَوَلَمْ وَأَوْكُ فُوْ أَظَالُونَ ٵٙؠٚٙٵٲڵۮؘڒٳٚڡٮؙٛۅؖٳٳۮٳڲۜٵؙٙڮٚۯڵڵۅ۫ڡؙڹٚٳڬڡ۫ؠٳڿڔٳڹۣڡٚٳڡؿؖۏۿٮؘ۫ اللهُ أَعَلَمْ بِانِيَا بِهَنَ فَانْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَجْعِوهُنَ ٱڸٳٚڵؙڲٙٳڔڵٳۿڗؘۣڿٳۧۿؚ؞ؙۅڵٳۿڔ۫ڮڶۅڒؘۿڹٞۅٵۊٝۿؠ۫ٵٲڡؘٛڡ۫ۏٳ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْتَكُمْ هَنَا ذِالْتَيْتُوْهُنَّا إُجْوَرُهْنَ وَلاْتَمْيُكُوا بعص ألكوا فرق سَالُوامَا أَنْفَتْ ثُرُ وَلَيْسَالُوامَا أَنْفَقُوا ذَكِمُ حُكُمْ اللَّهِ عَيْكُمْ بِمُنْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيْمٌ وَاذِ فَانْكُمْ نَسْنَى مِّزَازْوَاجِيُمُ ٱلِيَالَكُةَ ارِفَعَاقَبْتُهُ فَأَنْوَا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجْهُمْ مِنْ أَمَا اَفْ عَوْا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْذِّى أَنْ يُرْبِرِمُوْ مِنُونَ

مَايَتْهَا النِّيَّا إِذَا يَا الْمُؤْمِنَاتُ بِبَا بِغُنَكَ عَلَانَ لاَيُنْزُكُنَ يَّا لِلْهِ نَيْكًا وَلاَ يَسْرَقَنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقَنْلُنَا وَلاَدَهُنَ وَلاَ يَأْنِينَ بْهُتَادِ يَفْتَرِيَهُ بَيْزَأَ مِدِيهِنَّ وَأَدْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعَضِّينَكَ فِي مَعْ وَفَ فَالْعُهُ ۚ وَاسْتَغَغْرُكُو ۚ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَغُورُهُ ۗ مَا أَيْمَا الَّذِينَ إِمَنُوا لِأَتَّوَلُّوا فَوْمًا غَضِكَ لِلْهُ عَلَيْهِمْ قَذْ مُسُدُّ زَ الْأَخَرَةِ كَمَا يَعْدُ الْكُفَّا رُمِنْ أَصْمَا بِالْفُبُورِ

شخ الصف كم لنشك كأبيع بعشرات سَيْحَ لله مَا فِي لِسَكُ مُوَاتِ وَكَمَا فِي لاَ رَضِ وَهُوَالْجَرَبْ الككث بالتهاالذين أمنوا لرتفولون مالانفغلون كَنْرَمَقْنَا عِنْدَا لِلَّهِ آنْتَقُولُوْا مَا لَا تَقْعَلُونَ أَنَّالُهُ يْمِنُ الَّذِينَ بِهَا يُلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ مُ بُنِّياتُ مَضِوضٌ ۗ وَايْدُ مَا لَكَ مُوسِى لِيَوْمِيهِ مَا قَوْمِ لِرَتُوْذُ وُنَّى وَقَدْ تَعْكُونَ أَبِّي رَسُولُ لِلَّهِ الْمَصْخُهُ فَكَا نَاعُوا أَذَاعَ الله قلو مَهْدُوا للهُ لا يهند عالمَوْمَ الفاسقين • • •

وَاذِ فَالَعِيسَىٰ أَبْرَهُمُ مَا يَنِي لِيثَرَا يُلِانِي رَسُولَا مَلْهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَنَ التَّوْزِيدِ وُمُبَيْدًا كِرِسَوْلِ فَاذِمِنْ بَعَدْتِمَا شُوْ أَجَدُ فَلَا جَآءَهُمْ بِالْبَيْنَادِ قَالُواهٰذَا شِحْرَبُينَ ۗ وَمَنْ اَظْلَمَ مِنَ اُفْتَرَىٰ عَلَى لَعَهِ الْكَذِبَ وَهُوَدُيْعَا كِأَلايِسْ لَارِوَا لِلْهُ لاَبِهَدِي الْفَوْءُ الظَّالِمِينَ بْهِدُونَ ليُطْفِؤُانُورَاللهِ مَا فَواهِ هِيْرُوَاللهُ مُيْتُهُ نُورِهِ وَكُوَكِّرَةُ الكَافِرُورَ هُوَالَّذِي انْسَالَ سُولُهُ بِالْهُ نَي وَدِينَ الْحَقَّ لِيظُهُمْ عَلَى الَّهِ بِنَكِلِهِ وَكُوْكُوهُ الْمُنْرُونَ كَالَيْهَا الَّذِينَ لَمَنُوا هَلُ ذَكُمْ عَلَيْجِا رَوْ تُغِيكُمْ مِنْ عَذَا بِإلِيهِ تَوْمِنُونَ بَالِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَكُ سَبِيلَ لِلْهِ بِإِمْوَالِهُمْ وَانْفُسْتُ ذِلْكُمْ خَنْزِكُمُ انْكُنْهُ مَعْلَمُ وَنَ يَغْفِرُكُمْ ذَنْوَبُجُ وَلِيغِلِكُمْ جَنَائِكُمْ خِنَائِكُمْ أَلَانْهَا رُوَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَاكِ عَذَيْ ذَلِكَ الفَوْزَ الْعَظِيْمِ وَأُخْرَى يُحْبُونَهَا نَصْرُمِنَا لِلْهِ وَفَتْحُ قَهِبْ وَكَيْنِرالْمُؤْمِنِينَ كَاايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُولِ ٱنضَارًا للْهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَنْ فَيْمَ لِلْهِ وَارِيْنِ مَنْ اَنْصَادِ عَالِيَ لَلْهِ قَالَ ٱلحوَارِنِوْنَ غَنْ آضَا وُاللَّهِ فَأَ مَنَتْ ظَائِفَةٌ مِنْ يَخِ إِنْسَرَا يُلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ فَايَذَ نَاالَدِينَ مَنُواعَلَى عَدُوهِم فَأَصْبَحُ إِظَاهِرِيَ

كمنته الرّحنز الرحبي بُسَيِتْ مِينُهِ مَا فِي اَلْسَمُواتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ الْمَلِكِ الْفَدْ وَسِ الْجَرَارُ الحبكيم هوالذيمجَنَ فِيالْامِتِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِ إِذَا يَا يِرَوْنِيَكِ هِمْ وَنَعِلْهِ لَهُ الْكِيَّابُ وَالْحِكَرُ وَانِكَانُوا بِنْ قِبْلُ لِغِيضَالَا لِمْبِينِ ۖ وَأَجْرِيَ مِيْفُهُ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِيْمُ وَهُوَالْعَبْهِ إِلْعَكِيْمَ ذَلِكَ فَصْلًا لِلَّهِ يُؤْمِنِهِ مَنْهَيَّاأً وَٱللَّهُ ذُواْلفَصْلَالْعَظِيمِ ۖ مَثْلَالَذَ يَنْحَيِلُواَلْنَوْرُلَيَّا ثُمَّ لْمُغِيَّبِلُوْهَاكِمَتْلِ أَيْعَارِيْغِلْ إَسْفَارًا بِيُّنْ مََثْلًا لَقَوْمِ ٱلَّذِينَكَذَّ نُوا مَا مَا تَا مُّلِهِ وَا مُلَّهُ لَا بَهُ دِي الْقُوْمُ ٱلظَّالِمِينَ فْلِيَالِيَهُمَا الْذِينَ هَا دُواانِ زَعَتُ مُا تَكُوْ اَوْلَيَاءُ لِلْهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَنَّوَ الْلُونَا أَنَكُنْ ثُدْ صَادِ فِينَ ۗ وَلَا يَمَنَّوْنَهُ اَمَكَا بَمَا قَدَمَتَ أَمْد مِهِ مُواَ مِنْهُ عَلِيْهِ مَا لِظَالِمِينَ فَالِيُّ المؤتَّالَّذَى تَفْرُونَ مِنْهُ فَائَهُ مِلَا فِيكُمُ نُتُمَّ نَرَدُ وَزَالِكَ عَالِمُ الْعَنْ وَالنَّهَادَ وَ فَيُنْبِئُ ذُيًّا كُنْ مُ مَكُنُ مُ مَكُونًا

مَاتَمُا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا الْوَدِي للصَّلَوْةِ مِنْ لَوَمْ إِلْجُعُدِّهِ فَاسْعَوْا الاذكراً للهِ وَذَرُ وَالْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمُ اَيْكُنْ تُوْلَعُلُونَ فايذا فضييت الصكوة فآننيتر وافيا لأرض وأبتعوامن فَصْدَ إِنَّهُ وَاذْكُرُواْ اللَّهُ كَنِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفِيلُونَ وَإِذَا رَاوَا يَجَارَهُ ٱوْلَهُوا أَنْفُصَنُوا الْيَهَا وَرَكُوكَ قَائِماً قُواْمَا غِنْدَاللَّهُ يُرْمِزَاللَّهُووَمِنَ الْقِسَارَةِ وَٱللَّهُ خَبْرًا لِرَا رَوْمَنَ إِذَاجَآءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوانَسْنَهَ دُانِّكَ لَرَسَوُ لَا لَيْهُ وَٱللَّهُ مَعَ ائِكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ بَيَنْهَا لَمُ إِنَّا لُمُنَا فِقِينَ لَكَادٍ بُونَ ۚ اتَّخَذَ أغانه نمزنجنك فضد واعن سبيرا لله إيفه نرساه ماكانوا يَعَلُونَ ۚ ذَٰلِكَ بِاللَّهِ مُواٰمَنُواْ ثَرَّكُمَرُوْا فَطْيِمَ عَلَى لُوبِهِ مِوْهُمُ ، دوا بعد و في ما من من الكور الله النياد و من و من الما الله النياد و من و من الكور الله الله النياد و من و م

•• ٦

وَاذَا فَكُ كُمُ مُنْ تَعَالُوا بِيَسْتَغَغَرْ لَكُمْ رُسُولًا لِلَّهِ لَوَوَا دُوْسَهُمْ وَدَانِيَهُ وَيُصُدُّونَ وَهُنُهُ مُسْتَكُمُ وَنَ سَوَّا أَعَلَىٰهُمْ استغفزتكم أركزت تغيزكم ذك يخنفرا لله كمشف انَّنَاللَّهُ لاَبَهُدِيَ الْفَوْمَ الْغَاسِمِينَ ۚ فَمُرَالَّذَيْنَ يَقُوْلُونَ لآننفِ تُواعَلِي مَنْ عِنْدَرَسَوْلَ الله حَنَّى يَنْفَضَوْا وَيِلْهِ خَزَانِنُ السَّمُوَاكِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَ الْمُتَافِقِينَ لَا يَفْعَهُ وْنَ يَقُولُونَ لَيْنُ دَجَعُنَا إِلَىٰ لَلْهَ يَنْهِ كَيْنِيرِجَنَ ٱلْاَعَنُ مِنهَاالاَدَلَ وَلِينُهِ العِرَّةُ وَلِيسَوْلِهِ وَلِمُؤْمِنِ بِينَ وَلَكِنَ الْمُنَافِعِتْدَلَايَعُنْكُونَ كَالَيْمَاالَدِينَامَنُوالَالْلُهُكُمْ وَ اَمُواللُّمْ وَلاَ اَوْلاَدْكُمْ عَنْ ذِكْرَالِلَّهُ وَمَنْ يَفِعُولَ لِكَ فَاوْلَيْكَ هُوْ الْكَاسِرُونَ وَانْفِعَوُ الْجَارَزُ قَنَاكُمْ فِينَ قَبَل اَنْ يَأْنِ اَحَدَّكُمْ الْلُوَثُ فَيَعَوْلِ كَبَ لُولُا اَخَرْبَىٰ إِلَّا إَجَل ةَرِيبُ فَاصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَكَنْ نُوْخِرًا لِللهُ نَفْكَ اذَاجَاءَ آجَكُمُ اوَاللَّهُ خَبَيْرٌ بَمَا تَعْنَمَ لُوْنَ شُخُ النَّعَا لِنِعَلَيْنَهُ وَيَنَا أَرْعَا بَسَلَيْنَهُ

مِّ يِنْهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي لاَ رَضْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُذُ وَهُوَ عَلَىٰكَ اَشَىٰ قَدِيْرٌ ۚ هُوَالَٰذِي خَلَقَكُمْ فَيْنُ كُونَا فِرْوَمِيْكُمْ مُؤْمِنْ وَأَمْلُهُ بِمَا نَعْمُلُونَ بَصِيْنِ خَلُوَّ لِسَمُوا بِوَالْاَرْضَ بَالْحَقِّ وَصَوَرَكُمْ فأخسنن ضوَرَكُمْ وَالَّيْهِ الْمِصِيرُ لِيغَالِمَا فِي السَّمَوَانِ وَالأَرْضِ وَهُمَا مُاشِرُ وَنَ وَمَا تَعْلِنُونٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا يَتَالَصُهُ وَي اَلَمَا كُمْ نَسُوْاالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَلَا قُوا وَ إِلَّا مُرْهِمُ وَلَكُمْ عَنَائِلَائِهُ ذَلِكَ بَانَهُ كَانَكَ تَأْيِيهِ مِنْ مُنْ لَهُ مُواْلِمَيْكَ ابْ فَقَالُوْااَبَسَرُ يَهَدُ وَنَنَافَكُمْ وَاوَيَوْلُوْا وَٱسْتَغَيَ إِلَّهُ وَٱللَّهُ غَنْ حَمَيْدُ ۚ زَعَهَ الذِّينَ كَفَرُوۡا اَنَانَ نَبْعَنُوا فَلۡ فَلَ وَدَبِّي لَنْعَكُ مَنَّ نْنَةَ لْنُنَبُّوْنَ مَا عَيَلْتُهُ وَذَلِكَ عَلَالْهِ بِيَبِينِ كَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّوْرِ الذِّيَ أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ خَيِيرٌ يَوْمَ يَجْعَكُمُ لِيَوْمِ الْجَيْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ النَّعَا بْنُ وَمَنْ يُؤْمِنُ مَا يَلْدِ وَيَعَلَّ صَالِحًا يُكَفِّزُ عَنْهُ سَيْنَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّا بِهِ بَهِي مِنْ تَخَيَّمَا الآنها أَرْخَالِدِينَ فِيهَا اَبُكُا وَ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾

وَالَّذِينُّ كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بَا مَا نِئَا ٱوْلَيْكَ آحْهَا نِيالَا إِنَّا الْوَلْيِكَ آخُهَا نِيالَتِيارِ خَالدَىنَ فَهَا وَبَيْدَ لِلْصِينَ مُاكِماتِ مِنْ مُصِيكَةٍ اِلاَ بإذِ نِهَا مَلْيُرُومَنْ نُونُ مِنْ بَالِلَّهِ بِهَنْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيُّ عَلِيْء وَأَطِيعُوا لِلَّهُ وَآطِيعُوا ٱلرِّسَوُلُ فَانْ تَوَلَّيْتُ مُ فَا يَمَّا عَلَى رَسُولِيَا الْبَلَّاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا لِلَّهُ اِلَّا هُوُّ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَنَوَكَ لَا لَمُؤْمِنُونَ ۚ كَالَيْمَا الَّذِينَ المَنُوا آنَ مِنْ أَذُ وَاجِيمُ وَاوَلاَدِكُ مَعَادُوا لَكُمُ فَاحْذَ دُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُ اوَتَعَنْفِرُوا فَإِنَّا لَهُ غَنُوْ (رَجَنُهُ ا يَنَاآمُوَ الكُرُوَ اللَّا ذَكُمْ فَيْنَاهُ قَالَهُ عِنْدَهُ أَجْنُ عَظِيْمٌ فَاتَّقُوا ٱللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَأَسْمَعُوْا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لاَنْفُسُكُمْ وَمَرَ ا يُونَّ شَعَ نَفْسِهِ فَاوْلَيْكَ هُرِ الْمُفْلُونِ ۚ الْذِنْفِيضُوا ٱللهُ قَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغِنِهُ لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَثَّكُونًا حَلِثُهُ ﴿ عَالِمُ الْغَنِّ وَالشِّيعَادَةِ الْعَرْبِرُالْحَكُمُ ﴿

الخراكنا فوالغضر

...

مَاآتَهُا ٱلنَّهُ إِذَاطَلَقَتْ مُالِينَكَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِيدَ يَعِيزُ وَاحْصُواالْعَدَةُ وَا نَّقُوْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا نُخْرُوهُنَّ مَنْ بُوتِهِنَّ وَلاَ يَغْخِهُ ۚ إِلَّا أَنْ مَأْ مِّنَ بِهَا حِسَنَةٍ مُبَدَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ أملة تؤمن تتعَدّ حذودَ الله فَقَدْظُلم بَفَنْتُهُ لائدْ رِي لَعَلَ ٱللَّهُ يُعَانُ بَعُدَ ذٰلِكَ امْرٌ ﴿ فَإِذَا بِكَغْنَ إَجَلُهُزَّ فَأَمْسِكُوْهُزَّ بَمْرُونِا وْفَارِفُوهْنَ بَعْرُونِ وَاسْهِدُوا ذَوَى ْعَدْلِمْنِكُمْ وَاَقِيهُ اللَّهَ مَا اَدَّةً بِلَّهِ ذَٰلِكُمْ نُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْوَمْ الْاخِرُومَنْ يَتَعْلَ لَلْهُ يَجْعَلُ لِهُ مَخْرًا ۗ وَيُرْفَدُمِنْ حَيْثُ لايحنتك ومن يَوكُمْ عَلِي اللهِ فَهُوَحَسْمُهُ أَنَاللهَ بَالِغَ آمِعَ قَدْجَعَالَ لِللَّهُ لِكُمْ إِنَّهُ عُ قَدْرًا ۖ وَاللَّا بِئَيْمِيْنُ مِنْ الْجِهَ بِصْ مزبناً إِكُرُ إِنا ۗ دُنَيْتُهُ فَعِدَتُهُنَّ ثَلْتُهُ ٱشْهُرٌ ۗ وَٱلْلَا فِيَأْجِعِفْنَ وَاوْلِانُالَاحَالِلَجَلْهُنَّ انْ يَضَعْنَ حَمَّلُهْنَّ وَمَنْ يَتَنَّ اللَّهُ يَغِمَا لَهُ مِنَا مِرِهِ نِينِرًا ﴿ ذَٰلِكَ آمُرُا لِلَّهِ آمُزُكُهُ ۚ الْكِحَامُ وَمَنْ يَنَّوَاللَّهُ يُكِفِّزُعَنَّهُ سَيّاً بِيرُونُعْظِمُ لَهُ آجُراً

اسكوفن منحت سكندين وجدكم والانصاد وهز الضنفو عَلَيْهِنَ وَانِ كُنَّ الْولاتِ حَلْهَا نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَنْهَ عَنْ حَ فَإِنَا نَصَعَرَ كُمْ فَأَنَّوُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَيْرُوا بَيْنَكُمْ بَعَمُ فِي وَإِنْ تَعَاسَرُ يُرْفَسَنُرْضِيْمُ لَهُ اخْرَىٰ لِينْفِقْ ذُوسَعَةِ مِنْ مَ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ دِزْتُهُ فَلَيْنَفِقْ فِإَاشِيهُ ٱللَّهُ لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا اِيَّمَااٰنِهَاٰسَيَغَعُالِٰلَهُ بِعَدَعُسْرِ لِيْرًا ۚ وَكَايَنْ مِنْ فَيَ يَعَتُ عَ ْ آخَرَتِهَا وَدُسُلِهِ فَاسَنِنَا هَاحِسَاْ أَسُدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَنَامًا نُكُلُ فَلَاقَتْ وَيَالَا مُهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ آمِنِهَا خُسْرً آعَدَا لِلْهُ لَمُهُ عَلَا كَا شَهُ بِكَا فَاتَّفُواْ لَهُ كَا إِفْلِا لَا لِبَا بِالْذِينَ أَمَنُواَ قَذَا زَكَا لَهُ إِلَيْكُوذِكُمَّ وَسُولًا يَتَلُوا عَلَيْكُوْ أَمَا يَا لَهُ مِينَا ۗ لِيُزْجَ الَّذِيِّنْ مَنُواوَكِهُ الصَّالِكَ الِيهِ كَا لَظُلُا رِا لَكُ الشُّورُ وَمَنْ نؤين بآيلة وَيْعَلْ صَالِكًا يُدْخِلْهُ جَنَايِكَ بَجْرَهِ مِنْ يَحْتُهَا ٱلأَنْهَا رُ خَالِدِينَ فِهَا اَبَكَأَ فَذَا حُسَنَ أَنْهُ لَهُ رُذَقًا الْقَدَ الْإِيمَ خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَا بِهُ وَمِنَ لَا دَضِ مَثِلَهُنَّ لَيَكَزَّ لُالْاَمْ مُعْنِعُنَ لِتَعَلَّوْا اَذَا لَلْهَ عَلْحُكُ لَنَّىٰ فِلَهِ يُزْوَا َنَا مَنْهُ فَدْ أَحْاطَ يِكُلِّ شَفِي غِلًا ﴿

بُمَالِنَهُ إِنْ مُعْرَدُمُ الْحَلَ لِلهُ لَكَ نَجْبَعَ مَرْضَا مَا نَوَاجِكَ وَاللّهُ غَوْنِ نَحَيْد قَدْفَرَضَ اللهُ لَكُو يَحَلَّةً الْمَائِكُمْ وَاللهُ مُولِكُمْ وَهُوَالْعَلِيهُ الْحَكِيُمُ وَاذِ اَسَزَا لَنَكِبُمَ الْيَامَضَ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَكَانَبَاَ فَبِهِ وَاظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ يَعْضُهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعَضِ فَكَانَبًا هَابِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْأَلَا هَذَا قَالَتُ أَفَا لَعَلَمُ الْحَيْدُ إِنْ مَنْ فَاالَّهُ لِللَّهُ فَقَدْصَعَتْ قُلُونُكُمَّا وَانْ تَظَاهَا مَا عَلَىٰ اللَّهُ فَاَذِا لَلْهُ هُومَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْوُمْنِينَ وَالْمَلْكِكُهُ بِعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيْرٌ عَسَى مُنْهُ إِنْ طَلَقَكُمْ ٓ إَنْ يُبْدِلَهُ أَزَوْا جَاحَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِكَا يِهُ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتٍ مَآتِبَاتٍ عَامِمَا يِسَانِحَاتٍ مَّيَا بِهُ وَاجْكَارًا إِلَيْهَا ٱلْذَيْنَ امْنُوا فَوْا آفَفْتُكُمْ وَآهُلُكُمْ ا نَا رَا وَوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَكَةٌ غِلَاظْ شَكَادُ لَا يَعْضُونَا لَلَّهُ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۚ إِلَّهُمَّا ٱلْذَينَ كَهَ وُالْاَتَعْنَذِ رُواالِيَوْرَ أَيْمَا تَخِزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعَلُونًا ۖ

يْآلَتُهُا ٱلَّذِينَ امَنُوا تُونِوْ إِلَىٰ اللَّهِ تَوْرَبُّ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ ٱڹ۠ڲؘۼڒؘۼؘڬ؞۫ڛٙڹٝٳڮؙۯؙۅؙؽۮڿڷػٚۯڿۜٵڿڣٙڿؠؽ۬ تَحَنِيهَا الآنهَا دُيوُمَ لايُحِ عِكَاللَّهُ ٱلنَّيِيِّي وَالَّهَ يَمْا مَنُوا مَعَـُهُ نۇرھ ئركىنىغى ئېزا ئىدىھىئىرىكا ئىكىنھىئىتۇلۇن كېتا ٱؿٚؠ۫ۯێٵۏٛۯۼٵۊٲۼ۫ڣڒؘڬٵڒؘٙڮۼٚڮ۬ڵۣۺٙۼ۫ڡؘڋؿٚڲٳٲؾۘؠؙؖٵ النَيْ جَاهِدالكَفَارَ وَالْمُافِصِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وْلِيهِ وْجَعَتْ مُونِينُ وَلِيسُ لَلْصَيْرِ ضَرَبَاللهُ مَنْكًا لِلَّهَ يَنَ كَفَرُوا اَمْرَاتَ نُوبِحِ وَامْرَاتَ لُوطٍ كَانتَا تَحَتَّ عَبْدَيْن مِن عِبَادِ مَا صَالِحَيْن فَخَانَتَاهُمَا فَلَ يُغِيْبَكَا عَنهٰمَامِزَاللهِ تَشْيَأُ وَفِيلَا دُخُلَا ٱلنَّارَمُعَ ٱلمَّاخِلِينَ وَضَرِّكَ اللهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ الْمَثُواا مُرَاكَ فِرْعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبَابُ لِيمِنْدَكَ بَيْتًا فِأَلِحَنَّةِ وَيِجَنِّي مِنْ وِعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبَجَنِي مِنْ الْفَوْمُ الظَّالِمِينَ ۚ وَمُرْدَاً بْنَتَ عِـ مُرَانَا لَكَ أخصنت فزجها فنغنا فيدمن دوحينا وكتذقت بِكَلِمَاكِ دَبِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَكُ مِنَ الْقَالِتِينَ

سَّارَكَ ٱلذَّى بَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ كَالْكُلْشَيْعُ قَدِيْرِ الْذَى خَلَوْ المؤت والحيوة ليتأوكم اليكم أخسن عملا وهوالم بزالعفود الَّذِيَ حَلَقَ سَبْعَ سَمُوا يِطِبَا فَأَمَا نَرَيْ فَ خَلْقِ ٱلرَّغْنِ مِنْ تَفَا وُتٍ فَارْجِعِ الْبَصِّرُ هَالْتَهُ مِنْ فَطُوْرٍ ۚ ثُرُّ ارْجِعِ الْبَصِّرُكَ بَيْنَ فِيلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرْخَاسِنَّا وَهُوَحَبَيْرِ وَلَقَدْ زَنَيْنَاٱلْسَّكَاءَ ٱلذُنْيَ بمصكابيج وَجَعَلْنَا هَا دُجُومًا لِلشَّيْ إِطِينَ وَاعْتَدْنَاكُمْ مُعَلَّابَ ٱلسَّعِيرِ ۚ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو ْ إِرَبْهِنِهِ عَلَا بُجَعَنَهُ وَيَبْسُوا لَلْهَا يُرْ اذًّا ٱلْقُوافِهَاسَيَعُوالْهَاشَهَبِهَا وَهِمَاهَوْلَ بَكَادُتَمَيَرُ مِنَالْعَبَظِ كُلْأَالِفَى فِيهَا فَوْجُ سَأَلَمْ وَخَرَبُهُ إِلَّالِمَ لِمُحْرِثَ بِذِنْ عَالُوا مِلْ فَذَجَاءَ مَا نَدِيْرِ فَكُذَّ بِيَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَعْجُ إِنَّا نَهُ إِلَّا فِصَلاً لِكَبِيرِ وَقَالُوالوَكُا سَنَمُ الْوَتَعَيْلُ مَاكُنَا فِي اَحْمَابِ السَجَيْرِ وَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ يُرَفُّنُ فَأَكُوا مِنَا بِإِلْسَجَهِ رِ اِثَالَاذِينَ يَعْشَوْنَ دَيَّهُمُ وَالْعَنِي لَمُهُومُ عَفِينٌ وَاجْرُكِ بِيرٌ

وَٱسِرُوا فَوْلِكُمْ إِوَاجْهَرُوا بِدِانَهُ عَلِيكُ مِنَا سِأَلْصُهُ دُورٍ ﴾ أَلْأ يُعُكُّمُ أَخَلُقَ وَهُوَاللَّطِفُ الْحَيْكُ ۚ هُوَالْذَي جَعَكَ كُمُّ الْأَرْضَ ذَكُولاً فَأَمْنُوا فِمَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ دِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشْوُرُ ءَامِنْنُهُ مَنْ فِي السَّهَاءِ أَنْ يَغِنْهُ فَي كُمُ الْأَرْضُو كَاذِي هَمَةُولُ أَمُ أَمْنُهُمْ مَنْ فِي التَمَا وَانْ رُسِلَ عَلَيْ كُو حَاصِمًا مَتَ عَلَى دُكُفَ نَدِير وَلَقَذَكَذَ بَالَذِينَ مِنْ قَبِلِهِ مُعَكِّفَ كَانَ بَكِرِ ۗ ٱوَلَهُ بَرَقُالِكَ ٱلطَيْرَوْفَهُ وْصَافًا دِ وَيَقْبِضَ لَمَا يُمْكُهُ وَإِلَاَّ الْتَحْنُ إِنَّهُ بَكُل نَنْجُ بِصِيْرِ ٱمَّنْ هٰ فَاٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يُنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ ٱلْخِزَانِالِكَافِهُوَدَاكِرَ فِعُرُودِ ٱمَّنْ هَٰلَٱلَٰذَى مِنْ فَكُمُ إِنْ مَسَكَ دِنْ مَنْ مَنْ كَوْلِ فِي عَنْوَ وَنُفُودِ أَفَنُ مَيْنِي هُكِبًا عَلَى وَجُمِيهِ آهَدُى أَمَنَ يَبْنِي مَوَيًا عَلْ صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ فَلْ مُوَالَذِي نَشَأَكُمْ وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالابضارَ وَالاَفْئِدَةَ مَلِيلاً مَاشَنْكُرُونَ وَلَا فَوَالْذِي ذَرَاكُ مِ فَالْاَصْ وَإِلَيْهِ تَخْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنَ كُنْتُ مُ صَادِقِينَ أَفُل يَمَا الْعِيْلُمُ عِنْدَا لَلْهُ وَأَيْمَا أَنَا لَهُ يُرْمُبُيْنَ ﴿

فَكَاٰ رَاوْهُ زُلْفَةُ سَيْتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيَا هِذَا ٱلَّذِي كْنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۚ قُلْ إِرَائِتُمْ إِنْ آهُلَكِيْنَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ اوَدَمَنَاْفَنَ غِيْدِالْكَافِرِيَ مِنْعَلَا بِإلْبِهِ · قُلْفُوَالِتَمْنُ · امَنَا بِهِ وَعَلِيْهِ تَوَكَّلْنَا مُنَتَ عَلَوْنَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالِمُ بِنِ الأزأيت والأضح مآوكز غورا فن أيتكر بمآء مكين مُوَعُ الْعَلَمُ كُذُوهُ وَالْنَا رَفِعُ مِسْوَا لَيْهُ المدالخة الخب نَ وَالْعَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَاآنَ بِنِعُمْةِ رَبِّكَ يَجَنُونَ وَانَ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَمُنُونِ وَانِّكَ لَعَكَا خُلُقٍ عَظِيمِ مَسَنْضِرُونِضِرُونَ إِلَيْمُ الْفَتُونُ اِنَّادَاكُهُو أغَلَىٰ بَمَنْ صَلَّاعَنْ سَكِيلَةٌ وَهُوَاعَلُوالِلْهُ تَلِدِينَ فَلَا نَطِع الْكَذِبِينَ وَدُوالْوَنُدْهِنَ فَيْذِهِنُونَ وَلاَ تُطْغِمُ كُلِّ حَلافِهَ بِنِّ هَاٰ إِنْمَنَّآءِ بِنَهِيهٌ مَنَّاعٍ لِلْحَارِمُعَتَدِ ٱۺ۫يرٌ عُتُلَ مَجُدَذُ لِكَ نَهْنِيرٌ ٱنْكَادَذَامَا لِوَبَهِينَ ۗ اذَانُتُ عَلَيْهِ أَمَا ثُنَاقًا لِكَ أَسَا طِيرُالْأَوَّ لِينَ

وَهُوْنَا بُولُونَ ۚ فَأَضِعَتْكَالُصَهِ لِمِ الْفَئَادَوَالْمُعْجِمِينٌ الْإِلْعَلْوْاعَل حَرِيْكُمْ إِنْكُنْ مُمَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمَيَّغَافَوْنَ أَنْ لاَيْدُخُلَنَّهَا المؤمِّ عَلِيَكُمْ مِنْ بَكُيْنَ وَعَدَوْا عَلْحَرْدِ فَادِدِينَ \* فَكَارَا وْهَا عَالُواانِاكَ الْضَالُونُ لَبُلَخَنُ تَحْهُمُونَ قَالَافِسَطُهُمُ الْمَا قُلْكُمْ لَوْلِا سَبِيَتُونَ قَالُوا شِنْهَا نَ رَبِّنَا إِنَّا كَاظَ لِلْيِنَ فَاقْلَقِ ضُهُمُ عَلْجَفِنَ يَلَاوَمُونَ ۚ قَالُوا مَا فَيَكَا إِنَّا كَا كَا عَيْنَ ﴿ عَسْحَ زُنِّنَا أَنْ يْبْدِكْنَاحَيْرُكُونِهَا إِنَّا لِلْرَبِّنَا لَاغِبُونَ كَذَٰ لِكَ الْعَلَابُ وَلَعَكَابُ ٱلأَخِرَةِ ٱكْثِرُا وَكَانُوا يَعْلَوُنَّ إِنَّالْلِنَقَانِ عِنْدَرَبَهُمْ جَنَايَا ٱلْغَبَيْدِ ٱجَنَىٰ لِالْسُیٰلِینَ کَالْجُمْ بِینَ مَالکُوکَیْفَ تَحَکُمُونَ اَمْرِلکُوکِیَا بُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ اِنَ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُ فُنَ ۚ ﴿ اَمُزَكُمُ إِنَّا أَنْ تَكُنَا بْالِغَةُ إِلَى يَوَمُواْلِعِيْمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِلَّا تَحَكُّونَ وَسَلَهُ فَأَيْهُمْ بِذَلِكَ زَعَنْهُ الْمُلْمُونُ مُنْكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِنُمْكَا نِعْمِوا ذِكَانُوا صَادِفِينَ يَوْمَ نُكِنَفُ عَنْسَاقِ وَنَدْعُونَا لِمَا لَسَجُودٍ وَلَا يَسَتَطِيعُونَ ۗ

خَاسِنُعُهُ أَبْصًا رُهُمْ رَهُمْ فَيْهُ رِزَّلَةٌ فَقَدْكَا نُوالْدْعُونَا لَى السَّهُ وَ سَالِوْنَ فَذَوْنِ وَمُنْ كِيَٰذِبُ مِلْمَا الْكَدِيثِ سَنَسْتَدُرِ جُوْرَنْ لاَيْعَلَوْنَ ۚ وَٱمْلِهَوْ اِنَّكَيْدِي مَيِينٌ ۚ ٱمْتَسَكَّلْهُمْ اَجْراً فَهُدْمِن مَغْرَهُ مُتَقَلُونَ ۚ اَمْعِيْدُهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُونَ ۗ فَاصْبُحُكُمُ رَبَّكُ وَلاَ نَكُنَكُ صَاحِبِ الْحُرْبِ إِذْ نَا ذِي وَهُوَمَكُظُوْمْ ۚ كَوْلِا ٱنْ تَكَالَكُهُ نُعَ ۚ مِنْ دَبِّهِ لِنَيْذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوثِرَ ۚ فَاجْلِيْهُ وَنَبْرَ فَعَكَهُ مِنَ لَصَاحِينَ وَانْ يَكَا ذَالَٰذِينَ كَفَرُواكُنْ لِقُومَكَ بَابْصَارِهُ لِمَا سَيِمُولَ ذَكْرَوَيَقُولُوْنَ إِنْهُ لَحِنْنُونْ ۚ وَمَاهُوَالَّإِذِكُوْ لَلْعَالَمِينَ بأنلة ألؤخز ألزجيه لْكَافَةُ مَالْكَافَةُ وَمُاآدُ لْمِكِ مَالْكَافَةُ كَدَّبَتُ تُمُودُ وَعَادُ بِإِنْقَارِعَةِ فَامَّا تَمُودُ فَا هَلِكُوا بَالِطَّا غِيَةِ وَامَّا عَاذْ فَاهُلِكُوا بِرِ بِحِ صَرْصَرِعَانِيَةٍ ۚ سَخَهَاعَلَيْهِمْ سنبعكيال وتفايية آبا مرخسوما فترتحا لقوترفيها صرغى كَانَهُ ۚ وَاغِاذُ نَغُلِخَا وَيَرْ فَهَلْمَ كَى كَلْمُونَ بَافِيَةٍ

وَجَاءَ فِعُونُ وَمَرْ فِيلُهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ مَا كَاطِئَةٌ فَعَكُمُ السُّولَ رَبْهِمْ فَاخَذُ فَهِ إِنْ إِنَّا الْكَافَ الْكَافْ مَخْلَتَاكُمْ فِالْإِلِيمَةُ لِيَعَلَهَ لَكُمْ لَذَكِرَةً وَتَعَيِّما الْذُنْ وَاعِيْدٌ ﴿ فَاذَا يُعِزَ فِالْصُّورِ فَغَنَّهُ واحدُنْ وَحُلَتُ الأَرْضُ وَالْجِمَالُ فَلَكُنَّا دَكَّةٌ وَاحِدُهُ فَوَمَعُدُ وَفَعَتَ أَنُوا قِعَلَة ُ وَٱنْنَفَتَ ٱلشَّمَا ۚ فَيَعِي وَمِينَذِ وَاهِيَةٍ قُ وَالْمَلَكُ عَلَازَجَ إِنَّهَا وَيَجِلْعَ شَرَبَكَ فَوْقَهُ مُرَوِّمَ مِنْ لِأَنْمَا يَسْهُ ` يَوْمَنِيدْ نَعْرَضُونَ لَا نَعْوُمُ نِكُمْ خَافِيةٌ فَامَامَوْ اوْقَ كِأَابَرُ بَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا فَمُ أَفَّوْا كِأَبِيهُ لِنَكُ ظَنْتُ أَنِّهُ لا فِي حَسَابِيَهُ فَهُوَفِهِبِنَةِ زَاضِيةٍ فِجَنَّةٍ عَالِيةٍ قُطُوْفُا دَائِيَّةً كلوا وَأَشْرَنُوا هَبَيْنًا كِمَا اَسْلَفْتُهُ فِي الْآيَا مِ الْحَالِيَةِ وَامَّا مَنْ اُونَ كَا يَهْ بِئِ مَالِهِ مَيَقُولُ مِا لَيْتَنِي كُمْ اوْتَ كِتَابِيةً وَلَمْ اَذَدِ مَاحِسَابَةُ يَالِنَهُ كَانِيْلَا لَعَاضِيَةً مَااغَنْعَةَ مَالِيهُ هَلَكَ عَنْهُ لِلْكَانِيَّةُ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۚ ثُوَّا كُمِّكُمُ مُسَلِّهُ أَوْ لْرِّ فِيسِلْسِكَةِ ذَوْعُهَا سَبْعُونَ ذِنَاعًا فَاسْلَكُوْ \* اللَّهُ كَانَ لايْوْ مِنْ بالِنَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يَعُضُ عَلِطَعَا مِ الْمِنْ كِينَ ا

فَلَيْسَاكُهُ الْيُؤْمِرُهُمُنَاجَيْتُمْ وَلاَطَعَارُكَا مِنْعِيشْلِينِ لَا يَأْكُلُهُ الإَالِحَامِلُونَ ۚ فَلَاالْمَيْمُ عَاتَبْضِرُونَ ۗ وَمَالاَنْتِفِرُونُ أَيْدُلْغَوْلُ رسُوٰلِكُرْمِيْ وَمَاهُوَبَهُوْلِ شَاعِيْقِكِيلًا مَا نُوْمِيْوِدَ ۗ وَلاَ بِقُولِ كَاهِزْ مَلِيلًا مَالَذُكُمُ فِنَ تَهْزِيْلُمِنْ رَبِّ إِلْمَالِمِينَ وَلُوتَعَوَّلَ عَكِنَابِعُضَ لِلاَفَاوِيلُ لَاخَذْنَامِنْهُ بِالْمِينَ 'ثَرَّلَقَطَعْنَامِنْهُ الوَبْيَنَ فَامِنْكُرْمِنْ كَدِعَنْهُ حَاجِزِبَنَ وَانْثَمَلْنَذَكُمْ ۖ لِمُنْفَينَ وَايَّاكَنُهُ أَنَمَنُكُمْ مُكَدِّبِينَ وَايَدْلَحَسَرُهُ عَلَى ۖ ألكافرتن والذكخالهتين فسيخ بالسيرتيك العظيم مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إملة الزمز النجي سَالَسَانِلْ بِعَنَا بِوَاقِعُ لِلكَافِرَ بَنِ لَيْسَالُهُ دَا فِعُ مِنَا لِلهِ ذِي لَمُعَارِجٌ لَمُ مُنْ اللَّذِيكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي وَمْرٍ كَانَمِعْكَادُهُ خَمْسِينَ الْمُنْسَنَةُ فَامْنِصَبْرُجِيكُ إِنَّهُ مُرَافِهُ مُبِيدًا وَزَائِهِ وَيِكُ يُؤْمِنَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهُلُ وَتَكُونَا لِمِبَالُكَا لِعِهِنْ وَلايسَنَاكُ مِيدَمِيمَ

نَرْوَنَهُ مُوَوَّدُ ٱلْجُرُمُ لَوْيَفِينَدُ بَيْنِ عَذَابِ يَوْمِيْدُ بِبَهِ وَصَاحِبَهِ وَأَخِيهِ ۗ وَفَصِيكِيهِ أَلِثَى تُونُ بِيا ۗ وَمَنْ فَالْأَرْضِ يُكَالْةَيْغِيهِ كَلَالِنَهْ الْطَلِّي نَزَاعَةً لليَّنْوَى نَدْغُوامَنْ أَذَبَرَ وَوَكُ وَجَمَعَ فَأَوْعَى الْذَالْانِيْسَانَخِلِوَهَالُوعاً اِذَامَتُ هُ النَّذَر جَنُوعًا وَاذَامَتُهُ أَغَازُمَنُوعًا الْإَلْفُسِلُهُنَّ الْذَينَ هُمُ عَلْصَلانِهِيْرَدَا يُمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمُوا لَمْ يَحْتَمُعْلُونُ لِلسَّتَا يْل وألحروم والدَين بصدة وزبيو مِالدين والدَين مُرمزعَناهِ رَبَهْنِهُ مُشْفِقُونَ ۚ اِنَّعَذَابَ رَبَهْنِوَغَنْمَا مُونِ ۗ وَالَّذِينَ هُر لِفْرُوجِهِمَ حَافِظُودَ ۚ كَمَّا عَلَىٰ ذَوَاحِهِمِ آوْمَا مَلَكَنَا يَمَا نَهُمْ فَايَهُمْ عَيْرِ مَلُومِينَ ۗ فَنَا بَتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاوْلَئِكَ هُوالْعَادُونَ ۗ وَٱلْذِينَ هُوْ لِإِمْانَا تِعِيْدُوعَهُ دِهْرِزاعُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ هُوسِتُهَا دَايِهِمْ فَأَيْمُونَ وَالَّذِينَ فَمْ عَلَىٰ صَلا نِمْهِهُ بِكَا فِطُوْنٌ اوْلَيْكَ هُ جَنَا يِهٰ مُرْمَوْنٌ ۚ فَالِالَّذِينَ كَفَرُوا فِبَلَكَ مُهْطِعِينٌ عَنِ اَلْهَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِبَنِ ﴿ اَيْطُمَهُ كُلَّا فِرْجِعْ مِنْ فُمْرَانَ لَذَخُلَّ جَنَّةَ نَعْبَيْدُ كُلاُّ إِنَّا خَلَقْنَا هَٰ مُعَالِمُهُ لَوْنَ ﴿

نِيْمُ بَهَ إِلْمُنَادِقِ وَالْمُغَارِبِهِ إِنَّا لَقَادِ رُونَ عَلَا زُنْبَذِ لَخَيْرًا مُ وَمَا نَحْنُ بَيِسَ بُوفِينَ ۚ فَذَرْهُمْ يَحْوِصُوا وَيَلِعَبُوا حَثَيْ الإِنْ الْوَافِيُّهُمْ الَّذَىٰهِعَدُونَ ۚ يَوْمَيَغْهُوْنَهَنَ لِآخِدَا نِهِ سِرَاعًا كَانَهُ مُو الْمُضُبِ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً اَبْضَالُ هُرِّيَّهُ فَهُ ذِلَةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الذِّي كَانُوالُوعَٰذُ لِأَ انَااَدُسُلْنَا نُوْكَالِلْ قَوْمِهِ اَنْاَنَذِ ذْ قَوْمَكَ مِنْ فَبْلِ اَنْ يَأْتِيهُمْ عَنَانِ إِنْهِ قَالَ مَا فَوْمِ إِنَّا كُمْ نَدُيْهِ بِينَ أَنَاعُ بِدُوااللَّهُ وَأَنْفُوهُ وَٱطِيغُونِ ۚ يَغِفْرُكُمْ بِنِ ذُنُونِكُمْ وَنُوَخَرُكُمْ إِلَّى أَجَلِهُ سَمَّى إِنَّا جَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخِّ لَوَكُنْ أَوْ تَعْلَوْنَ قَالَ رَبِيا ِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَيْرِهُ هُمْ دُعَّا إِنَّ اِلْأَوْلَاكُ ۗ وَابْكُلْنَادَعَقْ تَهُمْ لِنَعْفِرَ كَمْرْجَكَلْوْاصَابِعَهُمْ فَإِذَا نِهِمْ وَأَسْنَغْنَوْ إِنَّا بِهِنْ وَاصَرُوا وَأَسْتَكُمَ وُاٱسْتِكُمُ وَأَاسْتِكُمُ دُا ْثَرَانِهُ دَعَوْنُهُمْ جِهَادًا ثَرَانِهَا غَلَثْ لَهُمْ وَاسْرَيْكَ لَهُمْ النِرُاراً فَقُلْتُ السَّغَيْرُوارَ كَيْرُا يَذُكُمَا وَكَا رَاً ﴿

. . .

مُنسِلاً لَتَمَا ءَعَلِيٰكُمْ مِذِذَادًا ۗ وَيُمِذِذُكُمْ إِنْوَالِ وَسَيْنَ وَيَجْعَلُكُمْ جَنَّايِ وَيَغِعَا لِكُوْ أَنَّهَارٌ مَالَكُوْ لَاتَحُونَ بِلْدُوهَ رَّا وَقَدْ خَلَقَتُكُمْ ٱطْوَارًا ۚ ٱلْمُ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سُمُو يَبْطِيافًا وَجَعَلَ لَقَتَهُ فِيهِ نَوْرًا وَجَعَلَ لِلنَّهُمُ سَرَاجٌ وَالْمَا أَبْتَكُمُ \* مِنَالِارَضِ بَانًا لَمْ رَغِيلِهُ لَمُ فَهَا وَنَغِيْجُمُ اخِرَاجًا وَاقَلَهُ جَعَرَكُمُ الْاَرْضَ كِبَاتُ لِيَنْلَكُو مِنْهَا لْنِبَلَّا عِلْكُ قَالَ نؤ زَبَالِنَهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَرَرِدْ هُ مَالَدُ وَ وَلَا وَإِلَّا خَسَارًا وَمَكُووامَكُرًا كَنَارًا وَقَالُوا لاَلَدَ زَنَ الْهِتَكُمُ: وَلَانَدَ ذَنَّ وَكَا وَلاسْوَاعِكَ وَلايعَوْثُ وَيَعْوِقَ وَمَنْزًا وَقَدْاصَلُواكَ تَمَا وَلا زَدِ الظَّالِمِينَ الْإَصَالَا لَا يَمَا حَطِينًا نِهِمْ أَغْرِقُوا فَأَ دْخِلُوانًا كَأَ فَلَمْ يُحِدُوا لَهُ هُرِمُ دُولِ لِلَّهِ آنضارًا وَقَالَ نُوخَ رَبِي لاَئَذَذُ كَالُا لَاَيْضِ مَرَالِكَا فِرِيَنِ كَفَّالًا ، رَبَّ إِغْ يِزْلِ وَلِوْالِدَى وَلِينَ دَخَكَ رَبِّيتَى مُؤْمِكً وَلْلِوْمْهِ بِنَ وَالْمُؤْمِكَ إِنَّ وَلَا يَرْدِ الظَّالِلِينَ إِلَّا مَنَارًا

اْ وُجِيَ إِلَيَّا نَهُ ٱسْتَمَّ نَفَرْمِنَ أَلِمِنَ فَقَالُوا انَّا سَمِعْنَا قَوْامَا عَمَّا مَّدِيكِ اَلِيَٰ الْمُثَادِينَ الْمُثَالِبُهِ وَلَنْ نَشْرِكَ بَرَبَنَا احَدًا وَانَ نَعَالَىٰ حَذُّ رَبَّنَا مَا أَغَذُ صَاحِيةً وَلا وَلَا اللَّهِ وَالَّهُ كَانَ يَعُولَ سَفِيهُ نَا عَالِقَدَشَطِطُ وَأَفَاظَنَنَا أَنْكُنْ تَعْوَلَ لَا يُنْرُ وَأَلِي عَلَى لَلَّهُ كَذِمًا وَاتَهُ كَانَ بِجَالَهِ إِنْ لِإِنْ مِنْ مِغُودُ وُنَ بِرَجَالِهِ زَلْحِنَ وَ\دُوهِـنُورَهَقًا وَاتَّهُمُ ظَنُواً كَاظَنَنْتُمُ انْكُنْ يُعِنَّالُهُ آحَكًا وَآنَالَمَتُنَاٱلسَّمَاءَ فَعَيذَنَا هَا مُلِنَتُ حَرِيكًا شَدِمُكُا وَنْهُمُمَّا ۗ وَانَّاكُمَّا فَقُدْدُمِنُهَا مَقَاعِدَ للسَّمْعَ فَنْ يَسَنِّيمَعِ الأنَّ عَدْلَهُ شِهَامًا رَصَكًا وَانَالاندُرْ عِلْشَدُّا دُيد بَمْنْ فِي الأرض كفرا لا يبهند كشيه في الما منا المتالي ك وَمِنَا دُونَ ذٰلِكُ كُمَّا طُرْآ نِيَ قِدَدًا وَٱفَّا ظَنَا اَنْ لَنْ نَغِزَ اللَّهَ فِي الْارْضِ وَكُنْ نَغِيزَ وْهَرَاكًا ﴿ وَٱلْلَكَاسِ مَعَنَا الْهُ لَدَى امتَابِهِ فَمَنْ يُوْمِنْ رَبِّهِ فَلا يَغَافْ بَضَا وَلا رَهَتَا وَآنَامِنَا السَيْلُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَنُ اَسَكُمَ فَاوْلَٰكِكَ تَحْرَوُا رَشْكًا ۚ وَامَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواكِمْ مَرْحَطُكُم ۗ وَاذْلُوا سُنَقَامُوا عَا الطِّيفَةُ لَاسْقَنَا هُرَمَاءً عَدَقًا لِنَصْنَفُ فِيهِ وَمُنْ يَعْضُ عَ ۚ ذَكَرَتِهِ نَيْنَكُهُ عَنَا بَاصَعَما ۗ وَأَنَالُلَتَ اجَدَيْلُهِ فَلاَ مَدَعُوا مَعَ اللهَ اَحِدًا وَانَهُ لَنَا فَامَ عَبُدُ اللَّهِ مَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَكَا ۚ فَلْأَغَاْ اَدْغُوا رَبِي وَلَا انْفِرِكْ بِهِ احَكًا ﴿ فَسُلَّا إِنَّ لَا ٱللَّهُ كُمُ مَنَّا وَلَا رَسَّمًا فَلَا فِيَانَ عِبَدِهِ مِنَ لَيْهِ اَحَدُ وَكُنْ آَجِدُ مِنْ ذُونِيْ مُلْغَدًا لِآنِهَ بَلاَ غَامِزَا للهِ وَدِسَا لَا يَعِ وَمَنْ يَعِضِ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَا رَجَعَتَ مَا لِدِينَ فِيكًا أمكاً حَتَىٰ إِذَا رَا وَامَا يُوعَدُونَ فَسَكِهُ وُنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِ وَاقَا عَدَدًا قَاإِنَا دَرَيَا قِرِبْ مَا تَوْعَدُونَ آمَيْعَا لِدُرَبِيامَكُ عَالِمُ الْعَيْبَ فَلَا يَظْمُ عَلَى غَيْبِهِ آحَكًا ﴿ الْإَمْنِ النَّصْلَى مِنْ رَسُولِ فَا يَنْهُ بِيسَنْ لْكُمِنْ مَنِيَا يَانِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَكًا لِيَعَلَمُ أَنْ قَدْ ٱبْلَعُوْا رِسَا لَايِت رَبِّهِ وَأَخَاطَ بِمَالَدَ يِنْهِ يُرَوَا خَصَى كُلَّ شَيْحٌ عَدَداً

a Y •

يَاايْهَاالْذَيِّلُ فِرَاكِنَا لِإَجَيِلًا يَضْفَذَا وَانْفَضْمُنِّهُ فَلِيلًا ٱۅ۬ۮۮۣۼڮؽۅؘۯؾٙڶٳڷؙڡٚڗٲڒؘڗ۫ؾڰ ٵٷۮۮۼڮؽۅٙۯؾٙڶٳڷڡٚڗٲڒڗؿڲڰٵؽؘٲڛؽڶۊۼڶڬؖٷڰڷڣؾڸڰ إِنَ النِّئَةَ النِّلِهِ إِخَذَ وَطَأَوَا فَوَمْ فِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَادِ سَنِعًا طَوِيلًا وَاذْكُرُ إِسْرَدَيْكَ وَتَبَتَّلَ الْيُرِتَبْنِيلًا رَبُّ المنفرق والمغزب لأالة الآهو فانتجذه وكلا وأضبكل مَايَقُوْلُوْنَ وَأَهْزُهُمْ هُمُزُكُمْ جِيلًا وَذَرْنِي وَالْكَذِّبِينَ إِوْلِي اَلْنَعَدِوَمَ لَلْهُ وَلَلِيلًا إِنَّ لَذَيْنَا اَنْكَالًا وَحِيماً وَطَعَاماً ذَاغْصَةِ وَعَذَا كَا آلِيمًا يَوْمَرَنَجْفَ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَعْبَالَكَبْبُ مَهَيلًا أَفَادَمُ لَذَا لِيَكُودَسُولًا شَاعِمًا عَلَيْكُو كَارَنْسُكُنَّا إِلَىٰ فِرْعُونَ دَسُولِاً فَعَصْمِ فِرْعُونَ الرَّسُولِ . فَأَخَذُنَاهُ آخَنًا وَبَلِلًا فَكَيْفَ تَنْعَوْنَ إِنْ كُفَرْ ثُرُنُومًا يَجْعَلُ الولْمَانَ شِيبًا السَّمَّاءُ مَنْفَظِرُهُ كِانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا إِذَ هٰذِهِ مَذْكِرُهُ مَنْ شَآءً أَغَدَ إِلَى رَبِيرِ سَبَيلًا

اِنَ رَبِّكَ يَعُمُ أَنِكَ تَعَوْمُ أَدَىٰ ثِنْكُمَّ أَلَيْلِ وَفِيمَهُ وَثُلْتَهُ وَطَآفِهُ ۖ مِزَالْذِينَ مَعَكَ وَاقْدُنْهِ يَذِرُا لَيْلَ وَالنَّهَا رَعِلَ انْ لَنْخُصُوهِ فَنَابَ عَلَيْكُوْفَافِّوْفُ امَانْيَسَرَ مَنْ الْفُرْانِ عِلَمَ انْسَيَكُونُ مِنْكُوْمُ مِنْ كُورُونَ بَصْرِبُونَ فِأَلَادْضِ بْبَعَوْنَ مِنْ صَنْ لِٱللَّهِ وَأَخَرُفُنَ يُقَا لِلْوُنَ فِيسَبِيلَ لِلَّهِ فَافَرُواْ مَا نَيْسَرَمِنِهُ وَآفِهُواْ الصَيَالُوةَ وَانْوَا الزَّكُوةَ وَأَفِضُواْ لِلَّهُ قَرْضاً حَسَنًا وَمَا نُفَدِّهُ وَالإَنْفَيْكُ مِنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِنْكَاللَّهِ هُوَخِهُ وَاعْظَمَا جُرُا وَأَسْتَغَفَّرُواْ اللَّهَ إِنَّا لَهُ عَفُودُ رَجِيُّ إلله الرعز الزجي يَاايَتُهَاالْمُدَيَّزُ فَرْفَانَذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبْرْ وَيْيَالِكَ فَطَهْرْ وَالْتُجْزَفَا هُون وَلاَ مَنْنُ نَتَ يَكُورُ ۗ وَلِرَبِكَ فَاصْبِر فَاذَانُعِرَ فِي النَّا قُوْرِ فَذَ لِكَ يَوْمَئِذِيكُوْمُ عَبَيْرِ عَلَى لْكَافِيَّ غَيْرُكِيبِيدٍ ذَنَهْ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجَيِدًا ۗ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَأُ تَمَدُودًا وَبَنِينَ شَهُودًا وَمَهَدُنُ لَدُ تَمَهُ يَكًا 'ثَرَّ يَظْمَعُ ٱڬْاَدَيَّدَ كَلَاايَهُ كَادَلِا إِنَّاعَنِيكَا سَازَهِتُهُ صَعُودًا ۗ

إِنَّهُ فَكُرَّةً فَلَذَرَّ فَفُيلًا كَيْنَ قَذَرُ أَذَ فُيلًا كَفْ قَذَرُ أَمَّ نَظَرَ ُ يْعَبِسُ وَبَسَرَ مُنْاَدُبَرَوَاسْتَكُرَ فَعَالَانِ هِذَا لِلْآمِنْ فَيْزَرُ اِنْ هٰ لَمَالِآ قَوْلُالْمِنَشِرَ سَاصْلِيهِ سَقَرَ وَمَااَدُوْمُكَ مَاسَقَرُ لأنبق ولأنذز كواحة للبشر عليها يسعة عشر وماجتلنا آضكامياً لنَادِلِ كَمَلْنَكُةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَ بَهُ وْالَّافِنَةُ لِلَّذِيُّ كَمْرُوا ليستنقزا لذيزاؤ تؤااليكاب ويزدادا كلذين أمنواا ماكا ولانتظاب ٱلَّذِينَ اوْتُواالْكِمَّاتِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُوْلَ ٱلَّذِينَ فَعْ فَالْوِيهُمْرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَا لَلْهُ بِهِ فَا مَثَلًا كَذَٰ لِكَ يُصِلُّ لِللهُ مَرْفَيْنَا اُهُ وَهُدَى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلُ خِوْدَرَبِّكَ إِلَّا هُوَوَمَا هِيَ إِيَّا ذِكْرَى لِلْبَشْر كَلْأُوَالْفَرَ وَالْيَكَاذِأَذَبَرَ وَالصَّيْدِ آيَااسَفَرَ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرَ لَهُ يِرًا لِلْبَشَرَ لِمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ ٱوْيَيَاكَثَرَ كُلُهُ فَيُسْ كَاكُسَبَتْ دَهِيَنْهُ ۚ الِّكَاصْحَامِالْلِيَين فِجَنَادِيَسَاءَ لُونَ عَزِ الْخِرِمِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِيسَتَرَ قَالُوا لَهٰ مَنَ لَلْصَلِينَ وَكُمْ نَكُ نَطْلِمُ الْمِسْكِينَ وَكُمَّا غَوْضَ مَعَ اْكَاْصْهِينَ وَكُمَا ٰكَذِبْ بِهُورِالدِينِ حَتَّىٰ لَيْهَا الْيَهَا ِين

النَفَعُهُ مُ شَفَاعَهُ ٱلشَّافِعِينُ فَا كَمُدْعَنَ لَتَذَكِّرَةٍ كَانْهُ وَمُرِهِ مِنْ مِنْ وَرِدِ فَرَقِينَ فَسُورُهِ كَانْهُ وَمُرْمِينَ فَسُورُهِ بَلْمُرُادِ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُ وَأَذَا فِأَنْ صُحْفًا مُنَشَرَّةً كَالْأ بَا لِانْهَا فِنَ الأَخِرَةَ كَلَا إِنَّهُ تَذَكِّرُوا ۖ فَرَيْبَا ۗ ذَكَّرُو وَمَانَذُكُوْوَنَ إِلَّا انْبَيِّنَاءَ اللَّهُ هُوَا هُلُ النَّفُوي وَاهْلُ لْغُنْبِرَةِ ينَهَ وَلَاا مَيْهُمَّ الِتَفْيُهِ ٱلْلَوَّانَ الْجَسُّ لَكَ يُنْسَانُ لَنَجْهُ عِظَامَهُ بَلِهَا دِبِنَ عَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لِغُرُامَامَهُ يَسْتَلَامَانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فَاذِا مَوْا لِمَصْرُ وَحَسَفَ لقَمْ وَجْعَ الشَّمُسُ وَالْقَمْرِ يَقُولُ الْاينسَانَ يُومِيْدِ إِنَّ لَلْفَرْ كَلَالَاوَرَزُ الْمُرْبَكِ بَوْمَنِيذِ الْمُسْتَقَرُ لَيْبَوُّ االلَّانِسَانُ يُؤمَيْدِ بَاقَدَّمَ وَاخَرَ بَالْلاِنسَانُ عَلِيَهْ بِيهِ بَصِيَرُةٌ ۚ وَكُوَّالُقْ مَعَاذِيرُهُ ۚ لَا نُعْتِكُ بِيلِيكَ الْكَالِيَّةِ كُلِيرِ الْأَعْلَىٰ الْمُعَلَّهُ وُوْلِهَ ۚ فَاذِا فَنَاهُ فَا نَبِيعُ قُولِهَ ۚ ثُوْلِهِ ۚ ثُولِيَّا مِيكَانِكُ أَ



كَلَابَأُغْيُونَالُعَاجَلَةُ ۚ وَبَذَرُونَا لَاجْرَةُ ۗ فِجُوْثَيُومَنْذَاكَاضَٰتُ الْيُدَبُّهَا نَاظِرَةٍ ۗ وَوُجُومُ يَوْمَنِدِ بَاسِنَّ ۚ نَظْنَانَ فَيْعَالِيهَا فَاقِرَةٍ ۗ كَلَااذَابَلَغَيَالَتَرَافِحُ وَقِيلَهَنْهَا قَدِ وَطَلَّالَةُ الْفِرَاقِ وَالنَّفَتَٰتِ ٱلسَّافُ إَلِسَاقٌ الْحَدَبُكَ يَوْمَنِذِ ٱلْمَسَاقُ \* فَلاصَدَقَ وَلاَصَلْ وَلَكُنَكُنَّ يَوَتُولُ مُرْدَهَ لَا لَهُ الْمُلْهِ يَمْطُنُّ أَوْلَاكَ مَاوْلًا ُنْةَ ٓ اَوْكَالُكَ فَاوْكُ ۚ ٱلْجَنْسُكُ لْإِنْسَاكُونَا فَالْمَالِكُ مَا لَكُونَ لَلْمَاكُ لَلْمَاكُ نْطْفَةً مِنْ مَنِي يُنِيٰ ` ثَرَّكَانَ عَلَقَةً خَلَقَهَمَـنُوى فَجَعَلَمَنِهُ ٱلزَّوْجَيْزِالدَّكُرَوَالْأَنْثَى ٱلْمِيشَ ذَلِكَ بِقَادِ رِعْلَانَ يُحْيَى ْلْمُوتْ عَلَاتَ عَلَالِانِمَانِ جِينَ مَزَالدَهُمِ لَهُ يَكُنِ شَيْكًا مَذَكُورًا لِنَا خَلَقْنَا الْايْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ آمْشَاجٍ بَبْتِلِيهِ فَعَلْنَا هُ سَمِيعًا بَصِيكُ إِنَّا هَدَيْنَا أَ ٱلسَّبَيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَآمَّا كَفُورًا اِنَااَعْنَدْنَالِلْكَافِينَ سَلاَسِكَ وَاعْلالاً وَسَعِيراً اِنَالْاَبْرَادَيَنْ رَبُونَ مِنْ كَأْيِسِ كَانَيزِ اجْهَا كَافُورًا

مِنْ كَنْدَنْ كَا كَا مُا مُنْ يُغَرُّونَهَا تَغِيرًا ۚ فُوفُونَ مِالْغَذْرُونَ كَافُكُ نَوْمًا كَانَشَوْهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَا لَطَغَامَ عَلْجَدِمِسْ كِكَاوَيْتُمْ وَاَسِيرًا انِّمَانُطُيمُكُمْ لِوَحْهِ اللَّهِ لَا زِيْدِمِنِكُمْ جَرًّا ۚ وَلَا شَكُورًا ايَّانَخَافُهُن َدِبْنَايَوْمًا عَبْوِسًا فَظَرِيرًا ۖ فَوَفَيْمُ الْقَدْشَرَدِ لِكَ اليور وكفي فرنضر وسروك وجرافه باسرواجنة وحرك مُتَكِينَ فِهَا عَلَالاَ زَاتِكِ لاَيرَوْنَ فِهَا شَمَنَا وَلاَزَمْرِيكِ وَدائِيةً عَلَيْهِ ظِلاَ كُمَا وَذَلِكَ مُنْ فُطُوفُها لَذَ لِيكُ ۗ وَنُطِأَ فَعَلَيْهِمُ إِنِّيةٍ مِنْ فِضَةِ وَٱكُوَابِكَانَتْ قَوَادِيرًا ﴿ قُادِرَمِنْ فِصَّةِ فَدَرُوهَا هَذِيرًا وَيُنِعَوْدَهِ مِاكَانُكُ كَانَ مِزَاجِهَا ذَغِبَيلًا عَنْهُ مَا أَمَا أُمَا مُنَا مِلْكِيلًا وَيَطِهُ فُعَكَ هِ وَلِمَا ذُعِنَادُونَا ذَا رَأَتُهُوْ حَسَنَتُهُمْ لُوْ لُوْا مَنْنُورًا وَاذَارَايْتَ خُرِّرَانِيَنَا بَهِماً وَمُلْكاكِيرًا عَالِيَعْ رَبْيابُ منذين خضروا يستنيرق وخلؤاا كساود من فيضة وسفيه لمرزبهم شَرْاَيَا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُوْجَزًا ۚ وَكَانَ مَعْنَكُوْرَا ۗ انَّاغُوْزَزَلْنَاعَلِيْكَ الْفُرْإِنَّ مَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِيْكُمْ وَمَلِكَ وَلَانْقُلِعُ سُهُ مَا عَا أُوْكُورًا وَاذْكُراسَهُ رَبِّكَ بَكُمْ وَالْمِيلًا

وَمِزَالِيَانَا آمَعِٰذَكُهُ وَسَبِحَهُ لَيَلاَطُوَمِلاً انَّاهُؤُلاَ ِ نجبُونَالعَاجِلةَ وَيَذَرُونَ وَزَاءَهُ مَوَيَالُمُ نَحَنُ خَلَقْنَا هُرُوسَنَدُ دُنَا أَسْرَهُ مُواذَا شِنْنَا يَدَلْنَا أَمْنَا كُلُهُ تَبْدِيلًا إِنَّ هٰذِوتَهُ كُرُو مُنَانًا وَأَغَذَا لَا يَبْرِسَبِيلًا وَمَا نَتَ فَأُونَ إِلَّا أَنْ نَيْنَاءً أَمَّهُ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُذِخْلِمَنْ مَيْنَا أَ فِي زَمْتِهِ وَالظَّالِمِينَا عَدَّ لَهُ عَذَامًا الِمَّا المُوْنِهُ لِمُنْ الْمُؤْلِدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ لملهُ الزَّمْزِ الرَّجِي وَالْمُزْسَلَادِنْعُنَّا ۚ فَالْعَامِهِ غَاتِهِ عَضْفًا ۚ وَالنَّائِمَ النَّاشُرُا ۗ فَالْفَارْفَاكِ فَإِنَّا فَالْمُلْقِئَاتِ ذِكُلَّ عَذَٰكَا وَنُذَكُّ أَيْمًا نُوْعَدُونَ لَوَاقِيْمُ فَإِذَا لَنُحِوْمُ لِمِيتَ ۖ وَإِذَا الْتَمَا وَفُحَيْ وَإِذَا لِكِيَالُ مَنْفَتُ وَإِذَا الرُّسُلُ أَفِيْتُ لِإِيَّا وَمُرْاَجِكُ لِيُوْمِ الفَصْلِ وَمَاادَ رُالِكَ مَا يُؤَثِّرُ الفَصَلُ وَيْلُ يُؤْمَنُّهُ إِ الْكَذِبِينَ ٱلْمَنْهُ لِكِ الْاَوَلِينَ أَوْمُنْهُ عُهُمُ الْاَجْرَيَ كَذَٰ لِكَ نَفْعُكُ لَمَ إِلْجُ مِينَ وَيْلَ يُؤْمَنِ إِلْكَكَدِ بِينَ

اَلَهُ عُلْفَكُمْ مِنْ إِنَّ مَهِينِ فَعَلْنَاهُ فَقَرَّا رِمَكِينِ الْفَدَرِ مَعْلَوْمِ فَقَدَدْنَا فَيَعْمَ الْقَادِ دُونَ وَيْلُ وَمَعْدِ لِلْكَذِبِينَ اَلْمَغِكَ الْآدِضَ كَمَانًا اخْيَاءً وَامْوَانًا وَجَعَلْنَا فِهَا دَوَاسِي الله عَلَيْ وَاسْفَيْنَاكُم مَمَّا مَ فَوَاتًا وَيْلُ تَوْمَيْدُ لِلْكَذِبِيرَ انطَلِقُواالْمَأْكُنُهُ بَرِيكَةِ بُونَ انْطَلِقُواالْطْلَلَةِ بَمَالِّتُ خعب لاظليل ولايغنى فالكب إنها تزي بينكور كالقضر كانزجياك شفز ويلوميني للكذبين لهذا وَمُ لَا يَنْظِفُونَ وَلَا يُؤْذَنَ لَكُمْ فَيَعْتُدِرُونَ وَبِالْوَمْرَيْدِ لِلْكَذَبِينَ هَٰفَايُومُواْلْفَصْلِجَمْعُنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ ۖ فَايْكَانَاكُمُۗ كَنْدْ فَنْكِيدُونِ وَيْلُ بَوْمَيْدِ لِلْأَكَذِ بِينَ ۚ ازَّنْالْمُتَعَبِّينَ لِلهَ طِلالِ وَغَيْونِ وَفَوْاكِهِ مِمَا يَشْهَوْنَ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَبَيْكُ بَمَاكُننُهُ تَعْكُونَ الْنَاكَذَ لِكَ نَجَرَى الْحُنِيبَينَ وَيْلُ يَوْمَعِنْهِ لْلَكَذِبِينَ كُلُواوَمَّتَعُوا لَبَيكُ ايَكُمْ نِجِمُونَ وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْكَذِبِينَ وَاذَافِيلَهُ مُؤَانِكُمُوالْاَنْزَلِعَوْنَ وَيْلُومَيَيْدِ لْلُكَ يَبِينَ ﴿ فَهِا يَحَدِيثِ بَعَثْدُهُ ثُونُ مِنُونَ

يَتَنَاءَلُونَ عَنِالَتَبَاالْعَظِيمُ الَّذِي هُمُوبِهِ مُخْلَلِفُونَ كَلَاكَيْقَلُونُ ۚ 'ثَرْكَلاْكَيْغُلُونَ ۚ ٱلْمُغِفَلُولَا ۗ الْمُغِفَلُولُا لَاَصْهَاكُا وَأَنِيَا لَا وَمَا دًا ۗ وَخَلَقْنَا كُوارَ وَلَجَّا ۗ وَجَعَـٰلِنَا فَوْمَكُمْ سُيَاتًا وَجَعَلْنَا أَيْرَابِاكًا وَجَعَلْنَا ٱلنَّا وَمَعَلْنَا ٱلنَّهَا وَمَعَاشًا أ وَكَنْنَا فَوْقَكُمْ سَنِمَا شِكَادًا ۚ وَجَعَلْنَا بِسَرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَامِنَ لَلْمُفِيرَاتِ مَاءً نَعَاجًا لِنُوجَ بِيرَحَبَّا وَنَبَّاتًا وَجَنَا بِإِلْفَافَأَ انِّ يَوْمُ الْفَصَلَكَانَ مِيقَالًا يَوْمُ يُنْغُرُفِي ٱلصُّورَةَ أَنْوَنَا فَوْاجِياً ۗ وَفَيْحَتَ السَّمَاءُ فَكَانَتَ ٱبْوَابَّا وسُيِّرِينَا لِجِيَالُ فَكَانَتْ سَرَامًا انْ حَمَنْهُ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَا كُمُّ لَا يَبْيَنَ فِهَا آخْفَا كُمَّ لَا يَذَوُقُونَ فِهَا بَرْهًا وَلاَشْرَايًا الْإِجَيمَا وَعَسَاقًا جَرَّاءً وِفَاقًا انَّهُمُكَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّ بُوا بِأَيَا بِيَاكِذًا كُمِّ إِن وَكُلَّ شَيْحُ آخصَيْنَا أَيَّابًا ﴾ فَذُوفُوا فَلَنْ حَبْدِيدُ كُوْ الْإَعَـنَا أَيَّا أَ

إِذَ لِلْنَقَدَرَمِفَاذًا حَلَافَةُ وَاغْنَامًا وَكُواعِكَ زَامًا وَكُاكِ دِهَاقًا لَاسْمَعُونَ فِهَالَغُوا وَلَا كِنَا مًا جَزَّاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَّاهُ حِسَايًا رَبُّ السَّمُوانِ وَالأَرْضِ وَمَا بَنَّهُمَا ٱلْحَنْ لاَ غَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ مَقِوْمُ ٱلرُّوْحُ وَالْمَلْيَكَةُ صَفًّا لاَ بَتَّكَلُّونَ الأمَزادَنَكُهُ ٱلرَّحْزُ وَقَالَ صَوَامًا ﴿ لَا الْوَالُومُ الْحُوَّ فِي مِنْكَاءَ اَغَنَا لِارْبَهِمَا إِنَا الْمُؤَوَّلُوُ عَنَا مَا قَبِكَ يُوْمَ يُنْظُرُ الْمُ أَمَا فَذَمَتْ مَكَاهُ وَمَعَوْلُ الْكَافِرُ مَا لَيْنَيْ كُنْكُ مِرْامًا وَٱلنَّاذِعَاتِ غُوْلًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّسَاجَاتِ تبنيكا فاكتبابقا ينميفا فالمدتزانيأفرا يؤورتزخف ٱلزَّاجِفَة تَنْتَبُهَاٱلزَّادِفَة ثُلوْنِ يَوْمَيْـذِ وَاجِفَـٰةٌ أَبْضَادُهَا خَالِنَعَنْةُ يَقُولُونَا يَنَاكُرَهُ وُدُونَ فِأَلْحًا فِرَةِ آنِدَاْكُاَ عِظَاماً نَفِيَةً قَالُوا بْلُكَ إِذَّا كُرَّةٌ خَاسِرٌةً فَإِنَّمْ هَا خَجْرَةً واحِدُة فَافِهُ مُوالِسًا هِرَةِ هَلَاتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

إذنا ذبرَتُهُ بِالْوَا دَالْمُقَدِّسِ فُلُوكِي اذْ هَبِ الْحَجْفُونَا لِمُرْطَعُ فَقُاجُلُكَ إِلَّانَ ثَرَّكُ وَاهْدِ يَكَ إِلْمَاكُ فَغَنتُنَى فَارْبُهُ الايَّةَ الْكُنْزِي فَكَذَبَ وَعَصْنِي نُزَّادَثَرَ لِيَنْعَى فَحَسَنَكَرَ فَادَى فَقَالَا فَا تُكُوالُا عَلَى فَاخَذَهُ اللهُ كَالَ الْاخِرَةِ وَالْأُولِ الْبُهِ ذَلِكَ لِمِنْ مُ لِمُنْفِينِي وَانْتُعُ السَّلْطُلُعَا أمِ الشَّأَةُ بَنِهَا رَفَعَ سَمَكُهٰا فَسَوْيَهَا وَاغْطَفَ إَنِهُا وَاخْرَجَ مُعْنَبُهُا وَالْأَرْضُ بَعِدُ ذَلِكَ دَخِيهَا آخْرَجَ مِنْهَا مَّاءَهَا وَمَغْهَا وَلَكِهَ إِلَا دُسْيَهَا مَنَاعًا كُلُمُ وَلِإَضَامِكُمُ الْوَاجَلَاتِ اَلْظَامَنُهُ الكُبْرَى يُؤْمَرِيَّكَ أَلْايِسْانُ مَاسَلَى وَبْبَرَنَتِ الجيئة لمؤترى فالمامزفاني والزاكيوة الدُنا فالذالجيك عِجَلْنَأُوٰى وَامَّا مَنْخَافَ مَقَامَرَيْبِرِوَنَهَا لَقَنْدَعَوْ الْمَوْي فَإِنَّا كُمِّنَةً مِحَلِكًا وَي يَسْتَكُونَكَ عَزَالْسَاعِرَايَّا نَمْ فَيْهَا فيكأنت مِن وَكُرْبِهَا إِلْى مُلِكُمُنْكُهُمَا أَغَاأَتُ مُنْذِنُهُمُ يَسْنِهَا كَانَهُ دُوَدَيَرُهُ كَالْمَلْلِيُّوْالِآعَسْنَةُ ٱوْمُحْسَمَا

مَ وَتُولُ انْجَاءُ وْالْأَعْنِي وَمَالِدْبِيكَ لَعَـكَاهُ يَرَّكِيْ أَوَلَدُّكُوْمَنَفَعَهُ الدِّكُرِٰي ٱمَامِزَاسَنَغَنَى فَٱتَكُهُ تَصَلَّدُ وَمَاعَلِيْكَ الْأَيْزُكُ وَامَامَزُهَإَءَكَ لِيَسْغَى وَهُوَيَيْنَنِّي مَانْتَ عَنْهُ لَلَهِ ۚ كُلَالِغَا لَذَكُوهُ ۚ فَوَهُمَّا ۚ ذَكُوهُ ۗ فِيضُومُ كَرَمَيُّ ۗ مَرْفُوعَةِ مُطَفَّرَةٍ بَايْدِي سَفَرَةِ كِرَامِ بَرَيْةٍ فَيْزَالِإِنْسَانَ مَاكَفَرَغُ مِنَا يَشْئُ خَلَقَهُ مِنْ ظَفَةً مِنْ خَلَقَهُ فَقَدَّزُهُ مُتْمَ السَّبِيَ لِيَسَرَهُ ثُوَّامَا مُنَافَقَارُهُ ثُرَّا ذَا سَاءً آنسَةً ﴿ كَلَا لَمَا يَقَضُ مَااَمَوُ ۚ فَلِينُظُرُ لِانْسَانُ الْلِطَعَامِهِ انْاصَيْنَ الْكَاءَصَتُ ۗ لْرَشَفَقْنَا الْاَرْضَ شَقًا فَانْبَنَا فِهَاحِيًا وَعِنَا وَفَضِياً وَدَيْوْنًا وَغَلَا وَحَلَّانِقَعْلِمَا وَمَاكِهَةً وَابًّا مَنَاعًا لَكُمْ وَلِإَنْهَاكُمُو ۗ فَاذَاجًاءَتِٱلْصَّاحَةُ ۚ وَمَرْهَزِٱلْمَءُ مِنْ آجِيهُ ۗ وَٱمِيهُ وَابِيهُ حِبَيهِ وَبَدِيهِ لِكُلَّامِرِئ مِنهُ لَهُ يَوْمَنِدِ سَنَانٌ بُعْنِيهِ عَلَىٰهَا عَدُونَ تَرْعَفُهَا فَتَلَوْا الْوَلْيِكُ مُو الْكُفَرَةُ الْفِيرَقِي ﴿

اِذَا النَّهَٰۥ ۚ كُورَتُ وَاذِا النِّوُرُوا نَكَدَرَتُ وَاذِا الْجِبَ الْ سْيَرَدُ وَافِاالْعِشَارُعُطِكَ وَاذِاالْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَاذِالْطَارُسُجَنُ وَاذِااللَّهُوسُ (ْوَجَكْ وَاذِالْلَوَوْدَةُ ۗ سُبُكُتُ بِأَيْهَ نَبِيْ فِلَتَ وَاذِاً الصَّحْفُ نُشِرَتُ وَاذِاالَتُهَاءُ كَيْطَتْ وَاقِالْكِيَ مُسِعَرْت وَاذِالْكِنَةُ أَنْلَقِتْ عَلِتَ نَفُسْرُهَااحُضَرَتْ فَلاَافْتِثْ ِبِأَلِخْنِشَ ٱلْجَالِالْكُنْبَىٰ وَٱلْيَالِافِاعَسْعَسَ وَٱلصّْبِعِاذِالنَّفَسَلُ اَنَهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرَيْرُ دِيْفُوَةٍعِنْدَدِيالْعَ شَنْهَكِينِ مُطَاعٍ لَوْأَمِينٍ وَمَاصَاحِبُكُمْ عِنْوُنِ وَلَقَدُرًا مُ الْإِفْقِ ٱلْبُينِ ، وَمَا هُوَعَا إِلْعَنِكَ بِصَبَينَ وَمَاهُوَىقُولِ شَيْطَارِ رَجِيمٍ فَأَيْنَ مَذْهَبُونَ ۚ انِ هُوَاكِمَ ذِكُرُ لِلْعَالَمِينُ لِمِنْ َاءَ مِنْكُمُ ۗ اَنْسَتَقِيَمَ وَمَاتَشَافَنَ الإِّانَ بَيْنَآءً اللهُ تَدْبَالْعَ الْمِينَ

اذَاالنَهَا انفطَرَتْ وَاذِالكُوْاكِ الْتَاثَرُتُ وَاذِالِهَادُ فِحَهُ وَاذِا الْقُنُورُ مِعْيِرَتُ عِلِتَ فَعْسِهَا قَدَّمَتُ وَأَخْرَكُ ۚ بالتِهَا الإنِسَانُ مَاعَزَكَ بَرَبِكَ الْكَرْسِيهِ الْذِي خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَكُكَ فِي يَصُورَةِ مَا شَآءَ رَكَيْكُ كَلَا بَلْكُذَ بُودَ بَالِدَين وَانَّ عَلِينُكُمْ كَافِظِينَ كِزَامًا كَايْبِينَ بَعْلَوْنَ مَانَفْعَلُونَ اِنَالْاَ عَزَادَ لِغَى الْجَيْدِ وَانَا لَغْتَادَ لَهَجَيهِ يَصَلَوْنَهَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا هُرَعَنَا إِمَّا إِنْهِ إِنَّ الْهِابِينَ ا وَمَااَدُ رَايِكُ مَا يُوْمُ الَّذِينِ كُنْعَمَا ادُوْمِكُ مَا يُوْمُ الْدِينِ يؤمرلا تمنيك مفش ليفنس شنيكا والاكمن وتومين فيلي لملأه ألزخمز ألزجي لْلْعُلَمْنِهُ إِنَّ الَّذِينَ إِذَا كُنَّا لُواعَلَ لِنَاسِ كِيسَنَّمُوفُونَتُ وَاذَاكَا لُوهُمْ آ وَوَزَوْهُ مُرْتُجُنِيرُونَ ۗ ٱلْأَيْظُرُ ٓ اوَكَٰ لِكَ أَنَّهُمْ مُعُونُونٌ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۚ يُومَ يُقُومُ النَّاسُ لِيَبِ الْمَالِمِينَ ﴿



كَلْاَانِكَا بَالْغَاٰرِلَفِي بِيغِينِ وَمَاادَ دَٰيْكَ مَاسِغِيْنِ كَابْ مَ قَوْمُرْ وَالْمَوْمَئِذِ لِلْكَذِبِينَ الَّذِينَ كَيْذِبُونَ بَيُومُ الدِّينَ وَمَا يَكُذِبُهِ إِنَّا كُلُّ مُعْنَدِ آشِيهِ إِذَا تُنْاعَكُهِ إِيانًا مَا كَالَسَاطِيرُ ألاَوَّلِينَ كَلاَ بَلْإِنَ عَلْقُلُوبِهِ مِرَمَاكَا نُوْايَكْسِنُونَ كَلَا انَهُمْ عَنْ دَبِهِ مِنْ وَمَيْدِ لِجَوْبُونَ لَمْ أَلَهُ وْلَصَّالُواالْحِيكِمِ نْرَيْقَالُهْ مَالَلَةِ كُنْنُهُ بِذِيكَةِ بُونَ كَلَا إِنَّ كِيَابِنَا لَهَزَادٍ لِغَ عِلْيَينَ وَمَاادَ دْيْكَ مَاعِلَيُونَ كِتَابْعُمْ قُونُو يَشْهَدُهُ ٱلْمُعَرَّبُونَ اِنَالُامْرَارَلَغِيْجَكِيمِ عَلَىٰالاَرَائِكِ يَنْظُرُهُنَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ مِهْ مِنْ فَضَرَةَ ٱلنَّهَكِيرِ يُسْتَقُونَ مِنْ رَجِيلِ تخنؤم خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلِيَّنَا فِيَ لِلْمُتَا فِسُونَ وَمِرْاجُهُ مِنْ آسَنَهِمِ عَنْ كَيْشَرَبُ بِهَا الْمُقَدِّرُهُونَ انَّ ٱلَّذِينَ آجُرَمُواكَانُوا مِنَ لَذِينَ الْمَنُوا يَضْعَكُونُ وَاذِا مَرُوا بِهِمْ يَّغَامَرُهُنَ وَاذِاانْعَلَبُواالِا هَلِهِ أَنْعَلَبُوا فَكِهِيز وَاذِا رَا فَهُمْ قَالُوا اِنَّ هُؤُلَّاءِ لَصَكَا لُونُ فَ وَمَا ادْسِلُواعَلَيْمِ حَافِظِينُ فَالْيُوْمَ الْذِينَ أَمَنُوا مِنْ لَكُمْنَا رَيْضِكُوْنَ

عَإَلِا رَآنِكَ يُنْظِرُونَ ۚ هَلُةُوبَ الْكُفَّادُمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اِذَاللَّتَمَاءُ ٱنْنَـٰقَتْ وَآذِنَكَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَاذَالْارْضْ مْدَّنُ وَالْقَتْ مَافِيهَا وَتَخَلَّتُ ۚ وَاذِنْ لِنِّهَا وَحُقَّتُ ۗ مَا يَهُمَا الانِسَان اللَّهُ كَادِرْ إلى رَبِكَ كَذِهَا فَلا بِيهِ فَامَا . مَا يَهُمَا الانِسَان اللَّهُ كَادِرْ إلى رَبِكَ كَذِهَا فَلا بِيهِ فَامَا مَنْ اوْفِيكَا بَا يَمِينُهِ فَسَوْفَ فِياسَبْ حِسَامًا يَسَيرًا وَيَنْقَلِبُ إلى آهلِهِ مَسْرُورًا وَآمَامُزا وَيْكِتَابُ وَزَاءَ طَهْرِهِ فَسَوْفَ يَذِعُوانْبُوْرًا وَيَصَلِّهِ سَعِيرًا أَيِّدُكَانَ فِي اَهْلِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ ظَنَّانَانَكُنَّكِهُورَ بَلْمَالِذَرَتُبْكَانَيْرِ بَصَيرًا ۖ فَلَا اٰفَيْهُ بَالِنَّفَقِ وَالْيَلُوْمَاوَسَقُ وَالْفَرَ اذِاَتَسَقَ لَدَّكُبْنَطَقًا عَنْطَبَقُ فَلَكُمْ لِلْأَوْمِنُونَ وَاذَا فَرِي عَلَيْهِ مُ الْقُرْانُ لَا يَسْعِدُونَ ﴿ بَالَالَا يَنَ كَفَرُوا ْنَكَذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُمْ الْمُوعُونَ فَبَيْزُهُمْ بَعَذَا بِٱلْهِمْ الكالدَّيْنَ مَنْوا وَعَهَانُوا الصَّالِكَاتِكُمْ أَجْرُغَرْ مَنْوُن



وَالسَّمَاءِذَاكِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ وَشَاهِدِوَمُشْهُودٍ فَبْأَ اَضَانِ ٱلْأُخْدُودِ النَّارِدَاتِ ٱلوَقَٰدِ اذِهُمْ عَلَيْهَا فَعُوْدٌ وَهُ عَلَى اَيَفْعَلُونَ بِالْيُوْمُنِينَ شُهُودٌ وَمَانَقَكُوا مِنْهُ مَالَا آذيؤمنوا بأينوا لعَزَيزا تحبَيدِ الذَى لَهُ مُلْكَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيْدَ أَيْنَالْلَا يَنَ فَنُوا الْمُؤْمِنِيرَ وَالْوُ مِنَائِ ثُرَا لَمُ يُؤْلُوا فَلَهُ مَعَنَائِ جَعَنَ مَوَكَهُ مُعَنَابُ انحريق إَنَالَذِيزَامَنُواوَعِلْواالصَّالِحَاكِ الْمُجْتَالُتْ تَجْرَى مِنْ تَخِيَهَا الْآنْهَا رُدْلِكَ الْفَوْزَالْكَمْيْرِ ۖ اِنَّ بَطْسَّرَ وَبِّكَ لَشَدِيْدِ إِنَّهُ هُوَيُدِينُ وَلِعِيدٌ \* وَهُوَالْغَغُورُ الْوِدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ الْمِيَدُ فَعَالُلِائِرِيْدِ هَلْآتٰيكَ كَدِيثُ الْجِنْوُدِ وْعَوْنَ وَغُودُ مَا لَلْاَيْنَ كَفَنَرُواهِ فَاكَذِيبُ وَاللَّهُمِنْ وَرَائِهِ مُجُيُّطٌ بَلُهُوَ فِرَانَ جَهِيدٌ فَ فَافَعٍ مَحَنُوطٍ

لم للهُ ٱلرَّحْمَٰوْ ٱلرَّحِبِ وَٱلسَهَاءِوَالطَارِقِ وَمَاادَ (لِكَمَا ٱلطَّارِقُ الْغَيْرُ ٱلنَّاتِبُ إذكأنه نيركما عَلَهَا حَافِظ فَلِينَظ (لاينسان مَ خَلِقَ خُلِقَ مُوامَاً: دافي يخرج مِن أَيْزَالصُّلْبِ وَالدِّرْآنِ أَيْمَا يَجْعِدِ لَقَادُد يَوْمَنْ إِلَيْهَ إِيرٌ ۚ فَكَلَهُ مِنْ فَوَةً وَلَا نَاصِرِ ۖ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْخِيمِ وَالاَرْضِوَاتِالصَّدْعِ اَيَٰزُلَعَوْلُفَصْلُ وَمَاهُوَبَالِمِزَٰلِ اِنَّهُمْ يَكُدُونَاكِيْنَا ۚ وَٱكِذَكِنَا ۖ فَهَالَانِكَافِيهَا أَمْهِلْهُمْرُوْنِياً المُعْ الزُّغُلُ كَنْهُ هِي نَسْعُ عَشِرَا نِيَّةً اللهُ ٱسْمَرَتَكِ ٱلاَعْلُ ٱلْذَىجَكَةَ فَسَوِّى وَالْذَى فَلَاكَ فَلَاكَ وَالَّذِي أَخْرَجُ الْزَعِي فَعَلَهُ غَنَّاءً آخِرى سَنْفُرُنْكَ فَلاَتَمْنٰيْ لِلْآمَاشَآءَاللهُ ايَّذُيْعَلُمْ الْجُهْرَوَمَا يَخْفِي ۗ وُنَمِيْثُرُكَ لِلْيُسْرَى خَدَّكُوانِلْفَعَتِ الدَّكُرِيُّ سَيَدَّكُوْمَنْجَسْمَ وَيَجَنَّهُمَا الْاَشْفَى ۚ الذَّبِي كَمْ إِلَا لَا كَا كَا لَكُمْرَى ۚ ثُرَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعَنَّىٰ فَلَا فَلِمَنْ مَرَكًىٰ وَدُكَّرُ ٱسْعَدَ يَبِرِ فَصَلَىٰ ۗ

مَا يُوْمِرُ وَذَا كُنِوَةً ٱلدُّنيَا هَلْ لَيْكَ حَدِيثُ الْعَاسِكَةِ ۚ وُجُوهُ يُوْمَئِذِ خَاشِعَةً عَامِلَة نَاصِبَةٌ تَصَالِهَا كَاحَامِيَةٌ تَشُغُمِنَ عَيْنِ الْسِيةُ لَيْسَ كُمُوْطَعَا وُالِآمِنْ صَرِيعٍ لَايُسِمِينُ وَلَا يُعْبَىٰ مِنْ جُوعٍ وْجُوْهْ يَوْمَنِيذِ نَاعَةٌ لِيَتَغِيهَا ذَا ضِيَةٌ فَجَنَّا فِعَالِيَةٍ لَاتَسَهُمْ فِيهَالَاغِيَةُ ۚ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَّةً ۚ فِيهَا سُرُرِّمَ فُوغٌ وَٱكُواْتُ مَوْضُوعَةُ وَكَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَالِقُ مَبْنُونَةُ أفلا ينظره فالكألإ بلك يف خُلِفَتْ وَالْمَالَسَكَاهِ كَفَ نُغِيَتُ وَإِلَى أَلِمُ إِلَّكِفَ شِيبَكَ وَالْمَالَا رُضِ كَفُسُطِيِّتُ فَذَكُوالْغَاانَتُ مُنْكُونُ لَسُتَعَكَنُهُمْ الِاَمَنْ وَالْى وَكَغَرُ فَيْعَذِّ بُهُ ٱللهُ الْعَذَابَ اِنَالِينَااِيَامَهُمُ نُنْدَانَ عَلِنَاجِسَامِهُمُ

وَالْغِنْ وَلِيَالِعَشِي وَالشَّفَعِ وَالْوَرِّ وَالْيَالِذَالِسَر هَلْ فَاللَّهُ مُنْ مُلِذِي حِجْنِ ٱلْأَرْكَ يُفَ فَعَلَ رَبُّكُ بكاد اِتَدَذَاتِ الْعَادِ الْبَكَانُ نَعْلَقُ مَيْلُهَا فِالْبِلَادِ وَعَوْدَالَذِينَ جَانِوا الصَّغَ وَالوادِ وَفِيعُونَ ذِي الأوْمَادِ الَّذِينَطَعُوا فِالبِلادِ فَاكْتَرُوا فِهَا الْفَسَادَ فَصَيَّعَلَهُ رُبُكَ سُوْطَ عَذَابِ ايْدَدَبُكَ كِيالْمِرْضَادِ كَامَا الايْسَانَ إِذَا مَا أَيْتَلَيْهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعَمْ فَيَقُولُ رَبِّي كُرُمَن وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلْيَهُ فَعَدَدَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَعُولُ ذَلْجَاهَانَنِ كلأبل لاتكرمونا ليبيه ولأتخاضون على طعام المينكبين وَنَاكُ لَوْنَاللَّهُ النَّاكُلُوكُمُنَّا وَتَحْمِدُونَ الْمَالَخْتَاجِمَةً كَلَااذَاذَكَيَالْاَرْضُ دَكَادَكًا وَيَمَا وَمُلْ وَالْمُلَكُ صَفَّا صَفَّا وَجَعَ يَوْمَنِذِ بِجَهَنَّهُ تؤمَيْذِ مَنَدَكَ زَالانِسَانُ وَاتَّىٰ لَهُ ٱلدِّكُرِي



يَقُولُ يَالَيْتِنَ فَلَمْثُ لِحَيَادِ فَيُؤْمِنِ ذِلا يُعَذِبْ عَذَا بِهُ احَدُ وَلاَيُوثِقُ وَنَاقَهُ اَحَدُ كِالَيِّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي لِيْ رَمْكِ رَاضِيَةً مَضِيَةً فَادْخُلِكَ عِبَادِى وَأَدْخِلِحَنَّتِي لأنله الزمنزالجي لاأفيث بهذاالبكد وأنكع لهنكا البلد ، وفالدوما وَلدَ لَقَدْخُلَفْنَا الْإِنْسَانَ فَكَبَّدِ أَيَحْسَتُ أَنَانَ يَقْدِرَعَلِيْهِ احَدْ يَفُولُ الْفَكْتُ مَالْأَلْبِكُ الْحُسْنَانَ لَمَيْرُهُ أَحَذْ الْمَرْ نَجْعَلُهُ عَيْنَيْن وَلِيسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ ٱلْغَدُتُنْ فَلَا أَفْخَتَمُ الْعَقَيَةَ وَمَا ادَرُيكَ مَا الْعَقَيُّةِ فَلِكَ رَقِيةٍ أَوْاطِعَامُ فِي يُومِ ذِي مَسْغَيَةٍ ` بَنِيَّا ذَامَقُرَيْةِ يَ أَوْمِيْكِيَّا ذَامَّرَبَرِ ثُرِّكَانَمَنَ لَلْيَنَ إِمْنُوا وَتَوْاصُوْا بِٱلْصَنَّرَ وَتَوْاصُوْا بالمزَحَمَة الْوَلَيْكَ أَضَعَانِ الْمِثْنَةِ وَالْذَينَ كَ فَرُوا اْ يَايْنَا هُنُواْ صَائِبالْلَنْتُ مَنِي عَلَيْهِ وَالْرُمُوْصِدُوْ

لشَيْسُ وَضَعِبُهَا وَالْعَسَرِاذِاللَّهَا وَالنَّهَارِاذِاجَلَيْهَا وَالْيُلَاذِا يَغْشُنِّهَا ۚ وَالْنَمَآءِ وَمَا بَغْهَا وَالأَرْضَ وَمَا كَخِيهَا وَنَفْيِن وَمَاسَوْبَهَا فَالْمَرْيَا فِحُوْدِهَا وَتَقْوِيْهَا عَ**ذَا ْ**فَلِمَنْ ذَكَيْهَا ۚ وَقَدْخَابَ مَنْ دَسَيْهَا كَذَبَتَغُوْدُ بطغونها إذانبك أشقنها فقالك فركسولالله نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْنِيهَا ۖ فَكُذَّ بُوهُ فَعَلَمْ وَحُكَافَدُمْدَمَ عَلَيْهِ ذُرَبُهُ مُ بِذَنبِهِ مِ فَسَوْيُهَا وَلَا يَخَافَ عُقِيْهَا ألله الرعز النجيع لَيْلَاذِا يَفْشَىٰ وَالنَّهٰ إِراذِا تَجَلَّىٰ وَمَاخَلَةُ ٱلذَّكَرَّ الْأَنْيَٰ اِنَسَعَيْكُمْ لَسَنَّى فَأَمَّا مَنْ عَظْمَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ الْحُسْنَى فَسَنيَتِرُو لِلْيُسْرَى وَامَامَزْ يَخِلُ وَاسْتَغْنَى كَكَذَبَ أَلِحُسْنَى فَسَنْيَشِرُهُ لِلْعُسْرَةِ وَمَا يُغْتِيَعُنْهُ مَا لُهُ إِذَا مَرَوْى إِنَّعَلَنَا لَمُذَى وَايَنَانَالَلاَ غِرَهَ وَالاَوْلِي فَانَذَنُكُمُ إِنَاكَا لَلْظِيْرِ

لايضليها الإالأنشقى الذككذب وتوكل وسيُحنَّك اْلَانْتَى الْذَيُ وُنِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَالِاَحَدِعْ نَدُهُ مِنْ يَعْمَةِ تغزى إلّاأنيغاً ءَوَجُهِ رَبِيراْلاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضِوْ وَالصُّلِي وَالْكُولِ ذِاسِمِي كَاوَدَ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلِي وَلَلْاحِرَةُ خَيْرَكُ مِنَ لَا وُلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ مَرَضَى ٱلْمَهَذِكَ بَسِيمًا فَأَوْى وَوَجَهَدَكَ صَالًا ۗ فَهَذَى وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَاغْنَى فَأَمَّا ٱلْيَبَيَهُ وَلَاتَقَفَرْ وَامْأَالْشَائِلُ فَلاَتَنْهَرُ ۖ وَامْابِيغُ مَا دِيَبِكِ فَى لَا نُتُ لنه ألرتمز التجييم نُرَحُ لَكَ صَدْدَكَ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظُهْرُكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَانِّهُ مَالْعُنْ رُيْسًا انِّ مَعَ الْعُسْرُيشِكُ فَاذِا فَرَغْنَ فَانْصَبُ وَالْمِرَبُكَ فَارْغَبُ





انِكَانَزُكُنَا ﴿ فِي كُنِي لَهِ الْقَدْرِ ۚ وَكَمَا ٱذَرْبِكَ مَا لَيْكُهُ الْفَكْدِرُ لَنَاهُ القَدْرَحَيْرُ مِزَالْفِ شَهِزْ لَهَزَ لِالْمَاثِيكَةَ وَالرُّوحُ المدالحزا لَدِّينَ كَفَرُوا مِن اَهْ لِ الْكِيَّابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَنَّا أَنِيهُمُ الْبَيَّنَةُ رَسُولُمِنَ اللَّهِ يَتَلُوا صُحْفًا مُطَعَّرُةً كُنْ قَيْهَ ۚ وَمَا نَفَرَ فَالَٰذِينَا وُتُواالْكِئَابَ الإَيْنَ بَعَادِ اجًاءً نَهُ وُ الْبَيَّةُ وَمَّا أَمْرُوا لِكَالِيَعُ دُوا اللَّهُ تُغْلِصِكُ لُهُ ٱلدِينَ حَفَّاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤِثُّوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَٰ لِكَ <u> ڊِيْنِ الْعَيْهَةِ</u> اَيَّالَلَاِينَ گَفَرُوا مِنْ اَهْلِ اَلْكِيَّابِ وَالْمُشْرَكِينَ فِيَادِ بَحَنَّهُ خَالِدِينَ فِيهَا اوْلَيْكَ هُمْ شَرَّ الْبَرَيَةُ اِنَّ ٱلذَّمَا أَمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِي الْيَا وُلَيْكَ هُمُعَ خَيْرُ الْبِرَكَيْرِ

جرآ وه غِندَ ديه مِجَنا دعَ ذِن تَعْرِي نِهُمْ مَا ٱلاَمْ الْحَالَةُ مُ فِهَاأَبُكَا رَضِيَاٰ مَلَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَيْثَمَ لَهُ اِذَا ذُلْوَلَتِ الْأَرْضُ ذِلْوَالَمَا وَآخَرَ كَذِهُ الْأَرْضُ إِنْعَا لَمَا وَقَالُ الانِسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذِ تَخْدَثُ أَخْيَا رَهَا بَاذَرَبِّكَ أَوْخِهُمًا يُوْمَيْدِيصَدْدُ ٱلْسَاسُ الشِّمَاكَ ا لندواأعنك كهنغ فوربين كأمنتك الذرية خيرا بَرَهُ وَمَنْ بَعِنَكُ أَمِنْفَكَ الْهَ ذَرَّةِ مُكَنَّكًا بَرَّهُ \* كم في العَادِمَا مُنْ الْمُعَادِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ لأملة ألزنحز التحب وألعاد ياتِ صَبْعًا فَالْمُورِ كَالِهِ قَدْعً فَالْمُغِيرَاتِ صَبْعًا فَأَنَّذُنَّ بِهِ نَفْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّا لَائِسَاذَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ۗ وَايَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمَنْهَا يُدْ ۗ وَاَيَدْ لِحُبَا لِكَ يَرِ لَنَكُ بِيْدُ ٱفَكَادُ بَعِنَكُمُ الذَّابُعُ ثِرَمَا فِي الصَّبُورِ

الْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ وَمَاادَنْ لِكَ مَاالْفَارِعَةُ يُؤْمَ يَكُونُالنَاسُكَالْفَرَاشِ للبَّنْفُوثِ وَتَكُونُ الْجِكَا كَالْعِهْزِالْلَغُوشِ فَامَامَنَ تَقْلَتُ مَوْا ذِيبُهُ فهيكة لايضكة ۗ وَامَامَنْخَفَتْمُوَارِسِكُهُ فَأَمُهُ هَاوِرَيْتَ وَمَاادَ رَاكِ مَاهِيَهُ ۚ نَارُحَامِ أهدأ التجزاا لَنْكُ ٱلتَّكَارُ ﴿ حَنَّىٰذُرْتُ مُ الْمُقَابِرَ كَالْأَسَوْفَ نْنَدَكَلاسَوْفَ مَعْلَمُونَ كَلَالُونَعْلَمُونَ ئنة كذَّوْنَهُ لَتُ وُذَا لِحِيرَ



الَّذِي كَالْمُعَافِرْمِنْ كَذِّبُ بِأَلِدِينِ ولايخض غلىطعكا مرالميت كهين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِيْمُ سَاهُونَ





لكُ وَتَنَا مَا دَتَنَا هَبَ أَمِيًّا إِنَّكَ أَنْنَا لَتِهِيمُ الْعَلِيثُ وَنْ عَلَنَا مَا مُؤلِنَا إِنَّكَ أَنْكَ الْتَوَّا كِٱلْتَحِيثُم كَا هَذِي وأخذاوو فِفْنَآا كَالْخَ وَالْحَكِمُ وَمُسْتَقِيْدِ سِكَدَة تحتيالفزانا لعظينه وبخرتمه يحبينك ورسؤلك ألكرنير وأغثءتا فاكرثيرواغث عناكارجم وَآغِهٰ لَنَا ذُنُوٰيَنَا بِفَصْلِكَ وَكَرَمِكَ آَاكُرُمَ الْأَكُرُمُ الْأَكُرُمُ الْأَكُرُمُنَ وَمَاآ زَحُمَالُوا حِمِينَ ٱللَّهُمَّ زَتَنَا بِزِينَة خَمَّالْقُرْإِنِ وَّأَكُوْمُنَا بِكُوامِهَ تَحْتُواْ لَقُوْلُونَ وَشَرَفِنَا بِسَرُافَةٍ تحتيه الغزان كآلبيت إيخلعة خنيرا لغزان وآذخك أبحنَةَ شَفَاعَةِ الْقُرْانِ وَعَافِمَنَا مِنْ كُلِ مِلْآءِ الدُّنْيَا وَعَلَابِ الاخرة بمرمة تحيلانغان وأذخر جيكمامة كحكا بُحْمَةِ خَنْدِالْقُرْأِينِ ٱللْهُمَّاآخِكُلْ لَقُرْأَنَّ لَنَا فِي ٱلدُّنْيَا قِرَيْنًا وَفِيالْعَكِبْرِمُونِينًا وَفِيالْفِيَكِينَهُ خَفِياً

وَعَالَاصَةَ اطَانُورًا وَالْحَالِحَنَاةِ رَفِيفًا وَمِنَاكَا إِ بنذا وججابا والألخنزات كلهادك واماما بفضلك وكودك وكركهك كآار حسكمالزاجهين للْهُوَ أَذَذَ فَنَا يَكُلِّحُرُفِ مِنَ الْفُرَّانِ كَلَّاوَةً ۗ وَيَكُلَّ كِلَةِ كُرَامَةً وَبِكُلَايَةِ سَعَادَةً وَبِكُلِسُورَةِ سَلاَمَةً وَيَصُلِّحُرْهِ جَرَّا أَ وَصَالَ اللهُ عَاسِنَةًا نُحَدُ وَالْهُ أَجْمَكِ مِنَ الطَّنبِ مِنَ الطَّاهِمِ بِنَ بتهترا نضربن نصرالدبن واثن فناجيع إخوانيا المُسْلِمِينُ السَّلامَةُ وَالِغَامِ إلى يُومِ الرِّينَ عُقِّعُ والدالفاه من الكفري فيترك وبخيلاً من أمّاة محسك عَلَيْهِ وَاجْمَعَينَ ۚ ٱللَّهُ وَبَلِّغَ نُوابَ مَا قَدَانًا أُونُورَ مَانَكُوْنَا وُلِوُحِ بِنِينَا بِعَدِيصَلَ لَلَّهُ مَتَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِاَدُواْ ﴿ وَلاَّدِهِ وَ وَأَزْواَ جِنْهِ وَأَصْعَا بِنْهُ رَضِوَانَا لِلَّهِ مُ مْكَالْمُ لَيْهِمُ أَجْمَهِينَ وَلِإِذْ وَاجِ أَبَّائِنَا وَأُمَّانِنَا وَأَبْنَا نِنَا وَأَبْنَا نِنَا وَبَايِناً وَاخِوا بِنَا وَاحْوَا بِنَا وَاصَدْ فَآيِنا وَاسْتَا دِ نَا

بِحِينَا وَلِنَّ لَهُ بَحَيْ عَلَيْنَا مبنات كالمؤمكات والمشلمة والمشلكات فيآء منهنه والأمواب برحمتك آاذتم الزاجبين بَنِيَ اللهُ عَنَا يُعَلَّا صِا إللهُ عَلَيْهِ وَسَا مَا هُوَاهُلُهُ وأنجأذ مدركتا لكالمكز وُ يَعْمُ أَنُّهُ مِن تُعْدَادِ الأَمَاتِ رت ) فِي طَهِمْ إِدِي فِي**تُهُ** أنثر نعدُ الآلف شر۲۲۲

> اهدائی گروهی از دادران مسلمان مندوقیستی شماره ۲۱۲۵ ایران ـ تهران